## Jailelleelui رحلة الألف صل

نهن إبراهين سلامة إبراهين

akió c. akapcalayda



رجُلة الألفُ ميلُ

### الألف كتاب الثاتي نافذة حلى الققافة العالمية

الاشراف العام الدكتور/ سمير سرحات دليس مجلمه الإدانة

> رئيس التدير أحمد صليحة

حكرتيرالتدير حز*ن ح*هدالعزيز

ا*لخراط الفني* والغلاف مح**سنة حط**ية

# رخلة الألف ميل

تأليف إمسيليا إدواردز

تر*جمة* إبراهيم سلامة ابراهيم

مراجعة د .محمودماهرطـه



الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٧

#### هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب:

#### A THOUSAND MILES UP THE NILE

By : Amelia B. Edwards

Pub: Oxford, Clarendon Press, London.

First ed: 1877. Second ed: 1888.

## الفهرش

| المنفحة |   |   |   |     |     |   | الموضوع                                          |
|---------|---|---|---|-----|-----|---|--------------------------------------------------|
| Υ       | • | ٠ |   | •   |     | • | تىسىدىن ، ، ، ،                                  |
| ٩       | ٠ | ٠ | • | •   |     | ٠ | وقدمة الطبعة الثانية • •                         |
| ١٠ ٠    | ٠ | • | • | ٠   |     | • | مقدمة الطبعة الأولى ٠٠٠                          |
| 19 :    | ٠ | • | • | •   | • • | ٠ | القسمة ٠٠٠٠                                      |
| 44      |   |   | • | •   |     |   | القصل الأول<br>القاهرة والهرم الأكبر ·           |
| ٤١ .    |   |   |   | •   |     |   | القص <b>ل الثاتى</b><br>القاهرة والحج الى مكة    |
| ٥٩      | • |   |   | •   |     |   | القص <b>ل الثالث</b><br>من القامرة الّى البدرشين |
| ٧١      | • |   | • | •   |     |   | القصل الرابع<br>سقارة ومنف · ·                   |
| ۹٤ .    | • |   | • | ••• | •   |   | القصل الخامس<br>من البدرشين الى المنيا           |
| 118.    | ٠ | • |   |     |     |   | الفصل السادس<br>من المنيا الي أسيوط ·            |
| ١٣٣     | • |   | • | . • |     |   | القصل السابع<br>من أسيوط الى دندرة •             |
| .104    | • | • | ٠ | •   |     |   | الفصل الثامن<br>طيبة والكرنك · ·                 |
| ١٨١     |   |   |   | •   |     |   | القصل التاسع<br>من طيبة الى أسوان •              |

| الصفحة |   |   |   |   |   |   | الموضوع                                     |
|--------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------|
| ۲.,    |   |   |   |   |   |   | القصل العاشي                                |
| 1      | • | • | • | • | • | • | اسوان والفنتين ٠٠٠٠                         |
| 771    | , |   |   |   |   |   | الفصل الحادى عشى<br>الشــلال والمنحراء      |
| . , ,  |   |   |   |   |   |   | الغصل الثاتي عش                             |
| 777    |   |   |   |   |   |   | المعلق العالق عصل                           |
|        |   |   |   |   |   |   | الغمىل الثالث عشر                           |
| 709    |   |   |   |   |   |   | من فيله الى كوروسكو · ·                     |
| . • •  |   | • | - |   |   | · |                                             |
| ۲۷٠    |   |   | _ |   |   |   | الفصل الوابع عشی<br>من کوروسکو الی ابی سنبل |
| 14.    | ٠ | ٠ | • | • | · |   |                                             |
|        |   |   |   |   |   |   | الفصل الخامس عشر<br>رمسيس الأكبر · · ·      |
| XXX    | • | • | • | • | • | • |                                             |
|        |   |   |   |   |   |   | القصل السادس عشر                            |
| 411    | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ابو سسنبل ۰ ۰ ۰                             |
|        |   |   |   |   |   |   | القصل السابع عشى                            |
| 48.    | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | الشلال الثاني ٠٠٠٠                          |
|        |   |   |   |   |   |   | القصىل التامن عشى                           |
| 307    | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | الاكتشافات فَي ( أبو سنبل )                 |
|        |   |   |   |   |   |   | القصل التاسع عشى                            |
| 3 % 7  | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | العودة من خلال أراضي النوية                 |
|        |   | • |   |   |   |   | القصل العشرون                               |
| 277    | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | السلسلة والنقو ٠٠٠٠                         |
|        |   |   |   |   |   |   | المفصل الحادى والعشرون                      |
| 733    | • | • | • | • | • | • | طيية ٠٠٠٠                                   |
|        |   |   |   |   |   |   | الفصل الثاتي والعشرون                       |
| 0      | • | • | • | ٠ | • | • | ابيدوس والقاهرة • •                         |
| 44     |   |   | , |   |   |   |                                             |

#### تصبحساير

كم أدهشتنى هذه السيدة الانجليزية المتوسطة العمر اميليا ب ادواردز ، تلك التى جاءت الى مصر بهدف السياحة ، ولكن ما شاهدته اغراها منذ البداية بتعويل الرحلة من مجرد السياحة العابرة الى المدراسة المتعمقة .

ان هذه السيدة نموذج مضى عليه مائة وعشرون عاما ، ولكننا نرى فيه حداثة ماثلة تجعلنا نقدمه للمرأة المصرية التي تعيش السنوات الاخيرة من القرن العشرين وتبحث لنفسها عن دور أكبر تقوم به في خدمة بلدها مصر ، لقد خاطرت هذه السيدة بالقيام بالرحلة عبر النيل ذهابا وعودة في مركب ، وعرضت نفسها للكثير من مخاطر الملاحة النهرية والتعامل مع العديد من النماذج الانسانية الفربية عنها أصلا ولغة ، ولكنها في جميد الأحوال اجتازت الرحلة بسلام ، وقد حرصت على الاستفادة من كل لحظ زمن بتدوين كل صغيرة وكبيرة عن النيل والأرض والانسان المصرى الذي عاش في أيام الخديو اسماعيل ذلك الحاكم العلموح الذي حاول أن يجعل مصر قطعة من أوربا ،

ان صورة مصر عند هذه السيدة عينة عظيمة لدراسة عميقة قلمتها المؤلفة بالانجليزية للأوربيين وها نحن ننقلها بالعربية لأصحاب البلد من المصريين ولكل قارى، بالعربية ليتعرف أكثر الى تاريخ هذا الجزء من الوطن العربي الذي يقود الأمة العربية .

ان الحضارة التي أقامها أجدادنا منذ خمسة آلاف عام تشهد بتقدمهم العجيب في علوم الطب والهندسة والعمارة وكيمياء الألوان ، ووسائل قطع الصخور ونقلها دون توفر وسائل النقل القادرة على تحمل ثقل عشرات الأطنان ، ثم استخدام هذه الصخور في اقامة المعابد والصروح الضخمة دون توفر الروافع أو الأوناش ، ثم نقش عمائرهم بنقوش بارزة أو غائرة زاهية الألوان تعيش لامعة حتى اليوم فوق الحوائط والسقوف

الصلبة التي قاومت عوادى الأيام ٠٠٠ اليست هذه هي بواكير التاريخ المصرى وبداياته الزاهية التي نفاخر بها الآن وسنظل نفاخر بها على مدى الأيام ؟ ان التكنولوجيا الحديثة تقف عاجزة أمام التقدم العلمي المذهل الذي حققة أجدادنا العظام ، فلا هي بقادرة على مجاراته ، ولا تستطيع حتى فهم أسراره ، رغم المحاولات المستمرة لاكتشاف النظريات الخفية أو الامكانات السرية التي حقق بها أجدادنا هذه المعجزات .

وليس هذا هو كل ما يتضمنه الكتاب لأنه يقدم للقارئ صهورة صادقة وأمينة لمصر التى شاهدتها المؤلفة على الطبيعة وعايشت أهلهها وتعاملت معهم ببساطة وحب واعجاب ، متضمنة التفاصيل الدقيقة عن الحياة اليومية خاصة في قلب القاهرة القديمة ( الموسكي ) وما حوله من أحياء ٠٠٠ وجعلتنا نتذكر احتفالات سفر المحمل الى مكة ٠٠٠ وما كانت تجرى به الاحتفالات في الأعياد والمناسبات والأفراح ٠

وفى النهاية لا يسعنا الا احترام هذه السيدة النبيلة وامتداح جهدها المسكور ولا يفوتنا أن ننوه هنا بالجهد الكبير الذى بذله الاستاذ الدكتور محمود ماهر فى مراجعة هذه الترجمة وضبط عباراتها واضافة العديد من الملخوظات التى جعلتها تظهر بهذه الصورة المسرفة •

ابراهیم سلامة ابراهیم القامرة فی ۱۵ ینایر ۱۹۹۳

#### مقدمة الطبعة الانجليزية الثانية

طبعة منذ سنوات عديدة ولذلك راجعته وأعلمت طبعة من جديد بثمن أرخص وأثناء مراجعته قمت بتصحيح بعض التعليقات التاريخية في ضوء الاكتشافات الأخيرة ولكنني تركت الأسلوب الروائي دون المساس به ولم أدون أية ملحوظة عن التغييرات السياسية التي جرت على أرض مصر (\*) منذ كتابة هذا الكتاب ونظرا لأنني لا أقدم نفسي كمرشدة للآخرين فانني لا أورد شيئا عن الأحوال المتغيرة التي يخضع لها غالبية الرحالة الذين يقومون بهذه الرحلة الآن عبر نهر النيل وستكون يقومون بهذه الرحلة الآن عبر نهر النيل وستكون خلال الصفحات التي دونها بيديكر وموراي

امیلیا ب • ادواردز وستبری ــ اون ــ تریم اکتوبر ۱۸۸۸

<sup>(\*)</sup> تقصد بذلك الاجتلال البريطاني لمعر ... ( المترجع ) •

#### مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى

يتم جزء من الرحلة في مصر على ظهر حمار ، ثم يقوم المسافر بنزهة بحرية في مركب بين خرائب الآثار ·

#### ( أمبير ) •

عندما أوجز أمبير المحديث عن مدسر في عبارة ساخرة « ركوب حمار ورحلة في قارب خلال الخرائب » ، فانه في الحقيقة قد أوجز في سطر واحد التجربة الكاملة للرحلة عبر نهر النيل ، أما بخصوص هذه الأشياء الثلاثة ـ الحمير ، والقارب ، والخرائب ـ فيمكن القول بأن المحصول على سرج انجليزي جيد الصنع ، وباخرة نيلية مريحة ( ذهبية ) يضيفان الكثير الى بهجة الرحلة ، وأنه كلما عرف المرء الكثير عن التاريخ الماضي لهذا البلد نانه يستمتع أكثر بهذه الخرائب ،

ولا أتعرض للحديث عن المهيزات النسبية للمراكب الخشسبية ، والمنزاكب الحديدية ، والسفن البخارية ، ولكننا على اية حال شاهدنا ذهبية خصنوعة من الحديد راسية على ضفة رهاية ، حيث علمنا فيما بعد أنها بقيت هناك لمه ثلاثة أسابيع ، ورأينا أيضا حطام ثلاث سفن بخارية ما بين القاهرة والسلال الأول ، ومن المؤكد أنه بدا لنا أن الذهبية الخشبية المعتبقة المطراز ، عريضة القاع ، تستحب القليل من الماء ، وهي خفيفة الوزن بحيث يسهل جذبها عند جنوحها ، وهي انضل ما صنع من المراكب للملاحة في النيل ، وبالطبع فإن هناك اعتبارات أخرى تدخل في هذه المسألة مثل الزمن والتكلفة ، ويعتبر الاختيار بين الذهبية والسسفينة البخارية ، شبيها بالاختيار بين السفو على خيول البريد ، والسفر بالسكة الحديد ، لأن أحدهما مرتفع التكلفة ، ويعضى على مهل ، ويثير البهجة ، بينما الآخر رخيص وسريع وغير مريح نسبيا ، وبدون شك فان هؤلاء بينما الآخر رخيص وسريع وغير مريح نسبيا ، وبدون شك فان هؤلاء الذين يرتضون القاء نظرة خاطفة على النيل سيفضلون المسفينة البخارية ، ويجدر بي أن أضيف أن التكلفة الكلية المرجلة من فيلة المه فيدق كراكت

يما فيها الطعام وأجرة الترجمان وايجار المركب متضمنة كل شيء فيما عدا الخمور ـ تبلغ حوالى عشرة جنيهات استرلينية في اليوم ·

أما بخضوص حرارة الجو فقد وجدناه باردا ـ وشسديد البرودة احيانا ـ خلال شهرى بناير وديسمبر ، ومعتدلا في فبراير ، ودافئا جدا في شهرى مارس وأيريل • أما مناخ النوبة فهو ببساطة لا تشوبه شائية ، حيث لا تمطر السماء أبدا • وعندما تعبر حدود المدار ، لا يحمل الهواء قسمريرة الصباح أو المساء • الا أنه حتى في بلاد النوبة وخاصة طوال الأربعين ميلا التي تفصل (أبو سمبل) عن وادى حلفا ، فان الجويكون باردا عندما تهب الربح من الشمال بشدة (١) •

واذا عدنا الى عنوان هذا الكتاب فقد يعترض البعض عليه لأن المسافة من ميناء الاسكندرية الى الشلال الثاني تقل قليلا عن ألف ميل ، وهي تقدر في الحقيقة بحوالي ٥ر١٤٤ ميل ولكن المسافر عند صخرة (أبو صير) التي تبعد عن وادى حلفا بمسافة خمسة أميال ، يرى أن الأرض التي تمتد مسافات ومسافات تتجاوز الثلاثين أو الخمسة والثلاثين ميلا ضرورية لاستكمال رحلة الألف ميل ، وقد رأينا من هذه النقطة بوضوح قمم الجبال التي تقع على بعد حوالي ١٤٥ ميلا جنوب وادى حلفا والتي تشرف على الشلال الثالث ،

وربما وجب على أن أقول شيئا ردا على التساؤلات المتكررة من مؤلاة الذين انتظروا طبع هذا الكتاب منذ عام مضى • أستطيع أن أجيب فقط بأن عملية الطبع قد استغرقت عامين وليس عاما واحدا ، فمن المستحيل أن تكتب عن مصر بسرعة ، فالموضوع يتسع مع الكتابة ، ومع المعرفة التي يتحصل عليها المسافر خلال الطريق •

والأهم من ذلك هو أن المرضوع محاط بعوائق لابد وأن تعرقل أسرع الأقلام ، ولن أدعى أن فى حوزتى أسرع الأقلام ، وعلاوة على ذلك فأن الكاتب الذى يطمح لأن يكون دقيقال عليه أن يتجول كثيرا للبحث عن الحقائق ، إذا لم يذهب أصلا إلى المصادر الأصلية ( التي قد تكون هي.

<sup>(</sup>۱) لغائدة من يريد معلومات اكثر دقة ، اضيف أن هناك قائمة جمتوسط درجات الحرارة مسجلة يوما ييوم ، واسبوعا باسسبرع ، وهي موجسودة في نهاية كتباب مستر هـ ويليرز ستيوارت Mr. H. Williers Siewari وعنوان الكتاب : قطرات من النيل : Nile Gleanings

النصوص ذاتها) ، وفي معظم الأحوال يلجأ الى الترجمات والتعليقات المخزونة في الصفحات الغالية التمن ، أو المتفرقة بين صفحات الدوريات العلمية ومحاضر جلسات الجمعيات المتخصصة • وهنا سيكتشف أن كل تاريخ أو اسم أو مرجع عابر ، قد يحتاج الى ساعات من البحث ، وأن مراجعة هذا العدد الضخم من الرسوم الخطية والتوضيحية التي يجب نقلها عن ملحوظات الصفحات التي تتناثر هنا وهناك في كراسات الرسم التي في حجم الجيب وهي الرفيق المدائم للرسام ، تستغرق زمنا ليس بقليل • وقد خطر في بالى أن أورد ذلك على سبيل الاعتدار •

ويسعدنى أكثر أن أتذكر خفة العمل دون اعتبار للوقت الذى انقضى ويجب أن أشكر الأصدقاء الذين لم يألوا جهدا فى بذل العون الاصدار هذا الكتاب ونخص بالذكر المحترم س بيرش ( دكتور فى القانون ) والذى يدعى بحق « الأب فى هذا القطر لمدرسة كبيرة فى فقه اللغة المصرية ، والذى قام أيضا بترجمة النصوص الهيراطيقية والهيروغليفية المتضمنة فى الفصل الثامن عشر ، والذى اطلع بعطف غير محدود على ذلك الفصل برمته فى المطبعة ، والى المحترم ريجنالد ستيوارت بول والبروفسير ر أوين وس ب وغيرهم والى السيرج و كوكس ولى والبروفسير ر أوين وس ب فيرهم القلبى مع الاقرار بأفضائهم ومن المؤكد أن يحسب من بين أمجاد العلم أن هؤلاء الذين يجملونه ويعملون فى ذلك باجتهاد ، هم أكثر الناس استعدادا للمشاركة فى مخزون المعرقة التى لديهم "

وكم أشتاق كذلك للتعبير عن امتناني القلبي للمسترج، بيرسون الذي تم حفر كافة الرسومات تحت اشرافه ، فالقول بأن صبره ولطفه كانا غير محدودين ، وأنه لم يبال بالوقت أو التكلفة في توضيب كليشيهات الطباعة ، ليس الا مجرد ذكر للحقائق ، ولا ينقل أية فكرة عن ماهية العمل النبي تم انجازه ، وخاصة أن أعمال الحفر التي نفذت على الخشب مباشرة تنفيي الى هذا النوع ، كما نفذت أيضا عن الرسومات المرسومة بالألوان المائية التي كان مطلوبا ليس فقط تصغير حجمها بل أيضا تنفيذها كما هي بالأسود والأبيض مما زاد من صعوبة تنفيذ العمل ، ولمواجهة هذه الصعوبات وتأكيدا للدقة فان مستر بيرسون لم يطلب فقط معاونة الرسامين المنفذين ولكنه قام في أحيان كثيرة بتصوير الموضيوعات على الخشب مباشرة ، أما فيما يخص عمل الزنكوغراف الذي يتحدث عن نفسه \_ فسأقول فقط انني لا أعرف طريقة أخرى للتفوق عليه ، ويبدو

لى أن بعض هذه الكليشيهات تعتبر نموذجا لما وصل اليه فن الجفر على المخسب من دقة في التنفيذ ·

أما الرسوم الرئيسية نقد رسمت جميعا على الخشب بمعرفة مستر بيرسيفال سكيلتون ولا يستطيع أحد سواى أن يمتدح مدى براعة هذه الرسوم لرقة قلمه الرصاص والأحاسيس الفنية التى نفذ بها الرسومات الأصلية •

أما عن سحر الرحلة المصرية ، وروعة النيل ، وجمال الصحراء غير المتوقع والفائق ، والخرائب التى تعتبر من عجائب الدنيا ، فقد أوفيت ذلك حقه فى مكان آخر ، ولابد أن أضيف أننى حملت معى الى وطنى احساسا بأن الأشياء والناس فى مصر ، لم تتغير كثيرا عما تعودنا أن نفترضه فى وقتنا الحالى ، وأعتقد أن بنية وحياة الفلاح الحديث تتطابق كثيرا مع بنية وحياة ذلك العامل المصرى القديم الذى نعرفه جيدا من خلال الرسوم الجدارية فى المقابر : أكتافه مربعة ، وأطرافه دقيقة ولكنها قوية ، وممتلىء الشفتين ، وبشرته بنية اللون ، ونراه مرتديا نفس المترد على الخصر ، ويجذب نفس المشادوف ، ويحرث بنفس المحراث ، ويعد نفس المعراث ، ويعد نفس المعالية ، وأماما كما كان يفعل أجداده منذ ستة آلاف عام مضت ،

12.00

أما الحياة العائلية والأساليب الاجتماعية حتى تلك المخاصة بالنيلاء في عواصم الأقاليم فلم تتغير كثيرا و يصب الماء على يدى الفرد من ابريق قبل تناول الطعام ثم ينزل الى حوض مثلما نراه مرسوما في مناظر الاحتفالات في طيبة و وبالرغم من أن زهرة اللوتس قد اختفت الا أن باقة الزهور ما زالت تقدم الى كل ضيف عندما يأخذ مكانه على المائدة وما زالت رأس الخروف المذبوح تعطى للفقراء كوبليمة أما هؤلاء الذين يدعون الى تناول اللحم أو الشراب فانهم يلمسون الرأس والصدر عرفانا بالجميل كما كان الأمر قديما وما زال الموسيقيون يجلسون عند الطرف بالمخفض من القاعة ، كما أن المطربين ما زالوا يصفقون بأيديهم تجاوبا مع أصواتهم وما زالت الفتيات الراقصات ترقصن ، كما أن المهرج ما زال يقدم هزلياته الشاذة وهو يرتدى قبعته المرتفعة الحواف لتسلية الضيوف ويتم احضار الماء الى المائدة في دوارق من نفس الطراز الذي يصنع في المدينة كما كان في أيام خوفو وخفرع وكذلك فان فوهات القوازير تسد تماما بأوراق النباتات الطازجة والأزهار بنفس الطريقة وكانت الكوسة المحشوة باللحم المفروم هي الطبق المفضل في عصر القدماء ، وأستطيع أن

أشهد بجودتها سنة ١٨٧٤، وما ذال الأولاد الصغار في النوبة يلبسون الطاقية المقفلة الجانب التي كانت تزين رأس رمسيس في شبابه ويمكن مساهدة الفتيات الصغيرات في ثيباب تشبه تماما الحزام الذي كانت ترتديه الأميرات الصغيرات في عصر تحتمس الأول و وما ذال السيخ يشي حاملا عكازا طويلا، كما أن المرأة النوبية ما ذالمت تجدل خصلات شعرها في شكل جدائل تتدلي كالذيول الصغيرة و أما مركب الترفيه الخاصة بالحاكم حاليا ، أي المدير ، فما زالت مثل الذهبية التي يستأجرها السائح الأوربي ، تمثلان هما كلتاهما في جميع الملامح الضرورية صورة طبق الأصل من المركب ذات المجاديف والملونة بالطلاء المرسومة في مقابر الملوك و

في هذه وفي مئات من اللحظات الأخرى التي وقعت كلها تحت ملاحظاتي السخصية ، واتخذت لها مكانا في الصفحات التالية ، بدالى أن غموض يتارجع حول مشكلة الحياة والفكر في مصر القديمة يصدر تقريبا من داخلنا ، ان عاداتنا في الحياة والفكر شديمة التعقيد لدرجة أنها تجعلنا بمناى عن بساطة ذلك العالم القديم ، وكان ذلك يرتبط بمشكلة الكتابة الهيروغليفية ، كان واضحا أن أحدا لا يستطيع حلها ، وطالما أصر العالم على الاعتقاد بأن كل حرف هيروغليفي يمثل رمزا مبهما ، وأن كل نقش يمثل لغزا فلسفيا عميق المعنى ، فقد ظل سر الأدب المصرى وان كل نقش يمثل لغزا فلسفيا عميق المعنى ، فقد ظل سر الأدب المحرى العلامات الهيروغليفية كانت تمثل حروفا أبجدية ومقاطع لفظية وأن اللغة التي استخدمت حروفها كانت هي القبطية فقط ،

ولو لم يوجد الآلاف من الذين ما ذالوا يظنون أن الشمس والقمر مخلوقان يدوران ليس لغرض آخر سوى تبديد ظلام كركبنا الصغر ، ولولا أن أحد النبلاء المحترمين قد هب فيجا مضى لكتابة مقالة جادة متكاملة لبيان أن الأرض مسطحة ، لما صدق أحد أن هناك أناسا ما ذالوا يشكون الآن في المكانية قراءة وترجمة ما خلفه قدماء المصريين بنفس طلاقة اليونانية القديمة ، لقد قابلت في مصر رجلا انجليزيا أقام في القاهرة لفترة طويلة وكان على معرفة تامة بعلماء الدراسات المصرية القديمة الذين كانوا في خدمة الجديو ـ أكد لى عدم اعتقاده الراسخ فيما اكتشفه شامبليون ، وقال : « في رأيي أنه لا أحد من هؤلاء السادة يستطيع أن يقرأ سطرا واحدا من الهروغليفية ، •

ولما كنت حينداك لا أعرف شيئا عن اللغة المصرية ، فاننى لم أجادل في هذا الحديث • وعلى كل حال فانني منذ ذلك الحين وأثناء كتابتي لهذا الكتاب تقدمت خطوة خطوة فى دراسة الكتابة الهيروغليفية وأنا الآن أعرف المكانية قراءة اللغة المصرية لسبب بسيط هو أننى استطعت قراءة حملة بها • وقد لا تكون شهادتى ذات قيمة كبيرة ولكننى أقدمها بسبب القليل الذي تساويه •

ان دراسة الأدب المصرى قد تقدمت بغطى سريعة خلال السنوات الأخيرة وبالرغم من أن العثور على أوراق البردى أصبح الآن أكثر ندرة مما كان عليه منذ ثلاثين أو آربعين عاما مضت الآ أن ترجمة الموجود منها في المتاحف الأوربية تسير الآن باجتهاد أكثر مما كان يحدث في الماضى لقد جرى القاء الأضواء على الكتب الدينية ، وأشكال الطقوس ، والمواعظ الأخلاقية ، والأقوال المأثورة ، والرسائل الشخصية ، والترائيم ، والملاحم الشعرية ، والمدونات التاريخية ، والحكايات ، وصكوك البيع ، والبحوث الطبية والسحرية والفلكية ، والسجلات الجغرافية ، وأخبار الأسفار والمغامرات والروايات ، كما تم تصويرها ونسخها باستخدام قوالب الحفر الملونة ، وطبعها حسب النمط الهيروغليفي وترجمتها بأسأليب تناسب كلا من الدارس والقارئ العادى "

ولم يكن كل هذا الانتاج بالضرورة مدونا على البرديات ، لأن القسم الأكبر منه كان معفورا في الحجر · والبعض منه مرسوم على الخسب أو مكتوب على قماش الكتان أو الجلد أو الشقافات الخزفية وغير ذلك من المواد · وبذلك نبعد أن السر القديم الخاص بمصر ونعني به الانتاج المكتوب قد انكشف · وأصبح مفتاح الهيروغليفية هو المفتاح الرئيسي الذي يفتح جميع الأبواب · ونرى الآن حلا لبعض المساكل التي تقابلنا في كل عام يمر علينا · وكل يوم يلقى الضهوء على بعض الحقائق التي طال زمن دفنيها ·

ومنذ حوالى ثلاثة عشر عاما (١) رسم فنان أمريكى مشهور صورة جميلة أسماها «سر أبى الهول » وأنا أفترض أن سر أبى الهول يعنى فى مفهومه الواسع كل ماضى مصر الذى كان يستعصى تأويله واستكشافه أما فى مفهومه الضيق فائه كان يعنى منذ وقت قليل ، المعنى المخفى للأسد الذى يحمل رأس انسان والذى يمثل أحد الموضوعات النموذجية للفن المصرى ، وعندما نرجم بالنظر الى فترة المثلاثة عشر عاما نجدها فترة

<sup>(</sup>١) يمكن تذكر هذه التواريخ بالعودة الى عام ١٨٧٧ عندما ظهرت الطبعة الأولى. لهذا الكتاب •

قصيرة ، ولكن أنجزت خلالها أعمال عظيمة في مصر وفي علم المصريات ، لقد انكشفت ادفو بثروتها غير العادية من النقوش ، كما استعيدت كافة محتويات متحف بولاق من بين غياهب القبور ، وتم كذلك كشف سر أبي الهول ، وحتى خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة أعلن مستر شاباس أنه اكتشف تاريخ هرم منكاو رع ، وهكذا تم لأول مرة معرفة التسلسل الزمني لتاريخ مصر القديمة على أساس ثابت ، وعلى ذلك فالعمل مستمر : الدارسون في مكتباتهم ، والقائمون بالحفائر تحت سماوات مصر ، يكدون خلال مسالك مختلفة في اتجاه هدف واحد ، وتعنى هذه الصورة الكثير اليوم بالنسبة لما كانت تعنيه منذ ثلاثة عشر عاما مضت ، بل انها تعني أكثر مما كان يقصده الفنان ، ولا يوجد الآن غموض في أبي الهول تعني أكثر مما كان يقصده الفنان ، ولا يوجد الآن غموض في أبي الهول

ونرى في الصورة فلاحا بني اللون ، نصف عار ، يبدو عليه الانهاك، واضعا أذنه ملاصقة للشفاه الحجرية لأبي الهول الضخم ، والمدفون في الرمال حتى عنقه ، وتقول له غريزة الدماء المصرية القديمة ان الانسان يشبه الاله وهو متنبه للأسرار العظيمة التي تكمن في الماضي وربما كانت لديه فكرة عامة غامضة تعني أن الرأس الضخم للتمثال تعرفها كلها مهما كانت ماهيتها ، أنه لم يسمع عن أغنية الصباح لدى ممنون ، ولكنه على أية حال يتخيل أن تلك الشفاه المغلقة لابد أن تتكلم اذا سئلت ، ان الفلاح وأبا الهدول يقفان بمفردهما في الصحراء ، الوقت ليل ، والنجوم تلمع ، فهل اختار اللحظة المناسبة فعلا ؟ ما الذي يريد أن يعرفه ؟ وما الذي يأمل أن يسمعه ؟

لقسد سمع لى مستر فيدر بأن أثرى هذا الكتاب بهذه الصسورة الزنكوغرافية من عنسده • انها تحكى قصتها ، أو انها تحكى الكثير من قصتها حسبما اختار الفنان •

امیلیا ب۰ ادواردز وستبری ـ اون ـ تریم جلو شستر شایر دیسمبر ۱۸۷۷



معبد أبو سثيل العقيم متحوتا في المحض



على كل شخص أن يفسر لنفسه مر أبي الهول •

#### الم المة

منذ أن غامر هيرودوب بالابحار جنوبا في النيل في أواسط القرن. الخامس قبل الميلاد ، ألقى هذا النهر ، الذي هو أكثر أنهار الدنيا جاذبية ، بسحره على الأوربيين •

ولم يتم حل سر منبعه حتى عاد ستانلى سنة ١٨٧٧ من رحلته جنوبا الى لوالابا والكونغو ، وفى القرن التاسع عشر تأثرت الحركة الرومانتيكية كثيرا بآثار مصر التى انصب اهتمامها على الموت وقد عرف نابليون مصر بوصفها حلقة اتصال حيوية للتجارة مع الشرق ، ولذلك قام بغزوها سنة ١٧٨٩ • أما أميليا ب • ادواردز فانها بالرغم من أنها باتت من أشد الكتاب ارتباطا بالنيل ، الا أنها كانت قد جاءت الى مصر ووصلت الى القاهرة في نوفمبر سنة ١٨٧٣ بالصدفة فقد جاءت هربا من المطر في أوربا مع صديقة لها ، وبقيت بمصر لتصبح عالة رائدة في علم المصريات •

وكانت أميليا واحدة من سيدات العصر الفيكتورى الجريئات والتي على الرغم من أن القارى، قد يسعد بالقراءة عنها الا أنه قد يجد صعوبة فى معرفتها مباشرة • ذلك على الاقل هو الانطباع الأول الذي يخلقه هذا الكتاب ، ولكنه حينما يقرأ لها ويعيد القراءة ، تصبح في الوقت المناسب صديقا حقيقيا بلا مبالغة • أما اهتمامها العظيم بالناس ، وتفهمها للثقافات الفريبة ، وعدم تحيزها لبني وطنها ، كل ذلك يجعلها بالتدريج أكثر وأكثر تعاطفا •

وكان واضحا منذ صغرها أن لديها موهبة نادرة • كان أبوهسا ضابطا بالجيش ، حارب مع ولنجتون في حرب شبه الجزيرة • وكانت أمها تنحدر من أسرة والبول • ويبدو أن هذا التزاوج أعطاها شجاعة واستعدادا فطريا للاداء الفني • وفي سن السابعة نظمت أميليا قصيدة نشرت في جريدة أسبوعية • وعندما بلغت سن السادسة عشرة كان من المكن

اختيارها لتكون مغنية أوبرا أو فنانة أو كاتبة · وآخيرا استقر اختيارها على الصحافة والكتابة ·

ونيما بين عامى ١٨٥٥ و ١٨٨٠ كتبت ثمانى روايات ، وان كانت لا تتميز بشىء جديد · وساهمت فى مجموعة واسعة من الجرائد والمجلات · وألفت أيضا كتبا ذات شعبية فى التاريخ والفن ·

ولكنها حتى بلوغها سن الثانية والأربعين لم تكن قد قامت بعد بالمغامرة التى جعلت لها رسالة فى الحياة وأعطتنا نحن تذكارا عزيزا لها فى شكل رحلة الألف ميل فى صعيد مصر أما بالنسبة لنا فان ما يدهشنا مو قدرة السيدتين على القيام سنة ١٨٧٣ بالرحلة عبر نهر النيل فى مركب خشبية عريضة القاع و لقد مات لفنجستون فى شهر مايو من ذلك العام ، كما أن جوردون كان متبقيا له ثلاثة أشهر لاستكمال رحلته الأولى الى الخرطوم و أما قناة السويس فكانت قد افتتحت منذ أربعة أعوام وكذلك لم تكن مسلة كليوباترا قد أقيمت بعد بمعرفة البرطانيين و

ويصح القول بأن توماس كوك كان قد بدأ لتوه بنسير رحالاته بالمركب البخارية عبر النيل ( ذكرت اميليا أن مركبيهما قد انغرزتا في بعض الضغاف الرملية ) وما زالت هذه الرحلة تمثل مغامرة كبرى • أما وصف أميليا ادواردز لهذه الرحلة فهو رائع لأنها تعرضه في عبارات واضحة تملأ القارى بالسعادة وسعة الأفق التي تشد الانتباه ، وبالرغبة في الاستزادة من التفاصيل مما يجعلها وثيقة تاريخية لا تقدر بثمن •

رلا يستطيع سوى الكاتب المتمرس أن يصوغ عبارة مثل و الاغريق الذين يرتدون نقبا بيضاء مشدودة كما لو كانوا مماحى تمشى على الأرض(\*) ولا يستطيع أحد سوى أميليا أن يهتم أو يسعى الى معرفة خاصية التبغ الرخيص الذى كان ملاحو مركبها يتقبلونه شاكرين عندما تقدم لهم بعضا منه فى شكل اكرامية : و هذا الخليط الفظيع الذى يباع الرطل منه فى السوق يستة بنسات ، أن النبات الذى جمع منه قد استنبت من بدرة السوق بستة أدنى ، فى تربة غير صالحة كيميائيا لأنها خالية تماما من البوتاسيوم » ، ولم يحدثنى كاتب آخر عن بغل له و أرجل وأفخاذ حليقة

<sup>(\*)</sup> كانت المحاة ( الاستيكة ) في السابق تصنع من عود البوص أو الخشب ويلف على الجزء السطى منها تماش أبيض ، والكاتبة هنا تشبه تماثيل المصاربين الاغريق الأولى بهيئتها المسودة التصلبة بتلك الماحى \_ ( المترجم ) .

الشعر ٠٠٠ ملون بخطوط زرقاء وبيضاء في شكل متعرج ، ومزين بأسرطة. ذات لون أصفر فاتح ، •

ومن الطبيعى أن يخصص المجزء الأكبر من الكتاب للحديث عن خرائب وآثار مصر القديمة • وقد قامت أميليا بقياس ورسم ووصف كل التفصيلات التى يمكن تصورها • انها تمر بعروسين شابين يقضيان شهر العسل ويزوران معا يعض المعابد ، بينما تركب أميليا حمارا لمدة ثلاث ساعات في درجة حرارة تتجاوز ١٠٠ فهرنهيت لكي تزور معبداً للمرة الثانية •

وتتمتع أميليا بالشاعر الانسانية بما يكفي للقلق خشية أن تكون الحياة قد تغيرت كثيرا مما يجعلها تتوقع أن تكون قد فاتها أفضلها والحق أنها خصصت صفحتين من مقدمتها لشرح كيف أن مصر لم تتغير كثيرا منذ عصر الفراعنة ، وكذلك فانها نجحت في تدوين ملاحظات قليلة عن السائح الحديث الذي يركب مركب توماس كوك البخارية ، وهي نفس المراكب التي استولى عليها كتشنر بعد ذلك بحوالي خمسة وعشرين عاما للابحار الى الخرطوم انتقاما لمقتل غوردون ، أما بالنسبة لنا اليوم فلابد من وجود نفس هذا القلق ، كيف يحسد الانسان أميليا لأنها تتجول حول خرائب الكرنك بنفسها بينما نغوص نحن بين السياح المذين يتكلسون في المركبات المزركشة ؟

كم يكون غريبا ومدهشا أن يكتشف أحد أفراد جماعة أميليا فى ابى سمبل مقبرة غير معروفة ، ونقول بطريقة أخرى انه كان غريبا أنها جعلت طاقم مركبها فى أبى سمبل ينظفون أحد تماثيل رمسيس الثانى الضخمة • وكانت التماثيل قد « تشوهت بسبب البحص الذى ترك عليها عندما أزال مستر هاى الطبقة الخارجية منذ آكثر من نصف قرن مضى » • لقد أزالوا الجص بفرح عظيم وصبغوا البقع الباهتة المتبقية بلون القهوة •

وخلاف ذلك كله رأينا كثيرا مما لم تره أميليا • مركب الشمس الرائعة المحفورة من كتلة خسبية مجوفة قريبا من الهرم الأكبر ـ وتعتبر أجمل قارب في المعالم • ولم يكن قد اكتشف بعد معبد كوم أمبو الذي أثار اهتمام اميليا حتى سنة ١٨٩٣ لتتحقق آمالها الى حد كبير • وكان معبد اسنا مكشوفا بالرغم من أنه لم يكن ذا ميزة كبيرة •

ومما يزيد الغرابة من منطلق ذوق أميليا التي كانت شديدة الاهتمام بالدراسة ، أنسا تمتعنا بهذه الاكتشافات بينما تبدو الخرائب الواسعة

اكثر اتارة لدى غير المتخصصين (\*) • اما من جهتى أنا فأننى بينما أشعر بالامتنان نحو أميليا من أجل معلوماتها الأثرية الغزيرة ، فأننى أكثر امتنانا بسبب تلك الومضات الخفيفة للطبيعة الانسانية التى تملأ صفحات كتابها بالحياة • لقد أحببت سخريتها من الذات ، وأتعجب من التمتال الحزين الذى نحتته هى ورفيقتها « مستخدمتين القبعتين الغريبتين المسنوعتين من سعف النخيل ، والبرقعين الخضراوين والشمسيتين الصنوعتين من القماش الأبيض » •

واننى أعجب لاهتمامها بمعيشة بحارتها العشرين الذين عرفت أسماءهم خلال أيام ، والذين كان اسعادهم شغلها الشاغل دائما والني أحب فهمها للعادات المصرية ، وحكاويها التي دونتها عن الولائم التي ملأت الأفواه ، والقداس القبطى الذي لاحظته بكافة تفاصيله واستمتع كثيرا بحكايتها عن المرة الأولى التي ركبت فيها الجمل والتي لم يتفوق عليها أحد أخر في وصفها ، ورباطة جأشها عندما أطلق أحد مرافقيها الرصاص على طفل و لكنك ستقرأ هذه الحكاية .

واستمرت اميليا في العمل والتنقيب بعد رحلتها حتى تشبعت بعلم المصريات وأنشأت صندوق استكشاف مصر Egypt Exploration Fund ، وتركت مكتبتها وقامت بحملات للحفاظ على الآثار وتوفيت سنة ١٨٩٢ ، وتركت مكتبتها لكلية الجامعة في لندن ، مع مبلغ من المال لتأسيس كرسي لعلم المصريات في انجلترا ، وتركت لنا كتابا يعد من أعظم المؤلفات في الدراسات القديمة الخاصة بنهر النيل ،

کویئتین کریوی ۱۹۸۲

<sup>(★)</sup> اننى أعجب لكاتب هذه المقدمة الذى اشار الى تمتعه بما لم تشاهده اميليا من اكتشافات ، ونسى أن يشير الى اثار توت عنخ أمون رغم أنه كتب مقدمته هذه سنة 19٨٢ ــ ( المترجم ) •

#### الفصيل الأول

#### القاهرة والهرم الأكبر

ان قدر السائح هو أن يتناول وجباته في أماكن كثيرة أثناء جولاته المديدة ، ولكنه نادرا ما يشارك في تجمع متعدد الأفراد كمثل هذا الذي يملأ قاعة الطعام الضخمة بفندق شبرد في القاهرة خلال بداية وقمة انشغال الموسم السياحي المصرى المعتاد ، فهنا يجتمع يوميا حوالي مائتي أو ثلاثمائة شخص من كافة المقامات والجنسيات والمهن ، نصفهم من البريطانيين الذين ولدوا أو عاشيوا في الهند وهم في طريق عودتهم للوطن أو قادمين منه ، والأوربيين المقيمين أو الزائرين الذين يقضون الشياء بالقاهرة ، أما النصف الآخر فقد يكون مدعوا للذهاب في رحلة ومتنافر ، فهو يتضمن صغار السن والكهول ، والذين يرتدون الملابس ومتنافر ، فهو يتضمن صغار السن والكهول ، والذين يرتدون الملابس الراقية وغير الراقية ، والمتعلمين وغير المتعلمين ، ذلك لأن الدافع الأول للقادم الجديد هو الاستفسار عن السبب الذي يجعل أشخاصا عديدين ذوى أذواق وخبرات متباينة ، يتجهون للابحار في رحلة استكشافية أقل للعيادة ،

وسرعان ما يتم اشباع فضوله • قبل مفى يومين يعرف اسم كل شخص وعمله ، ويميز من أول نظرة ما بين السائح التابع لتوماس كوك والسائح المستقل • ويكتشف أن تسعة أعشار هؤلا الذين يتوجهون للنيل هم من البريطانيين أو الأمريكيين • أما الباقون فانهم في الغالب من الألمان مع قلة من البلجيكيين والفرنسيين • وبالرغم من وجودهم مجتمعين الا أن التفاصيل ما زالت غير متجانسة الى حد بعيد • هنا مرضى يبحثون عن الصحة ، وفنانون يبحثون عن موضوعات ، ورياضيون مشتاقون لملاقاة التماسيح ، وسياسيون يقضون الاجازات ، ومراسلون صحفيون متأهبون للدردشة ، وجامعو تحف يبحثون عن البرديات والمومياوات ، وعلماء لهم للدردشة ، وجامعو تحف يبحثون عن البرديات والمومياوات ، وعلماء لهم

أهداف علمية من وجهة نظرهم ، والفائض المعتاد من الكسسالي الذين يسافرون لمجرد حب السفر ، أو ارضاء لحب الاستطلاع الذي يمضى بلا هدف .

والآن فانه في مكان مثل قاعة فندق شبرد حيث ينال كل قادم جديد شرف المساركة في التسلية العامة ولو لعدة دقائق ، فان الظهور الأول للكاتبة وصديقتها ، وهما منعبتان ويغطيهما التراب ، وقد ظهرت عليه .. آثار لفحة السمس ، قد يثير بعض التعليقات داخل حلقات هذه الموائد المزدحة ، كان الناس يسمألون بعضهم بعضا : من أين أتت هاتان السيدتان الانجليزيتان الجوالتان ، ولماذا لم ترتديا الملابس المناسبة لتناول الغداء ، وما الذي أتى بهما الى مصر ، وهل ستبحران أيضا عبر النيل ؟ ومي أسئلة تسهل الاجابة عليها ،

لقد جئنا من الاسكندرية ، وكنا قد واجهنا رحلة صعبة من برنديزى تبعتها ثمان وأربعون ساعة فى الحجر الصحى ، ولم نرتد الملابس المناسبة للغداء الأننا وصلنا لتونا من المحطة قبل وصول الترجمان والعفش ، واستطعنا أن نلحق بمقاعدنا للغداء مع غيرنا فى الوقت المناسب ، وبالطبع فاننا ننوى الابحار عبر النيل ، وعندما يجازف أى شخص بالاستفساد فى كلمات عديدة عما جاء بنا الى مصر فائنا نجيب « ضغوط الطقس » ،

والحقيقة أننا قه جئنا الى هنا بالصدفة ، ليس بسبب الصحة أو العمل أو أى شىء جاد ، واتخذنا من مصر ملجأ مثلما ينتحى الانسان جانبا فى ممر بيرلنجتون أركاد المسقوف بالبواكى أو ممر باساج دى بانوراما ، للهرب من المطر •

ولسبب معقول ، رحلنا عن موطننا مبكرا في سبتمبر لقضاء أسابيع قليلة لمارسة الرسم الكروكي في وسط فرنسا حيث تبعنا أكثر مواسم الشتاء ازدحاما بالمطر •

أما وقد اغتسلنا من آثار المطر في الريف الغنى بالتلال ، فان الأمر لم يكن أفضل حالا في السهول ، ففي نيمز ظلت الدنيا تمطر بلا توقف لمدة شهر • وفي النهاية ناقشنا أفضلية حمل شمسياتنا المبللة عائدتين حالا الى انجلترا ، أو المضى قدما بحثا عن سطوع الشمس • ودار الحديث عن الجزائر ومالطة والقاهرة فوقع الاختيار على القاهرة .

ولم يحدث أبدا أن جات حملة استكشافية دون التفكير مليا قبل الاقدام على السفر ولم نكد نسبتقر على هذا الأمر حتى سسارعنا بالرحيل وانتقلنا عبر نيس وجنوة وبولونيا وأنكونا فيما يشبه انحلم وعندما استيقظ بدر الدين حسن عند بوابات دمشق لم يكن أكثر اندهاشا من كاتبة هذه الصفحات عندما وجدت نفسها على ظهر السفينة سيملا خارجة من ميناء برنديزى و

وهنا وبدون تخطيط مسبق أو أية تجربة في زيارة الشرق ، وصلنا الى القاهرة في التاسع والعشرين من نوفمبر سنة ١٨٧٧ للبحث عن طقس أفضل هكذا حسب الألفاظ المستخدمة وبدون تزويق •

ولكن ماذا تستطيع الذاكرة أن تفعل حيال الأمطار على الأرض ا او العواصف فى البحر ، أو الساعات المتعجلة فى الحجر الصحى ، أو أى شىء موحش أو غير مقبول ، عندما يستيقظ الإنسان عند شروق الشمس ليرى تلك النخلات ذات اللون الأخضر المائل للرمادى خارج النافذة وهى تحنى هاماتها المثمرة فى رزانة بعضها نحو البعض الآخر ، فى مواجهة الفجر الملون بلون الورد ؟

كانت الليلة الماضية مظلمة ولم تكن لدى أية فكرة عن أن حجرتى تطل على حديقة غناء ، بعيدة ومنعزلة ، يسكن تحتها عمالقة ذوو أبهة وجلال ، وقد علقت فى تيجانهم المزودة بالشراريب سباطات غنية بالبلح ذى اللونين القرمزى المائل للسموة والعنبرى • وكان صباحا هادئا ودافئا ، وطارت الغربان ذات اللونين الرمادى والأسمر من شجرة الى أخرى بشدة ، أو جشمت فى تأمل عميق ، فوق الأفرع العليا تنعق على مهل •

وهناك بين الدعائم النى تحيط بالأعمدة ، ارتفعت مثذنة مسجد بعيد ، وهنا حيث أحيطت الحديقة بحائط مرتفع ومنزل بلا نوافذ ، رأيت سيدة محجبة تتمشى على سطح الشرفة وسط سحابة من الحمائم ولا يوجد شيء أبسط من هذا المنظر وملحقاته ، وفي نفس الوقت ، آكثر تعبيرا عن الروح الشرقية والغرابة والخيال .

ولكن الانسان وهو يتوق للاستمتاع بأول انطباع ساحق لا يمحى عن الحياة الشرقية الخلوية لابد له أن يبدأ بالقاهرة في يوم يزور فيه الأسهواق المحلية ، ليس للشراء أو الرسم الكروكي ، ولا للبحث عن

المعلومات ، ولكن فقط للاستمتاع بالمناظر واجدا تلو الآخر مع ما فيها من مجموعات متشعبة من تفاصيل الضوء والظل واللون والملابس والعمارة ، ان كل واجهة محل وكل زاوية شارع وكل فريق من الناس الذين يرتدون العمامة ، يمثل صورة حية ، ان التركى العجوز الذي يقيم كشك الفطائر الخاص به في تجويف مدخل منحوت ، والولد الذي يقود حماره ذا السرج الزركش في انتظار الزبائن ، والشحاذ النائم على سلالم المسجد ، والمرأة المحجبة التي تملأ جرتها من السبيل العمومي ـ انهم ييدون جميعا كما أو كانوا قد استعدوا لكي يقوم رسام برسم صور لهم .

ولم تكن خلفية الصورة أقل روعة عن الأشخاص • أما المنازل فانها عالية وضيقة ، وتبرز الأدوار العليا الى الخارج ، كما تبرز منها مرة أخرى النوافل الناتئة مع أشغال الشربيات الرقيقة المصنوعة من الخسب العتيق البنى اللون ، مثل أقفاص الطيور الضخمة • أما الشارع فانه مسقوف فى أعلاه بعوارض خشبية طويلة ، وقطع من الحصير ، يطل من بينها شعاع الشمس متلكنا هنا وهناك ، مع مساحات صغيرة من الضوء تسقط على الجمع السائر ،



الحمار المستخدم في القاهرة

أما الشارع العام غر المهد - وهو حارة ضيقة مليئة بالأخاديد، والذي يرش بالماء الغزير مرتين أو ثلاث مرات يوميا ــ فانه بشـــمن صفوفا من واجهات المحلات الخشبية الصغيرة التي تشبه الكبائن المفتوحة المزدحمة بالأرفف حيث يجلس التجار واضعين ساقا على ساق بين بضائعهم وهم ينظرون خارج المحلات نحو المارة ويدخنون في صمت وفي نفس الوقت فان الزحام لا يتوقف عن حركة المه والجزر في شكل موج صاخب ومتغير ومضطرب ومتعدد الألوان ، نصفه من الأوربيين والنصف الآخر من الشرقيين مشاة على الأقدام أو ممتطين ظهور الخيل أو في الحناطير • وتجه هنا التراجمة السوريين في سراويلهم الفضفاضة ، وصهيرياتهم المزينة بالقصب ، والفلاحين المصريين حفاة الأقدام مرتدين جلابيب رثة زرقاء وطواقى من اللباد ، واليونانين الذين يرتدون نقبا بيضاء مسدودة كما لو كانوا مماحى تمشى على الأرض ، والإيرانيين في طواقيهم العالية مثل تاج الأسقف والمنسوجة من القماش الداكن ، والبدو ذوى البشرة السمراء في عباءاتهم الفضفاضة ونعالهم ذات الشرائط البنية اللون والشيلان التي من نفس القماش تلتف حول الجبهة مع شريط من وبر الجمل المجدول ، والانجليز في قبعات من الخوص وبنطلوناتهم القصيرة التي تصل الى الركبتين ، وهم يدلون سيقانهم الطويلة فوق الحمير التي تكاد نختفي عن الأنظار ، ونساء وطنيات من أفقر الطبقات يرتدين البراقع السوداء ، التي لا تظهر سوى العينين ، والعباءات الطويلة ذات اللون الأزرق الداكن ، والتي ننسدل أذيالها وتجر خلفهن مع الشرائط القطنية السوداء ، والدراويش في ملابسهم ذات الرقع ، وشعرهم الأشعث الذي ينسدل من تحت أغطية الرأس الغريبة الشكل ، والأحباش ذوى اللون الأسود الداكن بسيقانهم الرفيعة المقوسة مثل الدرابزين المصنوع من خشب الأبنوس الرفيم • والقساوسة الأرمن الذين يشبهون الأطباء في عباءاتهم السوداء الطويلة وقبعاتهم المربعة المرتفعة ، والشخصيات المهيبة للعرب البجزائريين وهم يرتدون ملابسهم البيضاء ، وعساكر الانكشارية الذين يركبون الخيول ، بسيوفهم ذات الصليل ، وبذلاتهم المزركشة بالذهب ، والتجار ، والشمحاذين ، والجنود ، والبحارة ، والعمال الزراعيين ، والشغالين ، في جميع تشكيلات الأزياء ، ومن كل الألوان من الفاتح الى الداكن ، ومن اللون الأصفر الماثل للسمرة الى النحاسي ، ومن البرونزي الغامق الى الأسود الداكن •

ويمر الآن السقا ، منحنيا تحت حمل قربته المصنوعة من جلد الماعز ، والتي ملأها محددا ، وقد ربطت أقدامها ، أما العنق فقد ركبت فيه حنفية

نحاسية ، وقد ترك شعر الماعز دون ازالة ، مما جعل شكلها المرعب مترهلا فيدن كما لو كانت عنزا حية • والآن يأتي بائع الحلوي وهو يحمل صينية من الخليط اللزج الذي يعرفه الأطفال الانجليز باسم ( مكعبات البهجة \_ Lumps of delight) • وتمر الآن سيدة مصرية تركب بغلا رمادى اللون يقوده خادم يحمل على جانبه سيفا هقوسا لامعا ، وترتدى السيدة ثوبا حريريا بلون الورد ، وبرقعا أبيض اللون ، بالإضافة الى عباءة خارجية من الحرير الأسود ، بحيث تبدو العباءة والقلنسوة والبرقع جميعا شيئا واحدا على شكل بالون قه امتلاً بالهواء بينما تركب هي البغل ١ انها تجلس منفرجة الساقين وتريح قدميها العاريتين اللتين يزينهما شبشب من القطيفة البنفسجية اللون على الركاب المربوط في السرج ، وتحرص على وضع ذراعها البنية المتلئة والمحملة بالأساور الذهبية الكبيرة ظاهرة للمرض ، وتنظر الى الطريق من خلال عينين سوداوين صافيتين دون أن تشعر بالأسف للكشف عن وجهها • ولم يكن البغل أقل من سيدته زينة فان أرجله الحليقة الشعر وأفخاذه الملونة باللونين الأزرق والأبيض في خطوط متعرجة ، تميزها شرائط ذات لون أصفر فاتح • أما سرجه الذي ترتفع حافته الأمامية فانه يزدان بالقطيفة وأشغال الابرة ، أما غطاء رأسه فمصنوع من الدلايات المعدنية والشراريب والأهداب المتدلية ٠

ولابد أن بغلا بهذا الشكل يساوى ما بين ستين الى مائة حيه استرلينى ويمر بعد ذلك حنطور مرفوع الغطاء وقد امتلأ بنساء انجليزيات ضاحكات ، أو يمر شيخ ريفى وقور فى ملابس سوداء راكبا حصانا عربيا وسيما ويمر وجيه مصرى متغرنج يرتدى الملابس الأوربية والطربوش التركى فى مركبة يجرها حصانان ويقودها سائس انجليزى ، ويجرى أمامه سائس مصرى حاملا عصا فى يده وحانى القدمين وعيناه متلهفتان ، مرتديا برنيطة يونانية وصديريا بديعا مطرزا بخيوط الذهب وقميصا أبيض يتطاير فى الهواء ، ولا يوجد شخص من ذوى المراكز يركب مركبته فى القاهرة دون أن يسبقه واحد أو اثنان من هؤلاء الخدم ومركبته فى القاهرة دون أن يسبقه واحد أو اثنان من هؤلاء الخدم بمنا الرئبق الذي يصنعه أما هذا السائس (القوى ، والخفيف ، والوسيم ، مثل الزئبق الذي يصنعه جون البولونى) فيقال انه يموت صيغير السن ، لأن سرعسة الجرى تقسله و

ويمر بعد ذلك بائم الليمونادة حاملا جرته المعدنية باحدى يديه ، ردورقه وأكوابه النحاسية باليد الأخرى · ويمر بائم الشباشب المتجول حاملا حزمة من النعال المغربية الحمراء والصفراء وهي تتأرجع على طرف عمود طويل ، وتمر عربة مصنوعة في لندن يجرها حصان تحمل سيدتين ترتديان برقعين تركيين شفافين ، ويسبق العربة فارس نوبي في ذي نصف عسكرى ، أو يمر طابور من الابل خشنة الطباع ، وشديدة الاستخفاف وهي تهد أعناقها الطويلة فوق الزحام ، بينما تحمل بالات الأقمشة التي نقشت عليها العناوين باللغة العربية .

و بمثل التجار المصريون والعرب والأتراك \_ سواء أكانوا مختلطين في التيار العام ، أم جالسين على منصات البيع ــ أهم أبرز الشخصيات روعة في هذا المنظر المزدحم • انهم يرتدون عمائم ضخمة ، بيضاء في معظمها ، وقفاطين طويلة تصل الى القدمين ، مصنوعة من الحرير السورى المخطط ، وأردية خارجية من القماش المزين بالقصب أو الكشمير • والقفطان محاط عند الوسط بوشاح ثمين ، أما الرداء الخارجي أو الجبة فألوانه متدرجة بوجه عام ما بين لون الذرة ، والزيتون الأسدود ، والحوخ ، والسلمون الوردى ، والبنى ، وما شابه ذلك • ومما يتناقض مع التناسب الدائم للأشياء أن هؤلاء الرجال ذوى الأبهة يشترون ويبيعون بشكل مبتذل ، بدلا من اضاعة كل حياتهم جالسين على أرائك فخمة حيث تنتظرهم النساء الجركسيات الجميلات " وهنا نشاهه لأول وهلة وزيرا كبيرا يرتدى قفطانا بديما من الساتان الأبيض والعنبرى ، يتنازل لكي يشتري ويبيم بالجملة دوايات للغليون مختلفة الأحجام والأسعار مصنوعة من الصلصال الأحمر القاتم • وهو لا يبيع شيئا آخر ، وليست عنده فقط كومة من. هذه الدوايات بل أيضا مل صندوق في ظهر الدكان ، وهي مصنوعة في أسيوط بمصر العليا • ويمكن شراؤها من المحلات الجزائرية في لندن بسعر رخيص يماثل سعرها في القاهرة •

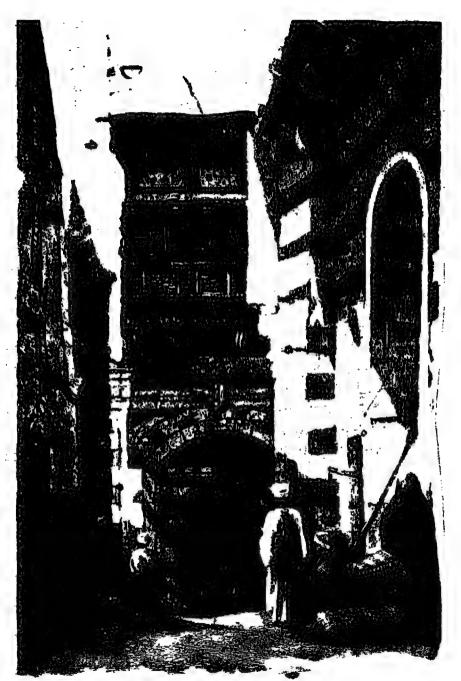

سوق تونس بالقاهرة

وهناك باشا مهيب آخر يتعامل في الأواني النحاسية الصفراء والحمراء ، وأكواب الشرب ، والأحواض والأباريق والصواني والمباخر والمواقد ، وما شابه ذلك من الأشياء التي حفر على البعض منها أبيات من نظم الشعراء العرب في شكل زخارف من أوراق الشجر المتشابكة ، ومناك ثالث يبيع الأقمشة الحريرية المنسوجة بخيوط النهب والفضة الواردة من دمشق ، وآخرون يبيعون مرة أخرى النوعيات القديمة من الأسلحة والخزف وأشغال الابرة وسجاجيد الصلاة المستعملة والكراسي الغريبة التي بدون مسند للظهر ، والدواليب المصنوعة من خشب الأبنوس والمطعمة بعزق اللؤلؤ ، وهنا أيضا يجلس بائع المخان خلف كومة ضخبة من المدخان الوارد من اللاذقية تماثل جسمه في الحجم ، ويدخن تاجر الاسفنج غليونه الطويل في عريش من الاسفنج ،

ويظهر آكثر هؤلاء امتاعا في دكاكين العاديات حيث يحتل كل صنف من البضائع ركنه المنفصل ، وتمر بعد ذلك من خلال بوابة حجرية قديمة ، أو تهبط خلال منعطف ضيق ، فتجد نفسك داخل مستعمرة من السروجية يخيطون ويدقون ويثقبون ويبرشمون • وتسير في حارة وتهبط في اخرى محاطا بواجهات الدكاكين المعلق حولها ( الطرابيش ) والسروج مقوسة الظهر من كافة الأنواع والألوان • هنا سروج نسائية ، وسروج عسكرية ، وسروج للحمسير ، وسروج لكبار رجال الدولة ، وسروج مغطساة بالجلد الأحمر ، وبالقطيفة ذات الألوان القرمزية والبنفسسجية ، ومس القماش المائل للسمرة ، والرمادي والأرجوائي ، والسروج المطرزة بخيوط الذهب والفضة المرصعة بالمسامير ذات الرؤوس النحاسية أو المزركشة بالقصب •

وبعد دورة أو اثنتين تبعد نفسك في سوق النعال تمر عبر حارات تمتلى، بالنعال المغربية الحمراء والصفراء، أولها مصنوع محليا، وآخرها من تونس وهنا نعال ذات أطراف مديبة وأطراف مرتفعة الى أعلى، وأطراف مستديرة ومسطحة مثل حدوة الفرس، ونعال المسير باطنها مجوف، ونعال صفراء ناعمة تستخدم مثل الجوارب الداخلية وليس لها باطن نهائيا وأما تلك الصنادل الصغيرة ذات اللون القرمزي والتي في أطرافها شراريب فهي للأولاد الصغار، أما الأحذية المغربية ذات اللون البني فهي مخصصة لسائسي الخيول وأما نعال القطيفة المشغولة بخيوط الذهب والخرز وحبات اللؤلؤ فهي لأثرياء الحريم، ويباع الزوج الواحد منها بأسعار تتراوح ما بين خمسة شلنات الى خمسة جنيهات و

أما سوق السجاد فهى كبيرة المساحة وتتكون من شبكة من الحارات الفرعية تنفتح على يمين شارع الموسكى الذى يماثل فى القاهرة شارع ريجنت فى لندن (١) •

وتجه المنازل في معظم هذه الحارات غنية بالنوافذ القديمة ذات المشربيسات والأبواب الاسسلامية وهنا تجه ميدانا صغيرا محاطا بالسجاد الفارسي والسوري وحقائب السروج الدمشقية وسجاجيد الصلاة التركية ويجلس التجار في وسط بضائعهم وهم يدخنون ، بينما يقوم قهوجي عجوز في أحد الأركان بممارسة تجارته المتواضعة حيث أقام موقده الصغير ، والرف المعلق بجانب هدخل الخان المتداعي ، الذي تواجه حوائطه الواحا



سنوق السجاد بالقاهرة

<sup>(</sup>۱) ربعا كان شارع ريجنت المتقاطع مع شارع اكسفورد في قلب مدينة النسن يتشايه منذ ۱۲۰ عاما مع شارع المرسكي قلب القاهرة حينداك من حيث الأهمية التجارية • اما شارع ريجنت الآن فهو شارع فقم لا يتل عرضه عن •٥ مترا يفاخر به الاتجليز غيرهم من الامم \_ ( المترجم ) •

خشبية من الأرابيسك مشغولة في حجر قديم منحوت · وهو منظر من أشد المناظر ابداعا في القاهرة ·

آما السبجاجيد المخططة الواردة من تونس ذات اللونين الرمادى الغامق والأزرق الغامق ، أو الجزائرية ذات اللون الرمادى أو الأحمر ، والسجاجيد الكثيفة الوبر الواردة من لاودكيا وأزمير ، والسجاجيد الزرقاء والغضراء الفخمة ، والحمراء الناعمسة الواردة من تركيا ، والنوعيات الفارسية المنسجمة سرغم اختلافها العجيب سفتمتاز بأنها تباع في دكاكين محلية داخل الحارات المجاورة ،

ولا يشعر الانسان بالتعب أثناء تجواله في هذه الحارات نصف المضاءة ، والتي تتوهج كلها بأللون الخلاب ، وتزدحم بالناس السائرين مي كلا الاتجاهين مثل المثلين في احدى مسرحيات عيد الميلاد المجيد التي تمتاز بمظاهر الأبهة والعظمة الشرقية •

أما في خان الخليلي وهو سوق تصنيع الذهب والفضة ، فانك على العكس ، نادرا ما تجد أية بضائع معروضة للبيع • والحارات في هذا الجانب ضيقة جدا بحيث يلقى الاثنان من الناس صعوبة في السير متجاورين • أما المحلات ، فهي ضيقة جدا لأنها مجرد نوافذ لها واجهات لا يتجاوز عرض الواحدة منها ثلاثة أقدام • وقد ثبت في ظهر كل نافذة منها درجة سلم من الحجر المصقول تسمى المصطبة تستخدم للجلوس ، وتقوم مقام المنصة التي تستخدم للبيع ، حيث يجلس المشترى على طرف الصطبة ، بينما يجلس البائع القرفصاء متقاطع الساقين في الداخل • ومن هذا الموقع يستطيع سحب الأدراج واحدا بعد الآخر دون الحاجة للوقوف •

وعلى ذلك فان الفراغ الموجود بين الاثنين يزدحم بأكوام الحلى النحبية والفضية ، وهى تختلف عند كل تاجر من حيث المعدن والنماذج المتماثلة ، وتباع بالوزن مع اضافة هامش مناسب للربح ، واثناء التعامل مع الغرباء الذين لا يعرفون نظام الموازين المصرى توزن المصوغات الفضية في العادة مقابل قطع الروبيات أو خمسة الفرنكات ، أما المصوغات الذهبية فتوزن مقابل فرنكات نابليون أو الجنيه الذهب الانجليزى ، أما الحلى المصنوعة في القاهرة فانها تتكون أساسا من السلاسل والحلقان والخلاخيل والأساور والعقود المعلق فيها قطع العملات أو القلائد التي على شكل ناب الفيل ، وعلب الأحجبة المزركشة بالثقوب أو النحاس المضغوط ، والأساور البدائية التنفيذ ولكنها من طرازات ثمينة وقديمة ، أما بخصوص التجار فان أدبهم وصبرهم ليس لهما حدود ، فقد يقلب المسترى كل مخزونهم

ويجرب جميع أساورهم ، ويذهب مرة أخرى دون أن يشترى ، ولكنه يلقى الترحيب دائما ويشيع بالابتسامات ولقد أمضت الكاتبة ورفيقتها عدة ساعات تتحدثان العربية في خان الخليلي دون أن تكون هناك آية درجة من الفائدة الماثلة للتجار ·

وهناك أسواق خاصة أخرى كثيرة في القاهرة مثل سوق الحلويات، وسوق الأدوات المعدنية ، وسوق الدخان ، وقلائد السيوف ، وأسواق النحاس ، وسوق الصنوعات الأندلسية حيث تباع الطرابيش والبرانس ومصنوعات البربر ، وهنساك بعض الأسسواق المزدحمة لبيع الموسلين، الانجليزى والقرنسي والبضائع المصنوعة من القطن في مانشستر ، ولكن هذه البضاعة الأخيرة ذات أهمية ثانوية في معظمها ، ورأينا بين المصنوعات الانجليزية التي صنعت بالذات للسوق الشرقية نوعا من الموسلين المطبوع القبيع الشكل يمثل جنيات صغيرة سوداء تتقافر فوق أرضية صفراء ، وعلمنا أنه يجد اقبالا لصنع فساتين الأطفال ،

وبالرغم مما تمثله الأسواق من مناظر جميلة الا أنها ليست المعالم. الرحيدة الجديرة بالمساهدة في القاهرة ، بل توجد المساجد الكثيرة والبوابات الشرقية القديمة ، ومتحف الآثار الشرقية القديمة ، ومتحف الآثار المصرية ، وعلى مسيرة قليلة توجد مقابر الخلفاء ، وهليوبوليس ، والأهرام، وأبو الهول ، ويصعب على السسياح الآن أن يتذكروا الترتيب الذي يشاهدون به هذه الأهاكن لأنهم كانوا يعيشون في حلم ، وكانوا في البداية يرتبكون كثيرا لدى محاولة ترتيب مشاعرهم بشنكل منظم فكانوا يضطرون الى أن يمروا على بعض الأماكن بنظرة خاطفة ، بينما كان عليهم تأجيل زيارة أماكن أخرى حتى عودتهم للقاهرة ،

وفي نفس الوقت كان شساغلنا الأول هو النظر الى العائمسات (الذهبيات) وقد أجبرنا ذلك على تحويل خطواتنا وأفكارنا في اتجاه بولاق بصفة مستمرة وهي موقع غير مأهول على ضفة النيل ترسو فيه حوالي مائتين أو ثلاثمائة قارب نيلي معدة للايجار والآن فلعل غالبية الناس تعرف شيئا عن مشقات تأجير منزل ولكن أصحاب التجارب فقط هم الذين يعرفون كم هي حادة مشقات تأجير ذهبية وغير المالوفة وأكثر اجهادا وكما أنها محفوفة بمتاعبها الخاصة وغير المالوفة أما القوارب في المقام الأول فانها متشابهة البناء بخلاف المنازل كما أن منها الأكبر أو الأصغر والأنظف أو الأقدر ومع ذلك تتشابه مثل المحارات التوأم وونفس الكلام يقال عن قباطنتها مع نفس الاختلافات المحارات التوأم وبين رجل آمود أو نحاسي اللون وعلى ذلك الماسود أو نحاسي اللون وعلى ذلك

فان كل ريس أو كابتن يحمل الشهادات التي أعطيت له من السبياح السابقين ، وهذه الشهادات موضوعة ومتداولة بشكل ظاهر بحيث تنتقل بطريقة سرية على أسطح المراكب المختلفة وبين أيدى الأدعياء المختلفين • والأكثر من ذلك قان الذهبيات تغير هواقعها وهو أمر لا يحدث بالنسبة للمنازل ، وعلى ذلك فان المركب الذي كان راسيا بالأمس بجوار الضفة الشرقية قد يكون راسيا اليوم بجوار الضفة الغربية ، أو مختفيا بين دستة من المراكب الأخرى على بعد نصف ميل جنوب النهر " وكل ذلك يعقد الموضوع بشدة ، ولكنه لا يساوي شيئا أذا قورن بحالة الارتباك التي يدخل فيها الانسان عندما يحاول تقييم مميزات ومساوىء المراكب ذات القمرات الست بالنسبة للمراكب ذات الثماني ، أو الراكب التي بهسا بوفيه والمراكب التي لم تزود به ، أو المراكب التي تستطيع عبور الشلال والأخرى التي لا تستطيع ، أو المراكب التي تتضاعف أجرتها مرتين والمراكب التي تعانى من هذا العيب خبسة أو ستة أضعاف • وأسماؤها هي : الغزالة ، والثروة ، والفسطاط ، ودنقلة ، وهي أسماء تختلف عن أسماء قباطنتها لأنهم جميعا يحملون أسماء محمد أو حسن ٠ أما أجورها فليست كذلك لأنها تختلف من يوم لآخر حسب حالة السوق كما هو واضح من عودة المسافرين بالفنادق الرئيسية ٠

أضف الى كل ذلك حقيقة أنك لا تجد قبطانا يتحدث أية لغة سوى العربية وأن أية كلمة للاستفسار أو التفساوض تتعرض للتحريف عن معناها لأنها تصل عن طريق الترجمان و وبما يستطيع هؤلاء الذين لم يجربوا بعد هذه التشكيلة من مسرات المطاردة ، أن يكونوا فكرة عامة. عن العملية المرهقة واليائسة والربكة التي تكتنف استثجار ذهبية في القساهرة .

وتصادف أنه حلال عشرة الأيام الأولى تقريبا كان لابد من تخصيص ثلاث أو أربع ساعات كل صباح لمأمورية المراكب، وفي نهايتها لم نكن نصل الى نتيجة تختلف عما بدأناه و أما المراكب الصغيرة فكانت صغيرة بحيث لا توفر عنصرى الراحة أو السيلامة خاصة خلال ما يطلق عليه المسافرون في النيل اسم « الربح الكبيرة » ، أما المراكب المتوسطة الحجم ( التي ترسو تحت حجة استخدامها في الصيف لغرض «نقل البضائع» ) فاننا نشك في نظافتها و أما المراكب الأكبر التي لا غبار عليها والتي كانت تتضمن ما بين ثماني الى عشر قمرات بالإضافة الى صالونين ، فقد كانت كبيرة جدا بالنسبة للكاتبة ورفيقتها واحدى الخادمات وكانت هذه

الم اكب جميعها باهظة الأجرة • أما وقد حوصرنا بهذه المصاعب المتنوعة ، مع الاصغاء حينا الى رأى هذا الشخص وحينا آخر الى رأى غيره • ومع التروى والساومة والمقارنة والتراجع ، كنا نتردد يوميا بين بولاق والقاهرة مما جعلنا نعيش في تعاسة ٠ وفي نفس الوقت تقابلنا مع بعض المعارف القدامي ، كما تعرفنا بأصدقاء جدد • وعند عدم الشعور بالتعب الشديد أو الاحباط ، كنا نشاهد ما نستطيع مشاهدته من مناظر القاهرة • وقد ساعد ذلك في التخفيف من معاناتنا كثيرًا • وبالطبع كانت ضمن جولاتنا الأولى مشاهدة الأهرام التي تقع على مدى ساعة ونصف من باب الفندق باستخدام الحنطور وقد بدأناها مبكرين بعد تناول غداء مبكر و واستغرقنا المسافة كلها في طريق ممتاز ، وعدنا لتناول العشماء في وقته المناسب وهو الساعة السادسة والنصف • وليكن معلوما أننا لم نذهب لزيارة الأهرام ولكن لمجرد النظر اليها فقط • وفيما بعد ( بعد أن قمنا برحلتنا عبر النيل وعدنا منها ومع قضاء عدة شهور في التدريب ) عدنا مرة أخرى ومعنا ــ ليس فقط. ــ فراغ كبير بل وأيضا بعض الفهم العملي للمراحل العديدة التي مرت بها الفنون والعمارة المصرية منذ الأيام البعيدة التي يمثلها عصر خوفو وخفرع • وعلى ذلك يمكن القول بأننا رأينا الأهرام • وعندما وصلنا الى هذه المرحلة من رحلتنا المقدسة يصبح من الأفضل تأجيل كل شيء مثل تفاصيل قصة الأهرام أو البيئة المحيطة بها ٠ أما عن هذه الرحلة المختصرة فيكفى هذا التقرير الموجز •

يلقى معظم السياح أثناء قدومهم من الاسكندرية أول نظرة على الأهرام من شباك عربة قطار السكة الحديد، وهي نظرة ذات تأثير لأنها لا تذهب بأنفاس الشناهد، ولكنها لأول وهلة تشبه رؤية جبال الألب لأول مرة من المستوى الرتفع لخط نيوفشاتيل، أو المعالم الخارجية لقلمة الأكروبوليس في اثينا عندما يتعرف اليها الشخص لأول مرة من ناحية البحر ان الأشكال المثلثة المعروفة جيدا، تبدو صغيرة وغارقة في الطلال، بينما من المعتاد رؤيتها وهي تلمع بصرف النظر عن طريقة الرؤية، وأظن أن ذلك مسحيح بصرف النظر عن المسافة، فهي بعيدة من أية جهة مما يصعب وسيلة قياس حجمها بالنسبة لغيرها من الأشياء ولا يستطيع الانسان وسيلة في الاحساس بغرابتها الاعندما يقترب منها وبالاحظ كيفية تزايد حجمها مع كل قدم يقطعه من الطريق و

وأخيرا عندما تصل الى حافة الصحراء وتصعد المنحدد الرملي وتقف فوق الساحة الصخرية ، ويرتفع الهرم الأكبر بكل ضخامته وعظمته غير المتوقعة فوق رأس المساهد ، يكون التأثير مفاجئا مثلما هو رائم · انه ، يحول دون رؤية كافة الأهرام الأخرى · انه يحول دون رؤية كافة الأهرام الأخرى · انه يحول دون كل شئ فيما عدا الاحساس بالروعة والغرابة ·

والآن يكتشف الانسان أيضا أنه من خالال شكل الأهرام فقط يتعرف الى كافة هذه السنوات التي مضت ، أما عن سطحها ولونها وموقعها النسبي وعددها ( ولا تتحدث عن حجمها ) فلا يستطيع الانسان أن يستمتع بأى نوع من الأفكار المحددة ، أما أكثر الدراسات دقة للمساقط والمقاييس ، وأكثر الصور وضوحا ، وأكثر الأوصاف اسهابا ، فانها لم تقدم الا القليل ، ان لم تكن تقدم شيئا بالمرة ، لتمكن المر ، من أن يعرف الكان سلفا ان هذه الهضبة من الرمال المتموجة ، والصخور التي تمتلئ بالقبور المفتوحة مثل النقوب ، وتربكها روابي البنايات الحجرية التي ليس لها شكل محدد ، لا تشبه الصحاري التي نشاهدها في أحلامنا ، ان هرمي خوفو وخفرع أكبر مما كنا نتوقع أما هرم منكاو رع فهو أصغر حجما ، وهنا أيضا توجد تسعة أهرام بدلا من ثلاثة ، وجميعها موجودة على الخرائط ومذكورة في كتب الدليل السياحي ، ولكن الانسان غير مستعد لاكتشاف أنها ثلاثة ، ولا يستطيع أن يستمر في النظر اليها كاهرام دخيلة ، ان هذه الأهرام الستة الزائدة صغيرة ومتداعية ، والحقيقة أن احدها صغير بما لا يتجاوز حجم رجمة كبيرة من الحجارة ،

وحتى الهرم الاكبر فانه يربكنا بما يضفيه من احساس غير متوقع التناقض واننا جميعا نعرف وقد عرفنا منذ الصغر أنه قد نزعت منه طبقة الأخجار الخارجية منذ حوالي خمسمائة عام لبناء المساجد والقصور العربية (\*) ، ولكن على الرغم من ذلك فان الجسم الصلب الذي يتميز بالمظهر الصخرى لهذا الهرم العملاق يصيبنا بالدهشة و ولا يبدو عليه ما حدث من تخريب جزئى و انه يبدو كما لو كان قد ترك دون استكمال ، وان العمال سيعودون في صباح اليوم التالى و

ومرة آخرى تجد اللون مدهشا · هناك القليل من الناس الذين يعرفون مسلمة اللون الأصفر المائل للسمرة الذي يتحول اليه الحجر الجيرى المصرى بعد قرون من التعرض لأشعة سماء مصر الملتهبة · واذا

<sup>(\*)</sup> لم يثبت هذا الاقتراء علميا والثابت أن سقوط الكسوة كان من عوامل الزمن. عبر التاريخ \_ ( المراجع ) \*

نظرت الى الأهرام في ضــو أشعة معينة فانها ستبدو كصروح ذهبية ضعمة ·

ولما لم نقض سوى ساعة وأربعين دقيقة في هذه البقعة ، فقد رفضنا في هذه المرة الأولى بحزم أن نرى أو نسمع شيئا أو تنتقل الى أى مكان ينها عدا عدة دقائق قضيناها عند حافة التجويف الرملي الذي يرقد فيه أبو الهول جائما مرفوع الرأس و لقد وددنا أن نكرس كل انتباهنا وكل وقتنا القصير للهرم الأكبر فقط ، دون أن نحظى ببعض الإنطباعات عن مظهر هذا البناء الضخم الخارجي وحجمه ، ودون أن نركز عقولنا في شيء مثل فهم عصره ، لأن ذلك كان كافيا وأكثر من كاف في مثل هذه الزيارة القصيرة .

وذلك أنه ليس من السهل أن تستوعب حتى ولو بشكل سطحى فترة ستة أو سبعة آلاف عام ، فالهرم الأكبر الذي كان عمره أربعة آلاف وماثتى عام وبعض الأعوام عند ميلاد السيد المسيح (\*) ، وهو يعيش الآن الألف السابعة،ولذلك فان الوقوف هناك بجوار قاعدته وملامستها وقياس ارتفاعها بالنسبة لبعض أحجارها السفلية والتأمل في كافة أطوار التدهور الضخم لهذا الحائط غير المستوى الذي يقود الى أعلى مثل دعامة شاهقة تبدو كما لو كانت تلامس السماء ، يجعل الكاتبة تدرك فجأة أن هذه التواريخ البعيدة لم ترد على فكرها حتى هذه اللحظة الا في شكل أرقام مجردة ، والآن وللمرة الأولى أظهرت نفسها في شكل شيء مادى محسوس ومحدد وحقيقى ، انها لم تعد مجرد أرقام ، بل سنوات بفصولها المتغيرة وفيضسان نيلهسا العالى أو المنخفض ، ومواعيد بذرها وحصادها ، وفيضسان نيلهسا العالى أو المنخفض ، ومواعيد بذرها وحصادها ، اختطف لحظة الى ارتفاع كبير أطل منه على سهول الزمن ورأى القرون اختطف لحظة الى ارتفاع كبير أطل منه على سهول الزمن ورأى القرون ترتسم خريطتها تحت أقدامه ،

ان الاعجاب بضخامة الهرم الأكبر أقل صعوبة من ادراك عمره ولا يستطيع أحد سار بطول أحد جوانب الهرم ، وتسلق قمته ، ودرس أبعاده عن العالم موراى ، أن يخطئ في تكوين فكرة واضحة وسهلة عن ضخامته وحدها و أن المقاييس التي أعطاها لنا سير جاردنر ويلكنسون هي كما يلي : طول كل جانب ٧٣٢ قدما ، الارتفاع الرأسي ٤٨٠ قدما

<sup>(\*)</sup> بنى الهرم الأكبر لمى الفترة من ٢٥٢٨ \_ ٢٥١٦ قبل الميلاد \_ ( الراجع ) •

و ٩ بوصات ، ومساحته ٢٤٨ره٥٣ قدما مربعا (١) • وعلى ذلك نقول ان الارتفاع يزيد ١١٥ قدما و٩ بوصات عن ارتفاع الصليب الموجود في قمة كنيسة القديس بطرس (في روما) وحوالي ٢٠ قدما أقل من تل بوكس في سوراي • وإذا انتقلنا إلى لندن فإنه سيكون أكبر قليلا من أن يغطى المساحة الكلية لحقول فندق لنكولن • وهذه البيانات الحقيقية كافية وسهلة الفهم ولكنها مثل سائر الحسابات التي من هذا النوع تعجز عن بيان حقيقة عظمة الهرم الأكبر •

أما ما يتجاوز تأثيره وصيف الأرقام ذات الأهمية أو المقارنات المدهشة ، فهو الظل الذي يلقيه الهرم الأكبر عند غروب الشمس ، حيث يمته هذا الظل العجيب والحاد والواضح ، عبر هضبة الصحراء الحجرية مغطيا ثلاثة أرباع الميل من السهل الأخضر الذي تحته ، انه يقسم ضوء الشمس حيث يقع ، مثلما تقسم بدايته العظيمة ضوء الشمس في الهزاء

<sup>(</sup>۱) منذ نشر الطبعة الأولى لهذا الكتاب نان طبع العمل النموذجي الذي قام به سير و م م فلندرز بترى \_ وعنوانه اهرام ومعابد الجيزة The Pyramids and منافر بترى \_ وعنوانه اهرام ومعابد الجيزة Temples of Gizeh وصلفا شاملا ربقيقا وعلميا المهرم الاكبر هيث حسب من التجاويف المحفرة في الصخر لهي الاركان الأربعة ومن المستوى الحقيقي للسطح الرصوف ، ما جعله يكتشف ان مربع المقاعدة الأصلية للبناء مقدرا بالبوصات يعطى هذه الأبعاد :

| الاختلاف عن<br>التوسط | زارية السمت          | الاختلاف<br>عن المتوسط | الطول   | الاتجاه |
|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|
| + ۲۲ ئانية            | ـ ۲۰ ثانية ۲ دنائق   | + ار.                  | عر ۹۰۲۹ | شمال    |
| - ۱۶ ثانیة            | _ ۷۰ ثانیة ۳ دقائق   | - ادا                  | ۷۰۷۷۷۷  | شرق     |
| + ۲ ثانیة             | ــ ٤١ ثانية ٢ يقائق  | + ٧٠٠                  | ٥٠٦٩٥٥  | بچٽوب   |
| ـ ۱۱ ثانیة            | _ ٤٥ ثانية ٢ دقائق   | ـ ۲ر٠                  | ۲۰۸۸۶۰  | غرب     |
| ۱۲ ثانیة              | ــ ٤٢ ثانية ٢٠ دقائق | ۵٦٠٠                   | ۸۰۲۸۸.  | المتوسط |

اما عن الارتفاع غانه بعد دراسة كل البيانات مثل سمك الأهجار الثلاثة التي تمثل الغلاف ، والسمك المفترض للأحجار التي واجهت من قبل الادوار العليا من البناء ، اعطى حصب ملاحظاته الزاوية المتوسطة للهرم ، كما اعطى الارتفاع من القاعدة الى المقد حيث بلغ ٧ ـ اد + ٧٧٦ بوصة ، انظر كتاب بترى الملكور ـ المعنل السادس ـ صوص ٧٧ ـ ٤٢ .

العنوى فتغطى الفضاء الذى تشغله بظلام يشبه كسوف الشمس · ومن أكثر الأشياء اثارة للمشاعر الرائعة أن يتذكر الانسان كيف يضمحل نفسى هذا الظل عند تسجيله ، ليس فقط ارتفاع أضخم ساعة شمسية أقامتها أيدى البشر ، بل أيضا المسار البطىء يوما بعد يوم على مدى أكثر من ستين قرنا من تاريخ الدنيا · وكان الظل ما يزال ممتدا فوق المنظر الطبيعى كلما هبطنا المنحدر الرمل الطويل حتى وصولنا الى الحنطور · وقد أسرع حوالى ستة أو ثمانية أعراب فى عباءاتهم المرفرفة لكى يودعونا الوداع الأخير ، وكأن ركوبنا من القاهرة \_ لكى نجلس فى هدوء وننظر الهرم الأكبر \_ قد ملاهم بالمدهشة الخالصة ·

ومع مثل هذه الطاقة والانجاز اللذين يستخدمهما السائح الحديث لابد أن نكون قد وصلنا الى القمة ، ورأينا معبد أبى الهول ، وشاهدنا فى نفس الوقت مقبرتين أو ثلاثة من المقابر الرئيسية .

وقال لنــا الأعـراب: « عـودوا مرة ثانية ٠٠ ان الأعـراب الطيبين سيجعلونكم ترون كل شيء ٠٠ انكم لم تروا شيئا في هذه المرة ، ٠

ومضى بنا الحنطور مع وعودنا بالعودة عما قريب وعلى الرغم من ذلك كنا نشعر بالرضا عن الطريقة التي قضينا بها الوقت ·

ان بدو الهرم قد لقوا الكثير من الاساءة من السياح وكتب الأدلة السياحية ، ولكننا لم نجد سببا يدعونا للشكوى منهم الآن أو قيما بعد ، انهم لم يتزاحموا حولنا أو يسيروا خلفنا ، ولم يلاحقونا بالطلب على أية حال ، انهم يتدفقون حيوية وثر ثارون بطبعهم ، ولكن أصدقاءنا الظرفاء كانوا يتحولون الى حالة الصمت مثل المصابين بالخرس ، عندما يجدوننا نريد الصمت ، وكانوا يرضون بالبقشيش المتوسط عند الانصراف ،

وتمثلت النتيجة المناسبة لهذه الجولة القصيرة التى قضيناها فى النا فكرنا فى اليوم التالى أن نشاهد مسجد السلطان حسن أحد معالم العصور الوسطى ، فقد قيل أنه بنى بأحجار الطبقة الخارجية للهرم الأكبر (\*) .

<sup>(\*)</sup> ادعاء كاذب علميا \_ ( المراجع ) •

## الفصيسل الثاني

## القساهرة والحج الي مكة

الحقيقة أن مسجد السلطان حسن يعتبر أجمل مساجد القاهرة ،. وربما أيضا أجمل مسجد في العالم الاسلامي ، لقد بني أننا تلك اللعظة. السعيدة التي بدأ فيها الفن الاسملامي في مصر يتوقف عن الاحتمواء أو التقليد ، ويستنبط لنفسه طرازا معماريا أصيلا من بين العناصر غير المتجانسة للصروح الرومانية والقبطية المبكرة • لقسد كانت مسساجه القرون القليلة السابقة ( التي شهدت على سبيل المثال جامع ابن طولون الذي يمثل أول انطلاق من النموذج البيزنطي القديم) (\*) تتكون مما يزيد قليلا عن فناء به أبواب تقود الى قاعة تدعمها غابة من الأعمدة وبعد أقل من قرن كان الطراز الوطئي قد عبر بدايات ذلك الانقطاع الطويل عن استخدام الطراز البيزنطي الى نهضة جديدة طورت هذا الطراز ، ممثلة في مسجد محمد على ، ولكن مسجد السلطان حسن الذي بني قبل سقوط القسطنطينية بسبع وتسعين سنة ، يعتبر ممثلا لأعلى نقطة ميل وصل اليها الفن العسربي في مصر بعب استخدامه للمواد اليونانية والرومانية التي كانت في منف، وقد تم تعديله قبل تحقيق أصالته الوليدة بادخال ثأثيرات قادمة من وراء البسفور ، ولا يرجع سبب تفوقه الى ضخامة أبعاده ولا الى. فخامة المواد المستخدمة في البناء ١ انه لا يماثل المسجد الكبير في دمشق من حيث الضخامة ، ولا جامع أيا صوفيا في القسطنطينية من حيث غناه بالرخام الثمين ، ولكنه يتفوق في التصميم ، والتناسب ، وفي جاذبيته الشامخة التي لا يمكن وصفها انه يتفوق على هذين المسجدين وعلى غيرهما من المساجد سواء منها الأصيلة أو المعدلة التي تعرفت عليها الكاتبة ، لأن البناء كله وطني خالص ، كل خط أو حنية منه ، وكل بوصـــة من

<sup>(\* )</sup> خطأ علمى ، والصواب أنه على طراز المساجد التى أنشئت في عهد المتصم بأنه النظيفة العباسي والذي أنشئت في عهده مدينة سامراء ـ ( المراجع )

التفاصيل تمشل أفضل طراز لأفضل فترة في تاريخ المدرسة العربية وعلى وهو قبل كل شيء خير معبر عن الغرض الذي صححم من أجله وعلى العكس فان المسجدين الشهيرين في دهشت وفي القسطنطينية كانا في الأصل كنيستين مسيحيتين ، وهو ما تكشف عنه البراهين المدالة على التعديل وفي على أيا صوفيا يمكن تتبع الفراغ الذي كان يحتله من قبل تمثال الفادي ، في أعمال الموزاييك التي في محراب المسجد والتي غطيت باشغال الفسيفساء في تاريخ لاحسق وكذلك فان البوابات العظيمة بالمسجد الكبير في دهشق قد زينت ضمن رموز مسيحية أخسيري برموز المساء الرباني وأما مسجد السلطان حسن الذي بناه الناصر حسن في الأيام العظيمة المزدهرة من حكم الماليك ، فلم تعكر صفوه أية تناقضات ولقد صمم ليكون مسجدا ، وطل هكذا مسجدا ، وسرعان ما تحسول الى أثر حمسل و

وقد هدم عدد من الشوارع الصغيرة في هذا الحي مؤخسرا بحيث أصبح طريق الوصول واقعا عبر فضاء واسع مهجور بعثرت في أرجائه بعض الأنقاض ولكنه سيصبح ميدانا عاما • ولتحقيق هذا الهدف المقبول نظريا شاهدنا حوال ستة عمال يعملون متكاسلين في تحميل عدد من الابل بالأنقاض • وهذه هي الطريقة العربية لنقل النفايات • واذا استمر مؤلاء العمال في عملهم ، واستمر وزير الأشغال العامة في دفع أجورهم في مواعيدها المضبوطة ، فربما يتم اخلاء الأرض خلال فترة ثماني أو عشر سسنوات ! •

وعندما أوصلنا الحنطور بصعوبة الى أسفل درجات السلم العظيمة والتي كانت مزدحمة بالمعوزين الذين يدخنون وينامون ، رأينا شقا طويلا ظاهر الاتساع يصل تقريبا من قمة الى أسفل الحائط الرئيسي للبنساء ، بجوار المئذنة ، وبدا كما لو كان شقا ناتجا عن وقوع زلزال ، ونظسرا لانه مازال جديدا في الشرق ، فقد تعجبنا لأن الحكومة لم تبدأ العمل في اصلاحه ، وكانه قد كتب على القاهرة الا يتم أبدا اصلاح شيء فيها !! . اننا نجد هنا كما في القسطنطينية مباني جديدة ترتفع بسرعة ، ولكن المباني القديمة بصرف النظر عن مدى جلالهسا ، قد جرى التغاضي عن تاكلها بوصة بعد بوصة حتى لايتبقي منها سسوى كومة من الانقاض ،

وبعد صعود السلالم، ومن خلال بهو شاهق الارتفاع ثم صسعود بعض الدرجات الاضافية، ثم المروز عبر ممن عظلم، وصلناً ألى القاعة

الكبرى والتي كان علينا أن نخلع أحديتنا قبل دخولها ، وارتداء شباشب مخصصة لهذا الغرض • وتمثل رؤية هذه القاعة لأول مرة قمة الإثارة • انها لا تشبه شيئا سبق لنا رؤيته من قبل ، ويتساوى خمالها مم حداثتها • تخيل شكلا مندسيا ذا أربعة أضلاع ، يُعلقه الرخام الثمين ، مَقْتُوحًا نَحُو السَّمَاءُ ومَعَاطًا بِحُواتُطُ مُرتَفَعَةً ، وَفَي كُلُّ جَانِبٍ مِن جَوَانَبِهِ حنيـة واسعة يحيط بها عقد مرتفع · أما مساحة الشكل الرباعي فهي تزيد على مائة قدم مربع ، كما يزيد ارتفاع الحوائط عن مائة قدم أيضا • وتشكل كل حنية قاعة فسيحة للراحة والصلاة • وجميع الحنيات مفروشة بالحصير ، ولكنها في طرفها الشرقي أرحب وأعمق بخلاف الأطراف الثلاثة الأخرى ٠ أما العقد الفخم الذي يحيط بها فهو يشبه الجزء الأمامي من خسبة مسرح كبير ، وتبلغ المسافة بين ضلعيه ٦٩ قدما و ٥٠ بوصات خسب ما ذكره فرجسون ، وأن كانت تبدو أكبر من ذلك كثيرا • وهذه القاعة الرئيسية التي ترتفع أرضيتها بمقدار درجة سلم واحدة عند نهايتها العسلوية يبلغ عرضها ٩٠ قدما ، وارتفاعها ٩٠ قدما • والمنصة مغطاة بسيجاجيد الصلاة الصغيرة ، وهي تتضمن المحراب ومنبر الحطيب • وقد لاحظنا أن هؤلاء الذين حضروا هنا قد جاءوا للصلاة فقط • وبعد الأنتهاء من الصلاة اما أن يمضوا الى الخارج ، أو ينتحوا جانبا داخل احدى المحنيات للراحة • وتوجد في الساحة فسقية رائعة لها سقف تعلوه قبة فتبدو مثل فقاعة كبرة من حيث الشفافية والقابلية للكسر، ويتوضأ فيها كل عابد عند دخوله المسجد • وبعد الوضوء يترك شبشبه على الحصير ، ويدوس على سجاد المنصة بقدميه العاربتين ٠

وكانت هذه هى الرة الأولى التى نشاهد فيها المسلمين أثناء الصلاة وتأثرنا كثيرا لاستغراقهم العميق وغير المتكلف • كان بعضهم ساجدا بحيث تلمس جبهته الأرض ، والبعض الآخر راكعا ، والبعض الأخير منحنيا في الرضع المحدد للصلاة وكانوا هم جميعهم شديدى الاستغراق حتى بدا أن وجودنا الغريب قد ضايقهم • ولم نكن نعمر و حينذاك أن المسلم الصالح يتصف بالتقوى خارج المسجد مثلما هو داخله • أو أن تلك هى عادته في أداء الصلاة في أوقاتها المحددة بصرف النظر عن مكان أو كيفية انشغاله • وسرعان ما تعودنا على هذه الخاصية الواضحة في الحياة الاسلامية بحيث صارت أمرا لا جدال فيه ، حتى أن راكب الجمل يتحتم عليه أن ينزل عنه ويسجد واضما جبهته على الأرض بجانب الطريق ، كما أن التاجر ينشر سجادة الصلاة الحاصة به على الأرض متجها بوجهه خور الشرق عند غروب الشمس خلف تلال الصحراء الغربية •

وبينها كنا معجبين بارتفاع السقف وزخسارف المنبر المصنوعة من زخارف أوراق الشجر (أشغال الأرابيسك) المعقدة ، جاء الحارس ومعه مغتاح كبير ودعانا لزيارة قبر مؤسس المسجد ، فتبعناه الى فاعة ضمخمة تعلوها قبة مساحتها ١٠٠ قدم مربع ، أقيم في وسطها قبر منبسط يحوطه سور وقد وضع في أسفله صندوق مربوط بالحديد ، وعرفنا فيما بعد أن ذلك الوضع مضى عليه خمسمائة عام منذ وفاة ودفن السلطان حسن ، وهذا الصندوق كانت به نسخة فاخرة من المصحف قبل ان السلطان حسن قد كتبهسا بخط يده ، ولكن الخسدير الذي يجمع المخطوطات العربية للختارة والأثرية أرسل في اليوم السابق فقط أمرا برفعها ،

ولم أر شيئا أشد أو أفخم من تناسق أبعاد قاعة الضريح هذه ، التى غطيت حوائطها بالزخرفة الدقيقة ، المحفورة على الخشب مع مل الفجوات بقطع الخزف وأشغال الفسيفساء ذات اللون الفيروزى • أما الارتفساع فالغرض منه حمل عقود السقف • وتتحقق استدارة الاركان بواسطة عناقيد مجوفة من أشغال الأرابيسك الرائعة مثل الدلايات ، ولكن أشغال الفسيفساء تسقط بسرعة ، ولذلك فأن معظم فجواتها فارغة وقد علقت أشغال الخشب الجميلة على شكل شسظيات مهلهلة ومحساطة بنسيج العنكبوت مثل الرايات القديمة التى تمزقها أول لمسهة من الفرشاة المنكبوت مثل الرايات القديمة التى تمزقها أول لمسهة من الفرشاة المنكبوت مثل الرايات القديمة التى تمزقها أول لمسهة من الفرشاة المنكبوت مثل الرايات القديمة التى تمزقها أول لمسهة من الفرشاة المنكبوت مثل الرايات القديمة التى تمزقها أول لمسهة من الفرشاة المنكبوت مثل الرايات القديمة التى تمزقها أول لمسهد

ومع عودتنا من الضريح الى الفناء لاحظنا آثار الانهيار فى كل مكان · ذلك أن الفسقية التى كانت يوما ما معجزة من معجزات الزخرفة العربية ، توشك على الانهيار ، وقد تشقق الرخام الموجسود فى قاعدتها وبهتت الموانه · أما قبتها المزخرفة بالجص فقسد تساقطت قشرتها فى أجزاء متفرقة ، كما تساقطت طبقة المينساء ، وتمزقت زخرفتها الخشبية التى تشبه الاربطة فى كل بوصة ·

ونرى الآن طائرا صغيرا بلون بنى وذهبى يجثم فى ثقة على حافة المحوض • وبعد أن نثر الماء وشرب منه ورتب ريشه مثل العابد الصالح أثناء الوضوء ، طار الى قمة القبة وغنى فرحما ، بينما خيم الصمت على ما عسداه • وقد شقت الشكل الهندسى ذا الأضلاع الأربعة مساحات كبيرة من الأنوار والظلال • وظهرت السماء فوقنا مثل فتحة مربعة من الزرقة الشديدة ، بينما الناس هنا وهنماك ما بين منحن ، ومصمل ، أو مستغرق فى الهدوء ، وقد تناثر عدد من لابسى العمائم فى شكل بديم فوق أرض القاعات المكشوفة المغطاة بالحصير • وهنماك جلس تمرزى متقاطع الساقين يصنع صديرية ، وبالقرب منه استلقى صمانع سلال مع

سلسلته نصف المجدولة المتدة بطولها على وجهه، ويجانبه حرَّمة من السمار، وهنا رقد بالقرب منه أعلى ومعه كلبه ، فكان السيد تأسا وكلب يحرسه و ولما كان ذلك كما سبق أن قلت هو أول مسجد نقوم بزيارته ، فاننى أتذكر جيدا المفاجأة التى أدهشتنا لدى روَّية ذلك الترزّى وهو يخيط أزراره بينما يرقد النائمون حوله فى الظل و ولم نعرف حينذاك أن مسجد المسلمين مكان للراحة والحماية مثلما هو للصلاة ، أو أن العربى الذي لا مأوى له قد يجد المأوى هناك سواء فى الليل أو أثناء النهار بنفس الحرية التى تبنى بها الطيور أعشاشها فى افريزه العلوى ، أو مثلما يشارك كلب الرجل الأعمى سيده النائم فى الظل البارد و

وبعد عدة دقائق من الصعود بالخنطور من عند هذا المسجد الذي ينتمى لحكم الماليك ، نصل ال مسجد محمد على الذي يناء على أوامره نفذت مذبحة قتل فيها آخر سلطة هذا الجنس السلطاني مند ٦٤ عاما مضت (\*) وقد بني هذا السجد داخل حرم القلعة على حافة بارزة من تلال القطم ، تظل على مدينة القامرة ، وهي من آكثر مناطق القامرة روعة ، وتظهر مآذنه الرقيقة وقبابه المتجمعة من كل جهة وعلى مدئ عدة أميال ، وتظل ظاهرة للناظر مدة طويلة أثناء رحيله أو عودته للقاهرة آكثر من كلافة المالم الأخرى ، وهو مبنى عام فسيح وثمين ومزدهر ، ولا يحيط به شيء جميل فيما غدا الفناء الرحامي العظيم والفسقية ، آما داخل المسجد ألفي بني بكامله من المرمر الشرقي ، فقد كان مفروشا بالسجاد التركي المنتقد ، وعلقت في سقفه ثريات عليدة مصنوعة من الزجاج البلوري الصقول ،

وتظهر فخامة المنظر من الهضبة الخارجية وقد وآيناه خلال يوم ملبد بالضباب، ولذلك لم نستطع التعرف على ملتقى الدلتا الذى كان من الفروض أن يظهر فى اتجاه الشسمال ولكننا استطعنا أن نرى المنظر جنوبا حتى هرم سقارة فى سهولة ويسر وظهسرت أهرام الجيزة على منصة الصخرة الصحراوية على بعد حوالى اثنى عشر ميلا ، صغيرة وغير ذات تأثير ، كما تظهر دائمسا على البعد ولكن الوادى الخصب العظيم كان يتميز بالقرى الطينية التى تظهر كالبقع وقد تقاطعت فيه القنوات ومسارات غابة النخيل وقد ازدان النهسر العظيم باشرعة القوارب النيلية الما مدينة القاهرة المدهشة فقد ازدانت كلها بالاسقف المسطحة

<sup>(\*)</sup> منى عليها حينداك سبعة وسبعون عاما بالاضافة الى أن الخابعــة الأولى لهذا التخاب قد منى عليها ١٢٠ عاما \_ ( المترجم )

للمنسازل ، والقبساب الصغيرة والمآذن ، التي تنتشر منسل نموذج معقسد التفاصيل لدى قدمى المساهد ، ملى بالزوايا الرائعة والتي سيطرت على كل انتياعنا ، وعندما ننظر اليها من هذا الارتفاع يسهل علينا تصديق أن القاهرة تنضمن أربعائة مسجد ، وهي تقف على حافة التل على مثال مدينة روما الحديثة التي تتضمن ثلاثمائة وخمسا وستين كنيسة (\*) .

وعند نزولنا شاهدنا المكان الذي قتل فيه كبار الماليك وعددهم ٤٧٠ مملوكا (١) ، وقد حدثت هذه المذبحة في شهر مارس سسنة ١٨١١ لنميلاد ، ورأينا البوابة العلوية التي أغلقت أمام المماليك لمنع خروجهم ، ويقال ان حوائط المر الضيق الذي ارتكبت فيه المذبحة تظهر فيه المثبق أحدثها الرصاص ولكننا لم نبحث عنها ،

وقد ذكرت منذ قليل أننى لم أتذكر بالضبط الترتيب الذى تمت يه جولتنا فى القاهرة لسبب أننا رأينا بعض الأماكن قبل رحلتنا فى النهر ، وبعضها الآخر بعد عودتنا ، والبعض الآخر ( مشل متحف بولاق ) مرتين قبل وبعد الرحلة ، على قدر استطاعتنا • ولكننى على الأقل متأكدة أنسا شاهدنا عرضا للدراويش وهم يتصايحون ، ورحيل قافلة الحج الى مكة قبل بداية السفر •

ومن بين الأشياء التي يؤديها الناس وهم يشعرون بالسعادة ، متابعة موكب القافلة ، فهي بالتأكيد تعتبر من أكثر المتابعات ارهاقا ، فهم يسيرون مسافة طويلة لمساهدتها ، كما ينتظرونها فترة طويلة مرهقة ، لانها تصل دائما متأخرة ، وبمجرد وصولها تنتهي بعد عدة دقائق ، لقد تناولنا الافطار مبكرا وبدأنا الحروج سريعا بعد الساعة السابعة والنصف وأخذنا مواقعنا خارج باب النصر في الطريق الى الصحراء في تصام النباعة الثامنة والنصف ، وهنا جلسنا حوالي ثلاث ساعات معرضين

<sup>(\*)</sup> يوجد بالقاهرة الآن الف مسجد من المساجد الكبيرة وليس اربعمائة ، هذا بخلاف الزوايا. والمساجد الصغيرة إلتى لا يكاد يخلق منها شارع واحبه ...
( المترجم ) \*

<sup>(</sup>١) تقبل أن معلوكاً واحدا فقط هو الذي هرب ونسمه امين بك الذي قفن بحصائه من فتحة في الحائط ووصل سالما الى الميدان ثم هرب الى المصحراء واستمر موضع تفزته المسهورة يعرض على الزوار لعدة سنوات ولكن لا توجد الآن أية فتحات لمي الحائط وتعتبر القلعة هي الآثر الوحيد في القياهرة الذي تجري فيه الإصلاحات الكاملة

لسحب الترأب ولهيب الشمس دون أن نعمل شيئا سوى مراقبة الرحام والانتظار في صبر وكان هناك كل نزلاء فندق شبرد وكل غريب في القاهرة ، وقد ركبنا جميعا في حناطير رشيقة مفتوحة يجرها رجال بؤساء يسوقهم عرب حفاة الاقدام • وبالمناسبة فان هؤلاء العرب يحملون سياطا جيدة والرجال يجرون ببراعة ، وقد يبدو غريبا ومزريا في البداية أن نركب خلف حوذى لا يملك من الملابس الا خسرقة يلفها كعمامة بيضاء قذرة ، وقميص متواضع يصل بالكاد الى ركبتيه وحذاء طويل الرقبسة منحته إياه الطبيعة ( تقصد الساقين العاربتين ) •

أما هنا خارج الحوائط فقد أخذ الزحام يتزايد في كل لحظة ، وظهر المكان مثل معرض به أكشاك لبيع الأطعمة ، ومراجيح ، ورواة للقصص ، وحواة يداعبون الثعابين ، وبائعو الفطائر ، وباثعو الحلوي والشربات ، والماء، والليمونادة، والمكسرات المسكرة، والبلم الطسازج والبيض المسلوق ، والبرتقال ، وشرائم البطيخ · وهناك النساء المحجبات يحملن اطفالا لونهم برونزى ، يشبهون تماثيل كيوبيد ، وهم منفرجو السيقان على أكتافهن اليمني • ومن بين الحاضرين مصريون ذوو بشرة سمراء ، وأحباش بلون الفحم الأسود ، وعرب ، ونوبيون من كافة درجات اللون من البني الذهبي الى لـون الشميكولاته ، وفلاحون ، ودراويش ، وأولاد يقودون المحمير ، ومتسولون ، وشحاذون بهم شتى أنواع العاهات التي يمكن تصورها ، راتجون وغادون وهم يحشرون أنفسيهم بين المحناطير ذهابا وآياباً ، أو يفترشون جانبي طريق البوابة التي يعلوها برج عظيم في كلا الاتجاهين · وآخرون يعتلون قمـــة كل حائط ، ويملأون الجــو بالضمكات • وتشكيلة من اللهجات المحليـة ، مع تلك العطور العربية التي لاتنفصل عن الجموع الشرقية • إنه حشد غير مؤذ ، ولكنه ليس له طعم ، ورحب الصدر ، وغير عدواني • وتكفى نظرة واحدة اليه حتى تهرب كافة التصورات السابقة عن تزمت السلوك الشرقي ، فالحقيقة هي أن. هذا التزمت ليس خاصية شرقية · إنظر الى المسلم أثناء صلاته ، فستجده نموذجا للتجرد الديني ، ثم ساومه على شراء سجادة فستجدم مثل القاضي لا يمكن كشف أسراره ولكن انظر اليه في ساعات الاستراحاء ، أو في مناسبة يوم عطلة فستجده مثل طفل كبير في مرحه وضحكه • وهو مثل الطفل أيضًا يبحب الضجيج والحركة لمجرد أثارة الضجيج والحركة ، وهو ينظر الى المراجيم والألعاب النارية بوصفهما قمة السعادة الانسانية • والآن نجد أن المراجيح والألعاب النارية تمثل وسائل رزق عربية وتحل محل السنرك ، وتشبيد رغبة الشخص العامي لشاهدتها ، حيث لايندمج 

أفدس الأعياد الدينية وقد حدث فيما بعد أن صادفنا أعيادا اسلاميه عديدة سواء في مصر أو سوريا فوجدنا المراجيح تعمل طوال النهار والألعاب النارية كل مساء واليوم فان المراجيح لم تكن وحدها خارج باب النصر نقد كان معها مراجيح روسية تصدر أصواتا وهي معلقة في مركبات ملونة لركوب الأطفال ومراجيح مربوطة بحبال يصل ارتفاع بعضها الى مثل ارتفاع مشانق هامان (\*) ويركبها الرجال أما عن نفسي فانني لا أعرف منظر اكثر اثارة من منظر الاستمتاع الهادىء الذي يشعر به الرجل المصرى المتوسط العمر ، الملتحي ، والمعم ، وهو يجلس القرفصاء على كمبيه فوق المقعد الخشبي الصغير في واحدة من هذه المراجيع الهائلة ويمسك بالحبال الجانبية للمحافظة على حياته ، ويصل أرتفاعه في الهواء الى من قدما في كل مرة ،

وقبل منتصف النهار بقليل عندما تصل الحرارة وسطوع الشمس الى درجة لا تحتمل ، تتوقف المراجيح عن الحركة ، ويندفع الزحمام في أتجاه ألبواية ، وتُعلَن دقات الطبول من بعيِّد عن اقتراب أَلمُؤكِّب • في البداية وصلت سلسلة من الجمال تحمل الأثاث الخاص بالخيام ، ثم حوالي مائتي حاج سائرين على الأقدام وهم يرتلون بعض الآيات القرآنية ، ثم تصل كتيبة من المشاة المصريين يلبس رجالها زيا عسكريا مصنوعا من التيل الأبيض الخشين مكونا من معطف ، وسروال فضفاض ، وطزلق فوق الحداء ، مع أحزمة متقاطعة بها صيناديق الخرطوش الصنوعة من الجلد الأسود السادة ، وعلى رأس كل منهم طربوش احمر ، ويتبع هؤلاء عدد آخر من الحجاج وراءهم مجموعة من الدراويش يحملون بيارق خضراء مطرزا عليها عبارات عربية باللونين الأبيض والأصفر ، وتلى ذلك فرقة من الفرسان الوطنيين يراسها لواء واربعة ضباط برتبة البكباشي في حللهم الفحمة المطرزة بالذهب ، تسبقهم فرقة للموسيقات العسكرية ، ثم فرقة أخرى ، تليها كتيبة أخرى من المشاة ، ويلى ذلك عدد آخسر من الضباط في رتبة البكباشي تتبعهم كتيبة من الفرسان حامل الرماح يمتطون جيادا رمادية ويحملون الرماح التي في قمتها رايات صغيرة حمراء وخضراء ٠ وبعد مرور هؤلاء حدثت وقفة طويلة ؛ وبعد عدد من الوقفات والمقاطعات وصل جمع غير منتظم من الحجاج ، غالبيتهم من طبقة الفلاحين وهم يدقون

<sup>(</sup>大) الخدية التي ارتفاعها خمسون نراعا عدما مامان وزير الملك الفارسي أحديد (  $\dot{\chi}$ ) الخديد ( التحديد ) لكي يصلب عليها مرتخاى ، ولكن الصلب عليها صار من نصيبه مو بدلا من مرتخاى  $\dot{\chi}$  ( الكتاب المقدس  $\dot{\chi}$  مسلم أستير  $\dot{\chi}$  الاصحاحات من  $\dot{\chi}$   $\dot{\chi}$  مو بدلا من مرتخاى  $\dot{\chi}$  ( الكتاب المقدس  $\dot{\chi}$  مسلم أستير  $\dot{\chi}$  الاصحاحات من  $\dot{\chi}$   $\dot{\chi}$  .

الطبول الصغيرة ، ويقدر عددهم بحوالي ألفين ، والآن يصل الينا صوت المنشيدين قبل وصولهم بوقت طويل حيث نرى الدراويش وهم جمساعة متماكسة بليسون الملابس القديمة ذات المظهر البالي ، وكانوا يديرون رؤوسهم من جانب الى جانب ويصدرون جلبسة متواصلة وهم يصيحون قائللن « الله ! الله ! الله ! » ويصل عددهم الى مائتين · وجاء بعدهم مشايخ الطرق التي يتبعونها وهم يرتدون عباءات زاهية الألوان مطرزة بخيوط الذهب ويركبون خيولا عربية ٠ أما أكثر المناظر طرافة فهو منظر الميخ الحسينيين يركب حصانه وعلى رأسه عمامة خضراء ، ويلبس عباءة فرمزية اللون وهو من أحفاد النبي • أما أهم شخصيات الموكب فهو الشبيخ المكرى الذي يشبه عند المصريين رئيس أساقفة كانتربري (\*) ، وهر يرأس جميع الدراويش ، وقد وصل أخيرا راكبا حصانا عربيا أبيض اللون تكسوه كسوة مشبغولة بخيوط الذهب وكان رجلا مسنا ذا طلعة وديعة ، وقد ارتدى عباءة بنفسجية اللون ، وعسامة ضخمة باللونين الأحمر والأخضر ٠ وقد نبع هذا الشبخص المكرم رئيس رابطة صناع الكسوة ، وهو رجل وسيم يجلس مستعرضا على جمل • وحدثت وقفة أخـــرى في الموكب ، وقفة مشوقة ، ووصل جمع يتمتم ، ثم ظهر شبخص نصف عار منرهل الجسم ، وشعره في شكل خصلات سودا طويلة ، وله ذقن ثلاثية، رلا يليس شيئا سوى سروال أبيض قصير ، وشبشب أحمر ، راكبا على جسل نحيف يجرى بسرعة جعلت جنبي الراكسب السمين يترجرجان، ورأسه يدور مع كل خطوة ، كما لو كان في حالة سكر وقد سرت رعشة من السرور بين الجمامير لدى رؤيتها لهذا الرجل المبروك المسهور باسم (شيخ الجمل) معبود الجماهير، وقد علمنا فيما بعد أن تلك كانت حجته الشهرين ، وكان المفروض أن يسرع ، محركا رأسه ولا يرته ي شيئا سوى مذا السروال الواسع طوال الطريق ذهابا الى مكة وايابا منها ٠

وبعد ذلك تحدث قمة الاثارة ، حتى ان الفرحة التى استقبلت بها الجمساهير شيخ الجمل لا تعتبر شيئا اذا قورنت بنشوتها عندما ظهر المحمل محمولا على جمل ضخم ، داخلا من البوابة تسبقه مجموعة أخرى من الضباط الفرسان ، ورفعت النساء أطفالهن ، ورفع الرجال سقالات الراجيح وخلفها الحناطير ، وصاحوا ، ولوحوا بالمناديل والعمائم ، وكانوا . جميعا في حالة من السعادة بجوار بعضه البعض ، وفي نفس الوقت وجدنا أن الجمل الذي أحس برفعة مكانته ، وعظمة الكسوة التي

<sup>(★)</sup> كانتربرى من مدن انجلترا التى يقصدها الحجيج المسيحيون الوجود ضريح الفديس توهاس بيكيت بها \_ ( الترجم ) \*

ينحلى بها ، يتقدم ببطء وتثاقل وأنفه شامخ في الهواء ، وقد مر قريبا من رؤوس خيولنا ، ولم نكن قد شاهدنا مشهدا أجمل من مشهد المحمل ، ومو نوع من الصناديق المزينة بزخارف مطلية بالذهب ، وفي أيام الماليك كان المحمل يمثل المحفة التي يركبها السلطان ويمضى فارغا مثل السيارة الملكية التي تسير في جنازة عامة (١) .

وقيل لنا انه الآن يحمل الكسوة الشريفة التى ترسل سنويا بمعرفة صناع السجاد بالقاهرة الى قبر الرسول وكانت هذه هى خاتمة الموكب وبعد مرور الجمل تفرق الزحام وانتهى كل شى. واندفعت كل الحناطير نحو البوابة لمواجهة المد الكاسسح من الجماهير المتدفقة ، مما ترتب عليه حدوث ربكة لايمكن تخيلها وقد انغرزت بعض الحناطير في الرمال عند منتصف الطريق ، وكان من بينها الحنطور الذى نعتليه ودخلت جميعها في مأزق لا فكاك منه في داخل الجزء الضيق بمدخل البوابة وهنا سب السائقون بعضهم بعضا وفرغ صبر الجماهير ، وجرى بعض الأوربيين مسرعين ،

وأثناء عودتنا قابلنا كتيبتين أو ثلاثة ، وكان الجنود من المساة والخيالة يبدون كأشخاص عاديين ومنضبطين الى حد كبير ، أما ركوبهسم الخيل فكان أفضل من سيرهم على الأقدام ، وهذا هو المتوقع ، أما الزى فهو موحد بالنسبة للفرسان والمشاة أثناء الخدمة ، ويتمشل الاختلاف الوحيد في أن الفيرسان يرتدون أحذية سوداء قصيرة مخصصة للركوب ، وأن المشاة يرتدون فوق الحذاء طزلق من التيل الأبيض مثل أبناء قبيلة

<sup>(</sup>١) ورد أن ملك مصر السلطان الظاهر بييرس كان هو أول من أرسل الممل مع قائلة الحجاج الى مكة في سنة ١٧٠ أو ١٧٥ هجرية ( ١٢٧١ للميلاد ) ولكن كما قيل فان هذه العادة لها أصلها الذي يعود الى عدة سنوات قبل جلوسه على العرش ، عندما نصبت شجرة الدر ملكة وهي جارية تركية جميلة كانت قد أصبحت الزوجة المفضلة السلطان الصالح نجم الدين ، وعند وفاة أبنه ( الذي انتهت اليه الاسرة الايوبية ) نادت بنفسها ملكة على مصر ، هذه السيدة أدت الحج في ( هودج ) أو صندوق مغطى محمول على جمل ، وظل هودجها الفارغ لعدة سنوات تالية يرسل مع القائلة رمزا اسلطة الدولة ، ومنذنذ صارت عادة عند أمراء مصر المتعاقبين أن يرسلوا مع قائلة الحج في الدولة ، ومنذنذ صارت عادة عند أمراء مصر المتعاقبين أن يرسلوا مع قائلة الحج في كل عام نوعا من الهودج ( الذي أصبح يسمى المحمل ) كرمز للولاء ، أنظر في ذلك كتاب أدرارد وليم لين عن المصريين المدين المحمدين المحمدين والعشرين ،

هذا الكتاب مترجم الى العربية منذ سنوات طويلة تحت عنوان و علدات وتقاليد المعربين المعدثين ، •

زواوة المغربية الذين كانوا يشكلون فرقة مشاة فرنسية · لقد وصـــل المصريون فى الترقى الى بعض رتب الضباط ، ولكن كبار الضباط وهيئة القيادة ( وبينهــم عدد كبير من رتب البكباشى واللواء الذين يشكلون كتيبة عادية ) هم من الأوربين والأمريكيين ·

وقد ظهر لى اثناء الموكب أن النسببة العددية للحجاج صغيرة اذا ما قورنت بالمسنركين فى العرض العسكرى ، ولكن هذا العرض الذى يسمى : رحيل القافلة مو فى الحقيقة الموكب الوحيد للكسرة الشريفة من القاهرة الى المعسكر خارج الأسوار ، وأن الكتائب العسكرية قد حضرت فقط كجزء من الموكب التاريخى ، أما الرحيل الحقيقى فانه يتم بعد ذلك بيومين ، رحينذاك ينضم الحجاج فى أعداد كبيرة ، بينما تنخفض أعداد العسكريين حتى تصل الى مجرد حامية صغيرة ، وقد قيل ان عسدد الذين رحلوا للحج هذا العام قد بلغ سبعة آلاف من القاهرة والمدن المجاورة ،

وقد جرى عرض المركب فى يوم الخميس الموافق الحادى والعشرين من شهر شوال الهجرى الموافق الحادى عشر من ديسمبر وفى اليوم التالى أى الجمعة وهو يوم العطلة لدى المسلمين ذهبنا الى مقر الدراويش الذى يقع خلف الأسوار فى ركن هادى، يقع ما بين ضفة النهر والجزء المسمى بمصر القديمة •

وقد وصلنا بعد الساعة الثانية بقليل ، وتوجهنا الى ميدان كبير ، وعبرنا خلال فناء تظلله جميزة ضخمة ، ودخلنا قاعة مطلية بالجير فوقها قبة ، ولها ارضية مفروشة بالحصير النظيف ، أما ترتيب المكان فانه يختلف عن كافة المساجد التى شههاهدناها حتى تلك الزيارة ، فالحقيقة أنه لم يكن هنهاك شيء للترتيب ، فلا يوجه منبر ، ولا محسراب ، ولا مصابيح ، ولا سجاجيد للصلاة ، ولا شيء سهوى صف من الكراسي ذات القاع المصنوع من الخيزران مصفوفة في أحد الأطراف ، وكان يجلس على بعضها عدد من زملائنها من نزلاء فندق شبرد ، واذا بغريق من الدراويش يتراوح عددهم ما بين أربعين الى خمسين يجلسون الفرفصة على شنكل دائرة في الجانب المقابل من القاعة وقذ تكومت قفاطينهم وأغطية رؤوسهم ذات الشكل الهرمي غير المألوف في كومة قريبة منهم

وبعد أن جلسنا على الكراسي بين المساهدين الآخــرين انتظـرنا ما سيجدث • وصارت تتدفق أعداد أخرى من الدراويش ومن المساهدين

وبعد مفى وقت طويل أصحبح عدد الدراويش حدوالى السبعين ، كما أحس الجميع بالتعب لطول الانتظار ، ثم حضر ثمانية موسيقيين ، انسان منهم يحملان طبلتين كبيرتين ، واثنان يحملان عودين ، وعازف كمنجة ، وناقر الرق ، ثم اثنان يحملان طبلتين صغيرتين ، ثم وزع الدراويش أنفسهم وكان من بينهم من هو عجوز أشيب الشعر ، وبعض الاولاد ، فى شكل دائرة كبيرة وكتف كل منهم الى كتف جاره ، وأطلقت الفرقة الموسيقية أصوات بعض النغمات الحزينة غير المتوافقة ، ثم دخل الحرو وقور متوسط العمر وتوسط الحلقة ، وأدار رأسه مع كل تكرار ، وانطلق بردد اسم الله ،

فى البداية كان صوته رقيقا ، وبالتدريج آخذ الدراويش يرددون الكلمة «الله! الله! هم أخذت رؤوسهم وأصواتهم ترتفع وتهبط فى توافق تام • أما القبة فكانت تردد الصدى • وكان هناك احساس - بشئ غريب ورصين فى هذا الاحتفال •

وسرعان ما أخنت الطبلتان الكبيرتان تدقان بصوت أعلى ، كما تحولت أصوات الدراويش الى هدير ، وزادت انحناء الرؤوس . وصار اسم الله يرن أسرع وأسرع وأشد حماسا ، أما القائد نفسه فقد بدأ فى هدو، يزيد من سرعة المنشدين ، وأصبح واضحا أن الفنانين قد انتابهم اهتياج شديد ، وسرعان ما أخنت الحلقة كلها تتأرجح الى الأمام والى الحلف فى اندفاع رهيب ، وتحولت الأصــوات الى صرخات خشــنة ، وأصبحت العلبتان الكبيرتان فقط هما اللتين يرتفع صوتهما على صـوت الضجيج ، وبين كل حين وآخر يقفز أحد الدراويش فى عصبية لمسافة ثلاثة أو أربعة أقدام أعلى من رؤوس الآخــرين ، ولكنهـم فى الغالب وقفوا متشبئين بواقه عم واحدة ، وهم يحنون رؤوسهم حتى تكاد تقترب من الخلف بعنف لدرجة أننا نحن الذين

نقف خلفهم ، كنا نرى وجوههم شبه مقلوبة • ومع هذه السرعة الرهيبة -لم يكن هناك وقت تستغرقه شعورهم في الارتفاع أو الهبوط فظلت معلمة في وسط الهواء • والمنتمر الأهتياج ومعدل السرعة في التزايد ، صرخ بعضهم ، وتأوه النبعض الآخر ، ولم يستطع البعض الأخير أن يسند نفسه أكثر من ذلك ، فأمســك بهم المتفرجون حتى يظلوا في أماكنهم • وكانــوا جميعا قد أصبحوا حينذاك شبه مجانين • وأخيرا أحسسنا بأن رؤوسيا تدور ، ونظرت أكثر من سيدة نحو الباب تحدوهن الرغبة في الخروج ٠ لقد كان المنظر مريعاً ، ولم يكن يحتاج الا الى الظلام وضوء المشاعل حتى يصبُّح مُسَرَحْية كاملة • ولما وصلت الغضبة الى ذروتهـا وبـدا أن المبنى يتمايل للأمام والخلف فوق رؤوسنا ، ترنح أحد البائسين خارجا من الحلفة وسقط وهو يتلوى ويصرخ بالقرب من أقدامنا • وفي نفس اللحظة صفق القائد بيذيه فتهاوى الفنانون متخذين وضمع الجلوس لاهثين ومنهوكي القوى • وأنتهى فجأة أول ذكر كما يطلقون عليه • ولم يستطم القلبل منهم التوقف فورا ، فاستمروا يتطوحون ويتحدثون مع بعضهم بصوت خفيض ، بينما توقف الرجل الذي انتابته النوبة العصبية عن الصراخ ، وظل ممددًا بطوله في الخارج وهو متصلب ، ويبدو أنه دخــل.في حالة غيبو بة •

وفى نفس الوقت حدثت بين المساهدين همهمة تعبر عن الرضا وقد أعلى أن ذكرا آخر سدوف يبدأ حالا مدعما بدراويش جدد ، ولكن الأوربيين نالوا كفايتهم من المساهدة بينما بقى القليل منهمم لمسماهدة العرض التسالى و

وعند خروجنا توقفنا عند المسكين الملقى على الأرض ، وسألنا عما اذا كان من الممكن عمل شيء له ، فقال أحد الموظفين المصريين الذي كان واقفا : « لقد مسه الرسول » •

وفى هذه اللحظة خرج القائد وركع بجانب ولمس رأسه وصدره فى رقة وهمس بشىء فى اذنه ، ومن ثم تصلب جسم الرجل وصار أبيض اللون كالميت ، وانتظرنا حتى رأيناه بعد دقائق قليلة يصارع ليعود فى حالة من الذهول وعدم الانتباه ، وحينئذ ساعده أصدقاؤه على الوقوف واقتادوه خارجا ،

وعند خروجنا كان الفناء مزدحما بالدروايش الجالسين في الظل يشربون القهوة على دكك من الخيزران • وقد خفقت الأوراق الخضراء فوق

الرؤوس ، وبينها لمحات عميقة من زرقة السماء ومساحات لامعة من ضوء الشمس ، تتساقط على مجموعات من الأشخاص ذوى المظاهر الخشيئة ، في عباءات ملونة بلونين ، ان هذا المنظر يمثل موضوعا جاهزا للرسم يمر بجانبه الرسام وهو يتنهد ولكنه يعيش في ذاكرته الى الأبد ،

ومن تلك اللحظة وقد أصبحنا على بعد دقائق قليلة من مصر القديمة . مضينا الى جامع عبرو ، وهو مجموعة من الخرائب عديمــــة الأهمية تقف . وحيدة بين التلال الحارجة من أول عاصمة اسلامية لمصر • وهو مقام على مريع منعزل مساحته ٢٢٥ قدما مربعها ويحوطه رواق مغطى مكون . من صف واحد من الأعمدة في الناحية الغربيسة ( التي تمتسل جانب المدخل) ، وأربعة أعمدة في الشمال وثلاثة أعمدة في الجنوب ، وسنتة أعمدة في الشرق الذي فيه مكان الصلاة • والمسحد يتضمن ثلاثة محاريب مقدسة والمنبر • أما الأعمدة وعددها ٢٤٥ عمودا فقد انتزعت من المباني الرومانية والبيزنطية القديمة • وجميعها من نوعيات مختلفة من الرخام ، ولها تيجان متنوعة الأشكال • وبعضها قصيرة جدا ، ولذلك وضعت على قواعد مرتفعة وغر متناسبة ٠ أما الارتفاع المطلوب فقد تم التوصل اليه باضافة عمود ثان فوق قمة العمود الأول • وقد رأينا عمودا نادرا من هذا النوع مصنوعاً من الرخام الأسود والأبيض النادر والذي نجه مثيلا له في مبر كنيسة القديس مرقس في البندقية ، ويتضمن أحمد المحاريب بعض القطم الصغيرة من الموزاييك البيزنطي • ويبدو أن المبنى بكامله قد تم تجميعه بطريقة عشوائية ، كما يبدو أنه يدين بحالته المتداعية الحالية الى رداءة تنفيذ البناء وليس عنصر الزمن • أن العديد من الأعمدة خاصة في الناحية الغربية متساقطة ومحطمة • أما الفسقية الثمانيسة الأضلاع التي في الوسط فانها خربة وبدون سقف • وكذلك فأن المئذنة التي ني الجنوب الشرقي لم تسلم من التخريب ٠

وبالرغم من افتقار جامع عمرو الى وحدة التصميم وكثرة التفاصيل فان أهميته تعود الى أنه نقطة انطلاق في تاريخ العمارة الاسلامية وقد بناه عمرو بن العاص الفاتح العربي لمصر في السلمة المحادية والعشرين للهجرة ( ١٤٢ للميلاد ) بعد عشر سنوات من وفاة الرسول ، وهو أقدم عمارة اسلامية في مصر ، ولهذا السبب سعدنا بمشاهدته بصرف النظر عن الأسباب الأخرى والمكان مكشوف وموحش ، وكان الوهج المنعكس

من كل جوانب المربع شديد الكثافة حتى اننا تنفسنا الصعداء عندما عدنا ثانية الى الشوارع الضيقة بجوار النهر (\*) •

وهنا صادفنا موكب عرس مكونا من حسد من الرجال ، وفرقة موسيقية وثلاثة أو أربعة من الحناطير المؤجسرة التي تمتلي بالنسساء المحجبات ، وقد أمكن تمييز العروس من بينهن • أما العريس فكان يسير بين الرجال الذين كانوا يداعبونه وهو محاط بالطبول الضخمة التي تعوق تقدمه ، بينما ترتفع جلجلة الدفوف ونقرات الطبول الصغيرة على أصوات الضحك والصياح • وقد سسمعنا حلبسة مرتفعة تصدر عن آلة تعطى أصواتا تشبه موسيقي القرب •

وكان بعد ظهر ذلك اليوم مشرقا ، وأتذكر أننا أنهينا مهمتنا بركوب الحنطور في شارع شبرا حيث ألقينا نظهرة على حدائق القصر الصيفي للخديو • ويعتبر شــارع شبرا بمثابة شــانزليزيه القاهرة ، ويزدحم بالناس يوميا ما بين الساعة الرابعة الى السادسة والنصف • وهنا تبعد على جانب الشارع سقائف لتقديم المشروبات أقيمت بالتبادل مع الفيلات الحديثة الأنيقة ويركب الفلاحون ذوو الملابس المتواضعة حمرهم المنهوكة القوى جنبا الى جنب الملحق الدبلوماسي الأنيق الذي يركب جوادا عربيا مطهما ، بينما يركب السائحون المناطير المؤجرة ، ويركب رجال المال اليهود عربات ممتازة يجر كلا منها حصانان ، وتركب الحريم المحجبات عربات بريطانية الصنع يجمس كلا منها حصان واحد، ويرتدى أصحاب المحلات الإيطاليون ملابس متبرجة خارجـــة عن الأدب • ويركب الشبيوخ الموقرون الحمير الفخمة التي تشبتهر بها القاهرة ؛ ويمر الضياط مرتدين حلل الردنجوت ذات الجدائل والعراوي المطرزة • وتمر البنات الانجليزيات وهن يرتدين القبعات العالية والبنطلونات الضيقة المخصصة لركوب الحيل ، ويتبعهن السائس الانجليزي الصغير ذو الهيئة الرزينة • ويسدر الناس يسبق بعضهم الآخر أو يتبعه في تيار غير متجانس لايهدا ، ودائم التغيير ، ولا يمكن رؤية مثيل له في أية عاصمة أخرى من عواصم العسالم • ويركب أبناء الخديو مركباتهم هنا يوميا ، انهم دائما في مركبات منفصلة يسبقها أربعة من السائسين وأربعة من الحراس ، وهم من كافة الأعمار والأحجام، ابتداء من ولي العهد وهو شباب شباحب اللون

<sup>(★)</sup> اهتمت هيئة الآثار منذ عدة سنوات بترميم هذا الآثر الذي رغم تواضع قيمنه الذنية الا أنه يتمتع بقيمة تاريخية لا تقدر بثمن وقد أعيد تخطيط الميدان أمامه ورصفه وتب تزويده بالقاعد والاشجار \_ ( المترجم ) .

يتمتع بمظهر السادة يبلغ من العمر الرابعة أو الخامسة والعشرين ، حنيم الطفل المتصلف الصغير الحجم الذي يبلغ حوال السادسة من العمر ، و الربدي ملابس رجل صغير ، وهو يطل باستمرار من نافذة مركبته الربدي ديسيء معاملة حوذي المركبة بصوت مرتفع (١) ،

وبصرف النظر عن هؤلاء المترددين على شاوع شبرا كثيرا ، عانه سارع يصلح حقا لسير المركبات ، عريض ، ومنبسط ، ويرتفع حوالى ستة أو ثمانية أقدام فوق السهل المزروع ، وعلى جانبى الشسارع زرعت أشجار السنط والتين التى نمته لمسافة أربعة أميال خارج القاهرة اعتبارا من المحطة النهائية للسكك الحديدية حتى القصر الصيفى ، ويصسل عرض طريق سير المركبات الى عسرض الطريق الذى يعبر حديقسة الهايدبارك والذى يربط حى بايزووتر بحى كنسنجتون في لندن ، ويجرى الطريق بالقرب من النيل حتى نهاية حى شبرا ، والكثير من اشجار الجميز ضخمة الحجم ومستديرة الجذع ، تلتقى فروعها في أعلاما تقريبا ، ناسجة ظلا رقيقا وصانعة نفقا أخضر رطبا من المنظور الطويل ،

ولم نبق في حدائق الخديو فترة طويلة لأن الوقت كان قد بدا يناخر عندما وصلنا الى البوابات ولكننا توغلنا بما يكفي لمعرفة انها كانت تلقى الرعاية المتكاملة بشكل مقبول ، وليس فوق العادة ، وقد اعدت يحيث تبرز منظر تجمعات الخضرة ، والمرات الظليلة ، وفراغات الأرض الزروعة بالحشائش والمزخرفة بأحواض الأزهار على مثال حدائق سارنتيم وموسر في بوتزين باقليم التيرول (\*) وتوجد هنا أشجار السنط في حجمه غير عادى ، وقد تناثرت على سطحها حزم متفسرقة من الأزهار المواد انصفراء ، وتوفرت أشجار البرتقال والليمون ، واكوام من أشجار المواد الصمغية الخضراء ، وشجيرات الموز التي تحسل سباطات ثقيلة منحنية الصمغية الخضراء ، وشجيرات الموز التي تحسل سباطات ثقيلة منحنية المنورة ، والآجام الملتفة من أشسهار الرمان وأشجار الدفلي المنورة ، واشجار السالفيا التي تزرع للزينة وأحواض ضخمة ، وضفاف المنجار البونسيتة ( نبات مكسيكي ) فهي تنمو في مصر ويصل ارتفاءها الم عشرين قدما ، وتحمل أزهارا تصل في حجمها ولونهسا الى مدى

<sup>(</sup>١) ولى العهد المذكور ، أصبح الآن الخديو توفيق باشا · ( أضيفت هذه الحاشية الطبعة الثانية ) ·

<sup>(★)</sup> اقليم يقع في شمال ايطاليا وقرب النعما كان محل نزاع بين الدولتين في معظم فترت التاريخ الحديث \_ ( المترجم ) •

لانستطيع أن نتخيله في انجلتوا • ورأينا أشجارا ضحمة سواء هنا في القساهرة أو في الاستكندرية تبدو كما لو كانت تنحنى تحت عباء من النجوم القرمزية ، وكان محيط بعضها لا يقل عن اثنتين وعشرين بوصة عند القياس •

ويتمثل أعظم مناظر القصر في النافورة الإيطالية الضحمة التي من طراز الروكوكو المعماري المزخرف وقد لمحناها من خلال الأشجار وادهشنا أن البستاني الذي كان يصحبنا كان يتفحصه عن قرب ولم يفهم لماذا فضلنا أن نصرف وقتنا بين الشجيرات وأحواض الأزهار والم يفهم لماذا

وعندما كنا نركب الحنطور عائدين فى اتجاه القاهرة ومع كل منا باقة كبيرة من الورد، رأينا الشمس وهى تغرب داخل هالة وردية ناعمة والسحب الذهبية ، والنيل يتدفق مثل غدير من النور السائل ، وأسطولا من القوارب الشراعية متجها الى بولاق ، تسوقه نسمة من ريح الشمال ، وقد أصبحت هذه الأشرعة الانسيابية ذات أهمية بالغة بالنسبة لنا حيث أثارت مشاعرنا بالفعل ، اذ أننى أخرت هذا الاكتشاف الخطير حتى آخر لحنلة ـ لأننا كنا سنبدأ فى اليوم التالى رحاتنا النالية ،

وهذا هو السبب فى أننى استطعت فى وسلط زحام هذه المناظر المجديدة والمذهلة أن أتذكر تماما التواريخ وكافة الأحداث المرتبطة بهذين اليومين الأخيرين ، وقد كانا آخر يومين نقضيهما بالقاهرة ، وكان علينا أن نرحل صباح اليوم التالى وهو السبت الموافق ١٣ من ديسمبر على ظهر ذهبية ترسو الآن عند البوابة الحديدية فى بولاق ، وسنبدأ هذه الحياة المائية الغريبة التى كنا ننتظرها متشبعين بالكشير من الآمال والمخاوف ، والتى كنا نتطلم اليها من خلال العديد من المتاعب التمهيدية ،

ولكن المتاعب انتيت الآن واستقرت كل الأمور ، بالرغم من أن ذلك لم يتم بالطريقة التى اردناها فى البداية ، لأنه بدلا من قارب صغير ، استأجرنا واحدة من أكبر المراكب العاملة على صفحة النهر ، وبدلا من المذهاب بمفردنا قررنا أن نلقى فى مركبنا بثلاثة سائحين آخسرين ، كان أحدهم قد تعرف بالكاتبة حديثا والأخيرتان صديقتان للأول ، وكانوا جميعا فى طريقهم خارج أوربا ولم يتوقعوا أن يقضوا فى القاهرة أسبوعا آخر ، ولم نعرف عنهم شيئا سوى أسمائهم ،

ونى نفس الوقت كانت الكاتبة وصديقتها ترغبان فى تأجير الذهبية بمفردهما • وكانتا على وشك الابحار منذ عشرة أيام سابقة • ولم تقصدا الابحار الى أبعد من الروضة (وهى المحطة النهائية التى تصل اليها سكة حديد النيل) وهناك تنتظران وصول بقية الفريق • والآن فان الروضة تقع جنوب القاهرة بمسافة مائة وثمانية عشر ميلا • وقد حسبنا هذه الحسبة لتقدير المسافة اللازمة لمشاهدة أهرام سقارة ومحاجر طرة ومقابر بنى حسن وكهف التمثال العملاق • وذلك قبل وصول السياح المرافقين •

وقال الترجمان : « تعرفان أن ذلك يتوقف على الربح » \* قال ذلك ومر يبتسم ابتسامة رزينة • لقد عرفنا أن الأمر يتوفف على الربح • ولكن ماذا بعد ذلك ؟ انهم يفترضون في مصر أن الربح تهب دائما من السمال في هذا الوقت من السنة وبذلك يصبح أمامنا عشرة أيام كاملة نتصرف فيها كما نشاء • وكان من الواضح أن الملحوظة خارجة عن الموضوع •

## الغمسل الثسالث

## من القاهرة الى البدرشين

بادرنا بالرحيل بأسرع ما يستطيع الجوادان الأشهبان الهزيلان ان يحملانا ـ بعد زيارة سريعة قمنا بها الى بعض المحلات القريبة ، لشراء الأشياء التى تذكرناها فى آخر لحظة ـ وجمعنا ونحن مقطوعو الأنفاس طرودا عديدة ، وبعد أن أدينا بعض تحيات الوداع المتعجلة على سلالم الفندق ـ ذلك أن كل لحظة لها قيمة فى ذلك الصباح \_ كنا متأخرين حيث النا ننتظر حضور بعض الزوار وقت الظهيرة للغداء على ظهر اللهبية ،

وكان يجب علينا الاسراع بالنمبية في الساعة الثانية بعد الظهر حتى يتحقق أملنا في الوصول الى بولاق قبل فتح الكوبرى الذي نعبر خلاله الى الضهفة الغربية حيث ترسو ذهبيتنا قبالة البدرشين التي نقصدها ، وحتى لا نشعر بالخيبة اذا وصلنا في تمام الوقت المحدد لفتح الكوبرى ومشاهدة أول صار طويل يعبر خلاله ،

وعلى كل حال فانه عندما لاحظ أولئك الذين يراقبوننا علامات طلب الساعدة التى أطلقناها ، أسرع الينا صندل رشيق أو فلوكة زاهية اللون كما يسمونها ، كان محملا بالبطاطين والوسائد ، يقوده خمسة من العرب الباسمين رافعين علما بريطانيا صغيرا لامعا • وكان الصندل يشق طريقه بين الصنادل المتزاحمة في مدخل الكوبرى • وبعد عدة دقائق سارت ذهبيتنا لأن هذا الصندل كان ملحقا بنا وهؤلاء الخمسة من بحارتنا • ومن بين الذهبيات الثلاث التى تربض هناك في ظل أشجار النخيل، كانت ذهبيتنا العزيزة التى لا تنسى واسمها « فيلة Philae » هى الأكبر والأجسن استعدادا •

رکانت ترسو خلف فیلهٔ ذهبیهٔ آخری تسمی باجستونز وهی ذهبیهٔ صغیرهٔ نظیفهٔ لسیدتین انجلیزیتین تصادف آن کانتها تعبران معنه فی المرکب د سیملا ، من برندیزی وقد رایناهما مرات عدیدهٔ مما جعلنا

تعنيرهما حينذاك بمثابة صديقتين قديمتين في أرض غريبة وسأطلق عنيهما اسم م، ب اما الذهبية الأخرى التي ترسو أمامنا على بعد عدة ياردات فهي تحمل العلم الفرنسي ومؤجرة لعدد من الوجهاء الفرنسيين وكان من المقرر أن تبحر الذهبيات الثلاث اليوم و نحن الآن على سسطح انسفينة وقد سلمنا على القبطان وانشغلنا مثل النحل، فقد كانت الكبائن في حاجة الى الترتيب والأزهار في حاجة الى التنسيق و كما كانت مناك مئات الأشياء الصغيرة التي يجب النظر فيها قبل وصول الضيوف ومن اندهش نصور مدى ما يمكن أن تفعله بعض الكتب والورد والبياني الفيوح مع لوحة أو اثنتين من اللوحات المرسومة باليد وخلال دقائق علية زالت النظرة المكدودة المرهقة وبدت الذهبية فيلة ذات الطلعة البهية دافئة مثل البيت كما لو كانت مشغولة بسكانها منذ شهر وذلك قبل دافئة مثل البيت كما لو كانت مشغولة بسكانها منذ شهر وذلك قبل

أما عن الغذاء فمن المؤكد أنه قد أدهش مقدمي التسلية مثلما أدهش ضيوفهم حيث كان يتمثل في عرض سيابق الترتيب ، يثير الاعجاب بانترجمان والطباخ ، كان يشبه كثيرا غذاء عيد الميلاد ( الكريسماس ) باهظ التكلفة أكثر منه وجبة متوسطة وسط النهار • وجلسنا حوله بلا بردد لمدة ساعة وثلاثة أرباع الساعة عندما صفقت أسماعنا طلقات نارية جعلتنا نجرى على سطح الذهبية ، وأشاعت تحولا شاملا لصالحنا • كانت الذهبية الفرنسية تعلن عن ابحارها وقد بسطت شراعها الكبير وخرجت في شكل يعبر عن الانتصار •

وأخشى أن نكون نحن ركاب الباجستونز وفيلة ـ وقد كنا مجرد سيدات انجليزيات ـ قد عجزنا عن مواجهة الاحساس بالقليل من الحقد عندما وجدنا أن الذهبية الفرنسية قد رحلت فى البداية ، ولكننا شعرنا بالارتياح عندما عرفنا أن الفرنسيين كانوا فى طريقهم الى أسوان فقط ، وهذه هى روح النيل ، ان ركاب الذهبيات يحتقرون سياح توماس كوك عولا الذين يقصدون الشلال الثانى، بينما ينظرون بعطف عميق نحو هؤلاء الذين لايمتد طموحهم الا الى الشلال الأول فقط ، أما السياح الذين استأجروا مركبهم لمدة شهر فانهم يتطاولون باعناقهم أعلى من هؤلاء الذين تعاقدوا على الرحلة فقط ، أما نحن الذين تعاقدنا على المضى الى المسافة التى نريدها والمدة التى نرغبها ، فقد كنا فى موضع الافتخار ، ولذلك سامحنا الفرنسيين ، ونزلنا مرة أخرى الى الصالون وتناولنا الفهرة على أنغام الموسيقى ،

وكانت الساعة قد بلغت الثالثة تقريبا عندما ودعنا أصدقاؤنا الذين التوا من القاهرة ، ثم عادت السيدتان م ، ب وابن أختهما ، وكانوا ضمن الزائرين ، الى مركبهما واستعد كل من القبطانين للابحار عند صدور الإسارة لأن السيدتين م ، ب قد اتفقتا معنا على الابحار معا ، والرسو معا ، والبقاء معا على مدى الرحلة عبر النهر بقدر الاستطاعة ، ونحن الآن نشعر بالسعادة عندما نتذكر هذا الاتفاق الودى ، الذى تم تنفيذه حرفيا حتى وصولنا الى أبى سمبل، ولم نخرج عليه مثلما يحدث دائما فى مثل هذه الاتفاقات ، أى أنه قد استمر معمولا به لفترة سبعة أسابيع مشاقة ، ولسافة تتجاوز ثمانمائة ميل ،

وأخيرا تم اعداد كل شى، وأنزلت المظلة التى ظلت تغطى السطح العلوى طوال النهار ، ووقف القبطان على رأس الدرج ، كما وقف موجه الدفة أمام دفته ، وحمل الترجمان بندقيته المحشوة ، ولوحنا بمنديل لمعرفة ما اذا كانت المركب باجستونز قد استعدت من عدمه ، وجاء الرد بالايجاب ، فقد ثم حل حبال المرساة ، كما دفع البحارة المركب بعيدا عن الضفة ، وأطلقت البنادق طلقاتها ، ست طلقات من فيلة ، وستا أخرى من باجستونز ثم مضينا وقد امتلاً شراعنا الضخم بالهواء ،

ما أسعد المسافرين في النيل الذين يبدءون رحلتهم مع النسيم العليل بعد ظهر يوم وضاء! وشقت المركب السعيدة طريقها في سرعة وثبات وأخذت القصور والحدائق التي على جانبي النيل تتلألأ ثم تتوارى خلفنا ، كما أخذت قباب ومآذن القاهرة تتباهد بسرعة عن الأنظار ، وأخذ جامع القلعة وخرائب الحصن التي يطل عليها من فوق الحافة الجبلية تضمحل كلما ابتعدنا ، بينما ظلت الأهرام تقف حادة وظاهرة ٠

أما نحن فقد جلسنا على السلطح العلوي المؤثث بالكراسي المريحة والمناضد والبطاطين الأجنبية مثل مقصسورة في الهواء الطلق ، وأخذنا نستمتع بالمنظر الطبيعي ونحن في حالة الاسترخاء ومن هنا يبدو الوادي متسما والضفتان مسطحتين تكشفان عن حافة شديدة الانحدار من الطبي المنهار بجوار مجرى النهر وظهر حزام طويل من أشسسجار النخيل ، وزراعات واسعة من القمح الحديث الانبات ، ترتفع سيقانه عن سطح الأرض بوصة أو بوصتين ، ومجموعات من البيوت المبنية بالطوب اللبن يفصل بينها أحيانا قبة صغيرة مطلية بالجير أو مئذنة عالية تتبع احداهما الأخرى على جانبي النهر ، بينما تحد الأفق من اليمن والشمال صفوف

طريلة من تلال الحجر الجيرى التي يرقد بين طياتها ظلال رقيقة يندمج سيها اللونان المبنفسجي الشاحب والأزرق بشكل لا يمكن التعبير عنه •

وهكذا تمضى الأميال ونقترب شيئا فشيئا من طرة • وهي فرية طينية كبيرة ذات شكل جديد ، كما أنها أول ما نراه على هذا البعد ، ان بعض المنازل مطلية بالجير ، والقليل منها له نوافذ زجاچية • ويبدو أن الكثير من هذه المنازل لم يتم بناؤه بعد • وهناك فضاء واسع من الحجر الابيض يفصل القرية عن الجبال التي تزخر بالمحاجر خلفها ، والجوانب التي تكشف عن كافة الأطراف والشقوق • وهناك صخرة عظيمة يبدو أنها قد سُقت طوليا لمسافة تصل الى نصف ميل . وعندما نصادف شقوقا حدينة نرى الحجر الجبري يبرز منها لامع البياض ، وقد تكومت المنحدرات الطويلة من الأنقاض أسفل الصخور اللامعة مثل أكوام الثلج التي تلمم نحت أشعة الشمس • ولكن السطح الخارجي للجبال يميل الى اللون الأصفر المشرب بالسمرة مثل الأهرام • أما أكوام الكتل الحجرية المقطوعة النبي ترقد مكدسة بطول الضفة والمجهزة للنقل فانها تبدو كما لو كانت من الملح وليست من الحجر · وهنا يرسو أسطول كامل من قوارب نقل البضائم ، محملة أو جار تحميلها • ونرى سلسلة طويلة من العربات ألتى تجرها البغال وهي تمضى ذهابا وايابا بطول الطريق الممتد من جانب النهر الى المحاجر •

ان المادة المستخدمة في بناء كافة المباني الجديدة بالقاهرة وهي قصور الخديو ، والمباني الحكومية ، والفيلات الحديثة الجميلة ، والشوارع الجديدة اللامعة ، والمسارح والأرضيات المبلطة للمشاة ، والمقاهي ، كلها تأتي من هذه الجبال \_ تماما كما حدث بالنسبة للأهرام منذ أكثر من ستة آلاف عام مضت ، وكان من الممكن أن نشاهد مناضد فرعونية ومغارات منحوتة في أقدم أجزاء المحاجر ، اذا توقفنا هناك خلال هذه المرحلة المبكرة من الرحلة ، ويتحدث شامبليون عن خطين خارجين عظيمين مرسومين بالحبر الأحمر على الصخرة الكبرى بيد أحد المسئولين عن البناء أيام الفراعنة ، وهي صخرة لم يكن قد بدأ تقطيعها بعد ، وفصل الى نهاية القرية حيث توجد ثكنة عسكرية جديدة ضخمة المساحة وميدان فسبح محاط بأشجار الجميز والتن ،

والآن ، ومع انقضاء فترة بعد الظهر نصل الى غابة متسعة من أشجار النخيل العظيمة على الضفة الغربية ونعلم أن خلفها روابي منف وكافة عجائب سقارة ، بالرغم من أنها لا تبدو ظاهرة للعين • ثم تغرب الشمس

خلف تلال الصبحراء الغربية ، وتقف أشجار النخيل بلونيها الأسمر والبرونزى مقابل السماء الذهبية ، أما الأهرام فتظهر رمادية على البعد خلفنا والآن وقد حل الغسق وظهرت النجوم، فقد رسونا لقضاء الليل عند البدرشين وهي أقرب نقطة لزيارة سقارة ، وتوجد هنا محطة للسكك الحديدية ، وقرية كبيرة ، تقعان هما كلتاهما خلف النهر بمسافة تقرب من نصف الميل ، أما المسافة الى القاهرة والتي تقاس بخمسة عشر ميلا على الأرض فمن المحتمل أن تصل الى ثمانية عشر ميلا في النهر ، وكان ذلك هو أول أيامنا على صفحة النيل ، وربما وجب علينا قبل أن نمضي في رحلتنا الى أبعد من ذلك أن نصف الذهبية فيلة ونتعرف على الريس حسن وطاقهه ،

انها ذهبية تبدو للوهلة الأولى مثل لنش مدنى أو خاص بجامعة أكسفورد أكثر منها شبها بالمراكب التي تعودنا عليها في انجلترا ١٠ انها ضحلة العمق عريضة القاع ، وقد جهزت اما للابحار بالشراع أو بالتجديف ، وبها صاريان ، الأكبر منهما بالقرب من المقدمة ، والأصغر عند المؤخرة • أما القمرات فهي على السطح وتحتل القسم الخلفي من السفينة • ويشكل سطح القمرات السطح العلوى للسفينة أو المقصورة التي في الهواء الطلق والتي أشرنا اليها من قبل • ونصل الي هذا السطح العلوى من السطح السفلي بواسطة سلم من درجتين ، وهذه هي المنطقة المخصصة للمسافرين ١ أما السطح السفلي فهو المنطقة المخصصة لطاقير السفينة • وهي في الحقيقة لا تشبه سفينة نوح التي نتذكرها منذ الطفولة نظرا لوجود فارق ، هو أن الجزء الماهول يقم كله في طرف السفينة وليس في وسطها ، وهو مرتفع ومزود أيضا بالنوافا ، بينما السطح الأمامي لا يتجاوز ارتفاعه ستة أقدام فوق سطح الماء ٠ أما غرفة القيادة فتقع تحت السطح السفلي وبذلك يحدث التوازن في الطرف الآخر ٠ وليست هناك ضرورة لذكر مقارنات أخرى ، ولكنني أقول ان الذهبية الكبيرة تذكرني بالصورة القديمة لسفينة القراصنة خاصة عندما يجلس الرجال الى مجاديفهم •

أما المطبخ الذى هو مجرد سقيفة فانه يشبه الفرن الألمانى من حيث الشكل ويشتمل على فرن يعمل بالفحم النباتى وصف من أوعية المطبخ ذات الأغطية ويقع بين الصارى الكبير ومقدمة السفينة بعيدا عن قمرات الركاب بقدر الاسمتطاعة وفى هذا الموقع يحتمى الطباخ من الرياح المواتية داخل سقيفته وأما فى حالة الرياح العكسية فان هناك مظلة تحجبه عنها وأما كيف يستطيع هؤلاء الرجال حتى فى أحسن الظروف

المواتية أن يقدموا الوجبات الفاخرة التي تعتبر مفخرة المطبخ الذي في تلب النيل ، فإن هذا مثير للعجب بما فيه الكفاية . ولكن كيف يتخفقون نفس النتابج عند هبوب العواصف العادية او الرملية عندما تكون كل نسمة محمله بحبات الرمل الدقيقة فهذه فعلا هي المعجزة • وتتشابه جميع الذهبيات ، في حين يختلف ترتيب القمرات حسب حجم المركب . وعلى القارىء أن يتذكر أنني وأنا أصف فيلة انما أصف ذهبية من المحجم الكبير حيث يصل طولها من المقدمة الى المؤخرة الى حوالي مائة قدم ، كما يصل عرض سطحها العلوى في أعرض أجزائه الى حوالي العشرين قدما . أما تصرتنا التي تنخفض قليلا عن سطح الرجال ، فانها تجعلنا نهبط ثلاث درجات الى باب الدخول الذي كان يتضمن دولابا خارجيا على كل من جانبيه . يستخدم أحد الدولابين كمخزن بينما يستخدم الآخر لحفظ أدوات المائدة ٠ ويقود هذا الباب الى ممر تنفتح عليه أربع قمرات للنوم بعدل اثنتين على كل جانب ، تبلغ مساحة كل من هذه القمرات ثمانية أقدام طولا وأربعة أقدام ونصفا عرضها • وتحتوى على سرير وكرسي رحوض ثابت للاغتسال ، ومرآة معلقة على الحائط ، ورف ، وصف من الخطاطيف ويوجه تحت كل سرير درجان كبيران لحفظ الملابس وعند نهاية هذا المر ينفتح باب آخر يقود الى قاعة الطعام التي تتكون من حجرة بهيجة واسعة يبلغ طولها حوالي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين قدما ، وتقع في أعرض جزء من جسم المركب ، ويدخل اليها الضوء من أربع نوافذ في كل جانب وطاقة علوية • أما الحوائط المغطاة بالألواح الخشبية والسقف فقد كانت جميعها مطلية باللون الأبيض المحاط باللون الذهبي . ووضعت بطول كل جانب منها أريكة منجدة مغطاة بقماش من الصوف المتين على كل من الجانبين • أما الأرضية فتغطيها سجادة جميلة من بروكسل ٠ أما مائدة الطعام فقد وضعت في وسل الغرفة • وكان هناك أيضا فراغ فسيح للبيانو وخزانتان صسعيرتان للكتب مع العديد من الكراسي ، أما سنائر النوافذ والأبواب فقد كانت من نفس النسبج المغطاة به الأريكة • أما الألوان الغالبة فهي القرمزي والبرتقالي • هذا بالاضافة الى اثنتين من المرايا داخل اطارين مطليين بهاء الذهب ٠ وعلى المائدة زهرية تحمل الأزهار ( لأنه نادرا ما افتقدنا الأزهار من أى نوع حتى في النوبة حيث كانت الباقة اليومية تقدم الينا مع بعض أزهار الفول الأخضر وحبات الخروع) وقد وضعت في أحد الأركان كمية كبيرة من الكتب والبنادق والعصى • وقد علقت قبعات المحموعة كلها في الفراغات التي بين النوافة فكان من السهل أن تتعرف الى الظهر المنزلي الذي تميزت به حجرة المعيشة . وهناك باب وممر آخران معتوجان من مؤخرة الصالون يقودان الى لاث قمرات اضافية للنوم منهما اثنتان بسرير واحد في كل منهما والثالثة بها سريران وهناك حمام ودرج صغير يقود الى السطح العلوى وصالون القمرة التي في مؤخرة السفينة وهذه الأخيرة تشبه المؤخرة من حيث الشكل نصف الدائرى ، ويدخل اليها الضوء من ثماني نوافذ وتكتنفها أريكة ويوجد تحت هذه الأريكة والأرائك الأخرى التي في الصالون صف من الأدراج العميقة التي قسمت بالتساوى لوضع ملابسنا ونبيذنا وكتبنا ولما كان طول الذهبية يبلغ مائة قدم بالتمام فان الجزء المشغول بالقمرات يصل طوله الى حوالي ستة وخمسين أو سبعة وخمسين قدما بالموله يريد عن النصف بحوالي ستة أو سبعة أقدام) أما السطح السفلي فان طوله يصل الى الثلاثة والأربعين قدما الباقية ، ولكن هذه الأبعاد فان طوله يصل الى الثلاثة والأربعين قدما الباقية ، ولكن هذه الأبعاد نفريبية لأنها مقدرة من الذاكرة ،

وكان الطاقم يتكون من الريس أو القبطان ومدير الدفة والاثنى عشر بحارا والترجمان ورئيس الطباخين ومساعده واثنين من الجرسونات، والولد الذى كان يطبخ طعام البحارة • وكان الريس حسن قصير القامة وصارم النظرات ومتسلط الهيئة وهو من العرب الذى يعيشون فى القاهرة •

أما الترجمان الياس تلحمي فكان سوريا من بيروت ٠ أما الجرسونان ميشيل وحبيب ورئيس الطباخين (كان عجوزا مجعه الوجه ويلبس وشاحا أزرق واسمه حسن بدوى) فهم أيضا سوريون ٠ أما موجه الدفة ومعه خمسة من البحارة فقد كانوا من الأقصر ، أربعة منهم ينتمون الى مكان قريب من فيلة والآخر من قرية مواجهة لمدينة كوم أمبو ، وبحار من القاهرة ، واثنان نوبيان من أسوان ٠ وكانوا ذوى أجسام مختلفة الألوان ، تتراوح ما بين البرونزى الأزرق ، الى لون يقترب من الأسود ، ولا أبعد لأول وهلة ما أقوله عن كل منهم سوى أنه بحار يلبس صديريا وعمامة ، ولكن هؤلاء الرجال وهم يرتدون عباءاتهم الزرقاء المفتوحة ، حفاة الأقدام ، ولكن هؤلاء الرجال وهم يرتدون عباءاتهم الزرقاء المفتوحة ، حفاة الأقدام ، ولكن هؤلاء الرجال وهم كانوا يرتدون الملابس التي يجب أن يرتدوها ، ولكنهم كانوا يرتدون الملابس التي يجب أن يرتدوها ، ولكنها كانوا في الغالب شبانا ذوى أشكال وسيمة ، أجسامهم نحيفة ، ولكنها

قويه ، واكتافهم مربعه مثل تماثيل قدماء المصريين ، ولهم نفس السيقان الرفيعه والأقدام الطويلة المفلطحة - وكانوا ذوى طباع لينه ، نشيطين ، وسلوكهم حسن ، يشعرونك بانهم اصدقاء ٠ لم يجذب احد منهم مجدافا ٠ وكانوا جديرين بالثقة مثل الاطفال ، وقنوعين مثل النساك ، وكانوا يعملون بفرح من شروق الشمس الى مغربها • انهم يجذبون الذهبية أحيانا بحبل طوال النهار مثل خيول الجر • واحيانا أخرى يدفعون المركب بعصا طويلة عدة ساعات • وهذا أصعب الأعمال ، ولكنهم في جميع الأحوال يغنون أثناء العمل ، وهم دائمو الابتسام كلما تحدثت اليهم ، ويظهرون بمظهر الأمير السعيد عندما ينالون حفنة من الدخان المصرى الخشن ، أو حزمة من أعواد القصب التي تباع بقروش قليلة على جانب النهر ٠ وسرعان ما عرفت أسماءهم جبيعا وهم محمد على ، وسلامة ، وخليفة ، ورزق على ، وحسن ، وموسى • وهكذا • لم ينزل أحد منا الى الشاطيء دون أن يصحبه واحد أو اثنان منهم للحراسة وتلبية الطلبات ، وكانوا مثل سائر الفقراء أيديهم وأرجلهم زرقاء بسبب كثرة الاستعمال ، ويحضرون الينا في السطح العلوى لعلاجها • ومبرعان ما نشا احساس بالصداقة بيننا وبينهم

والأجر المعتاد للبحار الذي يعمل في النيل هو جنيهان شهريا مع بدل اضافي يبلغ ثلاثة جنيهات وستة بنسات لشراء الدقيق • والخبز هو غذاؤهم الرثيسي ، وهم يصنعونه بانفسهم في أماكن معينة بطول النهر حيث توجد لهذا الغرض أفران عامة ضخمة • وهذا الخبز الذي يقطع الى شرائح ويجفف في الشمس لونه بني مثل كعكة الزنجبيل وصلابته مثل صلابة البسكويت • وهم يأكلونه منقوعا في الماء الساخن مضافا اليه شورية العدس الكثيفة • وفيها عدا المناسبات الكبرى مثل عيد الميلاد ( الكريسماس ) أو هجرة الرسول ، وهي المناسبات التي يقدم لهم فيها المسافرون لحم الخراف ، فانهم يتناولون هذه الخلطة المكونة من الخبز والعدس ويشربون معها القليل من القهوة مرتين يوميا ويتناولون بين حين وآخر حفنة من البلح • وهذه هي مكونات طعامهم طوال الرحلة • ان موسم فيضان النيل هو فصل الحصاد بالنسبة للبحارة الذين يعملون في النيل حيث يبدأ المناخ الحار ويرحل السياح مع عصفور السنونو المهاجر، حينئذ يتشتت مؤلاء البسطاء في كافة الاتجاهات ، بعضهم يبحث عن رزقه في القاهرة كحمال ، والآخرون ينزحون الى مواطنهم في مصر الوسطى والعليا حيث يتم استئجارهم كعمال بحوالي أربعة بنسات يوميا ١٠ أو يعملون في تشغيل الشادوف للرى حتى يعود النيل فيغرق الأرض مرة أخرى • أما تشغيل الشادوف فهو عمل شاق وعلى العامل أن يستمر

فيه على مدى تسع ساعات كل ٢٤ ساعة ، ولكنه يفضله عن العمل فى مصانع السكر الحكومية حيث يصل متوسط الأجر الى نفس النسبة ولكن العامل يقبضه فى شكل خبز متواضع يقدمونه له كصدقة دون مراعاة لصوت ضمائرهم ، لأنه خفيف الوزن ردىء الصنف ، أما البحارة الذين يجدون عملا فى مراكب نقل البضائع مدة الصيف فهم أوفرهم حظا ،

وكان القبطان وبحارة النهبية جميعا مسلمين • أما الطباخ ومساعده فكانا مسلمين من سوريا ، أما الترجمان والجرسونان فكانوا مسيحيين تابعين للكنيسة اللاتينية السورية • وكان هناك واحد فقط من هؤلاء المواطنين الخمسة عشر هو الذي يستطيع القراءة والكتابة وهو بحار اسمه المجندي كان يعمل مساعدا للقبطان • وقد تعود أن يكتب أحيانا خطابات زملائه الآخرين فيمسك قصاصة من الورق يلفها حول ابهام يده اليسري ويشخبط حروفا عربية بدائية بقلم من البوص صنعه بنفسه • وبالرغم من أن هذا الشخص المسمى الجندي هو أقل البحارة أهمية الا أنه كان رجل انجازات ، فهو ممثل كوميدى جيد ، وله دراية باصلاح الأحذية وحلاق من الدرجة الأولى • وقد حدث أكثر من مرة عندما نرسو بعيدا عن وحلاق من الدرجة الأولى • وقد حدث أكثر من مرة عندما نرسو بعيدا عن الية قرية أنه كان يحلق رؤوس زملائه فتصبح ناعمة مثل كرات البلياردو •

ويوجه بالطبع مسلمون طيبون ومسسلمون خبثاء ، مثلما يوجه. مسيحيون طيبون ومسيحيون خبثاء في كل طبقة • وكان لدينا كلا النوعين. على ظهر المركب ، فقد كان بعض الرجال شديدي التقوى لا ينسون القيام بالوضوء وأداء الصلوات عند الشروق والغروب • أما الآخرون فلم يتحلموا بانجاز ذلك مطلقاً • وكان البعض منهم لا يلمسون الحمر أو يتنوقونها طوال حياتهم وكانوا مستعدين لمواجهة كافة الشدائد والحرص على عدم. مخالفة شريعة نبيهم • وكان آخرون يستطعمون مذاق النبية الخفيف ، ويمتد حون مزايا كأس من الروم أو الويسكى • ولكن من العدل أن نضيف أننا لم نقدم لهم هذه الأشياء فيما عدا بعض المناسبات الخاصة مثل الكريسماس أو عندما كانوا يخوضون في النهر ، أو عندما ينالهم التعب في خدمتنا • ولا أعتقد أن رجلا واحدا ممن يعملون على المركب كان مستعدا أصرف مليم واحد من ايراده الضئيل على أي مشروب بخلاف القهوة • ان القهوة والدخان هما في الحقيقة المتعة الوحيدة التي يتلذذ بها الفلاح المصرى • ولم يكن أصدقاؤنا البسطاء هؤلاء آكثر امتنانا مما هم عليه حينما نوزع عليهم أرطالا قليلة من الدخان المحلى الرخيص • هذا الخليط الفظيم الذي يباع الرطل منه في السوق بستة بنسات ١٠ ان النبات الذي جمع منه قد استنبت من بدرة ذات رتبة أدنى ، في تربة غير صالحة كيميائيا لانها خالية تماما من البوتاسيوم ·

وكذلك فان هذا الدخان قد نما طبقا لأساليب زراعية غير سليمة ، وبدلا من قطعه وهو أخضر ثم تجفيفه في المظل ، تركت الأوراق لكي تذوى على الساق قبل جمعها • والنتيجة هي ظهور نوع من القش المتعفن بدون قوة أو نكهة • ولا يدخنه سوى أفقر الطبقات ، بينما يتجنبه كل من يستطيع شراء الدخان التركي أو السورى •

وكان بحارتنا يجلسون على شكل دائرة مرتين يوميا بعد الغداء والعشاء ويدخنون فى وقار شيشة من النوع المعروف باسم النرجيلة وهذه النرجيلة ( التي كانت بدائية الصنع ومكونة من ثمرة جوز الهند المجوفة وعودين من البوص ) كانت تعتبر ملكية عامة ، وبعد أن يقوم القبطان بملئها تدور من يد الى يد ومن فم الى فم طوال فترة استخدامها ،

وكانوا فى أحيسان أخرى يدخنون السجاير ونادرا ما نزلوا الى الشاطى، بدون جراب الدخان ودفتر صغير من ورق البفرة • هل تتصور أن هذا العربى البسيط يصنع السجاير ا ولا أظن أن أى رجل فرنسى يستطيع أن يلف السيجارة بمهارة آكثر أو يدخنها بهذا الأسلوب الأنيق •

وتنتهى خدمة البحار الذى يعمل فى النيل مع انتهاء الفصل وبذلك فهو يعمل بالملاحة لفترة تبلغ نصف السنة ، أما وظيفة القبطان فهى دائمة ، ولذلك فمن المتوقع أن يعيش فى القاهرة ويتحمل مسئولية الذهبية خلال شهور الصيف عندما تكون راسية فى بولاق ، وكان للريس حسن زوجة وبيت صغير مريح فى أطراف مصر القديمة فكان ينظر اليه بوصفه شخصية موسرة بين رفاقه ، كان يتقاضى أربعة جنيهات كل شهر طوال العام من صاحب فيلة وهو رجل عربى عريض المنكبين طوله حوالى ستة أقدام وتسع بوصات ، له ابتسامة منشرحة ، وكان يتصرف تصرفات النبلاء ، بينما فى داخله جشع شيلوك .

وفى هذه الليلة الأولى دعانا رجالنا الى حفلة موسيقية عندما كنا راسين على الضفة بالقرب من البدرشين ، ولما عرفنا أنه من المعتاد احشار الآلات الموسيقية ، سمحنا لهم بالانصراف لاحضار الطار والدربكة قبل بدء الحفلة ، ولما كان الطار أو الرق فاخرا جدا مصعوعا من خشب الورد ومطعما بعرق اللؤلؤ ، فاننى لا أظن أن هناك شيئا تم صنعه بطريقة أكثر بربرية من الدربكة • فهذه الطبله البدائية يبلغ طولها قدما ونصف القسام ، وهي تتخذ شكل القمع ، وقد صنعت من الفخار المجفف في الشمس مثل القلة ، وغطيت فوهتها الواسعة بجلد الرق المقوى • وتوضع تحت الذراع اليسرى بينما يجرى النقر عليها بأصابع اليد اليمنى • ويبلغ وزنها حوالى أربعة أرطال • وكنا نرغب في اضافة مزمار مزدوج أو كمنجة لتقوية عزف الفرقة ، ولكننا لم نجد بين رجالنا من يعزف على أى منهما • وعلى كل حال فان الطار والدربكة قد أوفيا بالغرض تماما • وربما كانا أكثر ملامة لغنائهم الغريب دون الآلات الأخرى المتآلفة النفمات •

وعندما بدأت الحفلة كنا قد انتهينا لتونا من تناول الغداء • في البداية جاءت نغمة طويلة نائحة ارتفعت وهبطت ثم ارتفعت مرة أخرى ، واضمحلت في النهاية • وكان ذلك هو صوت المغنى الرئيسي الذي يقود الفرقة متوافقا مع المنعمة الافتتاحية • أما النغمة الثانية فكانت متناسبة مع المفتاح الثالث • وأخيرا توحد الجميع في صيحة طويلة حادة تشبه التثاؤب أو النواح أو مزيجا من الاثنين • وتكررت هذه الصيحة مرتين كمقدمة للعرض قادتهم بوضوح الى التحول الضروري للحماس الموسيقي •



مراكب محلية الصنع

ثم انطلق المغنى الأول صاحب الصوت التينور ليقود التتابع الصوتى المرتعش الذى انزلق بعده الى الغناء الحزين ، بينما تحول الآخرون الى كورس ، وعند خاتمة كل فقرة كانوا يتثاءبون وينوحون مرة أخرى ، وكلما انطلق المغنى مع أحاسيسه ، توقف بين حين وآخر مرددا نفس

التآوه الصوتى الأدى لا يمكن وصفه والذى بدأ به الغناء • وسدما كان يفعل ذلك ، كان الآخرون يمسكون أنفاسهم باعجاب مشوب بالاحترام • ديتمتمون بكلمة الاستحسان قائلين « آه ! » وهى انتعبير المعتساد عن الاستحسان •

وأتذكر أننا في هذه الليلة الأولى حسبنا موسيقاهم فظيعة رغم أننا عند انتهائها أحسسنا مثل كل المسافرين بأننا قد أحببناها وقد شكرناهم على كل حال لحضورهم الى سطح السفينة واتاحة الفرصة لنا للاستماع الى العرض الذى قدموه و أما من جهة جمال المنظر ليلا وفلا شك في أنه لا يوجد منظر يستحق التصوير أفضل من منظر هذه الفرقة من العرب المعمين الذين يجلسون القرفصاء على شكل دائرة واضعين مصباحا في وسنطهم و بينما المغنى يرتعش صوته والموسيقيون ينقرون بأصابعهم والباقون يصفقون من حين لآخر منتظرين دورهم للدخول مع بأصابعهم وفي نفس الوقت أضاء المصباح وجوههم السمراء وأستانهم المتالكورس وفي نفس الوقت أضاء المصباح وجوههم السمراء وأستانهم المتالكورس وبرقت النجوم من أعلى ولقد أحسسنا بالفعل أننا غرباه في أرض غريبة و

## القصسل الرابسع

## سيقارة ومنف

عند وصولنا الى البدرشين بعد حلول الظلام والرسو هباك لقضاء الليل ، استيقظنا صباح اليوم التالى مبكرين على صوت شجار وثرثرة غريبة صادرة من حوالى خمسين أو ستين رجلا وولدا ، كانوا متجمهرين على الضفة المرتفعة مع عشرين أو أربعين حمارا في أددية خشنة وأشكال كثيبة ، لقد رأيناهم وثيبابهم البالية تتطاير مع الريح بينما تتحرك أذرعهم وسيقانهم البنية اللون في حركة مهتاجة كما لو كانوا فصيلة من الحمير الشائرة وقد انطلقت من عقالها ، وكان زئيرهم يرتفع مع كل حركة بينما يتزايد في كل لحظة عدد الرجال ، والأولاد ، والحمير حتى بدا لنا أن بعض محطات الارسال الجديدة تبث الأولاد والمحمير الذين برزوا مرة واحدة لخدمتنا ،

ثم ظهر أن تلحمى الذى كان يعرف أن قواتنا المسلحة تحتاج لثمانية حمير ، أرسل إلى القرية طالبا خمسة وعشرين حمارا وفي نيته أن يختار افضلها ويصرف الباقي من منطلق الحكمة وليس العدل ، فكانت النتيجة عاصفة • لقد خرج كل رجل وولد وحمار في البدرشين والقرية المجاورة الى النهر وقد ضللتهم جسامة الأمر فاستنتجوا أن جماعة السياح التابعة لتوماس كوك قد وصلت • وعلى ذلك فانه عند الانتهاء من الافطار كان لدينا حمير كافية وعلى استعداد لنقل جميع الانجليز الموجودين بالقاهرة • وساتجاهل الضوضاء التي نشبت عندما ركبت مجموعتنا في النهاية أحسن فمانية حمير ومضت تاركة الزحام الخانق لكي ينفض على مهل •

والآن ، فإن طريقنا يقع على مسطح مترب عبر خط السكة الحديدية خلال القرية غير المنتظمة الشكل طوليا ، وخلال المزارع المشهورة المعروفة باسم نخيل منف • وكان هناك على المحطة الصغيرة المطلية بالبحير الأبيض

حسد من الفلاحين المكدودين بسبب طول انتظارهم للقطار ، ومن الباعة الغرغاء المعتادين الذين يبيعون الماء والخبز ، وباعة الفاكهة و وتبدو البدرشين وديعة مستكينة في وسط أشجار النخيل المهيبة بالرغم من أنها مجرد مجموعة من الأكواخ المبنية بالطين و وتنتشر على مسافات بين الأكواخ أبراج الحمام المربعة التي تحيط بقمتها طبقات من القدور ذات الفوهات الواسعة وقد استندت اليها صفوف من اغصان أشجار الأثل غير المورقة مثل صوارى الأعلام المزقة ، بينما الحمام يدخل ويخرج من القدور أو يربض على الأغصان ويسوى ريشه بمناقيره و وعند مرورنا كانت الكلاب تندفع نحونا وهي تنبح بجنون ، بينما يسير خلفنا الأطفال الصغار ذوو الوجوه البنية اللون وهم يصيحون « بقشيش ! » وكانت الأوعية الفخارية والقلل (١) المصنوعة حديثا من الصلصال الرمادي الناعم والمصغوفة في صفوف تنتظر أن يتم حرقها في الشمس وقد وقف صائعها فاغر الغم يحملق فينا كما لو كان لم يشاهد أوربيا حتى هذه اللحظة فاغر الغم يحملق فينا كما لو كان لم يشاهد أوربيا حتى هذه اللحظة وكانت زوجته تتمسك بطفلها وتجذب حجابها على وجهها خوفا من العين الشريرة ،

وبعد أن تركنا القرية خلفنا جسنا خلال غابة بعد اخرى من أشجار النخيل و والآن نحن نسير محاذين لحدود مساحة كبيرة من بركة هادئة بمحاذاة النهر أما وقد رأينا لمحة خاطفة من أهرام الجيزة البعيدة بينما نحن نمر بين الروابي غير المنتظمة من الطين المتداعي الذي يحدد منطقة منف ، فقد وصلنا بعد كل ذلك الى طريق مرتفع بما يقرب من عشرين قدما فوق السهل ، يحصر الماء في شكل جسر وينتشر مثل بحيرة واسعة ويصرف آخر موجة من الطمى ذي اللون البني الغامق مقابل الصخور الصفراء التي تحدد طرف الصحراء ، وتقف مجموعة من الأهرام مرتفعة فوق الهضبة الجرداء ، وتظهر للمرة الأولى في شكل خط علوى متصل ، انها أهرام سقارة التي تقع أمامنا مباشرة ، أما أهرام دهشور فهى الل يسارنا وأهرام أبي صير الى اليمين أما أهرام الجيزة العظيمة فهي تظهر دائما على أقصى البعد ،

<sup>(</sup>١) القلة هى دورق للماء مصنوع من طمى النيل المجنف فى الشمس ، وهى تصنع من كافة الأحجام فى مجموعة رائعة من الأشكال المفتلفة ويتراوح ثمن الواحدة منها. ما بين ربع بنس الى اثنين من البنسات ٠

وقد يظن القارى، أنه بينما يحتوى المنظر على الكتير من الرتابه فانه يوجد به القليل فقط من الجمال ، ولكن على العكس فهناك جمال من نوع رفيع المعنى والروعة ـ انه جمال فائق يظهر في الألوان والمجو والوجدان ، وليست هناك أية رتابة سواء في المنظر الطبيعي أو في أشكال الأهرام ، ونقترب الآن من أحد هذه الأهرام الذي بني على شكل مصاطب تقل مساحة كل مصطبة كل مصطبة تقل كلما اتجهنا نحو القمة (\*) وهناك هرم آخر عند منحنيات دهشور يقع خارج الزوايا على شكل قبة نصف دائرية ونصف هرمية مثل سقف قصر العدالة في باريس ، ولا يوجد هرمان متساويان في العجم ، أو مبنيان على نفس الزاوية ، وكل مجموعة تختلف في تجميعها الى حد ما »

ونعود مرة أخرى الى الالوان لا يمكن منافسة هذه الألوان بأية مادة ملونة اخترعت حتى الآن ان صخور الصحراء الغربية التى تشبه الذهب الضارب الى الحمرة ، والألوان الشاحبة للمتحدرات الرملية ، والصفرة الدافئة للأهرام القريبة التى نراها من هذا البعد تتخذ خيمة رقيقة فى لون الورد مثل زهرة المشهش الحمراء ، أما الجو العام الرقيق لهذه الأهرام مقابل السماء ، مع الامتداد اللانهائي لهذه السماء فى نعومة لؤلؤية نحو الأنق ، وهى تتجه بلونها الأزرق المستعل نحو الذروة ، والظلال البراقة ذات اللونين الأزرق الشاحب والبنفسجى ، واللون الرمادى الذي يميل الى الخضرة ، تلك الظلال التى تستكين فى أحضان تجاويف الصخور ومنحنيات التلال الرملية ، كل ذلك جميل بصورة لا يمكن وصفها ، ولكن واأسفاه ا انه من المستحيل نقل صورة منها ، كما أن السهل الذي يشبه البحيرة ، مع غابات النخيل ، وحقول القمح ، لا يشكل خلفية عادية ، وكان ذلك هو المطلوب تماما للتخفيف من وحشة هذه المسافة المتوهجة ،

والآن ونحن نتبع الخط المتعرج للطريق ومع الاقتراب التدريجي تزداد الأهرام الجديدة ضخامة ، ويزداد سطوع الشمس ، ويزداد ارتفاع درجة الحرارة • ونلتقى بطابور من الابل والجاموس والخراف البنية اللون الغزيرة الصوف ، مع النساء والرجال والأطفال من كافة الأعمار • كانت الجمال محملة بمفروشات الأسرة مع المخدات وأقفاص الطيور الداجنة ، وتحمل بالاضافة الى ذلك سيدتين مع أطفالهما وكهلا عجوزا الداجنة ، وتحمل بالاضافة الى ذلك سيدتين مع أطفالهما وكهلا عجوزا جدا • أما الرجال الأصغر سنا فهم يتودون الابل المجهدة ويسير الباقون خلفهم ، ويرتفع التراب خلفهم في شكل سيحابة ، ومن الواضح أن هذه

<sup>(\*)</sup> تشير الكاتبة هنا الى هرم زوسر المدرج \_ ( المترجم ) •

مجرة عائلة بأجيالها الثلاثة ان لم يكن الاربعة • ولا يستطيع الشماهد أن يقاؤم تأثره بهذه البساطة العائلية التي يمثلها المشهد ، فهكذا حرج ابراهيم مع الأسراب والقطعان وجميع أفراد عشيرته الى أرض كنعان منذ أربعة آلاف عام مضت • وهناك واحد على الأقل من أهرام سقارة هذه الذي يعتبر أقدم مبنى في العالم •

انه موكب مؤثر ويستعق التصوير أكثر من موكبنا نعن وأكثر عددا من قواتنا المتحدة بما فيها الأولاد الذين يقودون الحمير ، والحمالون ومختلف المتطفلين وهذا العدد من الأشخاص يقترب من الثلاثين ويتجاوز العسرين، وكانت هناك السيدتان م ، ب وابن أختهما ، والكاتبة وصديقتها ، وتلحمي ، وهم جميعا يركبون الحمير ، ثم أصحاب الحمير يركبون أيضا حميرا أخرى ، بالاضافة الى ولد يسوق كل حمار مع وجود ولد آخر احتياطي لكل ولد منهم و وبالرغم من أن طرازات ملابسنا كانت مناسبة الا أنها لم تكن متناسقة مع المنظر المحيط بنا و ولا يستطيع الانسان الا أن يشعر بنفس شعور هؤلاء الحجاج الملتحفين بالملابس الفضفاضة والمتربة الذين يمرون بنا في الطريق و وكنا نجسد تمثالا حزينا بقبعاتنا الشنيعة المصنوعة من خوص النخيل ، وأحمجبتنا الخضراء ، ومظلاتنا البيضاء و

وكان جورج هو بلا منازع آكثر الشخصيات المسلية والغريبة في موكبنا ، وجورج سائس انجليزى من الريف الشمالي أحضرته السيدتان م ، ب معهما من غابات لانكشير \_ أولا لأنه رام ماهر وسيكون مفيدا للسيد ( ألفريد ) في متابعة الطيور والتماسيح ، وثانيا عن اعتقاد راسخ في حهاراته العامة ، وكان جورج شخصا يثير الضحك بلا انقطاع ، وواسع الحيلة بلا حدود ، يغوص في الحياة الشرقية كما يغوس فرخ البط في الحيلة بلا حدود ، يغوص في الحياة الشرقية كما يغوس فرخ البط في محنظا مدربا ، ويستطيع أيضا أن يغسل الملابس ويكويها عند اللزوم ، انه باختصار سائس وخادم ومديرة منزل وغسالة ، ومراكبي أصيل ، وحارس للحيوانات التي نصيدها ، وخادم يؤدى جميع الأعمال المنزلية ، وحارس للحيوانات التي نصيدها ، وخادم يؤدى جميع الأعمال المنزلية ، كل ذلك في آن واحد ، وعلاوة على كل ذلك فان لديه طلعة مثيرة للضحك لا تستطيع أية مفاجأة أو نكبات أن تؤثر فيها ولو للحظة واحدة ، وتستطيع أن تلاحظ هذه المفارقة الجديرة بالإهتمام في بدلة السائس التي ير تدبها ، والطزلق ، والأزرار ، والقماش الذي يلفه حول رقبته ، والقبعة الطويلة وكل ما يتعلق بها ، وساقيه الطويلتين اللتين تتأرجحان في حدود بوصة وكل ما يتعلق بها ، وساقيه الطويلتين اللتين تتأرجحان في حدود بوصة

واحدة من الأرض على كلا جانبى اصغر الحمير حجما · ويستطيع الانسان بالنظر الى بندقية الصيد ذات الماسورتين التي يحملها تحت ذراعه ، وهيئة وجهه التي تدل على هدوء الأعصاب ، أن يقسم بأنه هو ومصر كانا صديقين منذ القديم ، وأنه نشأ بجانب الأهرام منذ طفولته ·

وكانت المسيرة من مزارع النخيل الى الصحراء طويلة ومكشوفة ولكننا أخيرا وصلنا الى نهايتها و وارتقينا ذلك المنحدر الرملي الآخر وهو يشبه ذلك الذي يقودك من شارع الجيزة الى ساحة الهرم الآكبر و وترتفع حافة الهضبة هنا عن السهل بشدة في شكل صف طويل من الصخور العمودية المنخفضة التي تخترقها فوهات المقابر المنحوتة في الصخر بينما ينزلق المنحدر الجبل الذي نتسلقه خلال ثغرة في الصخرة مثلنا تنهمر آكوام الثلج التي فوق جبال الألب خلال ثغرة جبلية نازلة من المستويات الثلجية العلوية و

والآن وقد نزلنا من باب الشفقة عن حمرنا الصغرة التعيسة المط فان أول شيء لاحظناه هو الخليط الغريب من الأطلال التي تحت أقدامنا . ان الزائر في الجيزة يدوس على الرمل والزلط فقط ، أما هنا في سقارة خان الهضبة كلها مكدسة بقطع صغيرة من كسر الفخار ، والحجر الجيرى والرخام والمرمر • وشظايا الزجاج الأخضر والأزرق ، والعظام البيضاء ، وخرق الكتان الأصفر ومكعبات غير منتظمة الشكل من مادة غريبة الشكل ذات لون بني غامق تشبه الاسفنج المجفف • وسرعان ما يلتقط أحدثا رأس تمثال جنائزى صغير بدون أنف ذا لون أزرق • وننحني جميعا في سرعة ننبش الأرض بحثا عن الكنز مبددين الوقت الثمين لأنه رغم أن الرمل ملء بالأنقاض الا أن الأعراب قد غربلوه كثيرا وبحرص شديد بحيث أصبح لا يحتوي على شيء يستحق البحث • وفي نفس الوقت يجد أحدنا شظية من زجاج بالوان قوس قزح ، ويجد آخر كسرة من زهرية مهشمة ، بينما يجد ثالث قطعة معتمة مصنوعة من بعض أنواع العجائن الصفراء اللون • ثم اكتشفنا فجاة وفي هزة لن تنساها الكاتبة بأية حال أن هذه العظام المتناثرة هي عظام آدمية ، وأن هذه الخرق الكتانية هي أجزاء من آكفان وأن هذه المكعبات البنية الغريبة غير المنتظمة الشكل هي قطم صغيرة مما كان يوما ما لحما حيا! والآن عرفنا للمرة الأولى أن كل بوصة من هذه الأرض التى نقف عليها وأن كافة هذه الروابي والتجاويف والمداخل الرملية هي قبور انتهكت حرمتها • « مدّه بداية لا تستحق التمب ، ولكنسا سرعان ما تجلدنا لدى مشاهدة مثل عدّه المناظر وتعلينا أن ننقب بين المقابر المتربة دون الاحساس بتانيب الضمير أكثر من احساس عصابة مدربة من مخترفى سرقة الجئث وعندما كنا نتذكر هذه التجارب التي مرزنا بها فيما بعد ، كنا نشعر بالدهشة وبشيء من الندم ، وكم كانت القسوة شاملة والرغبة في اقتناص الرفات جامعة لدرجة أنتي لا أشك في أننا لن نتراجع عن عمل نفس ما عملناه لو عادت نفس الظروف ، أن غالبية المسافرين سيدلون بنفس عدا الاعتراف لو طلبتا اليهم ، أنهم يشعرون بصلمة في البداية ، ثم يستنكرون في فزع الأسلوب الذي تجرى به الحفائر ، فهو على الرغم من التصريح به الا أنه أسلوب وحشى أن الذوق الذي يرحب بالجعارين ولنمائيل الجنازية الصغيرة ، سرعان ما يتطور الى شراء أسلاب الموتي ، وفي النهاية ينسون تأنيب الضمير السابق ، ولا يتمنون حظا أفضل من أن يكتشفوا مقبرة ويصادروها لأنفسهم ،

وعلى الرغم من أنني رأيت أولا أهرام الجيزة ، الا أن حجم مجموعة أهرام سقارة \_ خاصة الهرم الذي على المنصة \_ قد أصابني بالدهشة . انهم جميعا أصغر من هرمي خوفو وخفرع ، ولا أشك في أنهم سيبدون أيضاً بلا أهمية اذا ما قورنوا بهرمي خوفو وخفرع • ولكن بالنظر اليهم وحدهم فان ضخامتهم كافية لبيان مدى روعتهم • أما الهرم الذي على المنصة ( وهو أكبر أهرام سقارة ويلي هرم خفرع من حيث الضخامة ) فان موقعه فريد وطرازه المماري نادر وعمره قديم جدا بحيث ينسى الانسان الأسئلة المتعلقة بالضخاعة النسبية • وإذا كان علماء المصريات صادقين في نسبة اللقب الملكي المدون بالهيروغليفية على الباب الداخلي لهذا الهرم الى وتيفيس (\*) الملك الرابع من الأسرة الأولى فانه بذلك يكون أقدم بناء في العالم • لقد كان موجودا لمدة تتراوح ما بين خمسمائة الى سنبعمائة سنة عندما بدأ الملك خوفو في بناء هرمه الأكبر بالجيزة • وكان عمره يتجاوز الألفي عام عندما ولد ابراهيم • وعمره الآن حوالي ستة آلاف وثمانمائة عام حسب ما أورده مانيتون ومارييت • أو حوالي أربعة آلاف وثمانمائة عام طبقا للحسبة التي أجراها بونسيين وبالطبع فان خيال الانسان يتراجع عند حافة مثل هذه الحقبة الزمنية •

<sup>(★)</sup> خطأ والصواب أن الملك روس ثانى ملوك الأسرة الثالثة هر صاحب هذا الهرم ــ ( المراجع ) •

لقد انتزع باب هذا الهرم مع الأسسلاب الثمينة الأخرى بمعرفة لبسيوس والآن هو بمتحف برلين ، أما الدليل الذي يفسر النقش ، وطبقا لما أورده مانيتون وهـ و مؤردخ مصرى كتب باليونانية وعاش في عصر بطلميوس فيلادلفوس ، فهو أن الملك ونيفيس بنى لنفسه هرما في مكان يدعى كوخوم ، وقد اكتشف مارييت مؤخرا لوحا يعطى لمقبرة سقارة اسم كاكيم ، ولم يكن الهرم المدرج هو أكبر الآثار الموجودة على هـ في المنصة ، ولكنه الأثر الوحيد الذي وجد خرطوش ملكي منقوشا عليه ، ويبدو هذا الاستنتاج معقولا ،

وعندما يظل بناء قائما لمدة خمسة أو ستة آلاف عام في مناخ يساعة على نمو الطحالب الصخرية والنباتات الطفيلية وكافة العلامات الطبيعية الدالة على البعد الزمنى والتى تعودنا عليها في أوربا ولكنها غير موجودة ، فليس المفروض أن يكون لعدة مئات من السنين ، أكثر أو أقل ، تأثير على مظهره الخارجي و ولكنني من وجهة نظرى الشخصية أدى أن هرم ونيفيس يبدو أقدم من أهرام الجيزة و واذا أمكننا أن نتخيل ذلك فانه سيعطينا في جميع الأحوال الاحساس بالانتماء المعمارى الى حقبة معمارية أكثر بدائية وان فكرة اقامة أثر يتكون من مصاطب متدرجة الحجم هي بطبغها الكثر بدائية بالنسبسبة للهرم الأملس ذي الجوانب الأربعة وقد لخلنا أن البناء الحجرى في جانب واحد ـ أطن أنه الجانب المقابل لاتجاه الشرق ـ كان مستكملا تماما بالنسبة للجوانب الثلاثة الأخرى و

ويصف ويلكنسون داخل الهرم بأنه « قبة مجوفة حملت هنا وهناك على عوارض خشبية » • ويذكر أن غرفة البنن قد تحددت أبعادها ببلاطات من الخزف الأزرق (١) وكنا نحب أن نذهب للداخل ولكن هذا لم يعد ممكنا ، لأن المدخل قد سد بسبب انهيار حجرى حديث •

والآن ونحن نعمل على تعويض الوقت الذي ضناع فقد ركبنا حتى المنزل الذي كان قد بني سنسنة ١٨٥٠ م لاقامة مارييت أثناء حفائر السرابيوم ــ وهو عمل استغرق آكثر من أربع سنوات •

<sup>(</sup>۱) تشاهد بعض هذه البلاطات في القسم المصرى من المتحف البريطاني • وهي السبت ذات لون ازرق ولكنه اخضر يعيل للزرقة • اما عن شكل غرقة الدنن فانظر كتاب ماسبيرو : Archeologic Egyptienne شكل ۲۳۰ ص ۲۵۲ • ( هذه اللحوظة مضافة النانية ) •

ومن الصعوبة القول بأن السرابيوم هو أشهر معبد جنازي للعجول المقاسمة • وكانت هذه العجول ( التي قاسيها المصريون بوصفها تجسدا متتابعا للاله أوزوريس ) تسكن أثناء حياتها في معبد أبيس في منف ( میت رهینة ) • وبعد موتها یجری تحنیطها ودفنها فی سرادیب جهزت لها في الصحراء • وفي سنة ١٨٥٠ عندما كان مارييت مسافرا في مأمورية تخص الحكومة الفرنسية ، اكتشف المعبد والسرداب ، ويعود مفتاح هذا الاكتشاف حسب روايته الى فقرة معينة أوردها استرابون في وصف معبه سرابيس بأنه يقع في منطقة تنجرف فيها الرمال بواسطة الرياح بحيث يتهدد كل من يدنو منها بالغوص فيها • وبينما كانت الكباش على كلا جانبي الطريق قه دفنت كليا أو جزئيا فان رؤوس بعضها كانت بارزة على السطح ، ويقول مارييت : « لو لم يكتب استرابون هذه الفقرة » فانه « كان من المحتمل أن يظل السرابيوم ضائعا تحت رمال مقابر سقارة » • وفي أحد أيام سنة ١٨٥٠ اتجهت نحو سقارة مدفوعا بنتائج دراساتي في علم المصريات ، فشاهدت رأس كبش بارزة فوق المسطح • ومن الواضيح أنها كأنت تحتل مكانها الأصلي • وقد وضعت بالقرب منها مائدة قرابين حفر عليها نقش هيروغليفي عن أبيس وأوزوريس • وحينئذ تذكرت هذه الفقرة التي كتبها استرابون وعرفت أن الطريق الذي يقود الى السرابيوم الذي فكرت فيه طويلا بلا طائل ، يقع تحت قدمي • وبدون أن أقول كلمة واحدة لأى شخص أحضرت بعض العمال وبدأنا في الحفر • كانت البداية صعبة ولكن سرعان ما برزت من بين الرمال تماثيل الأسود والطواويس والتماثيل الاغريقية للجمل على جانبي الطريق ولوحات معبد نختانبو الغنيية بالنقوش (١) وهكذا جرى اكتشاف السرابيوم •

أما المنزل ـ وهو مبنى بسيط من دور واحد على منصة حجرية \_ فهو يشرف على منخفض رملى يحتفظ الآن بنفس المظهر الذى ظهر به عندما تذكر مارييت لأول مرة الفقرة السعيدة التى أوردها استرابون ، وتبرز رأس أو اثنتان للكباش فوق الرمال هنا وهناك بشكل مرعب ، محددة مساد الطريق العظيم ، ويظهر كذلك النصف العلوى من تمثال ردىء التنفيذ لولد راكب على ظهر طاووس ، أما الباقى فهو مطمور بكامله فى الرمل كما لو كان لم ينكشف من قبل ، ويصعب على الانسان الاعتقاد بأن المكان كله قد كشف عنه تماما بتكلفة ضخمة فى الوقت والعمل ،

<sup>(</sup>۱) كان نختانبو الأول ونختانبو اللاائى اخر ملكين من الاصل الممرى • ازدهر عصرهما ما بين عامى ٢٧٨ - ٢٤٠ ق٠م ولابد أنه كان هناك معبد بناه نختانب الأول. قبل بناء معيد السرابيوم •

منذ عشرين عاما مضت و لقد استغرق استكمال العمل كما ذكرت منذ قليل أدبع سنوات ويبلغ طول هذا الطريق وحده ستمائة قدم ويتسع عرضه لجيش من الكباش حيث وجدنا واحدا وأدبعين كيشا لم تنقل من مكانها الأصلى وعندما اقتربت الحفائر من نهاية هذا الطريق اتضع أن البحسر الذي يليها مع الهبوط التدريجي بين الحوائط الضخمة ، يقع تحت السطح بمسافة سبعين قدما و لقد كان العمل ضخما والعقبات تفوق الحصر وكان من الضروري فحص الأرض بوصة بوصة ، ويقول مارييت انه « في أماكن معينة كان الرمل متموجا وأتعبنا كالماء الذي ينزاح دائما الى الخلف في محاولة لاستعادة مستوى ارتفاعه » (١) •

وعلى كل حال فانه بقدر ضخامة الجهد المبذول ، تكون ضــخامة. الجزاء المأمول • وكان الجزاء هو اكتشاف الطريق الرئيسي الذي ينتهي الى منصة دائرية أحاطت بها تماثيل لشاهير الفلاسفة والشعراء الاغريق • واكتشفت أيضا في طريق ثان يتقاطع مع الأول بزاوية قائمة بقايا معبد السرابيوم العظيم وثلاثة معابد صغيرة وثلاث مجموعات متميزة لسراديب دفن العجل أبيس • وكانت هناك فتحة ممر هابط من غرفة في المعيد العظيم تقود الى السراديب • وقد شقت متاهات ضخمة من العقود والمرات في الصخر الصلد الذي بنيت عليه المعابد • وتبين هذه المجموعات الثلاث من الحفائر ثلاث حقب من التاريخ المصرى • وتتكون السلسلة الأولى . وهي الأكثر قدماً ، من عقود يرجع تاريخها للفترة من الأسرة الشامنة عشرة الى الأسرة الثانية والعشرين أي ابتداء من حوالي سنة ١٧٠٣ ق٠ م ٠ الى سنة ٩٨٠ ق٠م ١ أما المجموعة الثانية فانها تنتسب الى حكم شيشنق. الأول ( الأسرة الثانية والعشرين أي سنة ٩٨٠ ق٠م ) وحتى حكم طهرقا آخر ملوك الأسرة الخامسة والعشرين وقد جرى التخطيط لها بأسلوب. منهجى ، وهي تتكون من نفق واحد طويل يحده على كلا الجانبين صف من حجرات الدفن ٠ أما المجموعة الثالثة فانها تنتمي الى العصر الاغريقي مبتدئة بحكم بسماتيك الأول ( الأسرة السادسة والعشرين ) أي سنة ٦٦٥ ق٠م • وتنتهي مع أواخر عصر البطالة ، ومن بين هذه العصسور الثلاثة نجد أن الأولى هي التي تخنقها الرمال • أما الثانية فتعنبر غير آمنة ، أما الثالثة فهي المتاحة للسياح •

<sup>(</sup>۱) لمتابعة القصة الجيدة والدقيقة للعرابيوم والآثار التي اكتشفت هناك ، انظر كتاب مسيو أرثر رونيه L'Exyple en petites Journées الذي تعد منه الآن طبعة جديدة في الطبعة الشانية ) .

وبعد مسيرة مسافة قصيرة وان كانت منهكة ، ومع بعض التأخير أمام باب يشسبه أبواب السجون يقع عند قاع المتحدر ، سمع الحارس لنا بالدخول ، وهو كهل اعرابي في يده مصياح • ولم يكن المنظر في الداخل جذابا • كان الضوء القادم من الخارج يسقط على درجة أو درجتين من درجات السلم الحشنة ، وبعدهما يخيم الظلام التام • ودخلنا فتلقفنا على العببة مناخ تقيل حار ، وقد سقط الباب بصليل مزعج ترددت أصداؤه كما لو كنا في تجاويف الأرض المركزية • وانطلق الأعرابي يتحدث مستخدما الحركات والإشارات • كان يقول اننا الآن في البهو العظيم الني يمتد لمسافة طويلة في هذا الاتجاه وفي الاتجاه الآخر • ولكنتا لم نستطع أن نرى شيئا ـ لا السقف القبب ، ولا المراقط على أي جانب ، ولا حتى الأرض التي تحت أقدامنا • كان الظلام شبيها بالظلام الذي يغطى الفراغ اللانهائي •

واعطيت لكل منا شمعة مشتعلة وساد الأعرابي في المقدمة بسرعة مخيفة ، وبدا لنا في كل خطوة أننا على شفا هاوية سحيقة ، وبالتدريج تعودت عيوننا على الظلمة فوجدنا أننا قد عبرنا البهو الى المبر الأول الكبير ، كان كل شيء غامضا ومفعما بالأسراد ومغطى بالظلال ، ولاح أمامنا في الظلام منظور داكن ، كانت الأضواء تتراقص وتتمايل مشل ومضات التجوم السيارة ، وقرب الأعرابي مصباحه من الحوائط هنا وهناك وأرانا بعض أقراص القربان التي سجلت في سجلات الزيارات المقدسة التي قام بها المصريون الأتقياء الى المقابر المقدسة ، وقد وجد من هذه القرابين عند فتع السراديب لأول مرة خمسمائة قرص ، ولكن مارييت الرساها كلها تقريبا الى متحف اللوفر ،

وبعد خطوات قليلة وصلنا الى المقابر ـ وهى سلسلة من الحجرات المقببة الضخمة منحوتة على مسافات غير متساوية على كلا جانبى المر الأوسط ، وتغوص تحت السطح لمسافة تقرب من ستة أو ثمانية أقدام ، وقد أقيم فى وسط كل حجرة تابوت ضخم من الجرائيت اللامع وهنا انسحب الأعرابي للأمام مثل شبح أسود ، وكان يتوقف لحظة أمام كل فتحة عميقة ، ويسلط ضوء مصباحه على التابوت ثم يسرع مرة أخرى تاركا إيانا لكي نتبعه بقدر استطاعتنا ،

ومضينا خلفه ونحن تتقدم كل لحظة في عمق الصخر الصله مبتعدين عن الهواء الطلق وضوء الشمس • ولما طننا أن المجو قد يكون باردا تحت الأرض فقد أحضرنا كمية كبيرة من اللفائف الدافئة ، ولكن على العكس

كانت الحرارة شديدة والجو خانقا • ولم نضع فى الحسبان جفاف المكان ، وكذلك لم نتذكر أن المناجم العادية والأنفاق باردة لأنها رطبة • أما هنا وعلى مدى عصور لا تحصى وربما آلاف السنين قبل أن يشق النيل مجراه خلال صخور السلسلة ، كانت شمس أفريقيا التي لا تعوقها السحب ، تصب فيضها اليومى من الضوء والحرارة على الصحراء غير الرطبة • ولابد أن جو المكان كان لا يحتمل • فقد كان مثل فرن ضخم يختزن الحرارة المتراكمة ببطء خلال الدورات المتكررة والكثيرة بحيث يظن الانسان أن العصور المبكرة للتاريخ المصرى بالمقارنة اليها ، تنتمى الى الأمس فقط •

وعلى ذلك فاننا بعد أن اجتزنا مسافة تقترب من مائتي ياردة وصلنا الى حجرة تحتوى على أول تابوت عليه نقوش لأن بقية التوابيت كانت ملساء بدون نقوش • وهنا توقف الأعرابي حيث وجدنا ممرا فاستطعنا من خلاله بمساعدة بعض درجات سلم خشبي أن تهبط الى الحجرة ٠ وسرنا حول التابوت واختلسنا النظر الى داخله بمساعدة سلم وفحصنا النقوش الهيروغليفية التي تغطيه وهي ضخمة كما تبدو من أعلى ، ولا يستطيم الانسان تكوين فكرة عن مدى ضخامة هذه الكتل الصخرية الا من المستوى الذي أقيمت فوقه • وهذا التابوت الذي يعود تاريخه الى عصر الملك أمازيس من الأسرة السادسة والعشرين ، كان طوله أربعة عشر قدما وارتفاعه أحد عشر قدما وهو مكون من كتلة واحدة من الجرانيت الأسود دقيق ومتقن الصنعة ، ويمكن أن يجلس بداخله أربعة أفراد حول مائدة صغيرة للعب الورق فيلعبون عشرة كوتشيئة وهم مرتاحون وينقسم الممر من هذه النقطة الى فرعين لمسافة مائتي ياردة أخرى متجها نحو حجرات أكثر وتوابيت أكثر حتى يبلغ عددها أربعة وعشرين ، منها ثلاثة فقط عليها نقوش ، ولا يقل طول أي منها عن ثلاثة عشر الى أربعة عشر قدما ، وجميعها فارغة ٠ وقد أزيحت الأغطية الى الخلف قليلا وبعضها مكسور ولكن المغيرين لم ينجحوا في ازاحتها تماما ٠ وحسب ما أورده مارييت فان المكان قد سلب بمعرفة المسيحيين الأوائل الذين يبدو أنهم بجانب ما استطاعوا حمله من الذهب والمجوهرات التي وجدوها في طريقهم ، قه دمروا مومياوات العجول ودمروا المعبه العظيم وسووه بالأرض تقريباً • وعلى أية حال ، فانهم لحسن الحظ قد تجاهلوا أو تركوا عدة مثات من السبائك البرونزية الرائعة ربما لأنهم اعتبروها غير ذات قيمة وأقراص القربان الخمسمائة التي ذكرناها من قبل الأنها تسبجل ليس فقط اسم ووظيفة الزائر ، بل أيضا \_ مع بعض الاستثناءات \_ الاسم والسنة الدالين على الفرعون المعاصر ، وهي بذلك تعطينا بيانات تاريخية لا تقدر بثمن ، وتعمل أكثر من أية وثيقة سبق اكتشافها على توضيح النقاط التي تثير الجدل في التسلسل الزمني للتاريخ المصرى •

ومن أغرب الحقائق أن أحد التوابيت الحجرية يحمل علامة قمبين حيث ورد عن قمبيز أنه وقد طلب الى كهنة منف أن يحضروا أمامه الآله أبيس ، استل خنجره فى ثورة غضبه وسخريته وطعن العجل فى الفخذ وحسب ما ذكره بلوتارخ فانه ذبح العجل وألقى لحمه للكللاب أما هيرودوت فقد ذكر أن « أبيس رقد فى المعبد لبعض الوقت وقد نحل جسمه ، ولكنه فى النهاية مات متأثرا بجرحه ، وقام الكهنة بدفنه سرا » ولكن حسب ما ورد على احدى هذه الموائد الثمينة فان العجل الجريع لم يمت حتى العام الرابع من حكم الملك دارا • وهكذا نجد أن هذا الكشف الحديث قد صحح وصور التقليد الموروث بطريقة عجيبة •

ونصل الآن الى نتيجة هذه القصة القديمة فى شكل حكاية ذكرها مسيو أبوت الذى يحكى كيف أن مارييت وقد استدعى فجأة الى باريس بعد عدة شهور من افتتاح السرابيوم ، وجد نفسه يفتقد وسائل نقل الآثار التى اكتشفها حديثا ، ولذلك دفن أربع عشرة حالة فى الصحراء انتظارا لعودته ، ومن ضمن هذه الحالات تابوت حجرى احتوى على مومياء أحد عجول أبيس وقد نجا من اكتشاف المسيحيين الأوائل له ، واتفسح أن هذه المومياء تنطبق عليها أوصاف العجل الذى طعنه قمبيز ، ويعنى ذلك أن العجل قد عاش وعولج جرحه ، كما هو ظاهر على عظمة الفخذ التى تظهر عليها علامات الاصابة والالتئام وهى علامات لا يمكن تجاهلها ،

والقصة لا تنتهى عند هذا الحد ، فان مارييت وقد رحل حاملا معه كل ما يمكن حمله من الكنوز ، جاء الى منف شخص وصغه مسيو أبوت بأنه « شاب غريب ومبجل » وهو أرشيدوق جاء الى مصر للاستمتاع ، وتحت اغراء البقشيش كشف له الأعراب سر الحالات المخفية فاكتسم الأرشيدوق مخابىء الحالات الأربع عشرة وحملها الى الاسكندرية ، ومان هناك نقلها بحرا الى تريستا (١) ،

<sup>(</sup>۱) عرفت هذه المجموعة باسم « مجموعة ميرامار » وقد ضمنها البروفيسور راينيش في الكتالوج الذي نشره ، وقد نقلت حاليا الى فينا .. (ملحوظة مضافة على الطبعة الثانية ) \*

ويقول مستر أبوت الذى بذكر أنه قد عرف القصة من مارييت مباشرة: « أما بخصوص المجرم فانه قد انتهى بصورة مؤلمة فى نصف الكرة الآخر بعد أن تنازل عن جميع الثروة نظير عدم نشر اسمه » • ولكن ليس من الصعب التعرف على بطل هذه الحكاية الغريبة رغم هذا التنكر الواضع •

أما التابوت الذي وجد فيه العجل أبيس فقد بقى في قبو السرابيوم ولكننا لم نره ولما كنا قد تقدمنا حاليا الى أكثر من مائتى ياردة ، وأصبحنا حتى ذلك الحين على وشك الاختناق ، فلم نهتم بأن نجعل مائتى ياردة تحول بيننا وبين الخروج الى ضوء النهار ، ولذلك عدنا من منتصف المسافة وقد أحرقنا أول وعاء من بودرة الماغنسيوم التى توهجت بشدة لعدة ثوان فأضاءت الشرفة الضخمة وكافة قبابها المنخفضة ووجوه الأعراب المندهشة ، ثم خرجنا في اندفاع تاركين الظلام أشد كثافة مما كان ٠

ومن هنا مضينا عبر فضاء رملى بعيد فى وهج الظهيرة الشديد الى مقبرة « تى » وهو كاهن من عامة الناس من الأسرة الخامسة كان متزوجا من سيدة تسمى نفرحتب وهي الابنة الكبرى لأحد الفراعنة ، وقد بنى لنفسه مقبرة عظيمة هنا فى الصحراء •

أما عن واجهة هذه المقبرة التى كانت فى الأصل تشبه معبدا صغيرا ،
فلم يتبق منها سوى عمودين كبرين ويلى ذلك فناء مربع الشكل يحيط به
سور بدون سقف ويبرز من أحد الأركان ممر مغطى يقود الى حجرتين ،
كما تبرز فى وسط الفناء فوهة حفرة يبلغ عمقها حوالى خمسة وعشرين
قدما ، بها تابوت محطم ظاهر فى ظلمة القبة السفلية وكل شىء هنا
مصنوع من الحجر الجيرى ـ الحوائط ، والأعمدة ، ورصف الأرضية ،
وحتى الأطلال المنحوتة التى امتلأت بها الحفرة عندما أغلقت القبة السفلية
الى الأبد وأما عن خصائص هذا الحجر الجيرى فتنحصر فى قرب المكان
الذى جلب منه ، علاوة على صفائه مثل الرخام ، وشدة بياض لونه لدرجة
أنه على الرغم من تغطية حوائط وأعمدة الفناء بالنقوش التى تم تنفيذها
بمهارة فاثقة واهتمام بالغ ، فان الضوء المنعكس عليها شديد التوهج
مما صعب علينا فحصها بالاهتمام الذى تستحقه وأما فى الحجرة الكبرى
الشديدة الظلام والتى لم نستطع رؤية شىء فيها الا على ضوء الشموع ،
فقد وجدنا سلسلة من النقوش البارزة الكثيرة والمتقاربة والتى تحتاج
فقد وجدنا سلسلة من النقوش البارزة الكثيرة والمتقاربة والتى تحتاج

ويبلغ عمقها حوالى قدم ونصف القدم ، يحيث ان هذه المناظر غير العادية والمرتبة رأسيا صفا فوق صف ، تغطى كل بوصة فى قراغ الحائط من الأرضية الى السقف ، وبروزها منخفض العمق مما يجعلنى أشك فى أنه يتجاوز ربع البوصة فى أى من المساحات المنقوشة ، أما السطح المغطى بطبقة رقيقة من الاسمنت فانه يمتاز بخاصية اللمعان مثل العاج ، ويبلغ متوسط ارتفاع الأشكال حوالى اثنتى عشرة بوصة وجميعها ملونة ،

وهنا نجه قصة « تى » كما لو كانت مدونة فى كتاب مفتوح ° كل حياته ، ومسراته ، وعمله ، وعلاقاته العائلية ، تظهر جميعها أمامنا ببساطة شديدة الجاذبية ، حتى ان الطفل يستطيع قراءة سبجل الأحداث المصورة التى أضاءت الحائط ، ويجد فيها متعة مثل أكثر علماء الآثار خبرة ٠

كان « تي ، رجلا غنيا وكانت ثروته من النوع الإقطاعي ، فقد كان يملك أسرابا وقطعانا وأراضي كثيرة • وكان يحتفظ بأنواع كشيرة من الطيور والحيوانات ــ أوز وبط وحمام وكراكي وثيران وماعز وحمير وظباء وغزلان ٠ وكان مغرما بصيد السمك وطيور الزينة ، واعتاد أن يمضى أحيانا في أثر التماسيح وأفراس النهر التي كانت تصل في هذا الوقت الى منف . وكان زوجا رحيما وأبا حانيا ، وكان يحب أن يتقاسم مسراته مع أسرته • ونراه هنا جالسا في هدوء مع زوجته وأطفاله ، بينما يقوم مغنون وراقصـــون محترفون بتقديم عرض أمامهم • وفي ناحية أخرى يتنزهون معاءويراقبون خدم المزرعة أثناء عملهم،ويلاحظون دخول القوارب التي تأتي بانتاج أراضي د تي ، البعيدة ، وفي موضع آخر تري الاوز أثناء سوقها الى المنزل ، والأبقـار وهي تعبر مخاضة ، والثيران وهي تحرث ، والزارع يبدر البدور ، والحاصد وهو يعمل بمنجله ، والثيران تدوس الحبوب باقدامها ، ويخزن القمم في الشونة ، ومن الواضح أنه لم يكن هناك تجار مستقلون في هذه الحقبة المبكرة من تاريخ البشرية . وكان لدى دتى، عماله الذين يعملون في ضيعته ، كما أن كافة بضائعه وأمتعته المنقولة صناعة منزلية • وهنا نرى النجارين يصنعون أثاثا جديدا للمنزل ، وصانعي المراكب منشغلين بصنع قوارب جديدة ، والفخاريين يصبون في القوالب الصلصال الذي تصنع منه القدور • أما عمال المعادن فانهم يصهرون سبائك الذهب الأحمر • ومن الواضح أن « تي ، يعيش مثل ملك داخل حدود ضيعته • وهو يتمتع بوضعه الميز المحترم في كافة هذه المياظر • وكان مرسوما في حجم يماثل ثمانية أضعاف حجم خدامه نيجلس أو يقف عملاقا بين الأقزام • أما زوجته ( ولا ننسي أنها كانت تنتمى الى الأسرة المالكة ) فقد رسمت بنفس خجمه · أما الأطفال فكانوا فى نصف حجم والديهم · ومما يثير العجب أن الفن المصرى لم يتجاوز هذه السذاجة المبكرة · فالرجل العظيم يظل يرسم ضخم الحجم حتى الأيام الأخيرة من حكم البطالمة ، بينما ظل الفلاح يرسم دائما فى شكل القزم (١) ·

الحيوانات: ان معظم الحركات الصعبة والانتقالية قد جرى التعبير عنها باقناع ينم عن مهارة فائقة ، فالحمار يرفس برجليه المخلفيتين وينهق والتمساح يغطس في الماء وترتفع البطة البرية ناشرة جناحيها ، ذلك مع مراعاة أبعاد الحركة العابرة في كل لحظة بصدق لا يستطيع أن يتخيله أي رسام ، أما الأشكال التي تخلو من الصرامة التقليدية التي اشتهرت بها الأعمال المصرية التالية ، فقد رسمت بوضوح وبروز ، ولكنها استكملت بدقة ونعومة ، أما الألوان فهي صافية وقد وضعت في شكل طبقات خفيفة منفصلة بدون أية محاولة لتكثيفها في درجات لونية أو ظلال فتخفى جمال النقوش وتزيد من قيمتها ،

وهذه في حقيقتها هي أفضل ما يمكن مشاهدته حيث تم كحت اللون نهائيا • ولسكن الألوان الخفيفة مازالت لامعة في بعض أجزاء الحجرة الكبيرة • أما في الممر والفناء اللذين تم التنقيب عنهما منذ عدة سنوات فقط ، وتجرى المحافظة عليهما بصعوبة يوما بعد يوم ، أما هنا فاننا لا نبعد أثرا باقيا للألوان ـ وهذا هو تأثير الرمال ـ التي تتعب العامل الذي لا يقتصر عمله على الحراسة فقط بل أيضا ازالة الرمال • ان الرمال تخبىء وتحفظ عمل النحات ولكنها تمحو عمل المصور • أما في الأماكن المحمية حيث تتراكم الرمال بلا فائدة مثل الانهيار الثلجي ، فانها لا تبلي فقط التفاصيل اللونية السطحية ، بل انها أيضا تترك الألوان السفلية ممسوحة ومعتمة •

<sup>(</sup>١) هناك دراسة اكثر شعولا عن هذه النصوص الجنازية تمثل ثورة قديمة وهى تؤيد تفسيرنا لهذه النقوش ومثيلتها من المشاهد الجنازية • ان المناظر التى تتضمنها ليست كما افترضنا عند كتابة هذا الكتاب ، مجرد حكايات عن الحياة اليومية للمتوفى ، ولكنها حلقات فى القصة المفصلة الخاصة بدفنه وبقائه الروحى بعد الموت ، فنجد أن بذر ونعو وحصد القمح يقصد به طحنه وتحويل دقيقه الى فطائر جنازية • أما الثيران والماعز والمنزلان والاوز وغيرها من المخزون الدى فالمقصود بها الاضحية التى تقدم كقرابين • أما الاوانى والاثاث وكافة البضائع المنزلية ، فانها تدفن مع جثة المتوفى فى مقبرته • أما التى نظهر فى كافة المنظر فهى قرينه ( الكان) وليس الرجل ذاته • ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) •

ولم اذكرت دائما خلال مسار الرحلة ، فانه لا شيء يمحو الألوان بفاعلية مثل الرمال التي تعود الى فعل الرياح ، وتتكون هذه المقبرة كما رأينا من رواق وفناء وحجرتين وسرداب للدفن ، وتتضمن أيضا ممرا سريا من النوع المعروف باسم « السرداب » وتبدو هذه السراديب التي تبنى بنفس سحك الحوائط ، دون أن يكون لها مداخل مختلفة عن مقابر الامبراطورية القديمة (أي عصر ملوك الأهرام) وهي تحتوى على تماثيل الراحلين من جميسع الأحجسام مصنوعة من الخشب والحجر الجيرى والجرانيت ، وقد وجد هنا عشرون تمثالا للوجيه « تي » حبيسة في سرداب مقبرته ، وكلها محطمة فيما عدا تمثالا واحدا وهو تمثال مصنوع من الحجر الجيرى في وضع الوقوف وارتفاعه حوالي سبعة أقدام وهو موجود بمتحف بولاق (\*) .

ويمثل هذا التمثال شابا يرتدى زيا أبيض ، ومن الواضح أنه تمثال شخصى لبيان تفاصيل الوجه ، فنجد أن الملامح عادية ، والتعبير طبيعى فلما الشكل العام للرأس فهو يكاد أن يكون اغريقيا أكثر منه مصريا وتم تلوين البشرة بلون أصفر فاقع ويقف التمثال في الموقف التقليدي المعتاد، فالساق اليسرى متقدمة وقبضة كل يد مقفلة، والذراعان مستقيمتان وملتصقتان بالجانبين ويستطيع الانسان أن يتعرف جيدا على «تى » بعد رؤية النقوش العجيبة التى في مقبرته ، مما يجعل هذا التمثال الجميل بير الاهتمام كما لو كان يمثل صديقا معروفا (١) في

وما أجمل أن نعود الى منزل ماريبت المهجور بعد الاختناق فى السرابيوم وحرارة مقبرة « تى » ، لكى نتناول غداءنا على أرضية المر المجرية الباردة ، وهو المر الذى يظهر فى اتجاه الشمال فى الصحراء ، لقد تركت هنا بعض المناضد والدكك الخشبية للاحتفاء بالضيوف وافامة السياح ، وقد زودت بالماء العذب عن طريق القلل التى جلبها الأعرابي الكهل الذى يقوم بالحراسة ، أما الأحواش والمرافق التى فى الخلف فانها تمتلىء بالتماثيل المهشمة وشظايا الجرانيت الملونة بالأحمر والأسود، وهناك تمثالان للكبش من الطريق المشهور يزينان المهر ، ويطلان على زملائهما المدونين حتى المنتصف فى الحفرة الرملية السفلية ، وعلى مسافة

<sup>(\*)</sup> حاليا في التحف المصرى بميدان التحرير \_ ( المراجع ) •

<sup>(</sup>۱) ليست هذه التماثيل مجرد تماثيل شخصية ولكنها صممت بحيث تكون مسكنا للقرين د الكا ، وهو المفروض أنه عندما يعود يحتاج الى جسد وطعام وشراب وأنه سيهلك تدريجيا اذا لم بزود بهذه الضروريات ، وكان هذا هو النظام الكلى الخاص بدفن القرابين والأثاث والمواد الأخرى المحفوظة في مقابر قدماء المصريين .. ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) .



راس « تی »

بعيدة تظهر الصحراء مصفرة قاحلة متموجة ، مع خط من القمم الأرجوانية على مدى الأفق • وعلى اليمين وتحت حافة بارزة من الهضبة الصخرية التى لا يتجاوز بعدها عن المنزل مائتى ياردة ، تنفتح فوهة كهف أسود اللون تحوطه أشعة كثيفة ، ويقترب منه منحدر من الأطلال • وهذا هو المدخل الاضطرارى للقباب القديمة للسرابيوم والتى اكتشفت فى واحدة منها المومياء التى وصفها مارييت كمقبرة للاله أبيس ولكن العالم بروجش يذكر أنها مومياء الأمير « خع ام واس » حاكم منف والابن المفضل للملك رمسيس الأكبر •

وهذه الموهياء المهمة التى بدت كانسان وثور فى آن واحد ، وجدت مغطاة بالجواهر والسلاسل الذهبية والتمائم الثمينة المحفور عليها اسم لا خع ام واس ، وقد وضع على وجهها قناع ذهبى ، ويمكن مشاهدة جميع كنوز هذه المومياء فى متحف اللوفر ، ولو كانت المومياء تخص ثورا فلابد وأن تكون المجوهرات التى تزينها مهداة من الأمير الذى كان يحكم منف فى ذلك الوقت بوصفها قرابين ،

وعلى العكس فلو كانت المومياء تخص رجلا وتم دفنها في مثل هذا المكان ذى القدسية العجيبة ، فمن المحتمل أن يكون قد اغتصب أحد الأقبية المعدة للاله ، وهو سؤال غريب ظل بدون اجابة حتى اليوم ، ولكن لا شك في امكانية تسويته في لحظة بمعرفة البروفيسور أوين (١) .

وما أثار العجب أكثر من اكتشاف أبيس أو المجوهرات كان هو المنظر · الذي شاهده مارييت عند دخول هذه الحجرة الطويلة المخصصة للدفن ·

 <sup>(</sup>١) ثم اكتشاف المقبرة الرسمية لملامير « خع ام واس » في منف بمعرفة ماسبيرو خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة ٠ ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) ٠

<sup>(</sup>۲) هذا التاريخ حسب تقدير مارييت ٠

لقد تم القفز فوق المنجم وأزيلت الفتحة ثم دخل بمفرده ، وهناك وجد على طبقة الرمل الرقيقة التي غطت الأرضية آثار أقدام العمال الذين وضعوا \_ منذ ٣٧٠٠ سنة مضت (٢) \_ تلك المومياء التي ليس لها شكل ، في قبرها وأغلقوا الأبواب عليها الى الأبد كما اعتقدوا حينذاك .

والآن والنصف الثانى من النهار يمضى سريعا \_ أحضرت الحمير وقيل لنا ان هذا هو وقت الرحيل • وكان علينا أن نشاهد موقع منف والتمثال الضخم المنطرح على الأرض ، والطريق الطويل الذي يقع أمامنا بكامل طوله ، ولذلك عدنا راكبين الحمير عبر الرمال المقفرة • ونزلنا من مملكة الأموات الى أرض الأحياء بعد القاء نظرة متلهفة طويلة وأخيرة على الهرم الذي في المنصة •

وهناك سحر عجيب يحيط بهذا الهرم بحيث ان الانسان لا يكل من النظر اليه وهو يردد بينه وبين نفسه أنه فعلا أقدم بناء على وجها المسكونة كلها ٠

أما الملك الذي أقامه فقد جاء الى العرش بعد موت الملك مينا مؤسس الملكية المصرية بحوالى ثمانين عاما حسب ما ذكره مانيتون ولم يترك اننا سوى هرمه هذا ، كما أننا لا نعرف عنه سوى اسمه وهذه الفنرة كلها تنتمى كما هي الى طفولة الجنس البشرى وعلى الانسان في تعامله مع التواريخ المصرية أن يفكر بهدوء في الحقب التي تعد بالقرون ، ولكن عادة العقل هي التي تقود الى الخطأ ولقد وجدت الكاتبة أنه من المفيد أن تقارن بين الفترات الزمنية باستمرار ، وعلى سبيل المثال فان معرفة الزمن السحيق الذي انقضى على بناء هرم سقارة ستساعدنا على أن نتذكر ذلك ابتداء من عصر بنائه على يد الملك وينيفيس Ouenephes الى العصر الذي أقام فيه الملك خوفو الهرم الأكبر في الجيزة ، ولابد أن بينهما فترة زمنية تساوى تلك الفترة في تاريخ انجلترا التي تمتد من عصر الغزو الى عصر الملك جورج الثاني (١) ولكن خوفو نفسه المعروف لدى مؤرخي الاغريق باسم كيوبس Cheops ـ ليس الا ظلا يرفرف على عتبة التاريخ المصرى .

<sup>(</sup>۱) لم تكن عبادة أبيس قائمة في أيام الملك ونيفيس ولا حتى في عصر كايشوس Kaiechos الذي جاء بعده باكثر من مائة وعشرين عاما ، ولكنها ظهرت في فترة تالية أيام الامبراطورية المصرية ، وقد قام كهنة منف بتخصيص هرمه لمرمياوات العجل المقدس ، وقد حدث ذلك بالطبع قبل حفر أي من السراديب المعروفة للعجل أبيس ، ولا شك في أن هناك العديد من هذه السراديب التي لم تكشتف بعد ، وكذلك لم يجد العلماء أيا من هذه السراديب يعود الى ما قبل عصر الاسرة التامنة عشرة ،

والآن تركنا الصحراء خلفنا ونقترب من النخيل الذي يقود الى منف \_ ولا شك أننا كنا بالطبع نميل نحو هيرودوت \_ كان كل واحد منا يحذو حذو هيرودوت في رحلته عبر النيل ، كما كانت رؤوسنا تمتلئ بالأمجاد القديمة لهذه المدينة الشهيرة ، اننا نعلم أن الملك مينا قد حول مجرى النهر لكي يبني منف في هذه البقعة بالذات ، وأن غالبية الفراعنة العظماء قد زينوها بالمعابد والقصور والأبراج والتماثيل الثمينة ، لقد قصرأنا عن معبد بتاح العظيم الذي رصعه رمسيس الأكبر بتماثيله الشخصية ، وعن المكان المقدس الذي عاش فيه أبيس بهدوء ، وهو يتمشى في بهو الأعمدة حيث كان كل عمود منها تمثالا ، وعن البحيرة الصناعية والطرق المقدسة والمسلات وكافة عجائب هذه المدينة التي كانت حتى آخر والمها من أكثر المدن المصرية ازدحاما بالسكان .

ومع التفكير العارض في هذه الأشياء اتفقنا على أنه كان من الأفضل أن نترك منف لنعود اليها في نهاية الرحلة ، وحينذاك نستطيع أن نقدر المدينة حق قدرها بعد أن نكون قد شاهدنا أولا تلك المدينة الأخرى التي على حافة الصحراء ، والتي دأب سكان منف على الهجرة اليها جيلا بعد جيل على مدى ستة آلاف عام تقريبا و ونحن نعرف الآن كيف كان يعمل فقراء الناس ، وكيف كان العظماء يسلون أنفسهم في تلك الأيام البعيدة ونعني بهم وجهاء الريف من أمثال « تي ، الذين يعيشون في منازل حضرية بهدينة منف وفيلات على ضفة النيل أما بخصوص السرابيوم ، ما دفن منه وما جرى تخريبه ، فان الانسان لا يستطيع الا أن يمضي ولديه انطباع عهيق عن عظمة وقوة تلك الديانة التي تسخر لخدمة أساطيرها الخرافية مثل تلك العقيدة وذلك الديانة التي تسخر لخدمة أساطيرها الخرافية مثل تلك العقيدة وذلك الولاء وتلك الأشغال العامة •

والآن ها نحن نعود مرة أخرى لنصبح وسط غابات النخيل ، نشق طريقنا وسط نفس الروابى التى عبرناها فى الصباح وسرعان ما اجتازت مقدمة الركب الطريق المطروق عبر سهل مغطى بالحشائش الى اليمين ، وفى اللحظة التالية تجمعنا على شفا بركة طينية تقع فى وسطها كتلة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيرى المعتم والمتآكل ويبدو أنها هى التمثال المنبطح المشهور لرمسيس الأكبر الذى يخص الأمة البريطانية ، ولكن الحكومة الانجليزية شديدة الاقتصاد بحيث لا تعمل على تحريكه (١) ولذلك فهدو يرقد هنا مقلوبا على وجهده ويغرقه الفيضان مرة كل عام ، ولا يظهر فقط الا عندما تتبخر البرك المتخلفة عن الفيضان ، وتجف

 <sup>(</sup>۱) هذا التمثال مقام الآن على قاعدة من القرميد - ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) •

. كافة التجاويف الطينية • وهو أحد تمثالين كانا يقعان على مدخل معبد بتاح العظيم ، وقد أخطرنا هؤلاء الذين جاءوا الى التجويف وشاهدوه من أسفل أثناء فصل الجفاف بأنه نموذج نبيل ورائع لفترة من أفضل فترات الفن المصرى •

ولكن أين التمثال الآخر ؟ بل أين المعبد نفسه ؟ وأين البوابات والمسلات وطرق الكباش ؟ وباختصار ــ أين منف ؟ ان الترجمان يهز كتفيه ويشير الى الروابى الخاوية بين أشجار النخيل ، انها تبدو مثل أكوام ترابية ضخمة ، وترتفع فوق سطح السهل من ثلاثين الى أربعين قدما ، ولا يرتفع شى؛ عن مستواها اللهم الا بعض مجموعات النخيل الناقص النمو المتناثرة هنا وهناك ، ويبدو أن مادتها تتكون أساسا من القرميد المتناثر ، والخزف المكسور ، وشطيات من الحجر الجيرى ، ويمكن رؤية بعض آثار قليلة لقواعد من القرميد ، وكتلة أو اثنتين من الحجر في أماكن منخفضة مقابل قاعدة رابية أو اثنتين ، ونبحث دون جدوى عن أية علامة تبين حدود حائط فاصل أو مكان مبنى عام ضخم ،

هل هذا هو كل شى ؟ لا ٠ ليس تماما ٠ هناك بعض الأكواخ الطينية بين الأشجار ، ونجد أمام كوخ منها عددا من الشظايا المنحوتة ، والكباش المهشمة ، والتماثيل التى بدون سيقان ، والتماثيل الجالسة بدون رؤوس وكلها مصنوعة من الجرانيت الأخضر والأسود والأحمر ، وقد رتبت على هيئة نصف دائرة غير منتظمة على الأرض المعشبة ، وتبدو كما لو كانت جالسة في اجتماع في بيت مهجور ، نصف رزينة ، ونصف سخيفة ، مع الماعز التي ترعى حولها ، وأطفال الأعراب الذين يختبئون خلفها ،

ويرقد تمثال من الجرانيت الأحمر بالقرب من هذه البقعة في بركة أخرى وليس هو النسخة الثانية من تمثال رمسيس الذي رأيناه من قبل، ولكنه تمثال أصغر حجما ومنكفىء على وجهه أيضا.

وهذا هو كل ما تبقى من منف أقدم المدن ، عدد قليل من أكوام القمامة الضخمة ، دستة من التماثيل المهشمة ، والاسم ! وينظر الانسان حوله ، ويحاول بلا جدوى أن يعرف الأمجاد الضائعة لهذا المكان • أين منف التى جاء الملك مينا من تانيس لكى ينشئها ــ منف يونيفيس ، وخوفو ، وخفرع ، وكافة الملوك الأوائل الذين بنوا مقابرهم الهرمية الشحراء المجساورة ؟ أين منف هرودوت واسترابون

وعبد اللطيف ؟ أين تلك الخرائب المعروفة حتى فى العصور الوسطى والتى تمتد على مساحة مقدارها « رحلة طولها نصف يوم فى كل اتجاه » ؟

يصعب على الانسان أن يتذكر أنه كانت هنا مدينة عظيمة ازدهرت في هذه البقمة ، أو أن يفهم كيف طمست معالمها تماما · ولكنها تقف هنا \_ حيث يزدهر العشب الأخضر ، وتنمو أشــــجار النخيل ، ويبنى الأعراب أكواخهم على حافة الغمر · ان التمثال العظيم يحدد موقع المدخل الرئيسي الى معبد بتاح · انه يرقد حيث وقع ولم يحركه أحد · وهذه الصفحة الهادئة للبركة التي بمحاذاة النهر ، والتي تنمو أشجار النخيل في أطرافها ، نرى وراءها قرية ميت رهينة ، ونلمح ومضة من أهرام الجيزة التي تحتل حوض بحيرة صناعية ضخمة حفرها الملك مينا · وماذال اسم منف يعيش في لهجة الفــلاح الذي يطلق على الروابي اسم : تل منف (١) مثلما أن سقارة تخلد اسم سوكر أحد الأسماء الخاصة بالاله أوزوريس ·

وليست هناك عاصيمة فى العالم يعود تاريخها الى هذه الفترة السحيقة و أو تحتفظ بمكانها فى التاريخ مثل هذه المدة الطويلة و فقد أنشئت قبل عصرنا هذا بستة آلاف عام و لقد شاهدت قيام وسقوط احدى وثلاثين أسرة و وعاشت عصور حكم الغرس والاغريق والرومان وكانت حتى بعد انحلالها هى المدينة الثانية بعد الاسكندرية من حيث عدد السكان والاتساع و وظلت عامرة بالناس حتى الفتح العربي وحينذاك أصبحت هى المحجر الذى بنيت بأحجاره الفسطاط ( مصر القديمة ) ومع قيام المدينة الجديدة على الضغة الشرقية سارع أهالى منف الى اخلاء عاصمتهم القديمة وتركوها اتصير نهبا للخراب والدمار و

ومازال باقيا منها حقل واسمع من الخرائب ويكتب المؤرخ عبد اللطيف عند بداية القرن الثالث عشر فيتحدث بحماس عن التماثيل العملاقة والأسود والقواعد الضخمة للأعمدة والتماثيل وبوابات الصروح المكونة من ثلاثة أحجار فقط، والنقوش البارزة والعجائب الأخرى التي كانت

<sup>(</sup>۱) كلمة تل العربية تعني رابية وتحفظ العديد من هذه الروابي الاسماء القديمة للمدن التي بها مقابر مثل تل بسطة ( بوباستس ) ، وكرم أمبر ( أمبرس ) الخ • • وذلك لأن كلمتى تل وكرم مترادفتان •

موجودة حينداك في هذه البقعة، ولو كانت رحلات ماركو بولو قادته الى نهر النيل ، لكان قد وجد بعض الأماكن والمعابد التي تخص مدينة منف فائمة ، أما سانديس Sandys الذي ذهب في سنة ١٦١٠ للميلاد حتى كفر الآيات جنوب القاهرة فيقول انه ، لا يوجد على بعد ٢٠ ميلا جنوب القاهرة سبوى الخرائب ، وقد زالت نفس هذه الحرائب بعد هذا التاريخ ، ووجدت أشجار النخيل زمنا يسمح لها بالنمو ، وامتصت القاهرة الحديثة . كل مادة البناء التي تخلفت عن العصور الوسطى .

ان منف مكان يسعدك أن تقرأ عنه وتفكر فيه وتتذكر • ولكنه يشعرك بالاحباط عندما تراه • أما اذا افتقدته فانك تفتقد أول حلقة فى سلسلة التاريخ الأثرى الذى يربط مصر القديمة بعالم اليوم • ان هذه الروابى المقبضة وتلك البحيرة التى يسكنها مالك الحزين (طائر البلسون) لابد من رؤيتها اذا كان لابد لها أن تتخذ موضعها فى معرض الصور المحفوظة فى ذاكرة الانسان •

لقد كانت هذه الزيارة نتاج يوم عمل طويل ، ولكنها وصلت أخيرا الى نهايتها ، وسقنا حميرنا عائدين نحو النهر ، وكان منظر الغروب العظيم يصبغ أشجار النخيل وأبراج الحمام في البدرشين باللون القرمزى ، ويبدو كل شيء الآن في حالة استرخاء ، فهذه جاموسة تجتر طعامها متأنية بينما ترقد في جانب بجوار المر وتنظر الينا دون أن تتحرك ، أما الأطفال والحمام فقد ذهبوا جميعا للنوم ، أما القدور فقد جفت في الشمس بعد أن استغرقت وقتا طويلا ، وقد ارتفع عمود رفيع من الدخان منا وهناك منبعثا من الأكواخ المتلاصقة ، ولكن من النادر أن ترى مخلوقا يتحرك ، وسرعان ما صادفنا امرأة فلاحة جميلة وطويلة تقف في أبهة بجانب الطريق ، وقد أزاحت حجابها الى الخلف فانسدل على قدميها في طيات مستطيلة ، وابتسمت ومدت يدها وهي تهمس « بقشيش ! ، كانت أصابعها مغطاة بالخواتم وذراعها بالأنساور الفضية ، وكانت تستجدى ، فليس في ذلك عيب لأنه أصبح مألوفا ، ومجرد عادة متأصلة ، وكان من الواضح أنها لم تتوقع أو تحتاج البقشيش الذي تنازلت وطلبته ،

وغربت الشمس بعد لحظات قليلة ، وتركنا القرية خلفنا ، وقطعنا آخر نصف ميل من السهل • والآن ونحن نعاني من الجوع والعطش ، والتراب يغطينا ، بالاضافة الى الاجهاد ، وقد تشبعنا بالمعلومات الجديدة ، والانفعالات الجديدة ، والأفكار الجديدة ، فقد عدنا مرة أخرى الى المنزل حيث نجد الراحة •



قرية ميت رهينة

## القصل الخامس

## من البدرشين الى المنيا

من المعتاد في الرحلات عبر النيل أن يسرع السائح أثناء ابحاره جنوبا بقدر الامكان ، تاركا الأطلال لبراها في رحلة العودة مع التياد ولكن هذه القاعدة مثلها مثل قواعد كثيرة غيرها لا يتم تطبيقها في جميع الأحوال ، أن السائح الذي يبدأ رحلته في أواخر الموسم ليس أمامه خيار آخر ، وعليه أن يسرع في الوصول الى نهاية رحلته اذا أراد العودة مع النخفاض النيل دون أن تنغرز سفينته في ضفة رملية يصعب الحروج منها حتى يتولى الفيضان التالى تعويمها مرة ثانية ، أما بالنسبة لهؤلاء الذين يريدون ليس فقط مشاهدة الآثار ، بل أيضا متابعة مسار التاريخ المصرى يريدون ليس فقط مشاهدة الآثار ، بل أيضا متابعة مسار التاريخ المصرى فمن الفروري أن يبدءوا رحلتهم في بداية الموسم حتى يمكنهم مشاهدة المديد من الآثار أثناء الابحار ،

ونظرا لأن تاريخ مصر القديمة يسير عكس التيار فاننا نجد الآثار الأقدم زمنا تقع بين القاهرة وأسيوط ، بينما تقع معابد الآلهة القديمة الأحدث زمنا في النوبة ولذلك فان هؤلا السياح الذين يسرعون في الابحار جنوبا مع الريح أو بدونها ، بحيث يبحرون حينا ، ويتوقفون حينا ، ويدفعون المركب بعصا طويلة تمس قاع النهر حينا ، عابرين هذا المكان ليلا ، وذلك المكان نهارا ، ولا يستريحون حتى يصلوا الى أبعد نقطة في رخلتهم ، انما يبدون من الاتجاء الخاطيء ، ويشاهدون جميع المناظر بترتيب مقلوب تماما ، ولا شك في أن زيارة منف وسقارة ومقابر بني حسن لابد أن تتم أثناء الابحار جنوبا ، وكذلك الكاب وتل العمارنة وأقدم أجزاء الكرنك والأقصر ، وليس من الشروري التوقف طويلا عند بعض هذه الأماكن ، فمن المكن مشاهدتها أثناء اللوماب ثم دراستها بعناية أثناء المعودة ، ولكن لابد من مشاهدتها عند المرور بها ، بصرف النظر عما يكلفه المعودة ، ولكن لابد من مشاهدتها عند المرور بها ، بصرف النظر عما يكلفه

التأخير من تكلفة طفيفة ، مع ضرورة تجاهل أى نوع من المعارضة · لأنه بهذه الطريقة وحدها يمكن تتبع تقدم وتدهور الفنون من عصر بناة الأهرام ختى عصر القياصرة ، أو فهم ترتيب هذه المسيرة الضخمة والموقرة للأسرات التى توالت على مسرح التاريخ في الوقت المناسب والمكان المناسب .

. أما عن رحلتنا ، كما سنرى سريعا ، فاننا قد استطعنا أن ننفذ جزءا من البرنامج ، ولكن ذلك الجزء كان لحسن الحظ هو أهم الأجزاء ولم نتوقف عن تهنئة أنفسنا لأننا استطعنا التعرف على أهرام الجيزة: وسقارة قبل أن نشاهد مقابر الملوك في طيبة • وانني أحس بعدم امكانية تقدير ميزة دراسة نقوش مقبرة « تى » قبل أن نتأثر بالانطباع الذي يداخلنا لدى مشاهدة طراز معبدى دندرة واسنا الأقل روعة • لقد بدانا قراءة الكتاب الكبير باختصار كما يجب أن تكون البداية دائما • وتعرفنا في صفحته الأولى الى هذه الرؤية الضرورية التى بدونها تفقد الفصول التالية أكثر من نصف أهميتها •

وقد صممت على التركيز على هذه النقطة لأن الأشياء تحتاج قدرا معينا من الاصرار على غير الفسادة وأنا متسأكدة من أنها ستواجه بالمارضة وعلى سبيل المثال فانه لا يوجد ترجمان واحد متفهم لأهمية التدرج التاريخي في مثل هذا الموضوع خاصة في حالة الرحلات المؤجرة بعقد وأن خوفو والرعامسة والبطالة هم شيء واحد بالنسبة له وأما عن الآثار فانه يعتبرها كلها آثارا مصرية ، وكلا منها يماثل الآخر من حيث الغرابة وصعوبة الادراك وأنه لا يفهم تماما لماذا يبحر السسياح هذه السافات البعيدة ، ويصرفون مثل هذا القدر من المال لمشاهدة الآثار ، ولكنه ينسبها الى عادة حب الاستطلاع التي لا تؤدى الى اية أضرار مادام يحتق أرباحه عن طريقها و

والحقيقة هي أن مجرد مشاهدة النيل تتطلب بعض القراءة والتنظيم اذا كان الغرض منها هو المتعة ولا يمكن أن نكون جميعا مثقفين متعمقين ، ولكننا نستطيع على الأقل أن نبذل أقصى جهدنا لنتفهم ما نراه ، ونتخلص من العقبات ، وأن نضع الشيء الصحيح في مكانه الصحيح ، لأن أرض مصر هي كما سبق أن قلت كتاب عظيم مفتوح ربها كان من الصعب قراءته تحت آية ظروف ، ولكنه في جميع الأحوال شديد الصعوبة ، ناهيك عن الارتباك الناتج عن قراءته من الخلف الى الأمام ،

والآن ، فإن النقطة التالية في رحلتنا عبر النهر وهي نفسها الحلقة التالية في سلسلة الآثار الآكثر قدما ــ هي قرية بني حسن بمقابرها الشهيرة المحفورة في الصخر ، والتي تعود الى الأسرة الثانية عشرة ، ومازالت قرية بني حسن نقع على بعد يزيد عن خمسة وأربعين ومائة ميل، وكان علينا أن نتجه اليها مباشرة ، ولذلك قمنا بتقييم عملية رسو المراكب وما سنحتاجه من أميال قليلة للعودة اليها بالقوارب في هذا المساء ، ولكننا عزمنا على قضاء يوم آخر في نفس المكان بالرغم من استمرار هبوب الرياح المواتية ، على عكس كافة القواعد والسوابق، وهز القبطان رأسه بالموافقة ، بينما استنكر الترجمان ذلك ، ولكنه وافق على مضض ، قال الأخير في نغمة تشوبها روح الاذعان الحزين التي تعود أن يبديها دائما عندما لا يسمح له بالسير كما يريد : « سنعرف قيمة الريح عندما نقضي وقنا طويلا على صفحة النيل ، و لقد كان رجلا كسولا ، حسن الطباع ، يتحدث الانجليزية جيدا ، كما كان سهل الانقياد ، ولكن روح الاذعان هذه أصبحت مزعجة في حينها ،

وكان للسيدتين م · وب · نفس الطباع · وعلى كل حال فاننا دخلنا يومنا الثانى الذى قضيناه فى منف · وكان لابد لنا من العبور الى طرة · وشاهدنا المناجم الضخمة التى جاءت منها الأحجار التى أقيمت بها الطبقة التى كست الأهرام ، وكافة أنواع الحجر الجبرى الفاخر التى بنيت بها قصور ومعابد منف · ولكن هذه الناحية الجبلية بدت كما لو كانت فى أوجها على الجانب المقابل من النهر · وقررنا أن نترك طرة حتى عودتنا ، ولذلك مضينا فى طريقنا · وأخذ الفريد يصيد الحمام ، بينما كانت الكاتبة ترسم منطقة ميت رهينة والنخيل وبحيرة مينا المقدسة · وأخذ الأخرون ينبشون الأرض بين الروابي بحثا عن الكنز ، فوجدوا شطايا عديدة من الزجاج والفخار ، وجزءا من تمثال منحوت من البرونز للعجل أبيس · وقضينا يوما هادئا سعيدا خاليا من الوقائع ، ولكنه جدير بأن نتذكره فى سعادة ·

واستمرت الرياح المواتية في الهبوب طوال تلك الليلة ، ولكنها انتهت مع شروق الشمس عندما كنا على وشك الاقلاع ، وقال الريس حسن : « النهر الآن يمته أمامنا ناعما كالزجاج ، ولا نملك أن نفعل له شيئا اللهم الا السحب » لقد سمعنا عن كلمة السحب هذه كثيرا منة حضورنا الى مصر ، ولكن دون أن تكون لدينا الافطار. وجدنا تسعة من العملية ، ولما صعديا على سطح المركب ، وقبل الافطار. وجدنا تسعة من

'اصدقائنا المساكين مربوطين في حبل مثل خيول الجر، وهم يجرون المركب الضخمة ضد التيار و كذلك قام سبعة من بحارة السيدتين م وب بجر المركب الأخرى وهم يتبعوننا على بعد عدة ياردات و تقابل الحبلان ، وتقاطعا ، وغطسا في الماء معا وسرعان ما غاب المكان الذي رسونا فيه الليلة الماضية و وانتصب هرم ونيفيس على حافة الصحراء وسط اخوته الأصغر حجما كما لو كان يحيينا تحية الوداع ولكن منظر عمال السحب تنافر مع جمال العمورة الهادى، وتعودنا عليه مثلما يتعود المرء على كل شيء في حينه ولكن هذه المهمة بدت لنا عملا من أعمال السخرة وأصابت مفاهيمنا الانجليزية بصدمة شديدة و

ومع استمرار السحب فى هذا الصباح تجاوزنا أهرام دهشور وشاهدنا هرما متداعيا مشيدا من القرميد قائما فى وسطها مثل صخرة سوداء تبرز بنفسها خلال منطقة الحجر الجيرى وسط الصحراء وكانت أشجار النخيل تحدد خط الضفة وتتخلل المنظر ولكننا القينا بعض النظرات هنا وهناك باحثين بأعيننا عن ذلك الهرم الذى يتخذ شكل القبة، وكنا قد لاحظناه من سقارة بالأمس وبالنظر اليه فى ضوء الشمس طهر لنا أكبر حجما وأنصع بياضا وأكثر شبها بسقف قصر المدالة القديم الذى يقع فى باريس على هذا البعد السحيق و

ومع مرور فترة الصباح ، جلسنا على سطح المركب نكتب الخطابات ، او نقرأ ، أو نشاهه مناظر الشاطئ التي يقع عليها ضوء الشمس وتمر ني بطء بحيث تظل على مدى النظر فترة طويلة • وكانت تتتابع أمامنا غابات النخيل والضفاف الرملية وزراعات الذرة ذات الرؤوس المجعدة ، والحقول التي تنمو بها بعض الأعشاب ذات الرؤوس التي تكللها أزهار صفراء اللون • وهناك صبى يمشى متثاقلا بطول الضفة ساحبا جملا ، وكلاهما يمضى ببطء ، لكنهما سرعان ما تجاوزانا ، والتقينا بقارب محلى بسبح مع التيار • وجاءت فتاة الى حافة الماء بيدها جرة فارغة ، وانتظرت بسبح مع التيار • وجاءت فتاة الى حافة الماء بيدها جرة فارغة ، وانتظرت بحتى تملاها بعد مرور عمال السحب • وكانت أبراج الحمام الخاصة باحدى القرى الطينية تلوح وراء مجموعة من الأشجار الضخمة على مدى راسه طاقية ويرتدى ازارا قصيرا ويقوم بتشغهل الشادوف (١) فينحنى راسه طاقية ويرتدى ازارا قصيرا ويقوم بتشغهل الشادوف (١) فينحنى

<sup>(</sup>١) قام في بن زنك بوصف الشادوف وصفا دقيقا لا يسعنى الا أن انقله حرفيا كما هو : « من الجأنب الميكانيكي نجد أن الشادوف تطبيق لنظرية الرؤافع • ففي ١٩٧٠ التي اخترعها الانسان بمناعدة تراكم العلم نجد أن الشادوف يعود استخدامه =

ثم ينتصب ، وينحنى ثم ينتصب مثل بندول الساعة · انها نفس الآلة التى سنشاهدها مرادا وتكرادا مرسومة فى مقابر طيبة · ومن الواضح أن الرجل الذى يقوم بتشغيلها ينتمى الى قدماء المصريين، بحيث نشعر بالغرابة لأنه استطاع أن يهرب بعد تحنيطه فى شكل مومياء ودفئه منذ أربعة أو خمسة آلاف سنة مضت ·



الثبيادوف

الله الله المنوع المستخدمة ، ان جسم الشادوف يتكون من عمود متين طويل يرتكز على دعامة وقد وضع العمود بزاوية عمودية على النهر ، أما طرفه الذي ناحية الأرض فقيد وضعت عليه كتلة ضخعة بن الصلصال ، وقد علق جربل من جلد الماعز على الطرف الذي بناحية النهر ، هذا هو وصف الجهاز ، أما الرجل الذي يقوم بالتشغيل فانه يقف على حافة النهر وأمامه حفرة مملوءة بالماء القادم من مجرى النييل ، وعندما يقوم بتشغيل الشادوف فانه يعمك بالحبل المعلق فيه الجردل الفارغ ثم ينحنى ويتعر الجردل في الما مستخدما كل قرة كتفيه ، أما الجهد الذي يبقله في الاعتدال مرة آخرى فانه يعطى الملو الملوء بالماء دفعة الى أعلى ، بحيث أن كتلة الصلصال التي تحقق التوازن بين الموتى تعمل على رفع الدلو الى الحوض الذي تترغ فيه ماء الجردل ، بينما تعيل على جانب واحد ، أما ما فعله فيتلخص في أنه رفع الماء سنة أو مبيعة اقدام أعلى من مستوى معطع النهر ، أما ما أدا كان مسترى سطح النهر منخفضا بمتدار أثنى عشر أو أربعة عشن سطح النهر ، أما أدا كان مسترى سطح النهر منخفضا بمتدار أثنى عشر أو أربعة عشر

ورويدا رويدا بدأ النسيم العليل يهب فأطلق الرجال العبل وقفزوا. الى سطح المركب ، وارتفع الصارى الكبير ونشط النسيم وعدنا للابحار مرة اخرى بنفس بهجة اليوم الذي بارحنا فيه القاهرة • وعند غروب. الشمس شاهدنا شيئا غريبا يشبه مسلة عملاقة تم نحت نصفها ، وهي نقف على الضفة الغربية مقابل السماء ذات اللون البرتقالي الذهبي ٠ انه هرم ميدوم الذي يطلق عليه في العادة اسم : الهرم الكذاب ١ انه يبدو قريبًا تمامًا من الضفة ، ولكن ذلك من تأثير الضوء الشديد والظل لأنه في الحقيقة يقع الى الداخل بمسافة تبعد عن النهر بأربعة أميال على الأقل ٠ وفي هذا المساء وبعد أن واصلنا الابحار في النهر حتى الساعة التاسعة ، رسونا على بعد حوالى ميل من بني سويف ، واندهشنا عندما علمنا أنه لابه من ارسال رجل الى المحافظ لطلب الحراس • ويقول، اللحمي ان شيئًا لايحدث لأحد في بني سويف،ولكن الكان لايتمتع بسمعة من الدرجة الأولى • واذا كان لدينا الحراس فاننا في جميع الأحوال نجعل المحافظ مسئولا عن سلامتنا وسلامة ممتلكاتنا • ولذلك أرسلنا في طلب الحراس • ومع رسونا على الضفة ظللنا طوال الليل نصدر شخدا مسهوما خارج نوافذنا

وفي نفس الوقت اخذ اتجاه الريح في التحول الى الجنوب ، ولكنها في الصباح التالى صارت تهب في وجوهنا وعلى أية حال فقد ظل الرجال يستحبون السفينة نحو بني سويف الى نقطة تصل فيها حدود المباني الى حد النهر وينتهي الفراغ الذي يمثل مسار سحب السفينة وهناك توقفنا لحظة بين اسطول من المراكب المحلية القذرة الملاصقة لموقع النزول. من السفينة الما مدخل بني سويف فهو بديع ، ويمتلك الخديو هنا فيلا من الطراز الايطالى بيضاء اللون تلمع في وسط حديقة كثيفة الأشجار وتقم المدينة خلف مجرى النهر قليلا ويواجه النازل من السفينة عدد قليل من القاهي ونوع من المتنزهات التي تقع على ضفة النهر ، ومسجد بديم الشكل مبنى على طرف الضفة مقابل انحناءة النهر ،

ونريد الآن أن ندور مع هذا الركن لنصل الى موقع أفضل للابحار عند هبوب الريح ، أما عن التيار هنا فائه يجرى بعمق وشدة ولكن الريح،

قدما فانه سيحتاج الى شادرف آخر يعمل بحيث يصل الى حوض جديد ينقل البه ألماء من الحوض الأول و وإذا كان مستوى سطح النهر أقل من ذلك فان الأمر يحتاج الى شادوف ثالث لرفع الماء حتى قمة الشفة بحيث يمكنه من الطفو حتى الحقول التي تحتاج للرى و انظر كتماب زتك (Egypt of the Pharaohs and the khedive) من 130 وما بعدها و

والماء أمامنا في حالة سكون و لقد التف عدد من رجالنا حول الركن مثل القطط وهم يحملون الحبل معهم ، بينما عمل الآخرون على ابقاء الذهبية بعيدا عن الضفة باستخدام زانات ترتكز على قاع النهر و ومع انقطاع الحبل وانكسار احدى الزانات ناضلنا لكى نتقدم عدة أقدام ، ولكنه تقدم ضعيف وبعد أن استراح الرجال قليلا ، كرروا المحاولة ولكنهم فشلوا مرة أخرى واستمرت المحركة ، وسرعان ما ازدحم المتنزه ونوافذ المسجد تدريجيا بالمشاهدين و وتم احضار عدد من الكراسي لجلوس ثلاثة أو أربعة من الرجال الملتحين الذين يرتدون العباءات ، فجلسوا في وقار وهم يدخنون النرجيلة على الضفة ويسمتمتعون بالمساهدة و وفي نفس الوقت ظل السقاءون في غدو ورواح في منطقة النزول ، وهم يملأون القرب المصنوعة من جلد الماعز و كما أتي البعض بالحمير والجمال لكي تشرب و بينما أتت الفتيات اللائي يرتدين فساتين زرقاء داكنة وأحجبة سوداء خشنة ويحملن جرارا ضخمة تميل على رؤوسهن و بعد ملئها ووضعها معتدلة يمشين وفي خطوات مهيبة كما لو كانت الجرار الثقيلة آكاليل فوق رؤوسهن و

وهكذا انقضى اليوم فى تكرار محاولات ازاحة المركب ولكنها ظلت ثابتة وأخيرا استطاع بحارتنا باصرار عنيه أن يدوروا بنا حول الركن الصعب وبعد ذلك بقليل تبعتنا الذهبية باجستونز، ورست كلتا الذهبيتين على بعد حوالى ربع ميل أعلى المدينة و تلت ذلك ليلة مليئة بالمغامرات تقد نام حراسنا بعمق مرة أخرى بينما كان أشرار بنى سويف مستيقظين تمسياما و

وقد حاول أحد الوجهاء الذي أثارته دوافع الود العميق القيام بزيارة ليلية للذهبية باجستونز ؛ ولكنه هرب بالقفز من الذهبية بعد أن تم اكتشافه وملاحقته واطلاق النار تجاهه • وبعد ذلك بساعتين حل دورنا عندما تصادف أن كانت الكاتبة مستيقظة فسمعت صوت رجل يسبح بهدوء حول فيلة • وجاء التصرف السريع في شكل اشعال نور مفاجيء وتحذير كل فرد بحركة فجائية • وسرعان ما أثارت الذهبية كلها ضجيجا يصم الآذان • واضيئت المساعل فوق السطح ، واستعدت فصيلة البحارة ، وشحن تلحمي بندقيته • فانفلت اللص في الطلام هاربا كالسمكة •

وبالطبع كان الحراس نائمين خلال كل تلك الأحداث · يا لهم من أمناء ! لقد دفعنا لكل منهم شــــلنا في الليلة تظير الحراســــة ولكنهم أم يهتموا بشيء ·

وفى صباح اليوم التالى أودعنا شكوى ضد أهل المدينة فحضر لزيارتنا شخص شاحب اللون ، مرتديا رداء أسود طويلا ، وقميصا أبيض كبير الحجم • كان هو كبير الحراس • فقام بتدخين الغليون مرات عديدة ، وشرب أكوابا عديدة من القهوة ، وأنصت الى كل ما قلناه ، وهو يبدو شديد التعقل • وأخيرا اقترح ضرورة مضاعفة عدد الحراس •

وغامرت بالقول انه اذا كان النوم طبيعتهم، فان أربعين حارسا منهم لن يكونوا على مستوى المستولية ، وعند ذلك هب الرجل واقفا وشدد نفسه ، ولمس لحيته ، وقال بصوت مسرحى جهورى : « اذا ناموا فانهم سوف يعلقون في الفلقة ، ويضربون حتى الموت ! » •

ويبدو أن حظنا السعيد قد فارقنا ، لأن الريح المضادة استمرت على مدى ثلاثة أيام بلياليها ، وهي تهب بقوة حتى عجز الرجال عن السحب ضدها • ومم رسونا عند تلك الضفة الموحشة وجدنا أن بداية رحلتنا منذ. عشرة أيام قد طارت فائدتها في الهواء ، وأننا نمر بأتعس الظروف • ولكن إ أسعدنا اكتشاف أن الجزيرة الطويلة المجاورة والضفتين اللتين على جانبي النهر ، كانت جميعها مزدخمة بالكثبان الرملية ولذلك كان ألفريد يخرج يوميا بصحبة المخلص جورج ومعه بندقيته التي لا تخطئ، ويعودان بصيد وفير ٠ وبينما نحن نمضى في نزهات طويلة كنا نرسم القوارب والابل ، ونساوم النساء الوطنيات في شراء العقود والأساور الفضية ٠ وهذه. العقود ( يسمى الواحد منها بالعربية طوقا ) أسطوانية الشكل ولكنها ثقيلة الوزن ٠ وهي في سمك الاصبع الخنصر وتنتهي بخطاف في أخد طرفيها: وحلقة مستديرة في الطرف الآخر ٠ وقد تخلم البنات أحجبتهن جانبا ويظهرن العقد الذي يلبسنه كجزء من المساومة • ولكنهن في الغالب وبعد أن يقفن لحظة وهن ينظرن الينا بعيونهن السوداء في خجل ، كن يشعرن بالخوف مثل قطيم من الغزلان المذهولة ، ثم يذهبن مع صرخات حادة نصف . نساحكة ونصف خائفة ·

وفى بنى سويف واجهتنا أولى العواصف الرملية التى وصلت النهر قرب الظهيرة ، وقد بدت فى الأفق مثل سحابة صفراء تدور حول نفسها بسرعة أمام الريح ، وعند وصولها مزقت النهر الى هوجات غاضبة ولطخت المنظر الطبيعى • وفى البداية اختفت التلال البعيدة ، ثم أشجار النخيل التى خلف الجزيرة ، ثم القوارب المجاورة لنا ، ثم امتلأ الجو بالرمال ، وظهر سطح السهل متحركا ، وتموجت الضفتان بخرير اللاء المترقرق ،

روتسائل التراب الأصفو من خلال كل شق وكل صدع في شكل مثات من الشهلات الصغيرة ، وكان منظرا لا يمكن تجاهله و وسرعان ما امتلا الشعر والعينان والفم والأذنان بالتراب الدقيق ، وتقهقونا للاحتماء في الصالون و أما هنا فانه على الرغم من أن جميع النوافذ والأبواب كانت قد اغلقت قبل وصول العاصمة الا أن الرمل شق طريقه كالسحاب ، وفقطي جميع الكتب والأوراق والسجاجيد وثم هدأت العاصفة بمثل سرعة معبوبها واستغرق ذلك كله ساعة واحدة ثم تلاه تدفق المطر الغزيز وبعد ذلك صفت السماء وكانت فترة بعد الظهر صافية جدا وبعد هذه المرة لم تصادف أمطارا في مصر مرة أخرى و

وفي صباح اليوم كان أول ظهور لنا في بني سويف ، وهو اليوم السابع منذ بارحنا القاهرة ، تحولت الرياح الى الشمال مرة أخرى ، روللمرة الثانية أصبحنا في طريقها • وكانت رؤية الشراع الكبير وهو يرتفع مرة ثانية فوق رؤوسنا وسماع صفير الماء تحت نوافذ القمرة مبعث سرور عظيم لنا • ولكننا كنا لم نزل على بعه تسعة أميال ومائة ميل من الروضة • وكنا نعلم أنه لا شيء يستطيع أن ينقلنا الى هنا عند حلول اليوم الثالث , والعشرين من الشبهر سوى خبطة حظ غير عادية ، مع توفر الوقت اللازم لمشاهدة بني حسن خلال الطريق · وفي نفس الوقت كنا نتقدم بمعدل معقول ، وفي المساء رسونا على بعد حوالي ثلاثة أميال شمال مدينة ببا عند هدوء الرياح · وفي اليوم التالي استطعنا بمعاونة النسيم الخفيف الذي تحرك مرة أخرى بعد الفجر أن نمضى مسافة معقولة بين الضفتين المنبسطتين واللتين تنشغل أطرافهما بأشجار النخيل المتناثرة هنا وهناك ، وترصعهما القرى التي تجعل المنظر صالحا للتصوير • ولكن لا يوجد هنا الكثير الذي ينبغي أن نراه ، كما أنسى لم أكن راغبة في التسلية • والآن نحن نمر على جزيرة ذات ضفة رملية مغطاة بطيور بيضاء مثل الثلج سرعان ما طارت في صخب عند اقترابنا وبعد ذلك ظهرت مدينة ببا قابعة على حافة الضفة الشديدة الانحدار وظهر الدير القبطى الغريب الشكل الذي يتكون سقفه كله من قباب طينية صغيرة مثل عنقود من الفقاعات الأرضية . ثم مررنا بمصنع السكر المهجور بنوافذه المشمة ومدخنته السوداء الضخمة التي تصلح لمدينة برمنجهام أو شفيله ، ونلمح الآن خط السكة المديد ، . ونستمم الى آخر صفارة لقطار يغادر المحطة · وفي المساء رسونا ونحن نرى عداخن المصنع والقنوات المائية لمدينة مغاغة ٠ وفي اليوم التالي وصلنا الي قلوصنا وهي آخر معطة قبل المنا

واتضحت لنا الآن ضرورة التخلص من فكرة الدهاب الى بنى حسن قبل وصول بقية المرافقين على المراكب الأخرى وقد وصلنا الآن الى مساء يومنا التاسم ومازلنا على بعد ثمانية وأربعين ميلا من الروضة ، ولابد وان هبوب رياح مضادة أخرى سيعطلنا أثناء الطريق ولقد حسبنا جميع المخاطرات ، ورغبنا في أن نفض اجتماعنا حتى اليوم الرابع والعشرين من الشهر ، وأن نغير الموعد المتفق عليه للوصول الى المنيا ، وسيتيح لنا ذلك وقتا كافيا لسحب المركب عند الحاجة وعلى ذلك تمت صياغة برقية باللغة العربية وبدأ عداونا السريع في العدو للوصول الى قلوصنا قبل أن يغلق مكتب التلغراف أبوابه طوال الليل ،

وعموما ، فإن النسيم لم يخفق بل عاد في صباح اليوم التالى عند الفجر و وبعد عبور قلوصنا وصلنا إلى جزء منبسط في النهر حيث تشرفنا عنده بزيارة شيخ مسلم ، له قدسية غريبة يدعى «الشيخ قطن المبروك» والآن ، فإن الشيخ قطن وهو شاب في حوالي الثلاثين من العمر ، يتمتع بالصحة ، ويبدو عليه أنه يتغذى جيدا ، يظهر لأول مرة وقد جمع ملابسه على رأسه في شكل عمامة ضخمة وكان يسبح في الما وبحيث لم يظهر منه الا ذقنه ، وقدم لنا نفسه على سطح السفينة ولقى ترحيبا حماسيا ، فاحتضنه الريس حسن وقبله المرشد ، وحضر البحارة واحدا واحدا وهم يقدمون كميات من التبغ وبعض القروش التي كان يتقبلها كما يتقبل عابا الفاتيكان التبرعات الخاصة بالقديس بطرس .



الشنيخ قطن الميزوك

وكان الجميع يقدمون اليه عطاياهم وهو يبتسم مثل عروس البحر المستأنسة وبعد ذلك أخذ يلمس دفة المركب والحبال وأطراف العوارض الأفقية التي تثبت الشراع ويقول تلحمي عن ذلك انه ويباركها وأخيرا يبدى نوعا من الدعوات الوداعية ويتمتم بالتعاويذ ، ثم يرتمي في النهر مرة أخرى ويسبح الى السفينة باجستونز ليؤدى نفس العرض على سطحها .

ومن تلك اللحظة تأكد ازدهار رحلتنا ، وأخذ القبطان يتجول وقد رسم ابتسامة على وجهه الصارم ، وظهر البحارة سعداء كما لو كنا قد أعطيناهم جنيها ذهبيا ، ذلك أنه لا يمكن أن يحدث مكروه للذهبية التي يباركها الشيخ قطن المبروك ، وأصبحنا متأكدين الآن من أننا سنقابل رياحا مواتية ، وأن نعبر الشلال بدون حوادث وأن نعود في صبحة وسلامة، كما بدأنا رحلتنا ، وكيف نسأل عما فعله الشيخ قطن المبروك حتى يجعل بركته شديدة الفعالية ؟ انه يحصل على كميات وافرة من المال ، ولا يصوم أكثر من سائر المسلمين ، وله زوجتان ، ولا يؤدى أي عمل ، ويجسد صورة الرخاء الناعم ، ولكنه شيخ الماء ، وعندما يموت ستحدث معجزات عند قبره ، وسيخلفه ابنه الأكبر في هذا العمل ،

وقد نلنا السعادة بالتعرف الى العديد من المسايخ (\*) على مدار رحلاتنا في الشرق ، ولكننى لا أعلم أنهم فعلوا شيئا يستحقون عليه التكريم • لقد شاهدنا شيخا عجوزا رهيبا اسمه الشيخ سليم كان يجلس على كومة من التراب قرب فرشوط لا يرتدى ملابس ، ولا يستحم ، ولا يحلق ذقنه • وقد مضى عليه نصف القرن الأخير دون أن يفعل شيئا ولا حتى يرفع يده الى فمه ليتناول الطعام • ولكن الشيخ قطن لم يصل بعد الى هذا المدى من التقوى كما أنه كان نظيف البدن •

وحتى ذلك الوقت كنا نتجه نحو سلسلة من الصخور الصفراء ، كانت واضحة فى الأفق منذ فترة طويلة ، وهي التى تظهر على الخرائط تحت اسم : جبل الطير • وكانت الصحراء العربية ( الشرقية ) تقترب من الضفة الشرقية حتى فترة قصيرة مضت وهى الآن تمضى فى انحرافات متموجة الى حافة الماء • وتظهر الصخور الصفراء بغتة هنا وهناك فوق الرمال العالية التى تبدو كما لو كانت تغطى العديد من المعابد المجهولة •

<sup>(\*)</sup> الكلمة في النص تشير الى القديس أو الولى - ( المترجم ) •

وسرعان ما انقضت الضفة الطينية وحل محلها حاجز منخفض من الحجر الحيرى في شكل صخرة سودا الأمعة خلف خط الما والآن وعلى المدى البعيد أمامنا حيث ينحني النهر وتظهر الصخور المرتفعة من مسافة بعيدة ، تبرز بقعة صغيرة هي دير البكرة ويظهر الدير في حجم عش النمل جائما على حافة جرف مرتفع وكنا قد سمعنا كثيرا عن المنظر الجميل الذي يظهر من الربوة التي بني عليها الدير وهو داخل ضمن برنامج رحلتنا بوصفه أحد الأماكن المطلوب زيارتها أثناء الطريق وكان لابد لنا الأن من زيارة المنيا مهما كلفنا الأمر ، ولذلك كان لابد من تجاهل هذا الموضوع مم الأسف و

والآن يرتفع الحاجز الصخرى الى أعلى ، وبه العديد من المناجم منا وهناك فى شكل ثغرات لامعة من الأنفاق التى تبدو بيضاء كالثلج ، ويظهر الدير أكثر وضوحا ، وتصبح الصخور أكثر ارتفاعا ، ونصل الى انحناءة النهر ، حيث يمتد صف طويل من الصخور المسطحة القمة مبتعدة لمسافة طويلة ،

انه يوم القديسين والسباحين ، لأنه عندما كانت الذهبية تقترب ، طهر رأس بنى اللون وهو يرتفع ويهبط فى الماء على بعد حوالى مائة ياردة أمامنا ، ثم اندفع شخص واحد ، وصار اثنان فثلاثة من صخرة شديدة الانحدار أسفل حوائط الدير وغطسوا فى النهر ، وارتفعت الأصوات الحادة التي ترنم فى شكل جوقة سمعنا صوتها بالرغم من الرياح ، وفى دقائق معدودة أحاط بالقارب سرب من الرهبان الذين يطلبون العطاء وهم يصيحون بكل قوتهم « أنا كريستيان يا خواجة ! أنا كريستيان يا خواجة اأنا كريستيان يا خواجة ما أى ( أنا مسيحى أيها الرحالة ) ، ولما كان مؤلاء رهبانا من الأقباط فقط وليسوا مشايخ من المسلمين فقد سارع البحارة وهم نصف غاضبين ونصف جادين فى ابعادهم عنا بالعصى الطويلة التي يغرزونها فى النهر لتثبيت السفينة ، وسمح لواحد منهم فقط كان يرتجف وهو ملفوف فى بطانية بأن يصعد الى سطح الذهبية ، كان رجلا مليح الشكل يبلغ من العمر حوالى الأربعين عاما ، له عينان بديعتان ورأس مستدير ، وجسمه فى لون خشب الزان النحاسى ، ووجهه يعبر عن الجهل والخجل والانتباه فى لون خشب الزان النحاسى ، ووجهه يعبر عن الجهل والخجل والانتباه الشديد بحيث يجعل قلب الانسان يشعر بالألم ،

اذن فهذا رجل قبطى سليل الشجرة المصرية الحقيقية اله واحد من مؤلاء الذين بدل أجدادهم عبادة الآلهة القديمة وحولوها الى المسيحية تحت

حكم الامبراطور ثيئودوسيوس منذ جوالى الف وخسسائة عام مضنت ، والمفروض أن يكون دمهم مصريا خالصا لم يختلط بأى دما أخرى بخلاف السلمنين الذين اختلطت دماؤهم اكثر من غيرهم من المصريين وعندما تذكرت هذه الأمور كان من المستحيل أن أنظر اليه دون أن أحس بالاهتمام العميق قد يكون ذلك محض خيال ، الا أننى أرى فيه طرازا مختلفا عن ذلك الذى ينتمى اليه العرب ، فهناك شىء بسميط يوقظ المناظر المحقسورة فى مقبرة تى .

وبينما كنا نتفكر في نسبه العظيم ، كانت أسنان القبطى المسكين تصطك بشكل يثير الشفقة ولذلك أعطيناه شلنا أو اثنين لأجل خاطر كل ما يمثله في تاريخ العالم • وبعد أن أخذ الشلنين مع زجاجة فارغة وهبناها له ، سبح مبتعدا في رضا وهو يصبح مرات عديدة قائلا : « كتر خيركم يا ستات ! كتر خيركم كتير ! » أي ( أشكركن يا سيداته ، أشكركن كثير ) •

والآن مضى الدير بقبابه العنقودية وتركناه خلفنا والصخرة هنا تنتمى لنفس اللون الأصفر الماثل للسمرة مثل صخور طرة ومن الواضح أن الطبقة الأفقية التي تتكون منها قد رسبت بفعل الماء فمن الواضح أن النيل قد فاض هنا ووصل الى مستوى شنديد الارتفاع منذ زمن بعيد ، لأن وجه الطبقة كلها مخرم على شكل خلايا النحل، وقد غمره الماء بالتتابع على مدى عدة أميال وعندما رأيت كيفية تكوين هذه الصخور الغريبة التي تتخذ شكل العنقود ومتشابكة مثله ، وتنحنى كنموذج لزخرفة المبانى الاسلامية البارزة ، لم أتمالك نفسى عن التعجب حول ما اذا كان بعض المعماريين العرب القدامي قد استعار يوما ما لمحسة خفية من مثل هده الصحور .

وبدأ النهار يميسل ، بينها استمر سطح الصخور يصحبنا طوال الطريق والآن ونحن نقتحم بعض الوديان الصغيرة المستعرضة ، ونفتح الحقيبة التى تعشش فيها مجموعات من الأكواخ الصغيرة والبقع الخضراء من زراعات الترمس التى تنغمر فى النهر حينا ، ثم تتراجع الى الأرض تاركة فراغا يشغل حزاما من التربة المزروعة وحافة تعج بأشجار النخيل ويقترب غروب الشمس رويدا رويدا عندما يتحول كل ظل ساقط فى حنيات الصخور الى اللون البنفسجى ، وتلمع صفحة الصخرة كالذهب المتوهج ، وتقف النخلات التى على الضفة الغربية بلونها البرونزى الغامق فى مواجهة الأفق القرمزى ، ثم تنحدر الشمس ، وسرعان ما يتحول فى مواجهة الأفق القرمزى ، ثم تنحدر الشمس ، وسرعان ما يتحول

البهاق كله الى لون السكون الأخضر الرمادي، بينما تتضرج السماء فوقها وخلفها باللون الوردى في شكل فجائى وقد استفرق هذا التجول حوالى ثمانى دقائق ، وأخذ قوس ضخم من الظل الأزرق الغامق يصل قطره الى قطر قوس قزح يزحف ببطء على الأفق الشرقى ، ويظل ظاهرا ، بينما تتمدد مساحة الاحمراد الوردى المواجه له ، ولكنه يتباطأ ويبقى قليلا فى المسماء وأخيرا يضمحن الاحمراد الوردى وتضبع الزرقة شاملة ، وتبدأ المنجوم فى الظهور ، ولا يتبقى الا وميض عريض فى الغرب محددا الاتجاء الذى غربت منه الشمس و وبعد ذلك بحوالى ربع الساعة يحل ما بعد الوميض عندما تمتلىء السماء لمدة دقائق بضوء تاعم سحرى ، ويهبط طلام الغسق دافئا على سطح الأرض ، وعندما ينتهى ذلك يبدأ المليل ، ولكن مازال هناك شعاع طويل من النور يجرى في مسار الشمس ويطل طاهرا لمدة تتجاوز الساعتين بعد حلول الظلام ،

كان هذا الذى شاهدناه فى هذا المساء ونحن نقترب من المنيا هو الغروب وقله تصادف أن شاهدناه مغ فارق طفيف فى نفس التوقيت وتحت نفس الظروف لعدة شهور قادمة وانه شهديد الجمال وشهديد الهدوء ومشبع بالنور العجيب ومعظم درجات اللون الدقيقة ومصحوبا بظاهرة معينة سرعان ما سأتحدث عنها كثيرا ولكنه يفتقد تنوع وبهاء سمائنا الشمالية ولا يحمل سوى جو مصر الجاف وهؤلاء الذين يبحرون جنوبا مع النيل يتوقعون مثلما توقعت أنا ، رؤية مواكب التحول الى اللون القرمزى مع لون اللهب والذهب ولكنهم سيصابون بالاحباط كما حدث لى القرمزى مع لون اللهب والذهب ، ولكنهم سيصابون بالاحباط كما حدث لى توهى غير معروفة فى النوبة ، ونادرة الحدوث فى مصر ولكننا صادفنا وهى غير معروفة فى النوبة ، ونادرة الحدوث فى مصر ولكننا صادفنا ضغما من هذا النوع ، وكنا حينذاك قد قضينا حوالى ثلاثة فساهدنا عرضا ضخما من هذا النوع ، وكنا حينذاك قد قضينا حوالى ثلاثة شهور فى الذهبية و

وفي نفس الوقت لم نكل من رؤية هذه السموات التي لا تشوبها شائبة واكتشفنا فيها ليلة بعد ليلة أعماقا جديدة للجمال والراحة ، أما عن هذا التغيير الغريب للألوان من الجبال الى السماء فقد شاهدناه مرادا أثناء سفرنا خلال العام الماضي في الجزء الشرقي من جبال الألب في شمال شرق ايطاليا ، ووجدناه يحدث دائما كما هو الآن في لحظة أول اختفاء للشمس ، ولكن ماذا عن هذا الظل الضخم الذي يصعد الى منتصف المسناء ويأتي معه بالليل ؟ هل يمكن أن يكون هو ظل العالم الصاعد خلال

الافق بينما تغرب الشمنس في الاتنجاه الآخر ؟ وأترك هذه المشكلة للرحالة الأكثر حكمة لعليم يجدون لها خلا فليس بيننا من لديه العلم الكافي ختى يتحدث عنها •

وفي نفس هذا اللساء وبمجرد ظهور الغسق رأينا معجرة أخرى القبر الجديد في الليلة الأولى لربعه الأولى و دائرة كاملة ، قاتم اللون وواضح ، ومحدد المحيط ، ولكن ضوء عبارة عن خط رفيع لا يزيد سمكه عن سمك الشعرة ، ولا يمكن أن يكون هناك شيء ألمع من هذه الهالة الدقيقة من الفضة اللامعة ، وكانت جميع تقاصيل الكرة تلمع برقة وهي ظاهرة بوضوح داخل دائرته ، وبدت مثل بركان بفوهته الواسعة على خريطة بارزة ، وعند حافة السطح حيث يتقابل النور والظل كلاهما ، ظهرت للعين المجردة ومضات حادة لقم جبلية في دائرة الضوء ، وخففت من حدتها عند الغسق ، وبعد ليلتين أو ثلاثة عندما تحولت الحلقة الذهبية الى هلال واسع ، صار الجزء غير المضيء كما لو كان قد أطفى ولم يعد من المكن تمييزه حتى بمساعدة النظارة المكبرة ،

أما الريح وقد سكنت كعادتها عنه غروب الشمس، فقد بدأ البحارة العمل بحماس واستخدموا العمى الطويلة التى تدفع فى قاع النهر لدفع المركب للأمام طوال البخز المتبقى من الطريق حتى وصلنا المنيا فى هذا المساء حوالى الساعة التاسعة وفى صباح اليوم التالى وجدنا أنفسنا وقد رسونا بالقرب من القصر الصيفى للخديو، وكانت المسافة قريبة جدا حتى ان الانسان كان يستطيع أن يلقى حصاة صغيرة فى الشبابيك ذات المشربية لغرفة الحريم وقد جلس حارس البوابة الضميخم فى الشمس خارج القصر ، وهو يدخن ترجيلة الصباح ويثر ثر مع المارة وقد امتدت حديقة ضيقة زرعت فيها بعض أشجار الجميز بين القصر والنهر ، وقد رست على الضغة باخرة أو اثنتان مع زحام من القوارب المحلية ، وهناك فى على الضغة باخرة أو اثنتان مع زحام من القوارب المحلية ، وهناك فى الطرف البعيد من الحديقة ظهرت منارة ومجموعة من المنازل المطلية بالجير كدليل يبين لنا الطريق الواجب الدوران خلاله فى الذهاب الى المدينة ،

وتصادف أن كان اليوم هو يوم انعقاد السوق ولذلك شاهدنا المنيط في أبهى صورة لها ، فلم يكن هناك شيء يمكن أن يتفوق عليها في القذارة والكآبة والانقباض ، لقد كانت مثل هدينة سقطت بدون توقع في وسطحقل محروث ، الشوارع عبارة عن حوار من الطين والتراب ، أما المنازل فهي سلسلة من السجون المبنية من الطين بدون نوافذ وظهورما تتجه نجو

الشارع العام • أما الحانوت الذي يتكون من حارتين أو ثلاثة أوسع قليلا من بافي الحوارى ، فقد كان مسقوفا هنا وهناك بسعف النخيل المتعفن وقطع من الحصير المهلهل ، بينما انعقدت السوق في قطعة من الفضاء الحرب حارج المدينة • وكان الحانوت يتكون من دكاكين تشبه الدواليب يجلس فيها التجاد القرفصاء مثل تماثيل قديمة متداعية في مقابر قديمة متداعية ، والرفوف رديئة الأثاث ، بها بضائع مانشستر المعتادة ، والخامات المحلية ذات الألوان الصارخة ، والسروج الحمراء القديمة ، والبطاطين باهتة الألوان معلقة للبيع ، وهناك المحلات اليونانية الأنيقة حيث يمكن أن تشترى في آن واحد الأسماك والبيرة والنبيذ الخفيف ، ومنتجات جزر الأنتيل وقبرص ، والنبيذ الأبيض والجبن والمخلات والسردين وصلصة ورشستر ، وورنيش الأحذية والبسكويت واللحوم المحفوظة والشموع والسيجار والكبريت والسكر والملح والأدوات المكتبية وصواريخ الألعاب والسيجار والكبريت والسكر والملح والأدوات المكتبية وصواريخ الألعاب النارية والمربات والأدوية المركبة •

أما المطعم المحلى فتتصاعد منه الروائع الشهية المنبعثة من الكباب وشوربة العدس ، وتتصدره سيدة حبشية أشه سوادا من كافة اللوحات المرسومة لأشخاص سود البشرة • وهناك الجماهير المندفعة كالسيل ، والمتدافعة بمناكبها لتشق طريقها ، وما تثيره من صخب • وأيضا الحمير والابل ، وصرحات في الطريق ، والثرثرة والتراب والذباب والبراغيث والكلاب ، كل ذلك جعلنا نتذكر أفقر أحياه القاهرة • وكانت أسوأ هذه المناظر ثلك الموجودة في السوق حيث مثات من القروبين جالسين على الأرض خلف سلال الفاكهة والخضروات • وكان بعضهم يبيع البيض والزبد والقشدة ، بينما يبيع آخرون قصب السكر والصمغ والكرنب والتبغوالشيعير والعدس المجفف والفول المدشوش والذرة والقمح والذرة الصفراء ، بينما تتنقل النساء ذهابا وايابا وهن يحملن مجموعات من اللبجاج الحي ، بينما تصييح الكتاكيت ، والباعة يمتدحون سلعهم ، والمشترون يساومون باصوات مرتفعة ، ويتطاير التراب كالسحاب ، وتصب الشمس طوفانا من الضوء والحرارة ، حتى انك لا تستطيع أن تسمع صوتك أثناء الكلام • وكان الزحام في مثل كثافة ذلك الزحام الذي كان يجرى في ليلة عيد ميلاد السيد المسيح داخل حواري سوق ليدنهول في السيدن ٠

وكانت الأشياء رخيصة جدا فالمائة بيضة تساوى أربعة عشر بنسا بالعملة الانجليزية • ويباع الدجاج بسعر خمسة بنسات للدجاجة الواحدة • أما سعر الحمام فيتراوح بين بنسين وبنسين ونصف • أما الاوزة الحية المتازة فتباع باثنين من الشلنات · أما الديك الرومي ههما كان ضخمًا وممتازا فان ثمنة جنيهان وسئة بنسات وهو ما يعادل نصف ثمن الحمل في مصر الوسطى والعليا · أما الخروف المتاز فيقدر ثمنه بستة عشر شلنا أو جنيه واحد · لقد كانت السيدتان م · وب · اللتان ليس لديهما ترجمان مشغولتين جدا هنا ، حيث تقومان بتخزين المؤن الظازجة وهما تساومان باللغة العربية تحت حراسة اثنين من البحارة ·

وقد وجدنا مجموعة منفصلة من نخيل الدوم من النوع الذي ينمو في القصى الشمال وهي العينة الأولى التي نلقاها على نهر النيل ، وجدناها تنمو في حديقة مجاورة لموضع هذه السوق ، ولكننا رأيناها بصعوبة من خلال التراب الذي يعمى العينين ، أما شجرة نخيل الدوم فهى نوع من الاشجار التي كان يجب أن يرسمها دى ونت فهى غريبة الشكل ، ونحيلة ، ولها سيقان متشعبة تنتهى كل هنها بتاج أشعت مكون من أوراق صلبة تشبه الأصابع وهى تظللها عناقيد ثقيلة من الثمار اللامعة الكبيرة التي في حجم خرشوف القدس ، وأظن أنها هى الشجرة الوحيدة في العالم التي يلقى الإنسان قلب ثمرتها بعيدا ويأكل الغلاف القشرى علما بأن القلب في مثل صلابة الرخام بينما الغلاف ليفي الشميكل ومذاقه مثل كغكة الزنجبيل غير الطازجة ، ولابد لشجرة نخيل الدوم أن تنقسم الى شعبتين لأن الانقسام هو قانون بقائها ، ولكنني لم أستطع أن أكتشف ما اذا كان لأن الانقسام هو قانون بقائها ، ولكنني لم أستطع أن أكتشف ما اذا كان لا أتذكر أنني رأيت نخلة منها لها أقل من رأسين أو أكثر من ستة وؤوس ،

وعنه عودتنا من خلال المدينة اعترضتنا عجوز شبطا دابلة بعين واحدة مثل الموميا التى بعثت من قبرها وقد عرضت علينا أن تقرأ طالعنا ووضعت أمامها خرقة قدرة من منديل ، مليئة بالقواقع والحصنباء وشظايا من الزجاج المكسور والفخار وقد جلست القرفصاء مثل الضفدع تحت بقعة مشمسة من الحائط وكان الجزء السفلي من وجهها مغطى بالحجاب، بينما غطت الغوايش الزجاجية الزرقاء والخضراء دراعيها النحيلتين وكما غطت أصابعها الخواتم الفضية المشوهة وألقت بهده الكنوز في الهواء وهزتها وخلطتها ببعضها البعض وسألتها بكل حماس الرجم بالغيب ،

« لك صديق بعيد ، وصديقك يفكر فيك · هناك حظ سعيد محفوظ لك ، وستأتيك نقود ، كما أن هناك أخبارا سارة آتية في الطريق ...

انها نفس القصة القديمة المعتادة ، ولكنها تتكرر هنا باللغة العربية حتى بدون الاختلافات المتوقعة هن فم فلاحة عجوز ولدت ونشأت في مدينة بأحد أقاليم مصر الوسطى \*

وربما كانت أمراض العيون تخيم على هذا الجزء من الريف ، أو أنها انتشرت دون توقع وسبط جمهور ضخم • وقد لاحظنا أن الناس هنا مزدحمون ، ولكننى بالتآكيد لم أشاهد الكثيرين من العور مشل الذين شاهدتهم هذا الصباح في المنيا • ولابد أنه كان موجودا بالشوارع ومكان السوق عدد يتراوح ما بين عشرة الى اثنى عشر ألف مواطن من جميع الأعمار ، والست أبالغ عندما أقول ان واحدا من بين كل عشرين شخصا بها فيهم الأطفال من سن ثلاث أو أربع سنوات ، كان أعور •

واذا علمنا أن هؤلاء الناس ينتمون الى نوعية من ذوى المظهر المحسن، فان هــذا النقص يمثــل اللمســة الأخيرة في مظهر وجوههم التي تبعث على الاشمئزاز ، والتي هي في الأصل متجهمة ، وجاهلة ، وعدوانية ، ولم أرغب في رؤية المزيد من هؤلاء السكان ذوي المظهر المنفر • فالرجال نصف هادئين ونصف سفهاء ٠ أما النساء فجرينات ومتوحشات ٠ أما الأطفال فانهم قذرون وسقماء ، وناقصو النمو ، ومتبلدو الشعور ، ولا يوجد شيء في الأقاليم الصرية يثير الألم مثل حالة الاهمال التي يلقاها الأطفال الصغار حتى ان هؤلاء الذين ينتمون الى الطبقة الأرقى ، يرتدى معظمهم ملابس رثة . ونظافتهم مشكوك فيها ، بينما تترسب على أجسام أطفال الفقراء القذارة والالتهابات ، وتغطيها الطفيليات • ومن الصحب أن تصدق. للوهلة الأولى ، أن والدى هؤلاء الأطفال التعساء قد تجاوزوا الحدود ليس من ناحية القسوة ، بل أيضا من ناحية الجهل الشعبديد والاستسلام للخرافات • ومازال الزمن الذي يحتاجه هؤلاء النساس حتى يتعلموا المبادىء الأساسية للوقاية الصحية بعيد المنال جدا ٠ أن استحمام الأطفال الصغار يضر بصحتهم ولذلك فان الأمهات يتركنهم ليعـــانوا من حالة القذارة الذاتية وهي وحدها كفيلة باستجلاب المرض • أما طرد الذباب الذى يحيط بعيونهم فهو أمر شنيع • ومن هنا تأتى التهابات العيون وسائر الأنواع المختلفة من العمي • لقد رأيت أطفالا يرقدون على أذرع: أمهاتهم وقد التصقت بكل عين من عيونهم ستة أو ثمالية من حشرة الذباب.

وقد رأيت الأيدى الصغرة الضعيفة وهي تنخفض في مواجهة التأثيب اذا اقتربت من مركز الازعاج . وقد رأيت أطفالا في سن الرابعة أو الخامسة وقد انطمست احدى عبونهم أو كلتا العينس وكانت لذى بعضهم كتلة لحمية كبرة برزت مكان انسان العن الذي أصيب بالدمار • ومع أخذ هذه الأمور في الحسبان فان الانسان يتعجب اذا علم أن ثلاثة من بن كل خمسة أطفال مولودين في مصر يموتون • بالاضافة الى أن واحدا من بين كل عشرين فردا في بعض المحافظات يصاب بالعمى كليا أو جزئيا • وكذلك فان أدبعين في المائة من المواليد يعيشون حتى يكبروا ، وأن خمسة وتسعين في المائة منهم يتمتعون بنعمة الابصار • أما من جهتي أنا فلم أستغرق أسابيم كثيرة على صفحة النيل قبل أن أيدا تلقائيا في تحاشى التجول في مدن الأقاليم عندما يكون ذلك متاحا ٠ وهكذا فقلت فرصة رؤية الكثير من حياة الشارع التي يحياها الناس في هذه المدن • ولكنَّ مثل هذه اللمحات الخارجية كانت ذات قيمة حقيقية ، وبذلك تجاوزت عن رؤية مظاهر الفقر الشديد والمرض والقذارة • وربما لم تكن حالة السكان في القرية المصرية أسوأ من حياة أمثالهم في القرية الأيرلندية • ولكن حالة الأطفال أكثر خطورة لدرجة أن الانسان قد يرغب في الابتعاد عدة أميال عن الطريق حتى لا يشاهد معاناتهم مع عدم القدرة على تخفيف هذه المعاناة (١) \*

واذا لم تكن هناك جاذبية فى التعرف الى أحوال السكان فى مدينة المنيا وحولها ، فإن مظهرهم الذى يشبه مظهر جيرانهم يزيد كثيرا عما سمعناه عنهم هن كافة الوجوه ، أما عن أساليب وعادات بنى سويف فقد كانت لمنا بعض التجارب ، وعرفنا أن الرأى العام يتهم المنيا والروضة ومعظم المدن والقرى الواقعة شمال أسيوط بأنها تتشابه من حيث الميل الفطرى للسرقة ، أما عن القرى التى تقع جنوب بنى حسن فإن بها أوكارا للصوص منذ عدة أجيال ، وبالرغم من تسويتها بالأرض منذ عدة سنوات كمقاب

<sup>(</sup>۱) تذكر ميس هويتلى التى نعتبر كتابها فى هذا المرضوع منيد جدا ، أن غالبيت المنال الاقاليم يموتون فى حوالى سن الثانية من العمر ( انظر كتابها المسمى : بين الاكراخ Among the huts من ٢٦) ، بينما يقول مستر ابوت الذى انتهز العديد من الغرص لدراسة الحقائق المتعلقة بالسكان والموارد الربنية ما أن هذه الآمة تقعد دلاته المغفل من بين كل خمسة ٠ « أن عوامل الجهل الشامل ونسيان القواعد الصحية وسوء التغذية والغياب شبه الكامل للعناية الملية جعلت الأمة تصل الى هذه المالة ١٠ ان الشخص الذى يضيع منه بانتظام ثلاثة اطقال من بين كل خمسة لا يستطيع أن يحيا الا بحدوث معجزة ه ٠

<sup>(</sup> انظر كتابه المسمى : الفلاح Le Fellah ص ١٦٥ )

لسكانها ، الا أنه قد أعيد بناؤها حاليا وعادت الى سيرتها الأولى كما كانت دائما · ولذلك فمن الضرورى ليس فقط استئجار حراس لمرافقتنا ليلا في كل هذا الجزء من النهر ، بل أيضا أثناء رسو النهبية مع الحذر الشديد من اقتراب اللصوص أثناء النهار · أما في مصر العليا فالأمر يختلف ، حيث نجد المواطنين ذوى مظاهر حسسنة ، وطبائع طيبة ، ولطفاء ، ورحمساء ·

وبالرغم من أنهم أذكياء ومهرة في أعمال صناعة وبيع التحف الحديثة اللا أنهم شرفاء في المعاملة •

ونفس هذا المساء (كان عشية عيد ميلاد السيد المسيح) وصلت الى المنيا بقية أفراد مجموعتنا مبكرة عن موعد وصولها بحوالى ساعتين .



قارب لتسويق البضائع في المليا

## القصيل السادس

## من المنيا الى أسيوط

اليوم هو عيد ميلاد السيد المسيح ، وستحضر السيدتان م • و ب • لتناول الغداء • لقيد انهمك الطباخون في اعداد الطبق الرئيسي ، وقام البحارة بذبح خروف احتفاء بالمناسبة . وبينما كان الضيوف يخ حون الأمتعة من الحقائب ، أخذنا نستقر تدريجيا في أماكن الجلوس • أما الضيوف فهم أربعة أشخاص : رسام ، وزوجان سعيدان ، وشابه عذراء • وكان الرسام قد قام بالرحلة عبر النيل ثلاث مرات ، وهو يضيف رصيدًا من الخبرة إلى الحاضرين • إنه يعرف كل شيء عن الضفاف الرماية والرياح وأماكن رسو المراكب ، وقه تعرف الى معظم الحكام المحلبين دالقناصل على طول نهر النيل • وهو خبير في موضوع ما يصلح وما لا يصلح كطعام وشراب \* لقد أعطيناه القمرة التي في مؤخرة السفينة ليستخدمها كاستوديو ويضع فيها البراويز وقماش اللوحسات وأوراق الرسم والحوامل الخشنبية بما يكفى لانشاء مدرسة اقليمية للفنون ١٠ انه في طريقه لرسم صورة ضخمة الأبي سنبل ١٠ أما الزوجان السعيدان فلا داعي للقول بأنهما يقضيان رحلة شهر العسل • والحقيقة هي أنه لم يمض شهر على زواجهما ٠ أما العريس فهو الشنخص الذي ينتخبه العالم للفوز بلقب العاطل ١٠ انه حاصل على منعة دراسية ، وصحة مكتملة ، ووقت فراغ · أما العروس فسنطلق عليها لقب السيدة الصغيرة تسهيلا للحديث ، أن الناس الذين يتصارعون في خضم هذه المرحلة المرهقة من الحياة الانسانية يطلقون عليها اسم شهر العسل . وليس من الانصاف في شيء أن نقول على اللذين يخوضان مثل هذه المرحلة أكثر من أنبما صغيران بما يكفي لأن يجعل الموقف مشموقا •

وفى نفس الوقت يجب اخلاء سطح السفينة من الأثاث الجديد الذى وصل الى ظهر المركب • ومضى اليوم فى ارتباكة اخراج الأمتعة وترتيبها

ونقلها • ان متل هذا الجرى من جانب الى جانب أسفل المركب ، ومتل هذا التفريخ للصب ناديق وتركيب الرفوف المؤقتة ، ومتل هذا الحديث والضحك والطرق بالمطرقة ، لا يدانيه الا النشاط الذي يجرى بالطابق الديفلي •

وكذلك كان تلحمى والجرسونات مشغولين بالطابق العلوى في نزيين السطح العلوى بسعف النخيل واحاطة المركب من جميع الجهات بصفوف من المصابيح الملونة ويصعب على الانسان الاعتقاد بأن هذا هو يوم ميلاد السيد المسيح فاذا كانت النار في الوطن (انجلترا) تلمع في كل حجرة وحوش الكنيسة أبيض بفعل الثلج والأجراس المعتادة تدق بابتهاج عبر الهواء البارد ، فأن الوضع هنا مختلف حيث اننا في وسط النهار ، والحرارة شديدة على سطح المركب بدون المظلة وعندها رسونا مع غروب الشمس بالقرب من قرية على جانب النهر في وسط زراعات النخيل ، احسسنا بالانتعاش الذي نتج عن هواء المساء الشديد البرودة و

وهناك طرافة حتى في متل هذا المكان العادى مثل تناول الغداء على النيل في الهواء الطلق وأنت تذهب وتعود في الفلوكة كما لو كانت مركبة ، والممثلون الهزليون الذين سيرفهون عنك يستدعونك باطلاق الرصاص بدلا من دق الجونج وأما أصحاب الدار الذين يحترمون مشاعر طباخيهم فانهم يتجاوبون معهم باطللق الطلقات النارية ، لأن المناظر ستتبدل حالا بدون انذار نظرا لافتقادهم لساعة الكنيسة التي تضبط جلوسهم ، ومن المكن دائما أن يظل المضيف والضيف جالسين بدون اندماج لمدة ساعة أو ساعتين ولذلك أطلقت الطلقات المعتادة ، والتأم السمل ، وجلسنا الى احدى الولائم البدوية المدهشة ولم ينجح أي منا السمل ، وجلسنا الى احدى الولائم البدوية المدهشة ولم ينجح أي منا في تصديق أن ذلك اليوم كان عبد ميلاد السيد المسيح حقيقة ، حتى ظهر في المشهد طبق البودنج المصنوع من البرقوق وهو يلمع في اغراء شسيديد و

ولا يمكن أن يكون هناك شيء آكثر رقة أو اشراقا من العرض الذي كان في انتظارنا عندما نهضنا عن المائدة • لقد أحاط بالقارب خمسون ومائة مصلباح ملون ، علقت ما بين طرفبه وفوق الصاريين ، والقت بانعكاساتها المنكسرة على التيار المترقرق • وظهر السطح العلوى المزين بالرايات والمظلل بالمظلات منل غريش من أشجار النخيل • وظهرت النجوم والهلال فوقنا • وكانت خطوط الأشجار المعتمة ، والامتداد الأرضى داخل

النهر ، والمنظور الغامض للنهر اللامع واضبحة على البعد ، وفي نفس الموقت كان هناك ضوء يلمع بين الحين والآخر في اتجاه القرية أو شريط قاتم اللون يهف بطول الضفة ،

وفى نفس الوقت كان هناك صوت حفل صاخب أثناء الليل لأن يحلاننا دعوا بحارة الباجستونز لتناول القهوة وتدخين التبغ ، واقاموا حفلا كبيرا على السطح السفلى • كانوا يدقون الطبول ويغنون ويرقصون ويرتدون ملابس أنيقة ويرتجلون مشهدا كوميديا جعل مشاهديهم يزأدون مصوت عال • وكان الريس حسن يقوم بالتشريف ، بينما جاس جورج وتلحمي والبنات منفصلين على المنضدة الثانية وهم يحتسون قهوتهم على مثال ابناء الطبقة الراقية • ونظرنا اليهم وصفقنا بأيدينا • وانتهت حفلننا الموسيقية بإضاءة الانوار مثلما يجرى في العروض الخاصة بأعياد ميلاد السيد المسيح •

وبالمناسبة ، فان الحفلات التي تقام في مصر على أنغام الموسيقي والرقص والإلعاب النارية تسمى فانتازيا .

وأخذنا يوما بعد يوم نسرع بقدر ما نستطيع ، أحيانا بالابحار .
وأحيانا بسحب الذهبية ، وأحيانا بدفعها بالعصى الطويلة التي تصل الى
قاع النهر ، ولكن الأمور لا تمضى دائما كما يريدها الانسسان ، فغالبا
ما كانت الريح تتوقف عندما نكون في حاجة الى هبوبها، وتزيد شدتها عندما
نريد أن نساهد شيئا على الضفة ، وعلى ذلك فاننا بعد يوم كامل من
السحب وصلنا الى بنى حسن في اللحظة التي هبت فيها ريح طيبة وملأت
أشرعتنا لأولى مرة منذ يومين ، وهكذا اضطررنا للمضى في طريقنا بم
النظرات المشتاقة التي اتجهنا بها نحو مداخل المرات التي تخترق الصخور
وذلك بعد أن استسلمنا للنصائح التي أسغنا عليها فيما بعد ، وعند
الروضة التي تقع على نفس الطريق ، توقفنا لعدة دقائق لارسال البريد
والسؤال عن الحطابات الواردة ، وأرجأنا لحين العودة زيارة دير النخل
والسؤال عن الحطابات الواردة ، وأرجأنا لمين العودة زيارة دير النخل
الجليد ، ولكن يبدو أنه قد كتب علينا ألا نشاهد المناظر المؤجلة وهو الأمر
الذي سرعان ما اكتشفناه فزاد من احساسنا بالخسارة والندم ،

وفى نفس الوقت ظلت السماء معافية ، وساعات النهار دافئة ، والأمسيات رائمة · وقضينا أوقاتا طويلة في الهواء الطلق · وعندما

تتوقف الريح فاننا ننزل الى الأرض ونقوم بنزهات طويلة على ضفة النهر • أما أثناء وجودنا على سطح الذهبية فاننا نرسم صورا تخطيطية ، وتكتب الخطابات ، ونقرأ لشامبليون وبانسين وسير جاردنر وبلكنسون ، ونعمل بجه في دراســة الأسرات المصرية · وبينما كانت العصــافير الدورية وأبو فصادة تجثم على المظلات وتقفز حول سطح السفينة ، كانت الديوك والدجاجات تشقشق ، والأوز يوقوق ، والديوك الرومية تصيح في أقفاصها القريبة · أما الخروف الذي سنضحي به والذي يعيش وحيدا في الفلوكة ، فقه كان يتغبو في المؤخرة • وفي بعض الأحيان كان لدينـــا حوالي مائة دجاجة على سطح المركب ( ولن نتحدث عن الحمام والأرانب ) مم الاحتفاظ بخروفين أو ثلاثة في الفلوكة • وكان هناك سور حول حوش الطيور الداجنة عند الطرف البعيد في مؤخرة السفينة ، وبذلك تكون هذه المخلوقات بعيدة عن غرفة الاستقبال • وعندما كنا نرسو في مكان مناسب، كانت تنطلق هذه الطيور عدة ساعات وتنقر حول الضيفاف وتتمتم بحريتها ، أما صديقتي ( ل ) والسيدة الصغيرة فكانتا تطعمان هذه الطيور السمينة بقطع صغيرة من الافطار كل صباح ٠ وكان عامل الدفة الذي اتحد منها تسلية حقيقية لا يستطيم أن يتخيل أى سبب آخر يدفعنا الى اطعام هذه الطيور فيما عدا أننا نسمنها لكي نذبحها ونتناولها على مائدة الطمساء

ان هذه الحياة التي نحياها على مثال حياة نوح في الفلك تتميز بأنها سعيدة وآمنة وعاثلية • وحتى الأيام التي لانشاهد فيها سوى القليل ولا نعمل شيئا بالمرة ، لم تكن أياما مقبضة • أما الوقائم التافهة التي تحمل لنا اثارة الجديد فقد كانت دائمة الحدوث ٠ أما الذهبيات الأخرى بأعلامها وسكانها فكانت مصدرا ثابتا للاهتمام • أما اللقـــا. في أماكن الرسو خلال الليل فقد أتاح لنا تبادل الزيارات • وأثنهاء مرور بعضنا على البعض الآخر خلال النهار ، كنا نخفض الأعلام ، ونطلق الرصاص للتحية ، ونراعي آداب السلوك في البحر بدقة • وكانت بعض بواخس توماس كوك السياحية تسرع بجانبنا وهي مزدحمة بالسيياح • أو تمر بجوارنا اجدى سفن السحب الحكومية وهي تجر ثلاثة أو أربعة صنادل ضخمة محملة بالفلاحين نصف العراة ذوى السحنات البائسة ، وقد جرى تجميعهم لأعسال السيخرة في انشاء خط جديد للسكة الحديد أو حفر قناة · وقد يتصادف مرورنا باحدى الذهبيات التي انفرزت في ضيفة رملية • وأحيانا كان يحدث ذلك لذهبيتنا نحن أيضا فكان الرجال يهرعون الى عصيهم الطويلة أو يقفزون في النهر وهم يتأوهون في نبرات منقبضــــة ، لكي يدفعوا المركب بمناكبهم حتى تعــوم مـــرة أخـري ٠

وكانت هناك طيور جديدة نراها لأول مرة وكنا نبحث عنها دائما ٠ وربما رأينا بجعة تقيلة الرأس تحاول موازنة منقارها الضخم على حسافة مجرى النهر وتصيد السمك من أجل غذائها ٠ أو نشاهد أوزة بريه وهي تطير عبر السماء في اتجاه مغرب الشمس ، أو سربا من النسمور تجثم جبيعها في صف واحد على حافة احدى الصخور في شبيه وقار الأساقمة الجالسين على المنصة • وهناك أيضا طبـــور مالك الحزين التي تقف على ساق واحدة وتحملق في الشمس ، وطيور الهدهد المختسالة بتيجان رؤوسها التي حيكت حولها الأساطير الخرافية • وكانت آكلات النحــل الزرقاء والخضراء تحوم فوق خلايا العسل الخام • كما كانت طيــور الرفراف التي تصيه الأسماك من المياه العذبة بالوانها السوداء والبيضاء مثل الغربان تجلس بلا خوف على الضفة ولا تحرك ساكنا بالرغم من مرور المراجيح المربوطة بالحبلين فوق رؤوسها ، ومرور الذهبية على بعد أقدام قليلة من الضفة • أما الطيور التي تحفل بها حقول الأرز فقد كانت المثات منها ، بألوانها البيضاء ، تملأ الضفاف الرملية ثم ترتفع طائرة كالسحابة الضخمة عند اقترابنا منها ٠ أما الصقر المقدس فكان يحوم فوق الرؤوس ويصيح نفس الصيحة الحلوة ويلقى بنظرته الناقبة وصرخته الحزينة التي أنصت اليها الفراعنة منذ القدم •

وتمتد هذه المناظير مع الجزء الأكبر من مجرى النيل وكنا نرى نفس الأشياء مرات عديدة على مدى أميال عديدة وكان مستوى الضفه ينحدر بشدة نحو النهر ، وشريط الأرض المزروعة يتخذ لون عيدان الذرة الخضراء أو الذرة الصفراء وتتوالى القرى الطينية وزراعات النخيل ، ومصنع السكر المهجور بمدخنته غير الرشيقة ونوافذه المهشمة والساقية التى تدور بطيئة وهى تحمل عقد الجرار التى تنقل الماء ، والمسادوف الذى يفوم على تشغيله اثنان من العمال الاقوياء ذوى اللون البنى وطابور الابل المحملة بالأحمال ، والصحراء ، وكل التلال والسهول الرملية مع الجبال التى تشكل الخلفية ، والسهل المنبسط المستطيل والشراع التي تلم مامنا ،

وفى بعض الأحيان كنا نسير بحذاء تلال القراميد القديمة لمدينة غير معروفة مع بعض أطلال مبان كانت عليها عقود ، وأيضا حوائط ومداخل نصل الى حافة الماء ، أو نبحر بجوار سلاسل صخور عمودية ضخمة مثل تلك التى عند جبل أبو فايدة وكانت طيور الماء تجفل تاركة مرابضها ، ونحملق فى الحنيات المظلمة للمقابر العديدة المحفورة فى الصخر فوق المسترى الذى يصل اليه الفيضان ،



جبل ابو فايدة

ويتمتع جبل ( أبو فايدة ) هـذا بسمعة سيئة فيما يتعلق بالرياح الفجائية خاصمة عند بداية السلسلة ونهايتها خيث ينحني النيل بحدة ، وينفتح الوادى على النهسر بزوايا قائمة ، ومن المساطر التي تستحق المشاهدة أن ننظر الى الريس حسن ونحن نقترب من احدى هذه الزوايا الرديئة وهي نقطة ينقسم عندها اثنان من الوديان بسبب امتهداد راس يحرى من الأرض يتحكم في المر المائي فيقسمه كما لو كان زوجيا من المدافع القديمة الرهيبة ، ويشقه مع صغير الرياح القادمة من شمال الصحراء الشرقية • والتيار الذي يفيض هنا بعبق وشدة يتقابل مع الرياح ويرتفع في شكل أمواج عالية ٠ مما جعمل القبطان يخلع حذاءه ويقفز لينشر الشراع ثم يقف يراقبها صامتا ، ويستعد البحارة لزحزحة شراعنا الرئيسي عند صدور الأمر ، وقد تشبث بعضهم بالحبال الذي يربط الشراع بينما وقف البعض الآخر في نهاية العارضية الأفقية • وأشد قرباً • ثم حانت لحظة كتم الأنفاس عندما صدر أمر فجائي حاد من الرجل الضئيل الحجم الذي يمسك بالحبل الرئيسي ، فصاح البحارة وأمسكوا بالأطواق وأمالوا الشراع المرفرف وأداروا السفينة حسول الركن بسلم

ان الصخور هنا جيدة النوع ، وأكثر ارتفاعا ، وأقل اتساقا من تلك التى في جبل الطير ، وتتخذ أشكالا غريبة مثل أشكال الكباش وأقراص

الجين والأبراج والأكتاف الناتئة من الحصون ، واقيراص التسمع التى فى خلايا النحل مع سلاسل طويلة من القبور المنجوتة فى الصخر ، والمناجم التى تعلوها الكهوف المنحوتة بفعل التيارات المائية والتى يربض فيها بعض التماسيح الساكنة ، على عكس الصخور الموجودة فى جبـل الطير التى تتفتت الى شبه قطع أشغال الأرابيسك ، وتظهر هنـا كما لو كانت فد نقشت كلها بكتابات سرية تعود الى عصور ما قبل التاريخ ، وسجلات عن انجازات نهر النيل حفرها اله النيـل العظيم بنفسـه .. منذ العصور القديمة .. ولكن اللغة التى كتبت بها لم يتحدث بها انسان .

أما عن المقابر المحفورة في الصخر عند جبل ( أبو فايدة ) فانها نعد. بالمئات • وهناك على بعد اثني عشر ميلا تقع هذه السلسلة موازية للنهر • ويبرز سطح الصخور طوال هذه المسافة مرصعًا بالمداخل التي لا تحصي . بعضها صغير ومربع • وكل عشزين أو ثلاثين منها متجمعة مع بعضــــها ويعضها منحوت بطريقة تجمل الاقتراب منها يحدث من أعلى • والبعض الآخر يمضي قريباً من مستوى النهر • وبعض المداخل متقابلة مما يجعلها تمثل احدى العارضتين الرأسيتين لأحد الأبواب أو الاطار الخشبي المحيط بالباب أو النافذة • وبعضها يتخذ وضعا عرضيا يجعلها تظهر كما لو كانت. تتكون من سلسلة من الحجرات التي تضيئها بعض النوافذ الصـــغرة المعفورة في الصخير • ويمكن للانسان أن يصل اليها عن طريق سلم مكون. من الدرجات الخشئة القادمة من عند حافة الماء • والبعض الآخر منحوت في أعلى مقدمة الصخرة أمام مدخل كهف صغير على شكل واجهة بسيطة ولكنها مهيبة ، ومحمولة على أربعة أعمدة منفصلة . ويبدو أن أحمدا من الرحالة المحدثين لم يقم بزيارة هذه المقابر ، بينما الرحالة الذين ينتمون لنمدرسة القديمة من أمثال ويلكنسون وشامبليون١٠٠ النع تجاهلوها الا من بعض الاشارات القليلة. • وأعتقد أنه فيما عدا الجبال التي تقع خلف طيبة ، لا توجد أية بقعة في مصر تحتوى على مثل هذا الحليط من حفائر المقابر • ويظهر العديد منها كما لو كان ينتمي الى نفس الحقبــــة المبكرة والمثيرة التي تنتمي اليها مقابر بني حسن •

ولقد لاحظت على مسافة تقترب من منتصف الطريق أو أقل من ذلك بطول السلسلة عمودين كبيرين عليهما نقوش هيروغليفية ، يقفان على فمة كتلة بارزة من صخرة مستديرة ربما على ارتفاع يعادل خمسين ومائة قدم فوق مستوى سطح النهر ، ويبدو أن هذين العمودين ليسا الا شاهدى منابر ملكية تم نقشهما جنبا الى جنب كما جرت العادة ، ويتراوح ارتفاعهما

ما بين اتنى عشر الى خمسة عشر قدما · ولكن بالنظر الى عدم وجود أسياء قريبة يمكن مقارنتها بها ، فاننى أخمن أبعادهما الحقيقية بشكل نعريبى · وهنا أخذت المركب تسرع بحيث أصبح من المستحيل عمل اية رسوم تخطيطية أو تدوين أية ملحوظات عن النقوش الهيروغليفية · وكنا قد تجاوزناهما قبل أن أضبط منظارى ، تم اختفيا تماما عندما ناديت بقية المرافقين ·

وعند عودتنا بعد عدة شهور بحتت عنهما مرة أخرى بدون جدوى لأن شمس منتصف النهار الشديدة كانت تصب لهيبها على الصخور حتى طمست تماما كل شيء حتى التفاصيل الضحلة • وعندما كنت أبحث عن العمودين بلا أمل ، نلت العوض عن ذلك برؤية نقوش بارزة ضسخمة على الوجه الشمالي من صخرة تقف طوليا عنه ركن احسدى الحنيات التي تقطع انتظام السلسلة هنا وهناك • وكان بروز هذه النقوش منخفضا ، ولكن بالنظر الى الزاوية التي تستقبل بها الضوء كان الشكل الواحد ولكن بالنظر الى الزاوية التي تستقبل بها الضوء كان الشكل الواحد وسرعان ما وجهت انتباء السيدة (ل) الى الموقع ، ولكنها لم تميز الشكل دون أن تستعين بالمنظار فقط ، بل انها اعتقدت مثلي أنها تستطيع رؤية دون أن تستعين بالمنظار فقط ، بل انها اعتقدت مثلي أنها تستطيع رؤية

وحيث ان العمودين أو النقش البارز لم يلحظها غيرنا من الرحالة السابقين ، فاننى أضيف الى معرفة الآخرين أن الصخرة المستديرة التي تشبه البرج والتي نقشت عليها النقوش ، تقع على مسافة تقرب من الميل ني الاتجاه الجنوبي من ڤبر الشيخ واحدى النخلات • ( وهي قطعة رائعة المنظر لايمكن لأحد أن يتجاهل رؤيتها ) وهي تقع خلف بعض الحفائس قريباً من حافة الماء ، بينما توجد النقوش على مسافة قصيرة أسفل الدير القبطى والجانة ، وبعد أن سرنا بمحاذاة طرف قاعدة جبل ( أبر فايدة ) بحوالي أثنى عشر ميلا تقريبا شاهدنا أروع امتداد لمنظر الصخرة على هذا الجانب من الشيلال الثاني حيث يتخذ النيل انحناءة حادة في اتجاه الشرق رمن ثم يفيض بين عدة أميال من الرقعة الزراعية • ومع الوصول الى هذه الحنية الفجائية فان الرياح التي كانت تحملنا بطول شريط منخفض قليلا بالنسبة لما تحتاجه المركب ، هذه الريساح الآن تخبطنا على كمرة السفينة وتسوقها نحو الشاطئ بقوة بحيث انحصر كل الجهد الذي بذله عامل الدفة في توجيب مقدمة فيلة نحو الضفة وتحاشى حوالي عشر أو اثنتي عشرة مركبا محليا كانت قد اندفعت قبلنا ، واندفعت الذهبية باجستونز بعدتا مباشرة • وسرعان ما رأينا ذهبية مصنوعة من الحديد قادمة بقوة تحت الصخور وشراعها منتشر بكامله ، رأيناها وهي تصارع في الركن الخطر ثم تنفرز مقدمتها في الضفة مثل سفينة الملك أجيب على جبل المغناطيس •

ولمسا وجدنا أنفسنا مسجونين هنا طوال فترة بعد الظهر ، تبادانا زيارات المواساة مع جيراننا الذين صادفهم سوء الحظ ، وقد تعبت آذاننا من الرمال السافية ، وفشلنا في مسعانا للقيام بالتنزء على الضفة ، ومع استمرار غضب العاصفة أخذت الرياح تعوى ، بينما تسابقت أمواج النيل في الاندفاع ، وانتشرت الرمال كالسحاب ، وأظلم وجه السماء كما لو كنا داخلين في ضباب لندن ، وفي نفس الوقت أخذت المراكب واحدا بعد الآخر ترتمي بشدة على الضفة ، وقبل هبوط الظلم وصل عددنا الى أسطول مكون من حوالي عشرين سفينة محلية وأجنبية ،

وفى اليوم التالى استدعى الأمر توحيد جهود جميع البحارة لسحب فيلة وباجستونز عبر النهر بالحبل والهلب ، وهى وسيلة تستحق التنويه ، لا لحداثتها أو براعتها ولكن لأن رجالنا قالوا انها غير قابلة للتنفيذ ، وقالوا ان آباءهم لم يستخدموها ، وكذلك أجدادهم أيضا ولذلك اعتبروها مستحيلة ، واذا كانت مستحيلة فلماذا يتعبون أنفسهم بحاولة تنفيذها ؟

ولكنهم حاولوا تنفيذها ونجحوا في ذلك مما أصابهم بالدهشة .

وعند اقتراب ظهر ذلك اليوم الثانى وأثناء السير على ضيفة النهر تعرفنا لأول مرة بهذه الحشرة الشهورة ألا وهى حشرة الجعل المصرية ، كانت عينة رائعة من هذه النوعية • سوداء اللون ويبلغ طولها حوائي نصف البوصة • ويضرب لونها الى السواد واللمعان مثل الجعل المسنوع من حجر الفحم الذى تصنع منه المجوهرات الصناعية • وكانت هذه الحشرة مشغولة فى اعداد قرص ضخم من الطين سرعان ما بدأت فى تحريكه فوق الضفة بمشقة شديدة • ووقفنا نشاهدها بعض الوقت ، نصف معجبين ، ونسف مشفقين • لقد كان حجم القرص الذى صنعته يبلغ أربعة أضعاف ونسف مشفقين • لقد كان حجم القرص الذى صنعته يبلغ أربعة أضعاف حجمها ، كما أن تحريكه للصعود به مع هذا الميل الشديد الى نقطة أعلى من فيضان الصبف القادم ، كان عملا يتطلب مجهود هرقل الجبار وليس فيضان الصبف القادم ، كان عملا يتطلب مجهود هرقل الجبار وليس دجبود هذه الحشرة الضئيلة • وقد أردت القيام بدور الونش فأحمله عنيا الى أعلى الضفة ، ولكن ذلك كان حلا فوق مستوى فهمها •

ونعرف جميعا القصة القديمة التي تدور حسول كيفية وضع هذه الحشرة للبيض على حافة النهر وتغليفه داخل كرة من الصلصال الرطب،

ثم دحرجة الكرة الى مكان آمن على حافة الصحراء ، ثم دفنها في الرمل . وعنسدما يحين أجلها تموت راضيه لأنها أمنت سسلامة سلالتها . ومن هنا جاءت شهرتها الأسطورية ، وكل الرمزية التي ارتبطت بهذا المخلوق الضئيل وانتهت باحاطنه بقدسية خاصة تطورت الى عبادة فعلية ، أما وقد وقفنــا هنا نشـــاهـ تحركات هـــذا المخلوق ، وطاقته التي لا تكل ، وقوته العضلية غير العادية ، وعمله الذي يصلل الى درجية تكريس الذان للموضوع الذي بين يديه ، فاننا نستطيع أن نرى كيف أعطى هذا المخلوق درسا دقيقا يستحق تأمل المتخصصين في تعليم الأخلاقي ات للمصري القديم • وكيف كان الجمع بين الحكمة والتسعر سبيا في اعتبارهم لهذا البجعل الأسود الصغير ليس فقط رمزا للقوة الخلاقة والحافظة بل ربما أيضًا لخلود الروح ، ويذلك فان هذا النوع من الحشرات قد نبال تعظيما لم ينله غيره من الأنواع • لقد أصبح رمزا مبهما ، وصار كلمة معبرة عن الكينونة والتحول • لقد رسمت صور هذه الحشرة ملايين المرات ونقشبت على أبواب المعابد مثبتة على أكتاف الآله • وحفرت على المجوهرات ، ووضعت كختم على الفخار ، ورسمت على النواويس وحوائط المعابد . وليسمسها الأحياء ضمن عقودهم ، ودفنت مع الأموات • وقد اعتاد كل رحالة على النيل أن يحضر معه حفية من حشرات الجعل الحجرية الصيغرة حقيقية أو غير حقيقية • والبعض لايهتم بالمتلاكها ، ولكن لا أحسل يتمالك نفسه عن شرائها ، اما لمجرد تقليد غيره ، أو للتخلص من تاجر مشاكس لحوم ، أو لاهدائها إلى الأصدقاء في الوطن · ومع ذلك فاني أشك فيما أذا كان أشد هواة الجعل تحمسا يؤمن بالقوة الرمزية التي تشده الى تلك الجواهر الصغيرة أو يقدر التلقائية الشديدة في مهارتها حتى يشاهد البعل الحي أثناء انهماكه في عمله .

وفى النوبة حيث تتكون الرقعة الزراعية من مجرد شريط عرضه عده أقدام ـ فان عمل الجعل خفيف نسبيا وتتضاعف سلالته فى حرية الما فى مصر فهناك سهل واسع يضطر لعبوره مثقلا بحمله ، ولذلك فان حصته نادرة بسبب الصعوبة التى يواجه بها معركة البقاء • ويبدو أن عدد حشرات الجعل فى مصر يتضاءل بقدر ملحوظ منذ أيام الفراعنة ولن يكون وقت انقراض حشرة الجعل الحقيقية بعيدا وحينذاك يجرى البحث عن عينات منها على هذا الجانب من الشلال الأول دون جدوى • وحسب خبرتى أستطيع القول اننى رأيت عشرات من هذه الحشرة خلال الجزء من الرحلة الذى قضيته فى النوبة • أما أفضيل ما فى تذكاراتى هذه فهو الصادفة التى رأيت فيها جعلا حقيقيا فى مصر •

ويهضى النيل خلال أربع أو خمس انحناءات كبيرة أخرى بين جبل

(أبو فايدة) وأسيوط، مرورا بمنفلوط وهي مدينة تقع على مسافة قليلة خلف الضفة وقد تحسبنا لكافة الاحتمالات – الربح المواتية التي كانت تأتي وتذهب باستمرار، الانحناء المتعرج للنهر، الهدوء القاتل الذي حدث ونحن على بعد ثمانية أميال فقط من أسيوط، واليوم الطويل التالي له الذي قضيناه في سحب المركب حتى حسبنا أنفسنا محظوظين لوصولنا مساء اليوم الثالث بعد العاصفة ، أما تلك الأميال الثمانية الأخيرة فقد كانت أحلى ما صادفناه في طريقنا شمال طيبة، بسبب جمالها الهادىء المتحرر ، والوادى هنا شديد الاتساع وخصيب، وتظهر المدينة بمآذنها العديدة والموادى هنا شديد الاتساع وخصيب، وتظهر المدينة بمآذنها العديدة انحناءات النهر ، أما الجبال الوردية البعيدة فتبدو شفافة مثل الهواء أو سلطوع الشمس، بينما تنفرج الضفتان عن سلسلة لانهائية من الموضوعات الصغيرة البهيجة التي يبدو كل منها وكانه يسألنا أن نتوقف المؤسوعات الصغيرة البهيجة التي يبدو كل منها وكانه يسألنا أن نتوقف الموسات سوداء ذات شعر أشعث ، وعند أكتاف النهر ترتفع أشسجار الجميز وهي تكاد تنام وهي واقفة ويغط في النوم تحت ظلها رجل وجمل الحمير وهي تكاد تنام وهي واقفة ويغط في النوم تحت ظلها رجل وجمل



القابر التي على ضفة النهر بالقرب من أسيوط

وتأتى نخلة ساقطة اقتلعها الفيضان الأخير ولكنها مازالت ملتصقة بالضفة عن طريق جذرها المتشعب وهامتها التى فى الماء • وامتدت مجموعة من قبور المسايخ بقبابها البيضاء المتألقة بخلفية من الأشجار الداكنــة الخضرة • وهناك أيضا ساقية قديمة بطل استعمالها ، ترقد على جانب

الضفة مثل خدروف (\*) ضخم ذى أربعة وجوه · وقد تكللت بفروع يقطينة (\*\*) برية متسلقة · وهناك القليل من الأشياء التى صادفناها فى الطريق ولكن ليس فيها جديد · وعلى كل حال فقد وجدنا الأشياء القديمة قد اتخذت معالم جديدة · أما ارتباط مثل هذا الضوء الأثيرى والظل مع مثل هذه الرقة البياقة ، فقد جعلها تبدو مثل السراب الذى يظهر فى الهواء أكثر منها قطعة من العالم الذى نعيش فيه ·

وتبدو مثل السراب أيضا هذه المدينة الخرافية التي تدعى أسيوط فهي تظهر دائما كما لو كانت تحلق على نفس المسافة البعيدة التي لايمكن الوصول اليها • وبعد ساعات من سحب السفينة بالحبال لم تظهر المدينة أقرب مما كانت من قبل •

والحقيقة أننا كنا أحيانا ونحى نتيع الأطراف الطويلة للنهر ، نظن أننا قد تركناها خلفنا ، ورغم أننا كما سبق أن قلت ، كنا نتوقع ثمانية أميال من العمل الشاق حتى نصل الى أسيوط ، الا أننى أشك فى أنها كانت تتجاوز ثلاثة أميال وهي مسافة قدرنا بعدها حسب طيران الطيور ، وفى نهاية فترة بعد الظهر درنا حول الركن الأخير ، وكانت الشمس تتجه نحو المغيب عندما وصلت المركب الى قرية الحبراء ، وهى مكان رسو السفن عند أسيوط ، أما أسيوط نفسها بقبابها المتعانقة ومآذنها الرفيعة فانها تقع فى السهل الى الوراء عند قاعدة جبل عظيم تتغلغل المقابر فى سفحه ،

وكنا قد قررنا السماح لبحارتنا بتجهيز خبز في اسيوط واسنا وأسوان خلال اربعة وعشرين ساعة • فما أن أرسينا الذهبية حتى اسرع الريس حسن وعامل الدفة الى ركوب حمارين لشراء الدقيق بينما اندفع محمد على وهو من انشط واذكى البحارة لاستثجار الفرن • لأنه يوجد منا كما في اسنا وأسوان مخازن ضخمة للدقيق ، ومخابز عامة لاستخدام البحارة العاملين على النهر ، وذلك لعجن الدقيق وخبره بكميات كبيرة ، وتعظيعه الى شرائح وتجفيفه في الشمس ، ثم حفظه محمصا لعدة شهور • ولذلك فهو بعد اعداده يحل محل البسكويت الذي يستخدم على السفن ويتفوق على البسكويت من حيث انه لا يتفتت ولا يصيبه العفن ، والكنه ويتفوق على البسكويت من حيث انه لا يتفتت ولا يصيبه العفن ، والكنه ويتفوق على البسكويت من حيث انه لا يتفتت ولا يصيبه العفن ، والكنه

وأسيوط هي عاصمة مصر الوسطى ، وبها أحسن المتاجر التي يمكن أن تتوفر في أية مدينة على النيل ، ويشتهر فخارها الأحمر والأسود في

<sup>(\*)</sup> الخدروف : الميوان اذا استدارت قوائمه \_ ( المترجم ) •

<sup>(\*\*)</sup> الميقطين : ما لا ساق له من النبات ، كالقثاء والبطيخ ، ويغلب اطلاقه على القرع ... ( المترجم ) .



مديئة أسيوط

. .

كل أرجاء القطر المصرى ٠ أما رؤوس الغليون التي تصنع فيها ( المفروض أنها من أفضل النوعيات التي تصنع في الشرق ) والتي يتم تصديرها الى العاهرة بكميات كبرة ، قانها ناخذ طريقها ليس تقط الى كافة منافق البحر المتوسط والذن الى كل محل جزائري وياباني في لندن وباريس . ولا يستطيع أي عاشق للعخار الفلاحي ان ينسى الكشك المصرى الدي انيم بقاعه عرض السيراميك في المعرض الدولي سنة ١٨٧١ • أن كل هذه الزهريات الحمراء الجذابة والقدور السوداء اللامعة ، وكل هذه الفناجن الصغيرة الرائعة ، وثقالات الورق التي تشبه التمساح ، وهذه القوارير التي على شكل البرميل أو الطير ، جاءت جميعها من أسيوط • ويوجه بالمدينة هنا شارع بكامله لمنتجات الفخار • ونادرا ما تكتسب الذهبية سرعتها قبل أن يصعد أحد التجار الى سطحها ويصف آنية سهلة الكسر بطول الطابق العلوى • وهناك تجار آخرون يعرضــون بضاعتهم على الضفة ٠ ولكن أفضل المنتجات توجه في المتاجر ٠ وحتى في القاهرة لا تستطيع أن تجه المنتج الأسيوطي الذي يتيح لك الاختيار من جهة اللون والتكوين والتصميم مثل تلك التي يخرجها التجار ويلفونها في الورق الناعم عندما يظهر العميل الأوربي في السوق .

وهناك شوارع أخرى بجانب شارع الفخار منها شارع للأحذبة الحمراء وآخر للخامات المحلية والأجنبية ، والمحلات المعتادة لبيع السروج ، وأكشاك الكباب ، والمحسلات اليونانية لبيع كافة البضائع الموجدودة على الأرض ابتداء من كونيساك الدرجة الثالثة حتى الكبريت المصنوع من الشمم • والمنازل مبنية من الطين المغطى بالجبس أو الطوب الأحمر كما هو الحال في المنيا \* أما الشوارع فانها متربة وضيقة وغير مرصوفة ومزدحمة كما هو الحال في المنيا • كذلك فان عيون الأطفال محاطة بالذباب ، ورؤوسهم مغطاة بالالتهابات كما هو العال في المنيا • وباختصار فان المنيا تتكرر هنا ولكن على نطاق واسع مع الاختلاف في نوعية السكان الذين ليس بينهم لصوص أو عدوانيون ، ولكنهم ودودون وطيبون • وتجد بينهم المتســولين الذين يتفوقون على نظرائهم من الأيرلنديين في خاصية الالحام • وهكذا تحول السراب الذي توقعناه الي حقيقة ٠ أما أسيوط التي تظهر على البعد مثل عاصمة مدينة الأحلام فقد أظهرت نفسها في شكل مدينة كبيرة مجنونة قبيحة الشكل وعادية حدا هذا, سكانها • وحتى الآذن التي كانت تبدو رشيقة من على البعد خدعتنا في معظمها فاذا هي عنه النظر اليها من قريب ليست الا بنايات من الأحجار الخشنة ذات الزخرفة المقبضة • وهناك طريق مرتفع محصور بين صفين من أشبجار الجميز يصل من الحمراء الى أسيوط ، وطريق آخر يصل

من أسيوط الى الجبل الذى به المقابر · أما عن المدينة الفرعونية القديمة فلم يتبق منها أية آثار ، أما المدينة الحديثة فقد أنشئت على التلال التى استقر عليها الناس من قبل · أما مدينة الموتى التى حفرت فى الصخر الصلد فما زال معظمها موجودا لتخليد عظمة هذا المكان التى ولت مع الزمان ·

وفى اليوم الثانى ركبنا الحمير الى حافة الصحراء ومضينا على أقدامنا الى المقابر فاذا بالجبل الذى يبدو رقيقا وردى اللون مثل السلمون من على انبعد ، يظهر الآن بامتا وقاحلا وملونا باللون الأصفر الماثل للسواد ، وهو مكون من طبقات فوق بعضها فى أحواض شديدة الوضوح ، ويرتفع فى شكل برج مدرج طبقة فوق طبقة ، أما المقابر فكانت مفتحة الأبواب بطول حافة الجرف ، والتقطت شظية من الصخر فوجدتها خفيفة ومسامية ومليئة بالثقوب الصغيرة مثل الأسد الأمريكى ، وكانت الأحجار مبعثرة على المنحدرات ومعها شظيات من المومياوات ، وقطع من الأكفان وعظام بشرية ، وجميعها بيضاء وباهتة اللون بفعل الشمس ،

وكانت أول مقبرة وصلنا اليها تسمى اسطبل عنتر (\*) ، وهو من الحفائر العظيمة ولكنه مشوه جدا ، وهو يتكون من مدخل كبير ومس مسقوف ، وقاعة ضــخمة على كل جانب من جانبيها غرفة وهيكل . أما سقف المر الذي تحول الى اللون الأسود بسبب الدخان ، مع التشويه الشعبديد ، فقد كان مزخرفا بأشكال معقدة باللون الأخضر الفاتح ، والأبيض ، والأصفر الداكن ، على أرضية من أشغال الجص باللون الأخضر النامق ، والحائط على يمين الداخل مغطى بنقش هروغليفي طويل . أما في الهيكل فتوجه آثار باهتة لأشخاص جالسين من ذكور واناث وفي أيديهم زهور اللوتس وهناك تمثالان كبيران لاثنين من المحاربين محقورين على الهامش فوق الصخرة المسطحة • أحدهما كامل الصنع ، أما الآخر فمن الصعب التعرف عليه • والتمثالان يقفان على جانبي البوابة الضخمة • وهناك ثقب دائري في الطرف الذي يحدد البقعة التي كان الباب يدور فيها على محوره يوما ما وحفرة عميقة امتلات حاليا بالمخلفات ، تمتد من وسط القاعة الى عقد مستطيل داخل في عمق قلب الجبل ، وهناك دمار شديد واقع على كلا الجانبين • أما النقوش الحائطية فهي مهشمة ومشوهة • أما الأعمدة الضخمة التي حملت الصخرة الرئيسية يوما ما فقد اقتلعت

<sup>(</sup> المراجع ) اللذي اقامته الملكة حتشبهسوت - ( المراجع ) ( المراجع ) .

من مكانها · أما المدخل فمسدود بأكوام الأنقاض ، وقد يقى من هذه الانقاض ما يكفى للشهادة على فخسامة المقبرة الأثرية · وبقى النقش الهيروغليفى سليما لكى يحكى لنا عمر المقبرة وتاريخها ·

وهذا النقش ( ادخل فى دليل موراى خطأ بوصفه غير مدون ، ولكن شرحه العالم بروجش الذى نشر مقتطفات منه تعود الى سنة ١٨٦٢ ) يبين أن هذه المقبرة فد أقيمت من أجل من دعى باسم هيبوكيفا أو هابتيفا حاكم اقليم ليكوبوليس وهو كبير كهنة الاله أنوبيس ( ابن آوى ) معبود مدينة أسيوط (١) • وهى مشهورة أيضا بين طلاب الدراسات العلمية بسبب ممرات معينة تتضمن معلومات مهمة تختص بحساب الأيام التى تضاف الى التقويم المصرى (٢) • وقد لاحظنا أن كل العلامات التى على العارضة الرأسية للمدخل تبدو مشوهة وقد ساحت بالجص ثم جرى تلوينها • وقد سقط الجص فى معظم أجزائها بالرغم من أنه قد بقى منه ما يكفى لبيان طراز هذا العمل (٣) •

وقد زحفنا من هذه المقبرة الى المقبرة التالية عن طريق ممر محفور فى الجبل ، ويبرز فى مغارة فسيحة ذات أربعة أضلاع آكثر تداعيا من الأولى وقد حملت المقبرة على أعمدة مربعة مقامة فى جسم الصخرة ، ولكنها مثل الأعمدة النازلة فى التكوينات الجيولوجية ، أما الباقى وهو حفرتان نصف مملوءتين ، وناووس مكسور ، وبعض الرموز الهيروغليفية المرسومة على حائط الجص فهى جميعها باقية .

وكنت أحب أن أرى المقصورة التى فك منها أمير تلمية شامبليون الألمعى والمتحمس رموز الاسم القديم لمدينة أسيوط ، ولكن نظرا لأنه لم يحدد الحرطوش الذى استطاع الفك عن طريقه ، أصبح من اللازم التجول في الجبل لمدة أسبوع دون أن نتمكن من العثور عليه •

<sup>(</sup>١) ان النقوش المعروفة في مقبرة هابتيفا قد نسخت مؤخرا كما نسخ نص اخر طويل لم يسبق نسخه وتمت ترجمته بمعرفة مسترف وليبن جريفيث المنتقب بمعرفة مسترف في الريابن جريفيث المنتقب المعرفة الأولى منذوق استكشاف مصر E.E.F. وقد حدد مستر جريفيث المعرة الأولى تاريخ هذه المقبرة المشهورة التي القيمت في عصر أوسر تيسين الأول من الأسرة الثانية عشرة -

<sup>(</sup>٢) انظر Recuell de Monuments Egyptiens العالم Brugsch الجزء الاون النصل الحادي عشر ـ مطبوع منة ١٨٦٢ ٠

 <sup>(</sup>٣) يمكن مشاهدة بعض المقابر القديمة الشهيرة مزخرفة بنفس هـذا النوع من التطعيم، في ميدوم عند قاعدة هرم ميدوم ٠٠

وقد قال عندما وصف اسطيل عنتر لأول مرة : د وفي الكهف وجدت الخرطوش منقوشا مرتين حول اسم المدينة المدون بالحروف الهيروعليميه ( أسيوط ) ويشكل هذا الاسم جزءا من نقش يحتوى على خرطوش ملدى قديم وبذلك عرف أن الاسم الحالي للمدينة يعود الي أيام الفراعنه (كتاب العالم J. J. Ampére العالم Voyage en Egypt et en Nubie ويذكر فيه أن الخرطوش ريما كان باسم راكامير بي الذي ذكره بروجش في الفصـــل الخامس من الطبعة الأولى لكتابه: (Histoire d'Egypte) وهنا أيضا نتتبع عملية حفظ مزدوجة ، فهذه المدينة التي كانت تكتب بالصرية القديمية sout أصبحت تسمى ليكوبوليس Asout خلال فترة الحكم الروماني لمصر · وقد أعيد هذا الاسم الى أصله التاريخي القديم بمعرفة أقباط العصبور الوسطى الذين كتبوه سيوط Sioout وبقى موجودا في اسم أسيوط كما ينطقه الفلاحون العرب • وليست هذه حالة وحيدة ، فقد صار اسم كاميس يعرف بالاسم بانوبوليس وبنعس هذه الطريقة تحول الى الاسم القبطي خميم وما زال حتى اليوم موجودا بالشكل اخميم الذي يخلد أسطورة تأسيسها الأول • وكما حدث في هذه المقتطفات من اللغة القديمة حدث كذلك في التنوع الجنسي الذي خضم له المصريون مع توالي الجيوش الغساذية حيث اختلطت دماؤهم بلماء الفينيقين والفرس واليونانين والرومان والعرب ، واستطاعوا أن يصهروا هذه العناص المختلفة في قالب واحد ينتسب الى النوع القديم ويستمر مصريا الى الأبد . يا لغرابة طغيان القوى الطبيعية! ان شمس مصر وتربتها تطالبان بجنس واحد من البشر ولا تجيز غيره • ولا يستطيع الستوطنون الغرباء أن يعقبوا نسلا في هذا البلد • لقد حاولت مجموعة أجنبية مكونة من عشرين ألف شخص أن تعيش في منطقة السويس التي تعتبر أكثر مناطق مصر ملاءمة للصحة ، ولكنها فشلت على مدى عشر سنوات في تربية طغل صغير واحد ممن ولدوا على التربة المصرية • وان الأطفسال الذين ينجبهم أب أجنبي من أم مصرية يموتون بنفس الطريقة التي يموت بها الصغار في المهد ، الا اذا تربوا بنفس الأسلوب المصرى البسيط • وقد تأكد بالنسبة للمولودين نتيجة للزواج المختلط أنه بعد الجيل الثالث يسقط الدم الأجنبي ويستعيد النسل الخصائص الجنسية في ثوبها الأصل النقى •

هذه بعض وليست كل حالات النقاء المصرى المذهل • انه تقاء لفت انتباهى خاصة وساعود اليه كثيرا بين الحين والآخر • ان كل محافظة من محافظات مصر القديمة لها حيوانها المقدس • وقد أطلق الاغريق على

أسيوط اسم ليكوبوليس (١) لأن الذئب ( انقرض الآن من هذا اليلد ) كانت له هناك نفس نوعية التقديس التبي للقطة في بوياستس ( تل يسطة ) والتمساح في امبوس (كوم امبو) والأسد في ليونتوبوليس (الفيوم) (\*). ان مومياوات الذئاب وجدت في المقابر الصغيرة حول الجبل ، وكذلك مومياوات ابن آوى ٠ ان الاله أنوبيس الذي يحمل رأس ابن آوى كان. هو الاله المبجل في هذه المقاطعة • أما مومياوات ابن آوي التي تنتمي لهذه المنطقة والتي كانت تلف في شرائط ملونة فمن المكن مشاهدتها في الغرفة المصرية الأولى بالمتحف البريطاني • أما المنظر من الجبل فوق أسيوط فهو أروع من مقابرها وأقدم من مومياواتها • وبالنظر من المدخل العظيم للمقبرة الثانية تبدو الصورة وكانها موضوعة داخل اطار لأننا بالنظر الى المنظر الأمامي شاهدنا منحدرا متألقا من الأطلال التي كانت صروحا مبنية من الحجر الجيري • أما في المساحة المتوسطة فقد شاهدنا سهلا واسعا مكتسيا باللون الأخضر الرقيق المنبعث من القمح الحديث الانبات • وفي المساحة الأبعد ترتفع قباب ومآذن أسيوط في ومبط نطاق من زراعات النخيل ، وبعد ذلك يلمع الذهب المنصهر في نهر النيل العظيم ، أما على البعد العميق في الصحراء البعيدة طبقة بعد طبقة بامتداد الأفق ، فتظهر حافة الصحراء اللانهائية · وتظهر هنا وهناك برك واسعة من الماء الهادىء المتخلف عن الفيضان الأخير مثل بحيرات وسط الزراعات. الخضراء • وهناك فريق من الرجال ذوى اللون البني يخوضون في المياه بشباكهم • وتتقدم احدى الجنازات في الطريق المحصور ، وترى النعش محمولا على أكتاف الرجال وهو مغطى بشال أحمر ٠ أما النساء فكن يملان أيديهن بحفنات من التراب ويذرينها على رؤوسهن أثناء سير الجنازة • وكنا نرى التراب يتطاير بينما يحمل الهواء صوت نواحهن العاد • وتقم المدافن التي يقصدونها على اليسار عنه سفح الجبل • وهي مكونة من عدد من القباب البيضاء في وسط البيداء فيما عدا شجرة هنا أو هناك ، بينما تنتشر مساحات عريضة من الظل تحت أشجار الجميز التي تنتشر على جانبي الطـريق ، ويحـوم صقر على رؤوس السائرين ٠ أما مدينة أسيوط التي تستجم في اشراقة شمس الصباح فتبدو كما هي دائما مثل الحورية •

<sup>(</sup>١) قام الاغريق بترجمة الأسماء المقدسة للأماكن المصرية القديمة ، بينما عنل الاقباط الاسماء المشية -

<sup>(\*)</sup> ليونتوبوليس هي تل المقدام حاليا في شرق الدلتا \_ ( المراجع ) •

وقد ورد ان لبسيوس فال ان المنطر من جانب هذا التل يعتبر من أروع المناظر في مصر • ولكن مصر بلد مستطيل وتعتبر مسائل الأسبقية أمورا محرجة اذا حاولنا التعامل على أساسها • انه منظر جميل بالرغم من أن معظم الرحالة الذين يعرفون المنظر حول طيبة والمدخل الى أسوان قد يترددون في الاعتراف بذلك ، ولابد أن أتخيل أن أعطى الأسبقية للمنظر الطبيعي الذي تستثنى منه المجبال القريبة بسبب موقع المشاهد •

وقد قيل ان المقابر هنا منلها مثل غيرها من المقابر في بقية أنحاء مصر قد سكنها المتوحدون المسيحيون الأوائل خلال حكم أواخر الأباطرة الرومان وينسب الى هؤلاء النساك الأسطورة التي تجعل ليكوبوليس رأسيوط) مقرا لاقامة القديس يوسف النجار والعذراء مريم خلال سنوات الاقامة في مصر انها مجرد أسطورة بعيدة الاحتمال هذا اذا كانت العائلة المقدسة قد جاءت الى مصر مطلقا وهذه قضية تشكك فيها الآن بعض الدراسات التي تهاجم الكتاب المقدس (\*) ولكن ربما كانت العائلة المقدسة قد استراحت من تجوالها في احدى المدن التي لا تبعد كثيرا عن الحدود السرقية مثل تانيس أو بيثوم أو تل بسطة وعلى كل حال فان أسيوط نفع على بعد ٢٥٠ ميلا على الأقل جنوب أية نقطة يفترض منطقيا أن العائلة المقدسة قد توغلت اليها و

ويظل الانسان ميالا للاعتقاد في صحة القصة التي وضعت منظر طفولة السيد المسيح في وسلط هذه المنطقة الريفية المصرية الجميلة والمتألقة وياله من اهتمام عميق ومؤثر ذلك الذي تضفيه على المكان! ولابد أن تنظر نظرة مختلفة الى المنظر المطبيعي الذي كان بكافة تفاصيله عزيزا عليه ومألوفا لديه ، والذي لابد أنه بقى دون أن يتغير منذ يومه وحتى يومنا هذا بسبب طبيعة الأرض \_ الجبل بمقابره ، ومساحات القمح الخضراء ، والنيل ، والصحراء \_ كانت جميعها تبدو حينداك مثلما تبدو الآن ، والجديد فقط هو مآذن المساجد الاسلامية ، والهياكل الفرعوئية الخاصة بالعبادة القديمة التي بادت ،

<sup>(</sup>大) هذه ليست اسطورة ولكنها حقيقة اشار اليها انبياء العهد القديم بالوحى قبل حدوثها ( اشعبا ١٩ : ١ ــ وايضا : هوشع ١١ : ١ ) •

كما أشار اليها وسجلها العهد الجديد بعد حدوثها ( متى ٢ : ١٣ .. ٢٣ ) ولا أدرى المنا تجاهلت المؤلفة جبل قسقام والدير المصرق فوقه حافظا المحكان الذي عاشت فيه العائلة المقدسة لدة سنة شهور مع كافة الاثار والمخطوطات التى تؤكد هذه الحقيقة انظر : كتاب : الدير المحرق .. تاريخه ووصفه وكل مشتملاته • من تأليف تيافة الدكتور الانبا غرينوريوس وكتابا صغير الحجم عنوانه : التأريخ لأحداث الميلاد .. من تأليف مترجم هذا الكتاب الذي بين يدى القارئ وغيرهما .. ( المترجم ) •

## الفصل السابع

## من أسيوط الى دندرة

استمرت رحلتنا من أسيوط ، ومعنا على سطح المركب ما وزنه طنان من الخبز البنى الطازج الذى تم تقطيعه الى شرائح ثم تجفيفه فى الشمس، وسرعان ما تحول الى بقسماط ووضع فى مخزنين ضخمين على السطح العلوى ، وقد استمتعت العصافير الدورية وأبو فصادة بوقتها أثناء تجفيف الخبز ، ولكن أحدا لم يحقد على تلك الضريبة التى حصلتها الطيور ،

وتهب علينا الآن رياح شديدة رغم أنها نادرا ما تهب قبل الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحا وتضمحل عامة عند الغروب وعندما يتصادف استمرارها مع عدم وجود مناطق ضحلة في مجرى النهر فائنا نمضى في الابحار خلال الليل ، ولكن ذلك نادرا ما يحدث وعند حدوثه يجعل النوم مستحيلا ، ولذلك فانه لا شيء يستطيع اغراءنا بالابحار سوى تأكيد السفر لأميال عديدة ما بين وقت النوم ووقت الافطار و

لقد مضى وقت طويل ونحن على متن المركب قبل أن نكتشف وجود شخص مريض ، ولذلك لم يكن هناك مفر من استمرار سير المركب ، فلم يكن هناك من شبيه لبحارتنا في بذل ما في طاقتهم من جهد مما جعلهم دائما يصيبون اقدامهم بالكدمات ، ويجرحون أيديهم ، ويتلقون ضربات الشمس ، والتهابات الأصابع ، والتواءات المفاصل ، فيسببون العجز ولفائفها من الضمادات والأربطة ، تقوم بمزاولة العلاج المحدود الذي كان ناجعا وكنا نراها في السطح السفلي معظم أوقات الصباح بعد الافطار وهي تعالج المصابين ، ولقد كان من حسن حظهم وجود « جراح متمرس ، ممنا لأنهم كانوا يحسون بالضعف والياس عندما يتعرضون للأذي مع جهلهم بالاسعافات الأولية ، كما أن هذا العجز كان يقتصر على المواطنين من طبقة البحارة والفلاحين ، ان أصحاب الأعمال والموظفين في الأقاليم من طبقة البحارة والفلاحين ، ان أصحاب الأعمال والموظفين في الأقاليم

يجهلون تماما ليس فقط استخدام الاشياء البسيطه مثل اللبخة أو المنديل المبلل بالماء ، بل أيضا يجهلون القواعد الأولية للصحة • ولا يوجد أطباء في اتجاه الجنوب من القاهرة ، مع عدم الثقة في العلاج الحكومي لأنه في حالة انتشار وباء ، ترسيل الحكومة مفتش الصبحة بأمر منها ، ويقال ان نصف الناس يخفون اصابتهم ، بينما يرفض النصف الآخر تطبيق العلاج الموصوف لهم • ومن الجهه الأخرى فان ثقتهم في مهارة الأوربيين العابرين ليس لها حدود ٠ فكانوا يأتون الينا دائما سواء منهم الأغنياء أو الفقراء طالبين النصيحة والدواء • وهناك ما يثير العواطف في الاعتقاد الساذج الذي يتقبلون به أية مساعدة مهما كانت قليلة • وفي نفس الوقت تأكدت سمعة السيدة (ل) الطبية بين البحارة عن طريق بعض العلاجات البسيطة التي قدمتها • ولذلك أطلقوا عليها لقب: الست الحكيمة ، وأطاعوا توجيهاتها ، وابتلعوا أدويتها بثقة كما لو كانت خريجة كلية الجراحين ٠ وعبروا عن شكرهم بكافة الأساليب الرقيقة التي تشبه أساليب الأطفال • وكانوا يغنون لها أحب الأغاني العربية وهم يجرون بجوار حمارها ، ويبحثون لها عن شظيات التماثيل عند زيارة الأطلال • وكانوا يقدمون لها باستمرار هدايا صغرة من الحصباء والأزهار البرية ٠

وبعد أسيوط ينكشف منظر النهر عن أعظم أجزائه في الفسفة الشرقية ولقد كانت سلسلة الجبال التي على جانب الصحراء العربية قريبة جدا وبينما كانت تبدو هناك سلسلة آكثر بعدا في الأفق الغربي ويأني جبل نسيخ الرياينة بعد جبل (أبو فايدة) ويليه بعد ذلك في تتابع متقارب صحور قاو وجبل الشيخ هريدي وجبل العسيرات، وجبل طوخ وجميعها تتشابه في الصلابة القائمة على قواعد شديدة الوضوح من طبقات الحجر الجيري المستوية ، وقمم مسطحة تشبه خطوطا من الحواجز الضخمة ، يخترقها الكثير أو القليل من الفتحات التي نعرف أنها قبور ولكنها من على البعد تشبه المنافذ التي تستخدم في الهروب وقبور ولكنها من على البعد تشبه المنافذ التي تستخدم في الهروب

ومع ابحارنا في مواجهة الربح وقد نشرنا الشراعين ، رأينا المنظر العام السريع يكشف عن ذاته يوما بعد يوم ، وميلا بعد ميل ، وسناعة بعد ساعة • وتركنا خلفنا القرى ، ومزارع النخيل ، والقبور المنحوتة في الصخر ، وندخل اليوم منطقة نخيل الدوم • وغدا سنعبر الحد المرسوم على الخريطة لمناطق التماسيح • وتتقدم الصخور ، وينحسر المد ، وينفتح المنظر على الوديان المهجورة ، وتظهر آثار باهتة للممرات التي تقود الى المقابر المنحوتة على ارتفاعات بعيدة • ووصلنا الى الرأس البحرى الذي ظهر على البعد مغلفا بالظلال منذ ساعتين ثم تجاوزناه • أما مركب البضائع

, .

التي عملنا على اللحاق بها طوال فترة الصباح، فقد تخطيناها وأخذ منظرها يتضاءل خلفنا • والآن نحن نعبر منحدرا بارزا يظلل على قبر أحمد المشائح، وشجرة منعزلة من نخيل الدوم • ونمر بمنجم قديم كان القدماء يقطعون منه الأحجار في شكل كتل ملساء تاركين ثقوبا ضخمة وممرات ودرجات سلالم في جانب الجبل · وعنه قاو (١) التي تمثل معقل الفتنة التي ترأسها درويش معتوه منذ حوالي عشر سنوات ، وجدنا أن هذه القربة الضخمة المكتظة بالسكان لم يتبق منها الا منطقة فسيحة من حقول القمح الخصية ، وبعض الأكواخ الخربة ، ومجموعة من النخلات المفصولة الرؤوس • ونحن الآن نسير محاذين لحافة جبل الشبيخ هريدى والذى يحده هنا حد غنى بالأرض الزراعية، تاركا هناك فراغا يتمثل في شريط من طريق بين حافة الجرف والنهر • ثم تأتمي الرياينة وهي قرية ضخمة مكونة من أبراج طينية مربعة ، عالية ومحاطة بالأسوار ، وخطوط تشبه السلاسل مكونة من الجرار المخصصة لمعيشة الحمام • وفيما بعد وصلنا الى جرجا التي كانت في يوم ما عاصمة لمصر الوسطى • ورسونا هناك لمنة نصف ساعة لارسال البريد والسؤال عن الخطابات الواردة • والنهر هنا سريع الجريان حتى انه كان يطغى على الضفتين ويهاجم المدينة كالعاصفة ٠ ويقع فوق مكان الرسوة مسجد مخرب ، له عقود مدببة وأروقة غير مسقوفة وعمود منحن لابد أنه كان قد وقع على الأرض في تلك الفترة • ومنذ مائة عام مضت كانت تقع على بعد ربع ميل من النهر • كما كانت سليمة منذ عشر سنوات ، ولابد أنها ستمحى بعد مرور عدة فبضانات قادمة ٠ وحتى يأتي ذلك الوقت ستظل جرجا واحدة من أجمل المدن المصرية ٠

وفى فرشوط ، نرى مصانع السكر أثناء العمل ، والدخان يتدفق من المداخن الطويلة ، والبخار يخرج من فتحات شبكية فى الطابق الذى

<sup>(</sup>۱) ان هذا الشيخ حسب القصة التى اوردتها السيدة داف جوردون فى رسائلها ، قد اكتسب سمعة رفيعة من حيث القداسة غير العادية لانه كان يربد اسم اشه ٢٠٠٠ مرة كل للبة لدة ثلاث سنوات ايمانا منه بانه بهذه الوسيلة قد جعل نفسه محصنا ، وعلى ذلك اعلى نفسه بانه المهدى الذى سيقتل السيح النجال ، وقد نشر العصيان بين اهالى القرى المجاورة لجبل الشيخ هريدى ، وحرص على مهاجمة نهبية انحليزية ، وجلب على نفسه وعلى اهالى كل تلك الناحية الانتقام السريع من جهة الحكومة ، وقد ارسلت المراكب الحربية بقيادة فضل باشا في النيل جنوبا ، وتم اطلاق الرصاص على الثائرين ، ونهبت القرى ، وصودرت المحاصيل والماشية ، وتم توزيع نساء وأطفال المنطقة بين الكفور المجاورة ، أما قال التي كانت قرية ضخمة في حجم مدينة الاقصر فقد دمرت ، أما مصير التحرويش فمازال غير معروف ، وقد قال البعض انه قتل رميا بالرصاص ، كما قال البعض الاخر انه هرب في الصحراء وسخل في حماية قبيلة من البدر ،

أسفل الأرض ( البدوم ) ، وقوارب النقل تفرغ عيدان قصب السكر أمام الضفة بينما ينقله أعراب أقوياء الأجسام الى المصنع ، وتحمل العربات التي تجرها الثيران بقايا القصب لاستخدامها كوقود ، وهناك في ساحل بهجورة المرتفع قليلا على الجانب المقابل للنهر ، نجمه الضفة وقد تناثرت عليها أكوام من أعواد قصب السكر تصل الى مسافة ربع ميل ، وهناك المئات من الجمال التي تأتي محملة به أو تعود لتجلب المزيد منه ، وتأتي العشرات من مراكب الشحن لاستقبالها ، وتقوم حشود من الفلاحين بنقله الى سطحها لاعادة تفريغه في فرشوط ، وكانت الجمال ترغى وتزبد ، والرجال يتصايحون ، ورؤساء العمال بملابسهم ذات الحواف الزرقاء وعمائمهم البيضاء يتمشون في غطرسة ذهابا وإيابا ، ويشرفون على العمل ، وتتراجع الجبال هنا بعيدا حتى تختفي عن الأنظار ، بينما يتسع السهل الغنى بزراعات القصب وأشجار النخيل فيما بين الجبال وبين مجرى النيل ،

ويظهر جمال الضفتين الغنيتين بثروة غير عادية من الخضرة • وينتشر القمح المحديث الانبات على صفحة السهل مثل السجادة ، بينما تنتشر نباتات الست المستحية ( المخجول ) ذات الشراريب الصفراء ، وأشجار الطرفاء أو العبل التي تنتشر أوراقها مثل الريش ، ونخيل الدوم والبلح وأشجار الجميز على حافة ممر سحب العربات مثل أشجار المحديقة المنزرعة على جوانب ممراتها •

وما زلنا نرى مع شدة الدهشة ما يبدو أنه قرد رمادى ضخم يجثم على قمة كوم ترابى على الضفة الغربية وذلك بعد أن تركنا خلفنا كل هذه الخضرة ، وبعد أن عادت الضفتان الى الاتساع والخلو من المزروعات ، وظهر هذا المخلوق هادئا ومستأنسا تهاما وهو يجلس القرفصاء ، متخذا ذلك الوضع الذى يعبر عن الحزن والاحساس بالبرد ، والذى يتخذه الشبهانزى فى قفصه بحدائق الحيوان ، وهناك ستة أو ثمانية من الأعراب، كان أحدهم قد نزل عن جمله ، وتجمعوا حوله وأخذوا يحملقون فيه مثلما يتوقف الجمهور البريطانى ويحملق فى النموذج الموجود فى حديقة ريجنت بارك ، وفى نفس الوقت تنفجر دهشة غريبة بين بحارتنا ، ويجنت بارك ، وفى نفس الوقت تنفجر دهشة غريبة بين بحارتنا ، انهم يتزاحمون على هذا الجانب ، ويتصايحون ، ويستخدمون الحركات وبلوح عامل الدفة بيده ، وقد اتجهت عيون الجميع نحو الشاطئ تحياته ،



ويصيح تلحمي وهو يندفع من استفل مقطوع النفس : « هل ترين الشيخ سليم ؟ انه هناك ! انظرى اليه ! هذا هو الشيخ سليم ! » •

واكتشفنا أنه لم يكن قردا ولكنه رجل ، ليس فقط رجلا بل شيخا مبروكا · يفيض بالقداسة ، وأيضا القذارة ، أييض الراس ، وأبيض اللحية ، وذابل الجسم ، ومنحنيا ، ومتكورا · انه الشيخ سليم الذائع الصيت · وكان ذلك العريان الذي لا يعرف الاستحمام يجلس في نفس الموقع يوميا تحت حر الصيف وبرد الشتاء على مدى السنوات الخمسين الأخيرة ، ولا يزود نفسه بالغذاء أو الماء ، ولا حتى يرفع يده الى فمه ، معتمدا على الاحسان ليس فقط لغذائه ، بل أيضا لمناولته الغذاء · وليس من المستحسن أن ننظر اليه حتى مع هذا الضيوء المخافت ومن هذه المسافة ، ولكن البحارة يظنونه رائع الجمال ويطلبون بركاته بصوت مرتفع أثناء مرورنا بالقرب منه ·

وكانوا يتصايحون: « معذرة يا أبانا ، اننا لم نتعدك بخاطرنا » • ثم يضيفون: « كم نود أن نقبل يدك ، ولكن الريح تهب والمركب تسير وليس في مقدورنا البقاء! » ولكن الشيخ سليم لا يرفع يده ، ولا يبدى أية علامة تدل على أنه سمع أصواتهم • وبعد دقائق قليلة ومع حلول الغسق ، تركنا خلفنا الكوم الترابي الذي يجلس عليه •

وعند المدينة الجديدة التي بنيت جزئيا على التلال القديمة التي أطلق عليها باللاتينية « ديوسبوليس بارفا Piospolis Parva ، راينا المواطنين في اليوم التالى ينقلون أحمال قوارب صغيرة من قوالب الزبالة القديمة الى الجانب الآخر من النهر بغرض تسميد تلك الحقول التي جمع منها محصول الذرة المبكرة • وبالاضافة الى ما أثاره ذلك من استغراب ، فأن الطين المتخلف عن الفيضان منذ ألفين أو ثلاثة آلاف سنة مضت ، يأتي في النهاية لكي يستخدم في الغرض الذي تحول من أجله لأته آلار خصوبة من الرواسب الجديدة • وعند قصر الصياد الأبعد قليلا ، وصلنا الى أحد المواقع الرديئة المشهورة وهو موضيع من مجرى النهر مكتظ بالصخور الغارقة مما يجعل الملاحة عنده مستحيلة • وهنا قضى الرجال أنتي كانت فيما مضي تمثل المدينة القديمة التي أطلق عليها باللاتينية أسم « شينوبوسكيون Chenoboscion » • وهذه البقايا التي تغطى سطح منطقة واسعة وتتكون كلها من أساسات من الطوب الأحمر الخام ،

التخطيطية للعديد من المنازل والمرات التى تفصل بينها ، ولاحظنا العديد من العقود الصغيرة التى يبدو أن أبوابها ونوافذها قد أقيمت حسب مقياس رسم صغير جدا ، ولكن كان من الصعب التصرف بأى أسلوب آخر ، وكانت أشجار العوسج والأعشناب الضارة تنمو فى هذه الأراضى المهجورة ، بينما شقت تلال القمامة ، ومخلفات الحفر ، وأكوام الفخار المكسور ، وسط الخرائب وصعبت من مهمة الاستكشاف ، ونظرنا فى يأس الى رصيف الشحن المتداعى ، والكتل المنحوتة التى ذكرها ويلكنسون فى كتابه المسمى : منظر عام لمر والكتل المجديد المجاورة لموقع المرسى أن فى كتابه المسمى : منظر عام لمر الجديد المجاورة لموقع المرسى أن استطاعت أحجار أساسات مصنع السكر الجديد المجاورة لموقع المرسى أن تتكلم ، فانها كانت ستكشف السر بدون شك ، ولم نر شيئا فى الحقيقة العريش المسور لأحد الأعمدة المجريقة ، ناهيك عن العريش المسور لأحد الأعمدة المجرانيتية الصغيرة ،



قصى الصيياد

وكانت قرية قصر الصياد تتكون من مجموعة من الأكواخ الطيعية ومصنع للسكر ، ولكن المصنع كان مغلقا في ذلك اليوم ، وبدت القرية نصف مهجورة والمنظر هنا جميل على وجه الخصوص وعلى بعد حوالى ميلين في اتجاه الجنوب ، تهبط الجبال نحو مجرى النهر يزوايا قائمة في تسلسل عظيم ومن هناك تصل في تدريجات طويلة الى الرؤوس البحرية المنحدرة وأما السهل الذي ينتهى بحدة مقابل قاعدة هذا الحائل الضخم ، فانه ينفتح الى الخلف في اتجاه الشرق حتى يصل الى الأفق البعيد ، في شكل بحر فياض من الرمال المتوهجة محاطا في فوضي باكوام من الأطلال على مسافة متوسطة ، أقربها جميعا مقدمة ضيقة من

التربة المزروعة ، ذات اللون الأخضر بسبب المحاصيل الحديثة الانبات التى تروى بالشادوف ، والتى تمته بطول ضفة النهر حتى قواعد الجبال ويظهر على الضفة قبر لأحد المسايخ تظلله شجرة دوم منعزلة ، بينما نرى وسط الرمال على البعد دير، قبطيا له قباب عديدة ، ومقبرة مليئة بالقبور المسيحية ، وواحة صغيرة من أشجار النخيل التى تعلن عن حلول فصل الربيع .

ويتركز الاهتمام الرئيسى فى هذا المنظر وسط هذه الأطلال ، التى تبدو من أعلى على مسافة قصيرة ، سوداء ومهجورة ونصف مدفونة ومعتمة بين حين وآخر عندما تهب عليها الرياح مثيرة سحبا دائرية من الرمال ، مما يجعلنا نتذكر القرى التى شاهدناها منذ أقل من عامين نصف مكتسحة ، ومدخنة فى وسط سيل الحمم المتدفق من بركان فيزوف .

والآن يظهر القمر الكامل مرة أخرى فيجعل الليل أكثر اشراقا من النهار • واعتدنا ونحن جلوس على سطح المركب لعدة ساعات بعد مغيب الشمس ، ومع انزلاق المركب في رفق بشراع نصف ممتلى بالهواء ، وانصراف قوة الريح ، أن نتعجب مما اذا كان يوجد في العالم كله مثل هذا المناخ الذي يجعل ضوء القمر في مثل هذا السحر! ونقول إن كل شيء سواء أكان بعيدا أم قريبا ، واضم كما الو كنا في وقت النهار ، ولكنه أكثر رقة بحيث لا نجد ما يمكن أن يقال • ولم يكن شكل القمر هو الواضح فقط ، ولا الضوء والظل هما الظاهرين فقط ، بل أيضا اللون الذي كان حاضرا ٠ لم يكن ضوءا خافتا ولا متغيرا ولكنه رقيق ولامع وروحاني • أما البريق العنبري للجزيرة الرملية في وسيسط النهر ، والخضرة الهادئة لزراعات النخيل ، والقلنسوة ذات اللون الفيروزي التي ترتديها السيدة الصغيرة ، هذه كلها كانت ظاهرة للعيان ، وحقيقية في الايقاع بشكل نسبى • وظهر البرتقال من خلال قضبان صندوق الشحن مثل كرات من الذهب الخالص • ولم شال السيدة ( ل ) القرمزي بصبغة أدفأ مما يبدو عليه أثناء النهار • وكانت الجبال محمرة كما في ضوء الغروب • ولا أتذكر من كافة الظواهر الطبيعية التي صادفناها على مدار الرحلة شيئا أكثر اثارة من ذلك • ولم نستطع أن نصدق في البداية أن ذلك لم يكن بعض تأثير نور الغسق ، أو بعض ألوان الشفق المبهرة التي تظهر في الشرق ، ولكن الشمس لم يكن لها تأثير على ذلك الاحمرار الذي فوق الجبال • لقد كان اللمعان في الحجر ، بينما اقتصر دور ضوء القمر على كشف اللون المحلي فقط •

وكنا نبحث بسوق عن تلال طيبة قبل ظهورها بعدة أيام والآن وبعد مرور ليلة من الابحار السريع ، استيقظنا ذات صباح لنجد الشمس تشرق على الجانب الآخر للمركب وسكنت الريح المواجهة لنا بينما ظهرت سلسلة من مناظر القمم المتكسرة على يسارنا ومن هذه العلامات عرفنا أننا وصلنا الى انحناءة النهر الكبيرة التي تقع ما بين هاو وقنا ، وأن هذه الجبال الجديدة الأكثر اختلافا في الشكل عن جبال مصر الوسطى ، لابد أن تكون هي الجبال التي تقف خلف دندرة و لقد ظهرت واقعة على الضغة الشرقية ولكن ذلك كان مجرد وهم لم تبرهن عليه الخريطة ، وانما استمر فقط حتى أكملنا الدوران حول الركن الكبير و ولم يكن الدوران حول هذا الركن في مهب الرياح والتيارات المائية أمرا سهلا ، ولكنة كلفنا يومين كاملين من السحب الشاق للمركب و

وعند نقطة تقع على بعد عشرة أميال جنوب دندرة رأينا عدة آلاف من الفلاحين يعملون على ضفتى ترعة جديدة وسط سحب من الرمال وكانوا محتشدين على التلال كالنمل ، ووصلت الينا همهمة أصواتهم عبر النهر مثل طنين جيش لا حصر له من النحل وكان هناك آخرون يتدفقون على المسار بطول الضفة نحو موقع العمل فى فيض لا ينقطع وكان لابد أن يصل عرض النهر فى هذه البقعة الى نصف ميل تقريبا وكان من المكن باستخدام المنظار تمييز المهندسين بملابسهم الأوربية بسهولة ، وملاحظى العمال بالعصى الطويلة التى فى أيديهم وبين النخلات التى على جانب النهر لمعت الخيام التي كان يعسكر فيها هؤلاء الموظفون أثناء على جانب النهر لمعت الخيام التي كان يعسكر فيها هؤلاء الموظفون أثناء على جانب النهر لمعت الخيام التي كان يعسكر فيها هؤلاء الموظفون أثناء مسار العمل باللون الأبيض ولابد أن مثل هذه المناظر كانت عادية بما فيه الكفاية فى الأزمنة القديمة عندما كان الفرعون المنتصر عائدا من

ليبيا أو أرض كوش وقد أجبر أسراه على اقامة صرح ، أو حفر بحيرة ، أو عمل منجم في الجبل • ولابد أن الاسرائيليين الذين بنوا حوائط بيثوم. ورعمسيس بقوالب الطوب التي كانوا يصنعونها ، قد ظهروا حينذاك بمثل. هذا المظهر تماما •

وهكذا كنا نشاهد حالة من السخرة لا يمكن الشك فيها • ولابد أن هؤلاء الذين يعدون بالآلاف قد سيقوا إلى هناك في جماعات تبلغ المثات من القرى البعيدة • ولم تكن حالتهم أفضل كثيرا من حالة الأسرى الذين ساقتهم جيوش الامبراطورية القديمة • ويبدو أن العامل في جميع أحوال. السخرة المتى تجرى في العهد الحالى ، ينال عن عمله الاجباري الشاق. أجرا ولكنه غير كاف ، وأن مدة تسخيره تستمر على مدى الفترة التي يستغرقها انجاز العمل الذي أجبر على أدائه • وفي بعض الحالات كانت فترة السخرة تقتصر على ثلاثة أو أربعة شهور يفترض أن يعود العمال في نهايتها فوق صنادل تجرها سفينة سحب حكومية ٠ وغاليا ما يحدث أن يتراك هؤلاء التعساء ليعودوا حسبما يتيسر لهم ، مما دفع بالعديد من الأزواج والآباء الى قضاء نحبهم خلال الطريق ، أو دفعهم للخدمة في احدى المقرى البعيدة عن موطن اقامنهم • وفي نفس الوقت كانت زوجاتهم وأطفالهم الذين يحصلون على اعانة هزيلة من شيخ البلد ، يقعون في براثن نوع من القنانة ( عبودية الأرض ) ، بينما تترك رقعة الأرض الصعفيرة التي يمتلكها كل منهم دون حسرت أثناء وقت البذور والحصاد ، ويمر عليها موسم الفيضان التالي وهي في يد شخص غريب • وهناك جانب آخر لهذه المسألة الخاصة بالسخرة يتمثل في ضرورة حصول مصر على الماء يأى ثمن ، لأنه اذا لم ترو الأرض ريا كافيا فان المحاصيل تحترق ويجوع أفراد الشعب والآن ، فإن استمرار حفر الترع كان يحتسب ضمن أولويات واجبات الحاكم المصرى منذ أول العصبور ، ولكنه واجب لا يمكن أداؤه بدون تعاون آلاف العمال سواء أرغبوا ذلك أم لم يرغبوا . وهؤلاء الذين يعرفون سلوك وطباع الفلاح يتصدون للمهمة اليائسة التي تدور حول البحث عنه للقيام بالعمل التطوعي الذي من هذا النوع . ان القناعة والصبر يجعلانه راضيا بحالته الراهنة ، ولذلك لا تستطيع الوعبود برفع أجره اغراءه بترك محل اقامته في قريت ، ففيم تهمه احتياجات اقليم يبعد ستمائة أو سبعمائة ميل ؟ ان شادوفه يكفى متطلبات أرضه الصغيرة ، وما دام قادرا على زراعة محاصيله الثلاثة الصغيرة من الغلة كل عام فان عائلته لن تموت جوعا · اذن كيف يتم تنفيذ هذه المسروعات العامة الضرورية بدون الالتجاء الى وسيلة السخرة ؟ لقد وضع مسيو آبوت ملخصا بارعا لحوار هذا « الجانب الآخر » على لسان فلاحه النموذجي ول يقول أحمد المرجل الفرنسى : « ليس الامبراطور هو الذي يجعل المطر يسقط على أراضيك ولكنها الرياح الغربية و والنتيجة هي أن الفائدة التي تعود عليك تفوق أية مشقة تبذلها في العمل اليدوى ، أما في مصر التي تعود عليك تفوق أية مشقة تبذلها في السنة ثلاث مرات فان الأمير هو الذي يحل محلها فيمدنا بالماء عن طريق توزيع مياه التيل • ولا يمكن أنجاز ذلك الا اذا عمل الرجال بأيديهم ، ولذلك فمن الضرورى للجميع أن تكون أيدى الجميع تحت تصرفه » •

لقد اعتبرنا الهدوء الذي توفر لنا في اليوم التالي عندما صرنا على بعد ثلاثة أو أربعة أميال من دندرة لمحة من حسن الحظ وظهرت أبيدوس أولا حسب ترتيب الخريطة ، ولكن المعابد تقع على بعد سبعة أو ثمائية أميال من مجرى النيل ولما كنا في ذلك الوقت نمضى بسرعة تقرب من عشرة أميال في الساعة فقد أجلنا النزهة حتى عودتنا وتقع الأطلال هنا في موقع قريب نسبيا بحيث نستطيع الوصول اليها من الجنوب ، ونعود الى ذهبيتنا بعد الاتجاه نحو الشمال بأميال قليلة حتى نصل الى النهر وعلى ذلك فقد تركنا الريس حسن يسحب النهبية ضد التيار ونزلنا في أول نقطة مناسبة ولما لم نجد حميرا أو مرشدين ، تركنا حرسا مكونا من ثلاثة أو أربعة بحارة ومضينا سيرا على الاقدام وسسا مكونا من ثلاثة أو أربعة بحارة ومضينا سيرا على الاقدام و



دندرة

وكان الطريق طويلا، واليوم حارا، ولم يكن لدينا وسيلة للامتداء المريق سوى الخريطة و وبعد أن تسلقنا الضفة المنحدرة وسرنا بمحاذاة مزرعة نخيل كثيفة وجدنا أنفسنا في منطقة ريفية ليست بها ممرات أو شوارع من أى نوع وكانت التربة تتخذ شكلا مربعا كما هي العادة فظهرت مثل رقعة شطرنج ضخمة تعبرها مثات من قنوات المياه الصغيرة التي كان علينا أن نشق طريقنا خلالها بقدر ما نستطيع وسرعان ما عبرنا آخر حلقة من تجمعات النخيل وكان أمامنا السهل أخضر اللون بفعل زراعات القمح الحديثة ، كما كان سطحه مستويا مثل سطح البحيرة ، ويتسع حتى يصل الى قواعد الجبال و أما المعبد الذي ظهر كجزيرة وسط هذا البحر من الزمرد المترقرق ، فقد انتصب أمامنا على منصة من التلال السوداء والسوداء و

وكان لا يزال على بعد ميلين ، بادى الفخامة ، ظاهرا من على هذا البعد كبناية بيضاء ضخمة ، منخفضة البروز ، شديدة الوضوح وكانت الحوائط مائلة الى الداخل قليلا فى اتجاه القمة ، كما ظهرت الواجهة محمولة على ثمانية أعمدة مربعة مع مدخل ضخم فى الرسط ، ولو كانت مناك نقوش بارزة أو افريز أو أسطورة مصورة تثرى هذه الحوائط لما سمح لنا البعد عنها بالقدرة على تمييزها ، ولذلك ظهر المعبد كله عاريا ورزينا بشكل عجيب ، لقد ظهر كمقبرة أكثر منه معبدا ،

ولم يكن المنظر المحيط أقل سكونا في موقعه المنعزل ، فلا توجد شمجرة أو كوخ أو أي شكل من أشكال الحياة يكسر حدة اخضرار السهل الرتيب ، وتبرز المجبال خلفه وان كانت منفصلة عنه بمنطقة فراغ بعيد تشغله الأطلال التي ترتفع مثل التلال ، بلونها الوردي ، ورمالها اللامعة التي تتخذ شكل الأكوام في جوف دعائمها المكشوفة وفراغات الظل الأزرق الناعم في وهادها المغلفة بالسيحاب ، حيث تنحسر السلسلة فينفتح المنظر عن الصحراء اللامعة التي تصل الى الأفق الليبي .

ولما اقتربنا تدريجيا ، وصلنا خطوة خطوة الى جسر مرتفع كان من الراضح أنه يربط التلال بنقطة منخفضة بجانب مجرى النهر ، وأخذت تفاصيل المعبد تظهر تدريجيا • ونستطيع الآن أن نرى منحنى الافريز ومنطقة الظل المحيطة به ، بالاضافة الى شيء صغير أمام الواجهة ظهر لأول وهلة مثل هيكل صخرى ضخم ، ثم كشف عن نفسه فاذا هو قائم فى مدخل ضخم من النوع المعروف بوصفه بوابة منفصلة • ومع اقترابنا الى أجزاء من أعمدة منحوتة ، وتماثيل مشوهة نصف مدفونة

فى الحشائش الغزيرة بين بعض التلال التى تقع فى الأطراف ، ثم ظهرت سلسلة من خزانات النترات الراكدة والمعسامل المهجورة ، ثم أعمدة التلغراف والأسلاك التى تصل الى هنا على مسافات واسعة بطول حافة الصحراء ، وتنتهى فى اتجاه الجنوب حاملة الرسائل الى النوبة والسودان .

ومصر هى الأرض التى تنتج أملاح النترات التى توجد في التلال التى بها الخام الأحمر ، أو أنقاض البنية المحجرية القديمة ، بالاضافة الى أن طمى النيل متشبع بها ، وقد تعودنا أن نجدها فى رقائق كثيفة تشبه بودرة التلك على سطح الصخور التى يتجاوز ارتفاعها المستوى الحالى للفيضان ، وقد قيل لنا أن هذه الخزانات التى كانت موجودة فى دندرة ردمت عند الحفر حول العبد أيام سعيد باشا منذ أكثر من عشرين عاما ، أما النترات التى وجدوها فقد استعملت بعيدا حيث غسلت وتبلورت فى الخزانات وتحولت في المعامل المجاورة الى ملح البارود ، أما أسسلاك التغراف فهى دخيلة منذ فترة قليلة ، أقامها الخديو الذى أراد بهذا البعد أن يجعلها فى الخفاء حتى لا تجذب مخازن ملح البارود الأنظار ، وحتى يملأ الخزانات بالأنقاض ، ولكن ماذا تستطيع فنون الحرب الحديثة أو يما أسربية حورس ، وأفروديت المصرية ، التى صار تقديس أحجار هذا الجبل مربية حورس ، وأفروديت المصرية ، التى صار تقديس أحجار هذا الجبل وكافة هذه القفار من أجل تكريمها ؟

وفى هذا الوقت أصبحنا على مسافة قريبة تسمح لنا بمعرفة أن تلك الدعائم المربعة التى تحمل الواجهة لم تكن مربعة ولا كانت دعائم ، ولكنها أعمدة ضخمة تنتهى برؤوس بشرية الهيئة ، وأن الحوائط لم تكن مسطحة على شكل المقابر ولكنها مغطاة بخليط لا نهسائى من الأشسكال المنحوتة • وأن البوابة الغنية بالنقوش البارزة مشبوعة بالاف من أعشاش الدبابير مثل مجموعات الفقاعات الطينية • وهى ترتفع الآن فوق رؤوسنا وتقودنا الى شارع محاط بالحوائط ، محفور مباشرة خلال التلال ، ومنحدر الى المدخل الرئيسي للمعبد •

ولم نعرف النسب العظيمة للبناء ، حتى وقفنا تحت هذه الأعمدة الضخمة ، ناظرين الى الأرض المهدة تحتنا والافريز الضخم الذى يبرز الى أعلى مثل قمة موجة قادمة ، أما ما ظهر لنا شاهقا على البعد فلم يكن الا وسط المعبد الذى جرى حفره ، والذى لم يظهر منه فوق مستوى التلال سوى ثلثى ارتفاعه الحقيقى ، أما سطح الشارع فقد وصل ارتفاعه فى الجزء المنخفض منه الى عشرين قدما أعلى من سطح البهو الأول الكبير ،

وكان علينا أن نهبط مدرج سلالم شديد الانحدار قبل أن نصل الى الأرضية الأصلية ·

ان تأثير الرواق على الانسسان عندما يقف عند قمة السلم يجعله يشمر بالجلال الفياض ، كما أن العرض والارتفاع وضخامة الأجزاء ، كلها تفوق في عظمتها كافة التوقعات التي توقعناها خلال الميلن اللذين تقدمناهما عند الاقتراب من المعبد ، ذلك لأن محيط الأعمدة الضنخم ، والشبكات الضخمة التي تربطها ، والافريز الثقيل البارز فوق رؤوسنا ، كل ذلك يحير الخيال • ويظهر مع مقاييس الأبعاد (١) ربما أضخم مما هو عليه • وبالنظر الى أعلى نحو الاطسار الخشبي نرى نوعا من المواكب. الاحتفالية المصرية التي تضم كهنــة ومحاربين ، بعضهم يحمل الرايات. والبعض الآخر يحمل الآلات الموسيقية • وقمه رسمت الكرة المجنحة بمقياس رسم ضخم على انحناءة الافريز بحيث تظهر وكأنها تحوم فوق المدخل الرئيسي ، أما الكتابة الهروغليفية والشعارات والأشكال الغريبة للملوك والملكات فهي تغطى كل قدم على الحائط والافريز والعمود، ولا تنحو هذه الثروة من النقوش نحو الاقلال من الاحساس الشامل بالضخامة ، بل انها على العكس تبدو كما لو كانت الزخرفة المعقدة في تلك اللحظة هي المكمل الطبيعي للبساطة في الشكل ، حيث تظهر ضرورة وجود كل مجموعة ، وكل نقش ، وأنه قد وضع في مكانه الصحيح كجزء ضروري في البناء الذي يزينه • ومعظم هذه التفاصيل سليم ، كما كان. يوم أن تركه آخر العمال الذين كانوا يعملون فيه بعد أن صرح المهندس المعماري بأن تصميمه قد تم تنفيذه • أما مرور ألزمن فلم يشوه سطح المحجر ولم يخدش عمل الازميل •

أما تلك الاصابات التى شاهدناها فهى من عمل الانسان • ولا يوجد. قطر آخر عملت به يد الانسان ما عملت ، سواء فى البناء أو الهدم آكثر مما عملت بمصر • لقد ألقى الفرس بالتحف الفرعونية ، وشوه الأقباط معابد البطالمة والقياصرة • أما العرب فقد تزعوا الطبقة الخارجية للأهرام ، ونقلوا منف من موقعها على فترات غير منتظمة • وعندنا هنا فى دندرة نموذج للعمل الاغريقي المصرى المشترك ، والتعصب المسيحى

<sup>(</sup>١) يذكر سير ج ويلكنسون أن الطول الاجمالي للمعيد هو ٩٣ خطرة أو ٢٢٠ قدما ، 
دينما يصل عرض الرواق الى ٥٠ خـطوة ٠ أما موراى فلا يذكر أية أبعاد ٠ وكذلك 
مارييت بك في الدليل الصغير الممتع الذي نشره ، ولم يتعرض لذلك فرجسون أو شامبليون 
أو أي كاتب آخر من الذين رجعت الى كتاباتهم ٠

المبكر ، لقد بدأ بناء هذا المعبد في أيام بطلميوس الحادى عشر (١) بينما يحمل على خراطيشه البيضية المتساخرة اسم وصفة نيرون ، وقد كان الصرح الحالى جديدا نسبيا سنة ٣٧٩م عندما قضى مرسوم ثيؤودوسيوس على الديانة القديمة ، وهكذا فان معبد دندرة هو أضخم وأقدم هذه المعابد الضخمة التي بنيت أثناء أكثر فترات الحكم الأجنبي ازدهارا خلال السبعمائة عام الأخيرة ، وهو محاط بأشجار النخيل والأكاسيا في حرم منطقة واسعة ما زالت واضحة المعالم ، يبلغ طول حوائطها ١٠٠٠ قدم وارتفاعها ٣٥ قدما وسمكها ١٥ قدما ، وهناك مضمار مدفون حاليا تحت عشرين قدما من الأنقاض ، ويصل من البوابة الى الرواق ، وما زالت وسراديب الكنوز السرية ما زال كاملا من كافة الوجوه كما كان في اليوم وسراديب الكنوز السرية ما زال كاملا من كافة الوجوه كما كان في اليوم الذي تجاوزت فيه عظمته أفعال المخربين .

ويستطيع الانسان أن يتخيل بسهولة كيف أن هؤلاء المخربين سلبوا وخربوا كل ما قابلهم ، وكيف انتهكوا حرمة الأماكن التى قدسها المصريون القدماء وقلبوا تماثيل الآلهة وقسموا كنوز الهيكل · والحقيقة هى أنهم

<sup>(</sup>۱) لقد وجدت اسماء الاباطرة اغسطس وكاليجولا وطيباريوس ودوميشيان وكلوديوس ونيرون في الخراطيش الملكية وكانت اقدمها خراطيش بطليموس الحادي عشر مؤسس هذا المحرح الذي اعيد بناؤه في مكان سلسلة المباني الاقدم التي يعود تاريخ اقدمها الى عصر الملك خوفو باني الهرم الاكبر وهذه الحقيقة التي مازالت اكثر الحقائق اهمية ، تبين أن البناء الاقدم في الجميع ينتسب الى فترة اتساع حورس Horshesu المفترة التي لا يمكن تصديقها والمقصود باتباع حورس صفار الرؤساء أو الامراء الذين حكموا أقاليم مصر قبل تأسيس الحكومة الملكية الأولى) وهي مدونة في النقش المعروف التالي والذي اكتشفه مارييت في أحد السراديب التي انشئت داخل جسم حوائط المدد الحالى والمالية

ويشير النص الاول الى بعض الأعياد التى كانت تقام اللاحتفال بالبقرة حتحور ، ويذكر أن كافة الطقوس المعتمدة قد أداها الملك تحوتمس الثالث ( من الاسرة الثامنة عشرة ) د اخياء لذكرى والدته حتحور ربة دندرة ووضعوا القواعد الاساسية العظيمة لمعبد دندرة بالكتابة القديمة ، مدونة على جلد الماعز في عصر أتباع حورس • وقد وجدت هذه الكتابة في داخل حائط مبنى من الطرب الأحمر يعود الى عصر الملك يببى ( من الاسرة السادسة ) » • ووجد في نفس السرداب نقش آخر آكثر اختصارا يقول :

<sup>«</sup> القاعدة الاساسية العظيمة لمعبد دندرة ، والتجديدات التي عملها تحوتمس الثالث حسب ما وجد في الكتابة القديمة التي تعود الى عصر الملك خيفو » • وهنا يدون مارييت ملحوظة تقول : « اذن فليس معبد دندرة أحدث المباني في مصر الا فيما يختص باقامته على يد أحد الأمراء للتأخرين الذي ضاع أصله في ليل الزمان » • انظر في نلك كتابه :

Denderah description Générale القصل الأول ، حسص ٥٥ \_ ٥٠ •

لم يقترفوا مثل هذا التخريب الواسع النطاق الذي قام به الغزاة الفرس منذ تسعمائة عام ، ولكنهم كانوا معطمين للقيم المتوارثة بدون رحمة ، وأزالوا معالم وجه كل تمثال وقع في متناول أيديهم سواء أكان داخل أم خارج المعبد .

ومن بين المناظر التى أفلتت من التشويه منظر كليوباترا البارز الشهور والمنقوش على ظهر المعبد • وقد تكدست حوله النفايات التى حفظته ولكنها حرمت السياح من مشاهدته • وكان قد تم تصويره منذ عدة سنوات بمعرفة السنيور بيتى وطبعت هده الصدورة فى الملحق الخاص بالنحت •



كليوياترا

وتظهر كليوباترة هنا وهي تضع غطاء للراس يجمع بين صفات ثلاثة من الآلهة هي نسرموت (الذي صورت رأسه بطريقة بارعة) وقرص حتحور ذي القرنين ، وعرش ايزيس ، أما الكتلة المتدلية تحت غطاء الرأس فهي تبين الشعر المستعار على الطريقة المصرية ممثلا في عدد لا يحصى من الضفائر الرفيعة التي تنتهي كل منها بطرف معدني للزينة ، وما زالت نسساء مصر والنوبة يرسلن شعورهن بمثل هذه الطريقة حتى اليوم ولا يجدلنه ، وكم أشعر بالأسف وأنا أقول انني رأيت أكثر من مرة كل ثمانية أو عشرة أسابيع ، أن الفتيات النوبيات يربطن كل جديلة منفصلة بقطعة من طمى النيل مطلية بصلصال أصفر (\*) ، ولكن من المحتمل أن جدائل كليوباترة الحريرية كانت تطلى أطرافها بشمع أو صمغ ذهبي اللون ،

ومن الصعب معرفة أين تنتهى نقوش الزينة لكى يبدأ فن رسم الأشخاص فى عمل ينتمى الى هذه المحقبة • ونحن غير متأكدين من أن المقصود كان رسم شخص بالرغم من أن مقدمة الخرطوش الملكى الذى كتبت فيه كلمة كليوباترة بكل علامات النطق كاملة ، يشدر الى هذه النقطة • ولو كان الرسم يعنى شخصا لاحتاج الى مراعاة المساحة اللازمة للمعالجة التقليدية • ان ملامع الوجه المكتنز والابتسامة المغتصبة صفتان المعالجة التقليدية • ان ملامع الوجه المكتنز والابتسامة المغتصبة صفتان عاديتان فى كل رأس انسانى ينتمى الى العصر البطلمى • والأذن أيضا عمل نمطى ورسم الشكل سخيف • وبصرف النظر عن التكلف فان الوجه أمامك وسما جانبيا للوجه خاليا من العيوب • أما الذقن والحلق فيمتاز كل منهما بالجمال التام ، بينما يعبر الوجه كله عن الإيحاء بالقسوة ، والدهاء ، والاثارة الجنسية ، مع الاحساس الغامض ليس فقط بفن رسم اللشخاص بل أيضا بالتشابه •

ولابد أن يشعر الانسان بشىء يشبه الصدمة عندما يرى لأول مرة العمل المتخريبى غير الظاهر على الأعمدة المزينة برأس الالهة حتحور تلك التى تحمل واجهة معبد دندرة • فهناك الثنيات الكثيفة لغطاء الرأس ، وهناك الأذنان المنتصبتان والمدببتان مثل أذنى البقرة ، ولكن لم تتبق أية واحدة من الملامح الرحيمة لوجه الالهة • ويصف أمبير هذه الأعمدة في أحد خطاباته من مصر قائلا عنها انها ما زالت • تتألق بالوانها التى لم يقدر الزمن على طمسها » • ولابد أن الزمن كان مشغولا خلال الثلاثين

<sup>(\*)</sup> المقصود هنا هو الحنة \_ ( المراجع ) •

عاما التى مضت منذ ذلك التاريخ لأنه رغم أننا حاليا نجد حالات عديدة من الوان الرسوم المنحوتة فى الحجرات الداخلية الصغيرة فاننى لا أتذكر أننى لاحظت أية بقايا من الألوان ( فيما عدا أثرا باهتا للصلصال الأصفر هنا وهناك ) على الزخارف الخارجية •

وبدون كل هذا الضيوء المشرق القادم من الشمس مع الفخامة والصمت وكل الأسرار ، قابلتنا عند العتبة رائحة ثقيله تشبه رائحة الموت منبعنة من الغازات التي طال احتباسها • واستطعنا بمساعدة الضوء الضعيف الذي ضل طريقه خلال الرواق أن نرى ملامح باهتة لغابة من الأعمدة التي ترتفع من الظلام السفلي وتضمحل في الظلام العلوى • وظهرت خلفها مرة أخرى مشاهد بعيدة لبعض القاعات المتوالية التي تمضى في ظلام لا يمكن اختراقه • ولم نكن نحتاج الى شجاعة عظيمة للنزول من هذه السلالم واكتشاف هذه الأعماق مع مجموعة من السياح المرافقين ، ولكن المكان كان مخيفا بالنسبة لمن يغامر بزيارته وحده •

ويكشنف الرواق عند النظر من الداخل عن قاعة ضخمة يبلغ ارتفاعها خمسين قدما ، ومحمولة على أربعة وعشرين عمودا تحمل رؤوس الالهة حتجور • وقد ربطت ستة من هذه الأعمدة بالحاجز عن طريق جزء من الواجهة ، وهي نفس الأعمدة التي نراها من الخارج • وبعد أن تعودت أعيننا على ضوء الغسق تدريجيا رأينا عمودا هنا وعمودا هناك ما زالت جميعها تحفظ التنسابه الغامض في نقوش وجه نسائي ضخم ، بينما ظهرت على كل حائط أو عمود أو مدخل ، تشكيلة غريبة الشخاص يظهرون برؤوس صقور أو عجول أو أبقار ، أو رؤوس متوجة أو ريش الطيور ، وقه رفعوا عاليا شعارات غريبة وهم جلوس على العروش ، يؤدون شعائر سرية ، ويظهرون كما لو كانوا يبعثون من أماكنهم مثل الأحياء • وبالنظر الى السقف الذي صار أسود اللون ومشوها بفعل الدخان ، اكتشفنا رسوما مزخرفة لجعارين ، وكرات مجنحة ، وشعارات فلكية تفصل بينها حواجز تنتمي الى النوعيات الاغريقية المعقدة ، ملونة بالوان خضراء وبنية • وتغطى عوارض الأعمدة الضخمة من القمسة الى القساعدة مجاميع من النقوش الهيروغليفية التي تمثل خراطيش ملكية ، ورؤوس الالهة حتحور ، وصقور مترجة ، ووحوش خرافية (\*) ، وآلهة ، وملوك وكلها بالنقش البارز •

<sup>(\* )</sup> هذا الوحش الخرافي يطلق عليه الاغريق اسم شيمرا chimera ، وهو عبارة عن كائن له رأس اسد وجسم عنزة وذيل افعى ويطلق النار عن فمه ... ( المترجم ) •

وحتى هنا نجد أن كل رأس بشرية أمكن الوصول اليها مهما كانت صغيرة الحجم ، قد تعرضت للتشويه الشديد .

ومع الارتباك الذي اعترانا عند النظرة الأولى لهذه النقوش العديدة والسرية ، أخذنا نتجول ونهضى من القاعة الأولى الى الثانية ومن الثانية الى الثالثة ، وكل خطوة نقودنا الى ظلام أشد عمقا ، وكنا نقرأ عن هذه الآلهة والشعارات منذ عدة أسابيع مضت ، أما الآن ونحن هنا بالفعل فقد وجدنا أن المعلومات التي أخذناها من الكتب لا تساوى شيئا ، وشعرنا بجهلنا كما لو كنا قد هبطنا فجأة على عالم جديد ، ولم نفتح خريطة المعبد أو نبدأ في معرفة معانى النقوش التي تحيط بنا ، الا بعد أن أحطنا بهذا الانطباع الأول الذي أربكنا ، وبعد أن استرحنا قليلا على قاعدة أحد الأعمدة ،

لقد كانت طقوس العبادة المصرية القديمة تتضمن بالضرورة المواكب الاحتفالية وهنا نجد الفكرة الأساسية لكل معبد ، ومفتاح بنائه ، فهو يتضمن حجرات مخازن تحفظ فيها الملابس والأدوات والشعارات المقدسة وما يشابه ذلك ، ومعامل لتحضير العطور والدهانات ، وخزائن لحفظ الأوانى المقدسة والتقدمات الثمينة وحجرات لاستلام وتنقية القرابين بأنواعها ، وصالات لتجميع وحسد الكهنة والموظفين وأغراض تكوين المواكب ، وممرات وسلالم وأحواش وأروقة مسقوفة وأفنية ضخمة مزروعة بالأشجار على الصفين ، ومحاطة بحوائط تحوطها السرية التى تصلون خصوصية الكهنوت ،

ولا يوجد في هذا التصميم كما نراه ، مكان لأى شيء يتخذ شكل العبادة الجماعية ، ولذلك فان المعبد المصرى لم يكن مكانا للعبادة الجماعية ولقد كان مخزنا للكنوز ، والأواني ، وهيكلا ملكيا خصوصيا ، ومكانا للتحضير ، والتكريس ، والأسرار الكهنوتية ، ففيه تقيم التماثيل المقدسة على عروش ثمينة حيث يلبسونها الملابس أو يخلعونها عنها ، ويعطرونها بالبخور ، ويزورها الملك للعبادة في أيام عظيمة محددة على مدار التقويم السنوى مثل مناسبة بداية العام الجديد أو تعظيم الآلهة المحلية حيث يتم اخراج هذه التماثيل وتجميعها في ممرات المعبد ، ثم تحمل في دورات حول القاعة بين تلويحات الرايات ، وانشاد التراتيل ، واحراق البخور خلال ممرات الفناء ، ومن المحتمل أنه لم يكن يسمح واحراق البخور هذه الاحتفالات سوى الذين ينتسبون الى الأصول الملكية أو الكهنوتية ، أما بالنسبة لبقية الشعب فقد كان كل ذلك الذي يحدث

بين الجدران الشاهقة مغلف بالسرية · ولابد من السؤال عما اذا كانت للجموع الغفيرة من الشعب أية عقيدة دينية ؟ من المحتمل أنهم لم يكونوا محرومين من دخول حرم المعبد ، ولكن يبدو أنه لم يسمح لهم بالمشاركة في عبادة الآلهة · وإن كان يسمح لهم بين الحين والآخر في أيام الأعياد الكبيرة بمشاهدة الصيحات المقدسة حول الاله المحمول في موكب يدور حول الفناء ، أو يلقون نظرة سريعة على الأشاخاص الذين يتحركون والشعارات البراقة في الظلام المحاط بالأعمدة في القاعة السفلية · هذا هو كل ما كانوا يشاهدونه من العبادة الوقورة التي تتم في معبدهم ·

ويتكون معبد دندرة من رواق ، وصالة المدخل ، وصالة الاجتماع ، وصالة ثالثة يمكن أن يطلق عليها اسم صالة المراكب المقدسة ، وهيكل أرضى صغير • ويتضمن أعلى المعبد عشرين حجرة جانبية مختلفة الأحجام ومعظمها مظلم تماما • وتحمل كل واحدة من هذه الصمالات والحجرات سجل استخداماتها المحفور • فهناك مئات من اللوحات البارزة ، والنقوش الهيروغليفية المعقدة التي تغطى كل قدم من الفراغ المتساح على الحوائط والأسقف الخارجية والداخلية والمدخل والأعمدة ، ومكعبات البطانة التي تبطن المرات والسلالم • وتتضمن هذه النصوص الثمينة الكنير من القطع نجه برامج الشعائر الاحتفالية ، وأساطير الآلهة التي لا تحصى ، وسبر الملوك مع ألقابهم العديدة ، وسمحلات الموازين والمقاييس ، وبيسانات التقدمات ، ووصفات تجهيز الزيوت والروائح العطـــرية ، وســــجلان. بالاصلاحات والتجديدات التى أجريت للمعبد ، وقوائم جغرافية بالمدن والأقاليم ، وقوائم جرد الخزانة ، وما شابه ذلك • وتحتوى قاعة الأساطان على تقويم بالأعياد ، وتبين بدقة متناهية الاتاوات التي تقدم عن كل مناسبة تتكرر • ونجد على سقف الرواق خريطة البروج الفلكية • كما نجد على حوائط معبد صغير فوق السقف ، التاريخ الكامل لبعث أوزوريس ، مع نظام الصلوات خلال ساعات الليل الاثنتي عشرة ، وتقويما بأعياد. أوزوريس في كافة المدن الرئيسية بمصر العليسا ومصر السفل • ومند سبعين عاما مضت كانت هذه النقوش تسبب الارتباك والياس لدى العلماء ، ولكن منذ أن توصل العلم الحديث الى فهم أسرارها أصبح المعبد مكشوفا أمامنا مثل كتاب مفتوح يفيض بالأمور الغريبة والطريفة وغير المتجانسة والنقاليد ولكنه مدون على التجانسة (١) • الأحجار المنقوشة (١) •

ومع هذه المساعدة التي يقدمها دليل مارييت يستطيع الانسان أن يستخرج معظم هذه الأشياء الغريبة ، ويحدد استخدامات كل صـــانة وكل غرفة في المبنى كله • والملك بدوره المزدوج كفرعون ورئيس للكهنة ، هو بطل كل منظر محفور · وهو يرتدى أحيانا التساج المسطوف الطرف لمصر السفلي ، وأحيانا أخرى التاج الذي يشمسبه الخوذة الخاص بمصر العليا • وأحيانا ثالثة يرتدى التاج المزدوج الذى يجمع بين التاجين ويسمى « بشنت Pschent ، وهو يظهر في كل لوحة ، ويرأس كل موكب٠ وأبتداء من النقوش التي في الرواق نراه قادما تتبعه الرايات الملكيـــة الخمس ، مرتديا رداءه الطويل ، وصندلا في قدميه ، وممسكا بعكازه في بده • وتستقبله عند الباب الهتان تقودانه الى حضرة الاله تحوت ، والاله أبيس الذي يحمل رأس العجل، والاله حورس الذي يحمل رأس الصقر وهو الذي يصب عليه سيلا مزدوجا من مياه الحيساة • وبعد أن يتطهر ، تقوم الهــات مصر العليا ومصر السفلي بتتويجه ثم يرسلنه الى الالهة المحلية التي تعبد في طيبة وهليوبوليس وهي التي تقوده الى حضرة الالهة حتجور • وحينثنه يقدم قرابين مختلفة ، ويتلو صلوات معينة ، وهنا تمنحه الالهة وعودا بطول العمر ودوام السمعة الطيبة وأشهياء أخسرى طيبة • وبعد ذلك نراه دائما بنفس الابتسامة ، ودائما في نفس الموقف يقدم الولاء لأوزوريس وحورس وغيرهما من الآلهة • ويهدى اليهم الأزهار والنبيلة والخبز والبخور ، بينما هم يمنحونه الوعله بالحياة والسعادة والحصاد الوفر والنصر وحب الشعب ، وتتكرر هذه المسارات اللطيفة من رؤساء البعثات الدبلوماسية مع نماذج التملق الأنيقة ، مرات ومرات في مجموعات من اللوحات الهيروغليفية • وعلى كل حال فان مارييت يرى فيها شيئا أكبر من لغة البلاط المطعمة بلغة السلطة • انه يتوصل إلى لغة التدريس، ويكتشف في التمبيرات التي تقدم الى الملك والآلهة العكاسات

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب مارييت وعنوانه دندرة Denderah الذى يحتوى على هذه النقوش التي لا تحصى في ١٦٦ لوحة وأيضا مجموعة من النقوش التي لهي كتساب بروجش ودوميش وعنوانه :

Recueil de Monuments Egypticns Geographische Ins Chriften, 1862-3-5-6.

هذه العبادة القديمة التى تقدس الجمال والخير والصدق ، تاك الصفات التى تميز تعاليم المتحف الاسكندري (١) .

وبعد المرور من الرواق الي صالة الاجتماع ، ندخل الي منطقة من الغروب الساكن ، وبعدها يصبح كل شيء مظلما • ولا نستطيع أن نري سبئا في الحجرات حيث الحرارة الشديدة والجو الخانق ، الا بمساعدة الشموع المشتعلة ، ويبلغ طول هذه الحجسرات حـوالي عشرين قدما وهي منعزلة مثل زنزانات السجون ومظلمة تماما • أما النقوش التي تغطي حوائطها فهي عديدة مثل تلك التي في الصالات الخارجية وتبين في تل لحظة الغرض الذي صممت الحجرة لأجله • وعلى ذلك فاننا نجد في المعامل نقوشا بارزة لقوارير وزهريات ، وأشخاصا يحملون زجاجات العطور ذات الشكل المعتاد ، في حجرات القرابين ، مع التقدمات التي تشمل أزهار اللوتس ، وحزم القمح ، وكيزان الذرة ، والرمان ، وفي هياكل ايزيس وآمون وسخمت ، نجد تماثيل لهذه الآلهة وهي متوجة وتتقبل من الملك فروض الطاعة والولاء ، بينما يظهر كل من الملك والملكة في الخزانة وكل منهما يحمل هدايا مكونة من صناديق المجوهرات والعقود والصدريات والصنوج وما شابه ذلك ويبدو أن معطمي النقوش لم يجدوا وقتا يضيعونه في هذه الزنزانات المظلمة ، لأن الوجسوه والأشكال هنا غير مشوهة ، كما أن الألوان بقيت في بعض الأماكن محفوظة بشكل ممتاز • وعلى سبيل المثال نجد أن وجوه الالهات ملونة باللون الأصهفر الخفيف، أما جسم الملك فهو أحمر داكن وجسم آمون أزرق اللون ، بينما ترتدي ايزيس رداء ثمينا من طراز اللوز الهندي ، أما أشكال سخمت فهي ترتدي

<sup>(</sup>۱) ان حتحور مسكن حيرس لا تمثل فقط الهة الجمال ( افروديت ) التى عبدتها مصر القديمة ، ولكنها تلميذة عين الشمس ، انها الهة ذلك الكوكب الكريم الذى يبشر شروقه المراسال مياه الفيضان ، وهى تمثل الشباب المدائم المطبيعة ، والتجسسيد المباشر المجمال ، وهى ايضا الهة الحقيقة ،

ويقول الملك في أحد النقوش التي في الهيكل المخصص للصلاصل ( الآلات التي تستخدم في الوسيقي : « اننى اقدم لك الحقيقة يا الهة دندرة ، لأن الحقيقة هي عملك ، وأنت نفسك هي الحقيقة » وأخيرا فان شعارها هو المسلاميل ومن المفروض أن صوت الصلاميل كما ذكر بلوتارخ يزعج ويطرد تيفون ( رمز الشر ) كما كان رنين اجراس الكنائس في العصور الوسطى يفزع بعازبول وجنوده ، ومن وجهة النظر هذه تصبح الصلاصل رمزا لانتصار الخير على الشر ، ويشير مارييت في تحليله الزخارف ونقوش هذا المعبد الى أن بناته قد تأثروا بفلسفة ذلك العصر وكيف أخفوا الافلاطونية الاسكندرية تحت رمزية العبادة القديمة ، والحقيقة أن حتحور دندرة كانت تعبد بمفهوم غير معروف قبل المعمر البطلمي ،

ثوبا متعدد الألوان ملفوفا حول جسمها • أما آمون فهو متشمح برداء أحمر وعدة حربية خضراء • أما الأجزاء السفلي من ملابس الالهات (النقب) فهي قصميرة بشكل لا يمكن اخفاؤه ، ولكنها غنية بالمجوهرات ، أما أغطية وؤوسها وعقودها وأساورها فهي مغطاة بالتفاصيل الدقيقة ذات الأهمية • ونرى في أحد الهياكل الأربعة المخصصة للالهة سخمت ، الملك مرسوما وهو يقدم صدرية ثمينة وذات تصميم رشيق • ولو وجدت الكاتبة الوقت والضوء اللازمين لكانت قد قامت برسمها •

ويقع هيكل حتحور في الحجرة الوسطى في طرف المعبد في مواجهة المدخل الرئيسي تماما • وهذه العجرة المظلمة التي لم يدخلها شمعاع الشمس مطلقا ، تحتوى على المقصورة المقدسة ، وقدس الأقداس حيث كانت تحفظ الصلاصل الذهبية الحاصة بالآلهة • وكان الملك هو الشخص الوحيد الذي يملك امتياز اخراج ذلك الشعار السرى • وبعد أن يقوم يذلك يضعه في ناووس ثمين يغطيه بستارة كثيفة ويضعه في أحد القوارب. المقدسة التي نجد صورها منقوشة على حوائط القاعة التي تحفظ بها • وكان القصود أن ترفع هذه القوارب المصنوعة من خشب الأرز والذهب والفضية على أعميدة مطروقة ثم تحمل على أكتاف الكهنية في المواكب الاحتفالية • وما زال الناووس هناك ، وهو عبارة عن فراغ في الحائط يبلغ حجمه حوالي ثلاثة أقدام مربعة ويرتفع عن الأرض بحوالي ثمانية أقدام • وقمنا على ضوء الشموع بالدوران حول هذه الحجرات الخارجية • وكنا نجد في كل مدخل ــ بالاضافة الى المكان المحفور لأجل المزلاج ــ ثقبا دائرياً مجوفًا من أعلى ومحفورًا من أسفل على شكل ربع محيط الدائرة حيث كان البـاب يدور على محوره في ماضي الزمان ٠ أما الأرضيات المهدة والتي قلبها الباحثون عن الكنوز فهي مملوءة بثقوب الخيانة التي أحدثوها وكتل من الأحجار المحطمة • أما السقوف فهي مرتفعة جهدا • ويهيمن الظلام على المرات • وكل شيء خلف هذه الأعتاب غارق في الظلام • وكان الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نعمله ونحن نسرع خطانا في ضموء الشموع هو الاحساس بالاحباط بسبب غرابة وهول المكان • كنا نتحدث بأنفاس مقطوعة ، كما أن الأعراب المرافقين لنـــا المعروفين بكثرة الكلام قد لاذوا بالصمت • أما الهواء المحيط فيبدو من رائحته أنه قد احتبس هناعلى مدى عدة قرون •

واخيرا فاننا نتسلق السلم الذي في الجانب الشمالي للمعبد لكي نصل الى السقف • ولم نر شيئا يثير الدهشة والبهجة مثل هذا السلم •

وكنا نحاول هنها أن نتتبع بالترتيب كافة الاستعدادات التي تتخــذ لاقامة احتفال ديني عظيم • لقه رأينا الملك يدخل المعبــد ، ويمر باجراءات التطهير الرمزية ، ويتسلم التاج المزدوج ، ويتلو صلواته أمام كل معبود بالترتيب • وتبعناه الى داخـــل المعامل والهياكل وقدس الأقداس • وحتى هذه اللحظة فان كل ما قام به ليس الا اجسراءات أولية • ويأتي الآن دور الموكب وها هو قادم نحونا • ونرى هنا النقوش المحفورة على حوائط ذلك السلم وهي تمثل احتفال تتريج العبادة المصرية وهي تمر أمامنا بكافة تفاصيلها • وهنا نشاهه حامل الرايات، والكهنة حامل القرابين ، ثم الكهنة الذين يؤدون الطقوس ، وكل الموكب الطويل العجيب والملك يسير في مقدمته • وهم جميعا في أحسن مظهر ودون أية خدوش كما لو كانوا قد خرجوا لتوهم من تحت يد النحات ـ كل في الحالة التي تعود أن يعيشها ، وكل منهم قد وضع قدمه على السلم ، صاعدا معنا أثناء صعودنا وسائرا بجانبنا في كل الطريق • أوضاعهم طبيعية ، وأشكالهم واضحة الملامح بحيث يتخيلهم المشاهد وكأنهم يتحركون أثناء تذبذب ضوء الشمعة فوقهم • ومن المؤكد أن هناك ليلة موحشة في السنة يخرجون فيها من مواضعهم ويرددون البيت الثاني من ترنيمتهم ، ويتقدم السقف في ترتيب روحي مع صوت الآلات الموسيقية الطويل السكون ، وصوت الانشاد الطويل الصمت !

وقد غربت الشمس الآن ، وبهت اللون القرمزى بينما كنا نتقدم على هذا المر الكبير ، أما أحجار السقف فهى ضليخة ، ونعن نمضى بخطوات واسعة ذهابا وجيئة فوق الحجارة الأضخم منها ، وقد وجلد رجلنا الكسول أن العديد منها يبلغ طوله سبع خطوات وعرضه أربعة ، ومناك في الركن البعيد يقف معبد صغير مرتكزا على أعمدة ذات رؤوس تمثل البقرة ، مثل بيت حجرى صغير في فناء شديد الاتسلام ، بينما يرتفع سقف القاعة في الطرف الشرقي مكونا منصة تانية أكثر ارتفاعا ،

وفى نفس الوقت يضمحل نور الغسق فى الوقت الذى ظلت فيه الجبال متدثرة فى جو من الفسوء الجافت الرقيق ، ولكن الظلال المغلفة بالأسرار تزحف سريعا فوق السهل ، وترقد تلال المدينة القديمة عند أقدامنا مرتبكة ومتقلبة مثل أمواج بحر مظلم • وكم هى مرتفعة ومنعزلة وصامتة! أنصت الى هذه الصيحة النائحة الرفيعة! انها عويل ذئب يتجول فى الليل • انظر كم هى مظلمة هناك فى اتجاه النهر! أسرع ، أسرع • لقد تباطأنا طويلا • لابد أن نهضى سريعا لأن الليل سيدركنا • وكان علينا أن نهضى عن طريق السلالم العكسية التى تحتوى على صفوف من

النقوش لكى نندفع الى خارج المعبد حيث يبدو الحائط الجانبى الضخم للرواق وهو يرتفع فوق رؤوسنا نصو السماء مثل برج عظيم و ونلمح اثنين من التماثيل الضخمة أحدهما برأس أسد والآخر بدون رأس ، وهما يجلسان خارجا وقد أعطى كل منهما ظهره للمعبد و ونتجمه نحو السهل بكل سرعتنا ، ونتسلق الكتل المتناثرة لكى نمضى بين التسلال التي ليس لها شكل محدد و وسرعان ما يدركنا الليل ، وتختفى التلال ، وبتعد المعبد ، ولا يتبقى لنا ما يقودنا الاضوء النجوم الخافت وعلى كل حال فقد أخذنا نعش به فتقاربنا من بعضنا ، وأخذنا نطلق رصاصة بين حين وآخر على أمل أن يسمعنا هؤلاء الذين في القوارب ، وضللنا تمامه مثل الرضيع في الغابة ،



الشيخ سيليم

وأخيرا عندما بدأ بعضنا يرتمسه ، وبدأنا نشعر جميعا باليأس واخذ تلحمى يطلق آخر رصاصة باقية معه ، ردت علينا رصاصة انطلقت بالقرب منا ، وظهر ضوء هائم وسرعان ما لمع بين زراعات القصب سرب كامل من المصابيع المتراقصة ، والوجوه البنية اللون لترحب بنا ، وتقودنا الى مقرنا ، أن الريس حسن الضئيل الصحبم ، والمخلص ، والمنسول العضلات ، والعزيز علينا ، وخليفة الرجل الشريف ، وسلام الضاحك ، ومحمد على الظريف ، وموسى الأسمر الوسيم ، كانوا جميعهم هنساك ، ويالها من مصافحة تلك التي جرت معهم ! ، وكم ظهر بياض الأسنان التي كشفت عنها الابتسامات ! ويا له من سيل متبادل من التهاني التي يصعب ادراكها ! أما من جهتي أنا فأقول بكل الصدق ، انني لم أشعر طوال حياتي بسعادة في لقاء مثلما شعرت في هذا اللقاء ،

## الفصل الثامن

## طيبة والكرنك

وفى اليوم الثالث لرحيلنا عن دندرة ، وأثناء صعودنا الى سطح المركب وجدناها قد زينت بسعف النخيل ، كما وجدنا بحارتنا يرتدون عمائمهم المخصصة للاجازات ، وظهر الريس حسن فى أحسن مظهر بمعنى أنه كان يلبس الحداء والجوارب التى يرتديها فى المناسبات العظيمة ، وقال فى نفس واحد :

« نهارك سعيد • صباح الخير أيتها الأقصر! » •

وكان صباحا حارا مشبعا بالضبباب الخفيف الذي لمعت من خلاله أشكال غير واضحة للجبال ، مع هبوب الرياح الدافئة •

وأسرعنا الى جانب المركب ، ونظرنا الى المخارج باشتياق ، ولكننا لم نر شيئا • وكان القبطان ما زال يبتسم وينحنى ، بينما أخذ البحارة فى الجرى هنا وهناك ، يمسحون ويزخرفون أرض المركب • قال الجندى الذى لايستطيع الد أعدائه أن يلصق به تهمة الحياء : « الأقصر ، المخروف، طيب ! » وأخذ يردد ذلك فى كل مرة يقترب منا •

لقد قرأنا عن الأقصر الكثير ، كما راودتنا في أحلامنا ولكنها ظهرت بعيدة دائما ، لدرجة أنه كان من الصعوبة بمكان أن نصدق أننا كنا نقترب من تلك الشواطئ الشهيرة لولا هذا التنويه اللطيف عن الخروف الموعود ، وحوالي الساعة العاشرة ارتفع الضباب مثلما ترتفع الستارة ، ورأينا الي يسارنا سهلا غنيا مرصعا بزراعات النخيل ، أما عن اليمين فقد شاهدنا خطا عريضا من الأراضي المنزرعة التي تحدها سلسلة من جبال الحجر الجيرى ، كما ظهرت في الأفق البعيد سلسلة أخرى ، وجميعها رمادية اللون ، مختلطة بالظلال ، وكان الريس حسن في نشوة الانتصار وهو يشير في جميع الاتجاهات على الفور قائلا :

« الكرنك ـ القرنة ـ الأقصر » • وحاول تلحمى أن يطلعنا على مدينه هابو وتمثالى مهنون • وأقسم الرسام المرافق لنا على أنه يستطيع رؤية رأسى التمثالين الجالسين ومدخل وادى مقابر الملوك • وحملقنا ونحن مشدوهون ومتشككون فلم نر أيا من هذه الأشياء • ووجدنا أنه من الصعوبة بمكان أن نصدق أن غيرنا يراها • كان النهر يتسع أهامنا ، والمسطحات خضراء على كلا الجانبين ، وقد أفسحت الجبال عن المرات التي تؤدى الى المقابر المحفورة في الصخر ، بينما كنا نرى هنا بوضوح مجموعة من أشجار الجميز بعيدا داخل نطاق الأرض على حافة الصحراء • محموعة من أشجار الجميز بعيدا داخل نطاق الأرض على حافة الصحراء • تكون صورا ساقطة أو بناية من الأحجار المتهدمة ، ولكننا لم نر شيئا يشبه المعبد ، أو شيئا يبين لنا أننا أصبحنا على مسافة معروفة من أعظم يشبه المعبد ، أو شيئا يبين لنا أننا أصبحنا على مسافة معروفة من أعظم الأطلال في العالم •

وسرعان ما رأينا أثناء سير المركب بناء صخريا خاليا من النوافذ (ليت السماء تحفظنا!) يشبه قلعة جديدة أو سجنا، يعلو فوق زراعات النخيل التي على اليسار • وقد قيل لنا أن ذلك هو أحد بوابات الكرنك الأمامية • وفي نفس الوقت ظهرت بعض الألواح المطلية بالجير، ومجموعة قليلة من الأعمدة على بعد حوالي ميل مشيرة الى موقع الأقصر • وقفز الجندي وهو يصيح بعبارته التي لا ينفك عن ترديدها: « الأقصر – الحروف – طيب! » وصفق القبطان بيديه لاحضار الطار والدربكة وتشكلت دائرة على السطح السفلي • وابتسم الرجال جميعا وشرعوا يغنون أحلى أغانيهم ، ومن ثم دخلنا الى الأقصر دخيول الفاتحين مع الموسيقي الصاخبة ، والشراعين المتلئين بالرياح ، والرايات الخافقة ، والأغصان التي تموج فوق رؤوسنا •

وعندما مضينا قدما كانت أول المناظر التي شاهدناها من هذه القرية المشهورة هي قمة بوابة فرعونية أخرى، والنهاية الرفيعة لاحدى المسلات، وصف من الأعمدة الضخمة نصف المدفونة في التربة ، والمنازل البيضاء التي يقيم فيها قناصل بريطانيا وأمريكا وبروسيا ، وفوق كل منزل علمه وشعاره ، ومنحدر من شاطىء رملي ، وخلفية من الحوائط الطينية وأبراج الحمام ، ومقدمة من القوارب المحلية والذهبيات المطلية بأسلوب سار وهي تقف في مراسيها ، وأنناء مرورنا وقفت لتحيتنا مجموعة من الموظفين المعدمين الذين كانوا يجلسون في ظل مدخل فوقه عقد ، أما الذهبيات المتجمعة التي كانت راقدة بأشرعتها المطوية مثل طيور البحر النائمة فقد هبت من نومها في نوبة من النشاط المتقطع ، وأنزلت الأعلام ، وأطلقت

البنادق ، واستيقظت الأقصر كلها من قيلولة الظهر · وقبل أن ينقشم الدخان . وصلت الذهبية باجستونز في هيئتها الأنيقة ، بينما تالقت الذهبيات الأخرى كما حدث من قبل ·



بهو الاساطين الخاص بالملك حور محب عن صورة في كتاب بروجش بك

والآن يندفع نحو الشاطئ زحسام من الحمير والأولاد الذين يسوقونها ، والشحاذين ، والمرشدين ، وتجسار العاديات ، بينما أخذ الأطفال يصيحون طالبين البقشيش ، أما التجار فكانوا يعرضون قلائد من الجعسارين المقلدة ، وكان الأولاد الذين يسوقون الحمير يهتفسون بأسماء حديم ويمتدحونها ، واعتبر الجميسع أنسا فريستهم المباحة ، وصاح أحدهم : « أهلا يا سيدتى ! هذا حمار أمريكي لكل الأغراض ، جربي هذا الحمار الأمريكي » ،

وصاح ولد آخر : « موسى السريع · انه حمار جيد ، حمار سريع ، انه أفضل حمار في الأقصر ! » ·

وجاء ثالث وهو يجر بالحبل حمارا عجوزا ضعيف الركبتين ، أكز عليه الدهر وشرب ، بينما هو حمار يماثل الحصان الخشبي الذي تتجفف عليه المناشف وذلك من حيث الصلاحية للركوب ، وقال صالحا :

ولم تكن الحمير ولا الجعارين ذات أهمية في نظرنا الآن بالمقارنة مع الخطابات التي نامل أن نجدها في انتظارنا على الشاطي • وأسرعت بنا القوارب ، ثم انطلقنا منها مسرعين ، واتجه بعضنا نحو القنصلية البريطانية بينما انطلق آخرون الى شهسباك البريد • وعدنا منهما ونحن أغنيها وسهداء •

وفي نفس الوقت عرضنا أن نقضي في الأقصر أربعا وعشرين سأ-ة فقط · وكان علينا أن نذهب الى الكرنك بعد ظهر هذا اليوم الأول · وفي صباح الغد نعبر النيل الى مدينة هابو ومعبد الرمسيوم (١) ، ثم نعساود الابحار بعد منتصف النهار بقدر استطاعتنا • وعلى ذلك كنسا نأمل أن نحيط بفكرة عامة عن طبوغرافية طيبة وأن نحمل معنا انطباعا سطحيا عن الطراز المماري الذي اتبعه الفراعنة ٠ انها لا تعدو أن تكون مجرد اطلالة ولكنها ضرورية ، لأن طبية تمثل الفترة الوسطى العظيمة من تاريخ الفن المصرى • أن الطوز القديمة تقود إلى هــذه النقطــة ، وتتفرع منها الطوز الحديثة ، ولكن كلا الطرازين القديم والحديث يصمب ادراكهما بدونها • وفي نفس الوقت فان السياح الذين يقصدون الشلال الثاني يتصرفون بحكمة عندما يتركون كل شيء متل الدراسة المفصلة لمدينة طيبة حتى عودتهم • أما في الوقت الحال فيكفى عمل مسم سريع للمجموعات الثلاث من الأطلال ؛ لأنها تقدم الوصلة الضرورية ، وتساعد السائم على فهم معابد إدفو وفيلة و (أبو سنبل) ، وباختصار فهي تتيم للسائم أن يضع الأشبياء في موضعها الصحيح - ومع كل ذلك فان هذه عملية عقلية يجب على كل سائم أن يعرفها بنفسه ٠

ولابد من القول بأن طيبة قد بنيت مثل لندن على كلا جانبى النهر ولا بد أن حدودها الأصلية كانت شديدة الاتساع ، ولكن مبانيها العامة ، وأرصفة الشمحن ، والآلاف من المساكن الخاصة قد زالت ولم يبق منها سوى القليل من الآثار ، أما المدينة التي عاش فيها المواطنون العاديون

<sup>(</sup>۱) يفترض البعض أن هذا الصرح المنهور صورة طبق الاصل من مقبرة معنون التى ينكرها استرابون ، ومقبرة أوسيمانديس التى وصفها ديودور الصتلى ، أما شاميليون فأنه حسب ما عرفه من الأساطير الهيروغليفية التى تطلق عليها اسم و منزل رمسيس ، ( الثانى ) فقد أطلق عليه الاسم المناسب وهو و معبد الرمعيوم » .

والتي بنيت من القرميد فانها قائمة على بعض التلال ذات القيمة الضئيلة ، بينما اشتمل الجانب الذي يحتوى على الصروح الدينية على خمس مجموعات ضخمة من الأطلال التي كانت مبنية بالحجر الجيري • منها ثلاث مجموعات في البر الغربي ، واثنتان في البر الشرقي ، مع بقايا العديد من المعابد عظمتها على الدوام • أما الأقصر فهي قرية عريقة حديثة ، تحتـــل موقع أقدم هذه المجموعات الحمس ، وهي تقوم على البر الشرقي ملاصقة للنهر وعلى بعد حوالى ميلين جنوب الكرنك . وعلى الضغة المقابلة تقع القـــرنه والرمسيوم ومدينة هابو • ونظرة خاطفة الى الخريطة تغنى عن صفحات كاملة من الشرح لبيان العلاقة النسبية بين مواقع هذه الأطلال • أما مدينة هابو فهى تقع في الجنوب البعيد بالنسسبة لاى صرح قائم على الجانب الشرقى للنهر • وتقع مقابر طيبة العظيمة خلف هذه المجموعات الثلاث حنيث تمتد وتتسم بطول طرف سلسلة الجبال الليبية ، بينما تجد مقابر الملؤك على البعد خلفها في الأودية المتألقة على الجانب الآخر من الجبال • وتبلغ المسافة بين الكرنك والأقصر أقل من ميلين ، بينما تقدر المسافة بين مدينة هابو والقرنة بحوالي أربعة أميال • ولدينا هنا بيان بالاتساع رغم أنه لا يحد من المدينة القديمة •

والأقصر قرية كبيرة يسكنها خليط من السكان الأقبساط والعرب الذين يمارسون تجارتهم المزدهرة في العاديات ، ويشكل المعبد هنا مركز نشاط القرية التي بني الجزء القديم منها داخل وحول الأطلال • ويواجه المدخل الكبير للقرية اتجاه الشمال ويطل على الكرنك • ومازال البرجان . المزدوجان للصرح العظيم عظيمين رغم أنهما متداعيان في مكانهما ، ومجردان من الأفاريز ، ومزدحمان بالأنقاض • ويجلس مقابلهما على كل جانب من البوابة الوسطى تمثال ضخم على رأسه تاج مهشم ، وبلا ملامح ، ومدفون حتى الذقن ، مثل اثنين من المتكبرين في الدائرة الخامسية الحزينة • ومرة أخرى تقوم مسلة منعزلة أمامهما على بعد عدة ياردات ، وهي ايضا مدفونة الى نصفها • والتمثالان مصنوعان من الجرانيت الأسسود • أما المسلة فهي من الجرانيت الأحمر ومضقولة بأسلوب رفيع ، ومغطاة على كافة جوانبها الأربعة بنقوش هيروغليفية رائعة ، مصفوفة في ثلاثة أعمدة رأسية وقد حفرت هذه النقوش بدقة متناهية ويبلغ عمقها داخل الصفين الخارجيين من النقوش حوالي بوصتين ، وخمس بوصات في العمود الأوسط ويزيد الارتفاع الحقيقي الهذه الكتلة الرائعة عن سبعين قدما ، يختفي منها ما بين ثلاثين وأربعين قدما تحت التربة المتراكمية منذ عدة قـرون ٠

أما المسلة الأخرى التي فقدت طبقتها السطحية والتي لاتدركها العين بسبب تعرضها للسماء المكشوفة تحت ظروف المناخ الخارجي فانها تعاني من الكآبة بسبب الاهمال الناتج عن الثورات والثورات المضادة التافهة التي تجرى في ميدان الكونكورد وينتصب تمثال ثالث ذو رأس صغير من الحجر الجيرى على خط واحد مع التمثالين الأسودين ولكنه يبتعد عنهما حوالي خمسين قدما الى الغرب و رنشك في أن يكون هناك تمثال مماثل له مختفيا بين الأكواخ التي تتجاوز منتصف المسافة عبر واجهة البرح الشرقي أما السطح الخارجي لهذين البرجين فهو مغطى كله بنقوش منحوتة بدقة للآلهة والرجال والخيول والعربات الحربية ومواكب النصر ومعارك الحرب فالملك في مركبته يشد قوسه الرهيب أو يذبح أعدان مترجلا على قدميه ، أو يجلس على عرشه وهو يتقبل الولاء من رجال البلاط ومناك فرق عسكرية كاملة مسلحة بالرماح والتروس تسير في الاستعراض ، بينما يهسرب الأعداء في فوضى ويعود الملك الى مكانه وحوله حاملو المراوح بينما يحرق الكهنة البخور أمامه و

وهذا الملك هو رمسيس الثانى الذى أطلق عليه الكتاب القدماء اسم سيزوستريس وأوسيماندياس والمعروف فى التساريخ باسم رمسيس الأكبر وأسماؤه وألقابه الحقيقية الموجودة على الآثار هى : رع \_ أوسر \_ ماعت ، ستب \_ ان \_ رع ، رع \_ ميسو ، مر \_ آمون (\*) وهى تعنى : رع القوى فى الحق ، الذى يبرهن عليه رع ، ابن رع ، محبوب رع .

أما مناظر المعارك المنقوشة هنا فهي الحملة التي قام بها ضد الحيثين. موضوع بردية سالييه الثالثة المشهورة (١) وقد سجلت للذكرى على. حوائط كل معبد بناه هذا الملك • ويظهر الملك منعزلا عن جيشه ، محاطا بالأعداء ولا يرافقه سوى سائق عربته الحربية ، وهي تبين أنه قد أغار على أعدائه ست مرات، وقد قهرهم بسيف قوته وداسهم مثل القش تحت سنابك حصانه ، وبدد شملهم بيد واحدة كالاله • وقد كانت هناك خمسمائة وألفان من العربات الحربية فأطاح بها ، ومائة ألف محارب فشتت جمعهم • أما هؤلاء الذين لم يذبحهم بيده فقد طاردهم حتى حافة البحر • دافعان

<sup>(</sup>۱) ترجمها الى الفرنسية المرحوم الفايكونت دى روجيه تحت عنوان Pentaour ، ١٨٥٨ ، وترجمها الى الانجليزية مستر جودوين سنة ١٨٥٨ ، وتكررت مرة ثانية بمعرفة البروفيسور لاشنجتون سنة ١٨٧٤ ، انظر : Records of \_ الجلد الثانى .

<sup>(\*)</sup> ينطق الاسم : أوسر ماعت رع \_ ستب ان رع \_ رعمسو \_ مرى أمون •

ا ياهم لكى يلقوا حتفهم قفزا فى الماء مثلما يقفز التمساح · وكان هذا هو الانتصار الذى أحرزه رمسيس ، وهو التاريخ الذى كتبه المؤرخ الملكى بنتاؤور ·

وإذا نعينا جانبا المبالغة الأسطورية التي تظهرها هذه القصة ، غلا شك أنها تسجل بعض الأعمال العسكرية التي أنجزها هذا الملك مع جيشه والذي يظهر أمامنا ، ولكنها ليست واضحة ، وتذكر النصوص الهيروغليفية المدونة على هذه اللوحات أن الأحداث المبينة قد حدثت في أليوم الخامس من شهر أبيب في السنة الخامسة من حكمه ، ومن هذا تعرف أنها السنة الخامسة من حكمه المنفرد بمعنى أنها السنة الخامسة بعد موت أبيه سيتي الأول الذي اشترك معه في الحكم عندما كان صغير بعد موت أبيه سيتي الأول الذي اشترك معه في الحكم عندما كان صغير عوائط قادش على نهر الأورنت ، وتبين النقوش البارزة أنه كان يصحب معه المديد من أبنائه الذين وغم أنهم كانوا صغار السن الا أنهم ظهروا في عجلاتهم الحربية مسلحين بأسلحتهم الكاملة ومشساركين في الموكة (۱) ،

أما التماثيل المسوهة فهى تماثيل شخصية للملك الظافر ، أما المسلة كطراز فاخر للتكريسات فى مصر فهى تعلن على الملأ أن « سيد العالم ، الشمس الحارسة للحقيقة ، المؤيد من رع ، قد ينى هذا الصرح تكريسا لأبيه آمون رع ، وقد نصب له هاتين المسلتين المطيعتين المنحوتتين من الحجر فى مواجهة بيت رمسيس فى مدينة آمون » .

وكانت هذه هى الفاتحة التى افتتح بها رمسيس الأكبر المعبد الذى أقيم قبله بحوالى خمسين ومائة عام بمعرفة الملك أمنحوتب الثالث وقد بنى أيضا الفناء الذى افتتح فيه هذه البوابة الضخمة ، وقد ربطها بالجزء الأقدم من المبنى بطريقة حكيمة جعلت البهو الأصلى الأول يتحول الآن الى البهو الثاني ، ويليه في الترتيب بهو الأعمدة ، وصالة الاجتماع ، ثم قدس الأقداس ، وبعد أن انتهت الفترة الطويلة التى حكمها الملك ومسيس ، وضع الملوك الآخرون الذين حكموا بعده ، بصماتهم على المعبد،

<sup>(</sup>۱) حسب النقش الكبير الموجود في أبيدوس ، الذي ترجمه ماسبيرو ، يبدو أن رمسيس الثاني كان ملكا منذ ولادته كما لو أن عرش مصر قد آل الله عن آمه ، وان أباه سيتى الأول قد حكم نيابة عنه أثناء طلولته بوصله وصيا على العرش · وتبين بعض النقوش أنه قد تسلم البيعة قبل ولادته ·

حيث تظهر في النقوش المتأخرة أسماء شياكا Shabaca ، وبطلميوس فيلوباتور ، والاسكندر الصغير ، بينما توجه في الأجزاء الأقدم من المبنى أسماء أمنحوت الرابع (خو لله أن آتون) ، وحور محب ، وسبيتي والله رمسيس الأكبر ، وبهذه الطريقة تطور المعبد المصرى من عصر الى عصر فأقام هلذا الملك صفا من الأعمادة ، وأقام الآخر صرحا ، حنى أصبيع المعبد في الوقت المناسب معرضا لطرز البناء التي تنتمي الى عدة عصور ، ومنذ ذلك التاريخ فان هذه الفوضى في التخطيط التي يمكن أن ننسبها الى نزوات البناة المتعاقبين تمثل أحد الملامح العديدة في العمارة المصرية ، وفي الوقت الحالى فان صرح المعبد والفتاء اللذين أقامهما رمسيس الثاني قد أقيما بزاوية قدرها خمس درجات من الفناء والهيكل اللذين أقامهما أمنحوتب الثالث ، وقد حدث ذلك لكي يصير معبد الأقصر على خط واحد مع معبد الكرنك حتى يمكن الربط بينهما بواسطة طريق الكباش العظيم مع معبد الكرنك حتى يمكن الربط بينهما بواسطة طريق الكباش العظيم الذي تتناثر بقاياه فوق مسار الطريق القديم ،

وكما قلت منذ قليل فان بوابة الصرح نصف المدفونة ، وهذه المسلة المنعزلة ، وهذه الرؤوس العملاقة التي تبرز أمام صرح المعبد ، تبدو مرعبة كما أو كانت لمبعوثين من الموت ، مازالت كلها تحمل دلائل العظمة · ولكنها عظمة تشببه عظمة فاتحة باهرة لقصيدة لم يتبق منها الا بقايا مشوهة ٠ وتقع خلف هذا المدخل متاهة من الحواري والمبرات المدخنة والقذرة والمعقدة، وأكواخ طينية ، وأبراج حمام طينية ، وأحواش طينية ، ومسجد بني من الطين ، وجميعها متشابكة مثل أعشاش الدبابير في داخل وحول الأطلال ٠ وكانت تحمل سقوف الأكواخ الحقيرة عوارض منقوش عليها الألقاب الملكية. وبرزت الأعمدة الفخمة من وسلط الحظائر التي يظهر داخلها الجاموس والجمال والحمير والكلاب والكائنات البشرية ، ترعى مع بعضها في رفقة رديئة • وكانت الديوك تصيح ، والدجاجات توقوق ، والحماثم تهدل ، والديوك الرومية تصبيح ، والأطفال تتجمهر ، والنساء يخبزن الأرغفة ويثر ترن • وكانت كافة النوعيات المقوتة من روتين الحياة العربية تجرى بين الحوارى المتعرجة التي تغطى الأروقة وتشوه شكل نقوش الفراعنة ، ولذلك كان من الصعب دائما أن نتتبع تصميم هذا الجرء من المبنى ٠ ولما كانت كافة أنواع الاتصالات مقطوعة بن القاعات وبهو الأعمدة ، فقد كان علينا أن تدور من الخارج وخلال باب في الطرف البعيد للمعبد، للوصول الى قدس الأقداس والحجرات الملاصقة له • وقد احتفظ الأعراب بالمفتاح بالاضافة الى بعض الشموع وكان الظلام منتشرا هناك بينما ظل السقف سليماً ، وقد بني على قمته منزل حديث ضخم متعدد الحجرات •

ولذلك فان هذا الجزء من المعبد لو كان مضاء جزئيا هنل معبد دندرة وغيره عن طريق فتحات في السقف مثلثة الشكل ، فانه حتى تلك الومضات الباهتة من الضوء تكون قد استبعات بسبب هذا المنزل .

وتمثل كل ما بقى تحت غطاء احجار السقف الأصلية فى المقصورة التى أعيد بناؤها أثناء حكم الاسكندر أيجوس، وبعض الحجرات الجانبية الصحيفيرة، وبهو ضخم ربما كان هو صالة الاجتماع، وقد أظهرت بعض الأساطين نصف المدفونة والمحطمة على الجانب التالى للنهسر أن هذا الطرف كان محاطا بصف من الأساطين فى سالف الزهان، أما قدس الأقداس وهو حجرة مستطيلة من الجرانيت ذات سقف منفصل، فقد كان قائما تحيط به قاعة أكبر مثل صندوق داخل صندوق، وتغطيه نقوش بارزة فى الداخل والخارج، وهذه النقوش (التى لاحظت بينها شكل الملك راكعا وهو يقدم لآمون رع تمثال شخص راكع) قد جرى تنفيذها حسب الطراز المتوسط الذى انتشر فى عصر البطالة، بمعنى أن الأشكال أكثر طبيعية ولكنها أقل جودة بالنسبة لأمثالها من نقوش العصر الفرعوني، كانت الأطراف ممتلئة، والمفاصل ضخمة، والملامح غير معبرة، ولا يستطيع الانسان أن يجد أثرا لفن رسم الأشخاص فى شكلها الطبيعى، لأن كل وجه يتخذ نفس الابتسامة الكريهة التى تشوه النقش النصفى البارز للملكة كليوباترة فى معبد دندرة،

وفي البهر الكبير الذي أطلق عليه اسم قاعة الاجتماعات يعود الانسان الى زمن مؤسسه و يوجد ما بين أمنحتب الثالث والاسكندر أيجوس فترة زمنية قدرها ١٢٠٠ سنة ، وبالطبع فان طراز المباني عنه كل منهما بعيد عن الآخر تماما مثل ابتعاد عصر كل منهما عن عصر الآخر ولا يمكن حتى للمبتدى أن يغطئ فينسب أيهما الى الآخر ولا يوجد شيء عادى أكثر من تواجد الأعمال التي تنتمى الى مصر الفرعونية جنبا الى جنب مع الأعمال التي تنتمى الى مصر اليونانية في نفس المعبد الواحد ولكنك لا تجد في أي مكان آخر خصائص كل منهما واضحة في تناقض صارخ مثلما تجد في هذه الحجرات المظلمة بمعبد الأقصر ، ففي النقوش والرؤوس المحددة للشخصيات خلال فترة كان فيها الفن لم يكتسب والرؤوس المحددة للشخصيات خلال فترة كان فيها الفن لم يكتسب أو يضيع بعد تحت ضغوط التأثيرات الأجنبية بل كان مصريا خالصا وبينما تنتمى الموضوعات أساسا الى طفولة الملك الا أنه من الصعب أن وبينما تنتمى الموضوح في ضوء الشمعة المربوطة في نهاية عصا نحملها ،

وهنا حيث النقش ضئيل البروز ، ومع ارتفاع الحوائط فانه من المحال أن نميز تفاصيل اللوحات المرتفعة ·

وقد اكتشفت أن الاله آمون والالهة موت وابنهما خنسو ، أى ثلاث الشخصيات التي يتكون منها ثالوث طيبة هم الآلهة التي تتصدر هذه المناظر، وأنهم لحسن الحظ مميزون بطريقة ما عن تحتمس الرابع والملكة زوجته وابنهما أمنحوتب الثالث ، والواضح أن أمنحوتب قد ولد تحت حماية الالهة موت الأم المقدسة ، وتربى مع الاله الشاب خنسو ، واستقبله آمون بوصفه الأخ المساوى لابنه المقدس ، وأظن أننى لاحظت في هذه القاعة مجموعة منفصلة من النقوش نمتل آمون وموت في موقف رمزى ربما يمثل الخطوبة أو الزواج لأنهما يجلسان وجها لوجه وتمسك الالهة بيدها اليمنى يد الاله اليسرى بينما تسند كوعه الأيمن بيدها اليسرى ، وفي نفس الوقت ظهر فوق رأسيهما عرشان ، واستندت أقدامهما على يدى اثنتين من الالهات الحارسات ، ومن الأمور ذات الدلالة أن نجد رمسيس الثالث مع احدى زوجاته قد ظهرا في نفس الوضع في أحد الموضوعات المحلية مع احدى زوجاته قد ظهرا في نفس الوضع في أحد الموضوعات المحلية الشهيرة المنقوشة على الطوابق المعليا للمبنى المقام في مدينة هابو ،

لقد ألقينا نظرة عابرة على هذا المعبد المثير للاهتمام ، الا أننا قضين به وقتا أطول مما يحظى به معظم هؤلاء الذين ترسو مراكبهم لعدة أيام ، عاما بعد عام بانقرب من أعمدته الملكية ولو أمكن نقل المبنى بكامله الم نقطة ما بين منف وأسيوط ، وهى المنطقة التى لا يوجد بها أطلال تطل على النهر ، فلابد أن السائحين سيزورونه بحماس شديد ، اذ أنه فى موقعه هنا ضائع الذكر بين عجائب الكرنك والبر الغربى ، ولا ينال الا الاهمال الذى لا يستحقه وتلك الأجزاء من المبنى الأصلى التى ظلت باقية ، الذى لا يستحقة ثمينة بشكل غريب لأن أمنحوتب الثالث كان واحدا من ملوك مصر الذين اشتهروا بالبناء ، وما نراه هنا هو عينة من العينات القليلة التى لا تزال باقية من العينات

<sup>(</sup>۱) ان خرائب معبد الاقصر العظيم قد عانت من التحول الكامل منذ كتابة هذا الوصف المذكور عاليه ، وقد قام البروفيسور ماسبيرو خلال العامين الاخيرين من خدمة الوظيفية كخلف للمرحوم مارييت باشا ، بعمل الكثير لهذا الاثر الفرعوني العظيم مثلما عمل سلفه لمعبد ادفق الاكثر حداثة ، وكانت الصعوبات التي اكتنفت تنفيذ هذا العمل العظيم تبدو شديدة لاول وهلة ، لقد رفض الفلاحون في أثبدابة أن يبيعوا منازلهم ، وطلب مصطفى أغا مبلغ ثلاثة آلاف جنيه استرليني لمقره القنصلي الذي كان مبئيا بين الساطين حورمحب في مواجهة النهر ، وكان من الصعب مناقشة شراء حق هدم المسجد المقام —

ويقع الحى القبطى من الأقصر في شمال البهو الكبير محاذيا للنهر · انه انظف وأوسع وطلق الهواء بالنسبة للحى الذى يقيم به يقية سكان الأقصر · وكان القنصل البروسى قبطيا ، وكذلك مدير مكتب البريد المهذب · ويعيش الأسقف القبطى في بيت مغروش نصفه مجاور للكنيسة والنصف الآخر فوقها ، أما مدير مكتب البريد (شاب غير رشيق يلبس بذلة أوربية ضيقة أظهرت ذراعيه وساقيه من أطرافها القصيرة ) فقد كان يعرض خدماته سريها · وقد تعهد بأن يرسل الينا خطابات أثناء وجودنا في أسوان وكوروسكو ووادى حلفا حيث أنشئت مكاتب البريد متأخرة ، وقد وفي بوعده والتزم بهذا بكل دقة · وكان يضيف دائما ملحوظة مجاملة غريبة على المطروف الخارجي يقول فيها « مع أطيب تمنياتي » أو « أتمنى غريبة على المطروف الخارجي يقول فيها « مع أطيب تمنياتي » أو « أتمنى في الملحوظة التالية التي يبدو أنه كان فخورا بها :

في الفناء الأول للمعبد ، ويعد عام كامل من المفارضات رضى الفلاحون بالبيع مقابل شروط عادلة حيث تسلم كل مالك ثمنا لمنزله مع قطعة ارض لمى مكان آخر لكي يبني عليها منزلا جديدا • وبذلك أمكن التخلص من حوالي ثلاثين عائلة بينما راضت ثماني أو عشر عامّلات البيع لقاء أي ثمن - وقد بدأت أعمال الهدم في سنة ١٨٨٥ - وفي سمنة ١٨٨٦ تبعت العائلات القليلة الرافضة للبيع مسار العائلات الأخرى وتم اخلاء المعبد بكامله من الاشفالات خلال ذلك الموسم • ولم يبق سوى المسجد الذي ترك قائما داخل حرم العبد ، وكذلك منزل مصطفى اغا على الجانب التالي للموقع الذي ترسو فيه المراكب . وثلا ذلك استقالة البروايسور عاسبيرو سنة ١٨٨٧ ، ومن ذلك المين قام خلقه مسيو جريبو M. Grebaut باستكمال العمل الذي نتج عنه ظهور معبد يلى معبد الكرنك من حيث فخامة التصميم وجمال التنسيق في المكان الذي كان مزدحما وتثرا وغير ظاهر بسبب الاكواخ الطينية والأحواش والاسطبلات والأزقة واكوام السماد العضوى والآن فانه قد جرى تنظيم المسارات التي بين اعمدة المعبد ، وارتفعت العوارض المنحوبة بطول قمسة سلسلة الجبال التي ترتفع هذا عالية فوق البر الشرقي للنيل . والآن تم اظهار بعض هذه الاساطين حتى مسترى الأرضية الاصلية • ويبلغ ارتفاع هذه الاساطين ٥٧ قدما لمي المدخل ، وفي البهو الكبير الذي بناء رمسيس الثاني بلغت مساحة المنطقة التي جري اظهارها ٩٠ قدما طولا ، ١٧٠ قدما عرضا واكتشات مجموعة من التماثيل المسخمة الجميلة المسنوعة من الجرانيت الأحمر للفرعون رمسيس الشبائي ، دون أن تنقل من مكانها الأصلى لانها كانت مبنية بين حوائط من الطين ومتأصلة هلى مدى القرون ( من يقس أن يحدد هذا العدد غير المعروف من القرون ؟ ) داخل قبر من الصلصال الوضيم • وفي النهاية فان مصطفى أغا القنصل البريطاني العجوز الذي سيظل السائحون الانجليز يتذكرون كرمه لمنترة طويلة ، قد مات بعد حوالي عام من نلك التاريخ ، كما أن المنزل الذي أمتع فيه الكثيرين من الزوار الانجليز والذي أعطاء قيمة رفيعة ، تجرى الأن اعمال ازالته

(ملحوظة: بالأمر ، أمرنا كاتب البريد في مصر السفلي من أسيوط الى الخرطوم ، تلك التي تتبع البوستة الخديوية المصرية المنتظمة ، أن تدفع الآن للرسائل المرسلة في مصر السفلي ضعف ما يدفع عنها في مصر العليا ، ويعنى ذلك أن الخطابات التي ترسل من هنا الى أيعد من أسيوط يدفع عنها قرشان عن كل عشرة جرامات من وزنها ، وكذلك تلك الرسائل المرسلة الى ما وراء الخرطوم ، أما الخطابات المرسلة ما بين أسيوط والخرطوم فيدفع عنها قرش واحد مقابل كل عشرة جرامات من الوزن ويعنى ذلك شراء طوابع من البوستة ثم لصقها على الخطابات وأيضا اذا أراد شخص ما أن يرسل خطابات مسجلة فيجب أن يدفع وأيضا اذا أراد شخص ما أن يرسل خطابات مسجلة فيجب أن يدفع قرشين زيادة عن كل خطاب ، وهناك تعليمات في مكاتب البريد باستلام والحطابات المرسلة الى بلدان أوربا وأمريكا وآسيا مثل انجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومسوريا والقسطينية ، الغ ، وكذلك ارسال الجسرائد وغريما من الأشياء المسوريا والقسطينية ، الأقصر في أول ينساير ١٨٧٤ المتش م عدى ) ،

كان هذا الشاب عند الوداع يطلب بعض الأدوات الكتابية وبراية • وكنا بالطبع نجد سرورا في اهدائه مثل هذه الهدايا التقديرية المتواضعة • وقد عرفنا فيما بعد أنه كان يفرض نفس هذه الضريبة على كل ذهبيسة تسافر في النيل • وقد استنتجت أنه حتى ذلك الوقت قد اهتلك مجموعة مثرة من أدوات المائدة الصغرة •

وعند نقطة انتهاء خط السكة الحديد كانت الرسائل المصرية والنوبية تحول بمعرفة عدائين متمركزين على مسافات تبلغ كل منها أدبعة أميال بطول الطريق وكان كل عداء يجرى الأميال الأدبعة المطلوبة وفي نهايتها يجد العداء التال مسستعدا لاختطاف حقيبته ثم الانصراف حالا بكامل سرعته ويقوم العداء التالي بتسليمها الى الذي يليه بنفس الطريقة ويهفى هذا الأسلوب ليلا ونهادا بدون توقف حتى تصل الحقيبة الى أول محطة للسكة الحديد والمغروض أن ينهى كل عداء مسافة الأميال الادبعة الخاصة به في مدة نصف ساعة وبذلك فان البريد الذي يخرج كل صباح من الأقصر يصل الى القاهرة في ستة آيام باعتباد أن القاهرة تبعد ٤٠٥ ميلا وأن ٢٦٨ ميلا من هذه المسافة يتم قطعها عدوا على الأقدام ، وبما أن القطارات تسير مرة واحدة كل يوم سنعتقد أن هذه السرعة مشكورة واحدة كل يوم سنعتقد أن هذه السرعة مشكورة و

وبعد الظهر ركبنا الحمير ومضينا الى الكرنك · وكان طريقنا يسر خلال السوق السياحية التي كانت من أفقر الأسواق التي رأيناها حتى ذلك الحين كانت تتكون من حظائر قليلة مفتوحة ، وفي واحدة منها شاهدنا بين يدى حلاق الأقصر خمسة من بحارتنا وهم يجلسون القرفصاء على مصطبة مبنية من الطين ، وقد خلعوا عمائمهم مثل صف من اليوسفي المتساقط من الشجر وكان الحلاق قد انتهى لتوه من دهن رؤوسهم الحمسة برغاوى الصابون ، ووقف ينظر الى تأثير ما عمله في اعجاب مثلما يفحص الطباخ الفنان طبقا مخصوصا من البودنج بالكريمة وقد ظهر البودنج كما لو كان يشعر بالخجل عندما ضحكنا أثناء عبورنا و

وبعد ذلك وصلنا الى الضاحية غير المنتظمة الشكل التى تجتمع فيها الفتيات الراقصات وكانت تلك الفتيات اللائي يرتدين الثياب المزركشة باللون الأخضر الزمردى ، والوردى الفاتح ، والأصفر الملتهب ، يجلسن القرفصاء خارج محال اقامنهن وهن حاسرات الوجوه على أعتباب اثنتين أو ثلاث من الحجرات الموحشة التى تستخدم لتقديم القهوة فى السوق ، لقد كشفن عن أسنانهن وهن يضحكن في وجوهنا فى ألفة شديدة ، وكانت حواجبهن مرسومة بحيث تلتقى فوق قصبة الأنف ، كما أن عيونهن قد تخضبت بالكحل ، وتلونت خدودهن بالروج الأحمر بشكل مبالغ فيه ، تخضبت بالكحل ، وتلونت خدودهن بالروج الأحمر بشكل مبالغ فيه ، أما شعرهن فكان مثبتا وملمعا بزيت الشعر ومعقوصا فوق جباههن ، ومجدولا فى شكل دلايات عديدة ، ولم نر من قبل فتيات بمثل هذه الغرابة ، وكانت احدى هؤلاء الحوريات سوداء اللون وظهرت فائقة الجمال فى لونها الأسود بالمقارنة الى الدهانات والمساحيق التى تشوه وجوه زميلاتهسا ،

والآن تركنا القرية خلفنا وركبنا الحمير عبر سهل واسع ، بعض أجزائه قاحلة وجبلية ، بينما تنمو حشائش الحلفاء الجافة في بعض أجزائه الأخرى ، وقد تناثرت مجموعات النخيل ، هنا وهناك ، وكان نهر النيل يجرى منخفضا وبعيدا عن الأنظار مما جعل الوادى يبدو ممتدا في خط متصل بالجبال على كلا الجانبين ، والآن نتجه يسارا نحو ضريح أحد المشايخ الذي تعلوه قبة صغيرة وتظلله مجموعة من أشجار الطرفاء ، وبعد ذلك نمضى مع حوض ترعة جافة ، ثم نسير بمحاذاة تلال غير واضحة المعالم تحدد هوقع أطلال لم تكتشف بعد ، وندخل الى طريق غير مستوى المعالم تحدد هوقع أطلال لم تكتشف بعد ، وندخل الى طريق غير مستوى ولكنه مستقيم ويتجه مباشرة الى الكرنك ، وعند كل ارتفاع في مستوى الأرض كنا نرى البوابات الضخمة ترتفع فوق مستوى أشجار النخيل ، ومرة واحدة لمدة لحظات قليلة ، ظهرت في المنظر كتلة مختلطة ومتناثرة من الأطلال الكثيفة التي بدت كأطلال مدينة كبيرة ، ثم انحدر طريقنا ال

اخلفود رملى محاط بحوائط من الطين وزراعات من النخيل القزمى ، وسرعان ما اتسع ذلك الأخدود حتى أصبح شارعا كبيرا يحرسه على الجانبين صفان من تماثيل الكباش المحطمة ويقودنا الى بوابة صرح مرتفع إلى السماء •

وارتفعت غاية صغيرة من أشجار الجميز والنخيل بجانب هذا الصرح كما لو كانت قد زرعت هنا عمدا ، وقد ظهر خلفها صرح المعبد ذو البرجين، وكانت الكباش ضبخمة ويبلغ طول الواحمه منها عشرة أقدام ، وكان بعضها يحمل رأس كبش ٠ أما الباقي ويبلغ عدده حوالي أربعين أو خمسين فقد كان بعضه بدون رأس ، وقد انشق بعضه الآخر الى أجزاء متناثرة ، بينما انقلب البعض ، وتشوه البعض فظهر مثل الصخرة التي قذف بها السيل • لقد كان هذا الطريق يصل ما بين معبدى الأقصر والكرنك في يوم ما ، ومع مراعاة المسافة ( تبلغ حوالي ميلين بدا من أحد المعبدين الى المعبد الآخر ) وأيضا مع حساب المسافات القصيرة بين مواقع تماثيل الكياش نجد أن عدد هذه التماثيل يصل الى حوالي خمسمائة ، أي أن عددها كان يبلغ خمسين وماثتين على كل جانب من جانبي الطريق ٠ وبعد أن ترجلنا عن الحمر لعدة دقائق دخلنا إلى المبد ونظرنا مشدومين الى الفناء الواسع وصف الأساطين ، واختلسنا النظرات الى بعض الحجرات الجانبية الخربة ، ثم ركبنا الحمير • وذكرت الكتب التي في أيدينا أننا قد شاهدنا المعبد الصغير الذي أقامه رمسيس الثالث ، واذا كان موقعه في أي مكان آخر بخلاف الكرنك فلابد وأنه كان سيظهر ضخما جدا .

وأتذكر الباقى كما لو كنت فى حلم • وبعد أن تركنا المعبد الصغير نحولنا نحو النهر وسرنا محاذين طرف الحوائط الطينية للقرية ، واقتربنا من المعبد الكبير فى طريق يقود الى مسخله الرئيسى • وهنا دخلنا فوق ما كان فى يوم ما طريقا آخر عظيما للتماثيل التى تحمل رؤوس الكباش وهى تجثم مرفوعة الرؤوس على قواعد مربعة تغطيها نقوش الأساطير المهروغليفية ، ويبدأ هذا الطريق من مرسى بجانب نهر النيل •

والآن فان البرجين اللذين رأيناهما أولا عند قدومنا بحرا في الصباح، يرتفعان أمامنا ، كأطلال مهيبة تلمع في ضوء الشمس ، وقد سطع عليها الضوء المتلأليء خلال أعماق السماء الزرقاء ، وكان أحدهما سليما تقريبا بينما كان الآخر مشققا كما لو كانت قد أصابته هزة زلزال • ولكنهما كانا مرتفعين بحيث انه لو تسلق أعرابي وتعلق في منتصف المسافة ما بين

قبة احدهما الى قبة الآخر ، فانه وهو على هذا الارتفاع كان سيظهر في حجم لا يزيد على حجم السنجاب ·

وترجلنا ثانية على عتبة بوابة الصرح الضخمة ، وكانت التلال غير المنتظمة الشكل التي تكونت من الطوب الأحمر ، تبين حدود الحائط الفديم للدائرة ، والذي كان يمتد على كلا الجانبين ، وانفتح أمامنا منظور ضخم من الأساطين والصروح يقود الى مسلة بعيدة ، ودخلناه فاذا بالحوائط العالية ترتفع فوق رؤوسنا كالصخور ، ودخلنا الى البهو الأول ، وهنا في وسط مربع مفتوح الى السماء ينتصب أمنطون منعزل ، هو الأخير في درب مكون من اثنى عشر أسطونا تفكك بعضها بفعل الهزة ، فتمددت على الأرض حيث وقعت مثل الهياكل العظمية لوحوش من الفقريات قذف بها الفيضان على الشاطئ

وبعد أن عبرنا هذا البهو في ضوء الشمس اللامع ، أتينا الى مدخل ضخم بين بوابتين أخريين ، وكان المدخل فخما ومغطى بنقوش بارزة ، أما البوابتان فقد كانتا مجرد شلالين من الكتل المتساقطة التي تكومت الى اليمين واليسار في فوضى كبيرة ، وقد زال افريز المدخل ، ولم يبق الا شظية بارزة من الحجر الذي تكونت منة العارضة الأفقية فوق المدخل ، وكان يبلغ طول هذا الحجر عندما كان كاملا أربعين قدما وعشر بوصات ولابد أن ارتفاع المدخل كان يبلغ مائة قدم ،

وتقدمنا بعد أن تركنا الى اليمين ثماثيل عملاقة مشوهة ، نقش على ذراع وصدر كل منها خرطوش الملك رمسيس الثانى ، وعبرنا الظل الذي على العتبة ووصلنا الى القاعة السفلية الشهيرة التى بناها الملك سيتى الأول •

لقد كتب الكثير عن هذه القاعة كما نشرت عنها صور كثيرة ، ولكن. لا تستطيع أية كتابات أو فنون أن تنقل الينا آكثر من انطباع قزمى شديد الشحوب • ومن الصعب وصفها بالكلمات لمجرد تقديم صورة واضعت عنها ، ان مساحتها كبيرة ، وتأثيرها عظيم ، وتثير في الانسان احساسا بالدهشة التي تعجزه عن النطق ، وصغر السن ، والقصور بشكل كامل وساحق •

انه مكان يدفعك الى الصمت ويعجزك ليس فقط عن الكلام بل أيضا عن النفكير • وليس هذا فقط هو الانطباع الأول ، فانه قيما بعد وخلال

نفس العام عدنا في النهر في رحلة العودة ، ورسونا بعوار المكان وقضينا أياما طويلة بني الأطلال ، وجلت أنني لم أقل كلفة واحدة في القاعة الكبرى ، كان أفراد آغرون يقيسون محيط هذه الأساطين الضخمة ، وكان آخرون يتسلقون هنا وهناك ، ويكتشفون وجهات النظر ، ويختبرون دقة قياسات ويلكنسون وماريبت ، أما أنا فقد استطعت أن أنظر فقط وأطل صامتة ، والنظس المجرد يمثل شيئا اذا نجح الانسان في التذكر ، وقد صورت القاعة الكبرى بالكرنك في ركن مظلم من عقلي طالما أنني أمتلك الذاكرة ، لقد أغلقت عيني ونظرت اليها كما لو كنت هناك ، ليس مرة واحدة كما يحدث أثناء النظر الى الصورة ، ولكن بالتدريج مثلما للحظ العينان الأشياء العظيمة وتنتقل خلال نطاق يصرى متسع ، وقف مرة أخرى بين هذه الأساطين الضخمة التي تظهر خلال الدروب من أي أراوية تنظر اليها .



بهو الأساطين بالكرنك

اننى أرى هذه الأساطين ملفوفة في ظلال غامرة وحزم عريضة من الضوء، اننى أراها منقوشة وملونة باشكال الآلهة والملوك مع شعارات الأسماء الملكية ، ومذابح تقديم القرابين ، وأشكال الحيوانات المقدسة ، ورموز الحكمة والحقيقة ، ان محيط هذه الأساطين ضخم ، وعندما أقف عند قاعدة واحد منها ... أو ما يبدو أنه القاعدة ... لأن رصف الأرضية الأصلية مدفون تحت الأرض بمقدار سبعة أقدام، أجد ان الاحاطة بالأسطون المواحد تحتاج الى ستة رجال يقفون حوله بأذرعهم ممتدة وقد تلامست أطراف أصابع ذراعى الآخر ، ان الأسطون الواحد يلقى بظل عرضه اثنى عشر قدما ، ومثل هذا الظل لا يلفيه الواحد يلقى بظل عرضه اثنى عشر قدما ، ومثل هذا الظل لا يلفيه لو كانت قد وضعت هناك لتحمل السماء ، وقد نحتت على شكل زهرة اللوتس المتفتحة ، وهى تلمع بألوان أبدية .. ألوان مازالت زاهية بالرغم من أنها تقع تحت ملامسة أيد ملوثة بالتراب على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام ، ان الأسطون لا يحتاج الى ستة رجال بل اثنى عشر رجلا للدوران عول هذه القمة الدائرية لهذه الزهرة الهائلة ،

وتتشابه الاثنا عشر أسطونا الوسطى فى هذا الحجم الضخم ، أما بقية الاساطين ( وعددها اثنان وعشرون ومائة ) فهى ضخهة كذاك ولكنها أصغر ، ولم يتبق من السقف الذى كانت تحمله الا العوارض التي هى عبارة عن أحجار منحوتة من كتل صخرية كبيرة (١) ، ومنقوشة وملونة تقوم مقام القنطرة فى الفراغ الواقع ما بين كل أسطون والاسطون الذى يليه ، وتفرش التربة السفلية بخطوط من الطلال •

وبالنظر الى أعلى وأسفل الدرب الأوسط نرى في احد الطرفين مسلة تشبه اللهب ، ونرى في الطرف الآخر تخلة منعزلة في مواجهــة

<sup>(</sup>١) لم يذكر حجم هذه الأحجار, في أي كتاب من كتبنا وقد قمت بقياس طول أحد الظلال مع الأغذ في الاعتبار إضافة ٣٠ قدما عند كل طرف تمثل المسافة الضرورية للوصول الى مركز كل من الأسطونين اللذين يحملان المجر ، وقد وجد أن الكتلة العلوية لابد وأن يبلغ طولها ٢٥ قدما و أما أبعاد البهو الكبير فهي ١٧٠ قدما للطول ، ٢٢٧ قدما للعرض وهو يتضمن ١٣٤ أسطونا ، ترتفع الاساطين الاثنا عشر الوسطى منها بمقدار ٢٢ قدما وحوالي ٧٠ قدما بعد إضافة القاعدة المربعة والطبقة الحجرية المسطحة التي تعلو قمة الأسطون) بينما يبلغ محيطه ٢٤ قدما و٦ بومات ، أما الاساطين الأصغر فأن طول الواحد منها يبلغ ٢٤ قدما ، ٥ بوصات ومحيطه ٢٨ قدما ، وجميع الاساطين قد دفنت في الارض الى عمق يميل إلى منثة أو سبعة اقدام في الرواسب الطينية التي تخلفت عن الفيضانات التي حدثت خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف عام .

خلفية عبارة عن جبل أحمر اللون • أما عن اليمين واليسار فتظهر من خلال صفوف طويلة من الأساطين ، لمحة من نقوش بارزة ضخمة تتخذ شكل صفوف على الحوائط غير المسقوفة التي تتوزع في كل اتجاه ، وكما هي العادة فقد كان الملك ظاهرا في كل مجموعة وهو يقدم فروض العبادة المعتادة بينما تستقبله الآلهة وتباركه • وكانت هذه الأسكال الفنية الرفيعة التي يظهر نصفها في الضوء والنصف الآخر في الظل ، تبرز بشكل واضع وبدون لون ، ويبلغ ارتفاع كل شكل منها حوالي ثمانية عشر أو عشرين قدما ، وبالكاد تظهر أكثر غرابة عندما كان السقف الضخم في مكانه مع وجود ضوء الغسق المائم •

ولكن من الصعب أن نتخيل وجود سقف فوقها لأنه يغلق الاتساع الذي ينفتح نحو السماء ، انها تقوم جميعا في موضعها المناسب ، ويشعر الانسان الى حد ما بأنه لم يكن من الضروري وجود شيء يفصل بين مثل هذه الأساطين والأعماق الزرقاء اللانهائية للسماء .

وكان الطريق العظيم هضاء بما فيه الكفاية بفعل صف مزدوج من النوافذ التى في الجزء العلوى من الحائط الذي يبرز من السقف وما زال بعضها باقيا حتى الآن ، وقد افترض بعض الدارسين أنها ربما كانت زجاجية ، ولكن هذا غير محنمل لسببين : الأول هو أن واحدا أو اثنين من براويز هذه النوافذ الضخمة مازال يتضمن المشربية الحجرية الصلبة التى تغطيها والتى يبدو في الوقت الحالى أنها قامت مقام المادة نصف الشفافة ، والثانى هو عدم وجود دليل يبين أن المصريين القدماء قد صنعوا ألواح الزجاج أو أنهم استخدموه في مبانيهم بهذه الطريقة رغم أنهم عرفوا استخدام أنابيب النفخ لصناعة الزجاج منذ أيام خوفو ،

فكيف كتبت العبارة القائلة بأن البهو الكبير في الكرنك هو أعظم الأعمال المعمارية التي صممت ونفذت بأيدى الانسان ؟ وكيف أمكن تكرار هذه العبارة ؟ يقول لنا أحد المؤلفين ان مساحته تبلغ أربعة أضعاف المنطقة التي تقوم فيها كاتدرائية نوتردام في باريس ، بينما يقارنها مؤلف آخر بكاتدرائية القديس بطرس في روما · وبينما يتحدث الجميع عن عدم قدرتهم على وصفه الا أنهم يحاولون تقديم هذا الوصف ، وذلك لكي ينقلوا صورة ملموسة لمن لم يشاهده ، ولكن ذلك مستحيل كما سبق أن قلت ، ولو كان يشبه هذا الكان أو ذاك لما صعبت علينا مهمة وصفه ، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد مبنى في هذا العالم الواسع نستطيع أن نقارنه به ،

قالأهرام أكثر عظمة ، أما مسرح الكولوزيوم ( في روما ) فيغطى مساحة أكبر ، أما معبد البارثينون ( في أثينا ) فأكثر جمالا ، ولكن بهو الأعمادة يتفوق عليها جميعا من حيث عظمة الفكرة ، وضخامة التماثيل ، وجلال التنظيم الرفيع ، ان هذا المدخل وهذه الأعمادة هي كلها من عجائب الدنيا ، كيف تم رقع هذه العارضة الحجرية الأفقية ؟ وكيف تم نصب هذه الأعمادة ؟ يقول مشاهد حديث العهد بعد أن دخل بين هذه الأعمادة الجبارة : « ستشعر بأنك قد انكمشت حتى أصبحت في مثل حجم وعجز الذبابة ، ولكنني أطن أنك ستشعر بأكثر من ذلك ، انك ستذهل عندما تفكر في الرجال الأقوياء الذين صنعوها وستقول لنفسك : « لقد كان هناك عمالة حقيقيون في تلك الأيام » •

وربما أحس السائح الذي يجد نفسه لأول مرة كما لو كان في وسط غابة من أشبجار المطاط الضخمة الحجم والارتفاع Willingtonia Gigantica نفس الاحساس الساحق بالرهبة والغرابة ، ولكن الأشجار الضخمة بالرغم من أنها احتاجت الى ثلاثة آلاف عام لكى تنمو وتصل الى هذا الحجم ، الا أنها تفتقد الاثارة والغموض اللذين يحققهما العمل الانساني ، انها لا تضرب بجنورها في أعماق ستة آلاف عام من التاريخ ، وكذلك لم ترتو بدماء ودموع الملاين (١) الذين لم تعرف حياتهم أصواتا تقل في جرسها الموسيقي عن غناء الطيور ، أو عويل الرياح الليلية وهي تكنس مرتفعات المجيرا (\*) ولكن يبدو أن كل نفس ينطلق خلال أجنحة الكرنك الملونة ، يرجع صداه حاملا تنهدات هؤلاء الذين قضوا نحبهم في المحجر ، وفوق يرجع صداه حاملا تنهدات مركبة الغازي .

وبالرغم من أن البهو السفلى بناه سيتى الأول والد رمسيس الثانى الا أن بعض علماء المصريات يفترضون أنه قد صمم ان لم يكن قد بدأ تنفيذه افى عهد أمنحوتب الثالث الذى أسس معبد الأقصر وأقام التماثيل الضخمة التى فى السهل ويحتمل أن تكون هذه الخراطيش المنحوتة بوفرة على الأسطون والاطار الخشبى الذى يحيط بالباب ، لا تتضمن سوى أسماء سيتى ، الذى لا نشك فى أنه قام بتنفيذ العمل كله ، وأسماء رمسيس الذى أكمله .

<sup>(</sup>١) لقد حسب العلماء أن كل حجر في هذه المعابد الفرعونية الضخمة يساوى على الاقل حياة أنسان •

<sup>(\*)</sup> تقع جنوب أستراليا الشمالية ... ( المترجم ) •

والآن ، أليس غريبا أن نعرف اسم وتاريخ المهندس الذي أشرف على بنساء هذا البهو العجيب ، وصمم المدخل الضخم الذي يستخدم للدخول اليه ، والبوابتين العظيمتين اللتين تقعان على كلا الجانبين ؟ أليس من المثير أن ننظر الى صورته ونعرف أي صنف من الرجال كان ينتمى اليه ؟ حسنا • ان القاعة المصرية في متحف ميونيخ تتضمن تمثالا وجه في طيبة منذ حوالي سبعين عاما يمثل ذلك الرجل وقد نقش اسمه عليه ، كان اسمه : باك ـ ان ـ خونسو ( خادم خونسو ) انه يجلس على الأرض في حالة تأمل وقد أطلق لحيته وارتدى رداءه ، وقد ظهر من النقوش على ظهر التمثال أنه رجل يتميز بقدرة غير عادية ، وتسجل هذه النقوش خطوة خطوة ، ترقيته الى أعلى درجات السلطة ، لقد حصل على منصب رئيس الكهنة والنبي الأول للاله آمون خلال حكم سيتي الأول ، وأصبح كبير المهندسين لمدينة طيبة خلال حكم رمسيس الثاني ، ونال تقويضا ملكيا بالاشراف على زخرفة المعابد، وعندما أقام رمسيس الثاني أثرا لأبيه المقدس آمون رع تم تنفيذ بنا هذا الأثر تحت اشراف باك \_ ان \_ خونسو • ويمضى النقش هنا كما ترجمه مسيو ديفيريا فيقول انه ه أقام الصرح المقدس في البوابة العليا في دار آمون (١) وأقام مسلات من الجرانيت وعمل صــواري ذهبية للأعلام ، وأضاف صفوفا من الأساطين البالغة الضخامة » •

ويظن مسيو ديفيريا أن معبد القرنة قد يكون هو المقصود هنا ولكن يجوز الاعتراض على ذلك بأن معبد القرنة يقع فى الجزء السفلى وليس العلوى من طيبة ، وأنه لا توجد فى معبد القرنة صفوف من الأساطين الضخمة أو مسلات ، والأكثر من ذلك هو أنه لسبب غير معروف لدينا حاليا يبدو أن اقامة المسلات قد انحصرت كلية فى البر الشرقى لنهر النيل ومن المكن ألا تكون الأعمال التى سردت هنا قد نفذت لنفس المعبد وحده ، أن « الصرح المقدس فى البوابة الشمالية لمسكن آمون ، لابد وأن يكون هو معبد الأقصر الذى زينه رهسيس بالمسلتين الوحيدتين اللتين تنسبان اليه فى طيبة ، والصرح الذى أقامه لأبيه المقدس آمون (من الواضح أنه بناء جديد) من المحال أن يكون شيئا آخر غير

<sup>(</sup>۱) بر آمون أو با آمون هو أحد الأسماء القديمة لمدينة طيبة التى كانت هى المدينة المقدسة المخصصة للاله آمون وقد نسب البعض كذلك كلمة أبت أو أبوت أو أبيتو الى أصل هندى المانى بمعنى دار أو مسكن وهو اسم أخر لمدينة طيبة ولكن من المحتمل أن يكون أكثر أسماء المدينة استخداما هو يواز Uas •

الرمسيوم ، بينما « صفوف الأساطين البالغة الضخامة » التى ذكرت بوصفها اضافات ، يبدو كما لو أنها تخص فقط البهو السفلى فى الكرنك ، وهذا السؤال فى جميع الحالات ملىء بالاثارة • ويسعدنا الاعتقاد بأننا لا نجد فى تمثال متحف ميونبخ مجرد صورة لشخص لعب دور مايكل أنجلو فى الكرنك خلال فترة مضت ودخلت فى طى النسيان ، ولكنه كان أيضا مصمم Ictinus الرمسيوم مو بارثينون طيبة •

عندما انتهينا من الجولة في الأطلال الرئيسية ، كانت الشمس تميل الى الغروب والظلال تتمدد ، فركبنا حمرنا واتجهنا نحو الأقصر ٠ أما وصف ما رأيناه بعد مغادرة البهو الكبير فلابد وأنه سيستغرق فصلا كاملا من الكتاب • أن السلات الضخمة المسنوعة من الجرانيت اللامم ، التي أقيم بعضها ، بينما تهشم بعضها الآخر ، والخطوط الضخمة على الحوائط المنقوشة التي غطتها موضوعات المعركة المجيبة ، والمواكب المقدسة ، والتسجيل التفصيلي لأعمال الملوك ، والأفنية المحطمة المحاطة بصفوف من التماثيل التي بدون رؤوس ، والهيكل المبنى بكامله بالجرانيت اللامم ، والنقوش المحفورة مثل الجوهرة ، وبهو الأساطين الثاني الذي يعود تاريخه الى الأيام الأولى للملك تحوتمس الثالث ، والمتاهات المكونة من الحجرات التي بدون سقف ، والتماثيل المسوهة ، والبوابات المهشمة ، والأساطين الساقطة ، والقواعد الصلبة ، والنقوش الهروغليفية التي ليس لها نهاية ، التي حملقنا فيها ، وهررنا بها ، قد تلتها عجائب حديثة ، ولا أجسر على تلخيص العدد الكبير من المعابد الصغيرة التي شاهدناها خلال مسار هذا المسم السريم • وفي أحد الأماكن رأينا منطقة متموجة من حشائش الحلفاء الجافة ، التي جثمت في وسطها مجموعة معطمة ومشوهة ومهجورة من تماثيل الكباش الجرائيتية الخضراء ، وتماثيل برؤوس لبؤات • وفي مكان آخر رأينا تمثالا لصقر ضـــخم واقفا على قاعدته في وسلط محيط من الخرائب • وقد مررنا بالمزيد من طرق الكباش، والمزيد من البوابات، والمزيد من التماثيل قبل أن يقودنا الطريق الذي اتخذناه في العودة للدوران حول ذلك الذي أتينا منه • وفي ذلك الوقت وصلنا الى ضريح الشيخ عنه حلول الغسق ، وركبنا حميرنا عبر السهل في صمت وارتباك • ألم أقل ان ذلك كان يشبه المعلم ؟

## الفصيل التاسع

# من طيبة الى أسوان

تلا غروب شمس مصر الصافية ليل ملى الإعاصير ، وقد بدأ هبوب الرياح حوالى الساعة العاشرة ، وعند منتصف الليل تحول النهر الى أمواج عاتية ، وأخذت ذهبيتنا تترنج في مرساها مثل سفينة في البحر ، وأخذت الرمال تهب من الصحراء الليبية في نفحات غاضبة ، وتخبط في نوافذ قمرتنا مثل الوابل ، وكنا في كل لحظة نصطدم اما بالضفة أو بالقارب ، وأخيرا وقبل الفجر بقليل ، انهارت قطعة ضخمة من الضفة ، وأصدرت صوتا كالرعد وهي تندفع كالانهيار الثلجي فوق سطح الذهبية ، وحينذاك انزعج الريس حسن من أجل سلامة المركب وجذبنا الى ركن صغير مخفى عن الرياح على ارتفاع عدة مئات من الياردات ، وعلى العموم فاننا بعد اللجوء الى هذا الركن عشنا ليلة تفيض بالنشاط لم نصادف مثلها منذ رحيلنا عن بني سويف ،

وفى صباح اليوم التالى كان المنظر كئيبا ، فالنهر ترتفع أمواجه مزبدة ، وتجمعت القوارب معا أسفل الشاطئ ، واختفت الضفة الغربية داخل سحب من الرمال ، وأصبح السير مستحيلا لأن الرياح كانت منصبة علينا ولم يكن المضى الى أى مكان على الأرض موضع سؤال ، وكان معبد الكرنك يظهر ضخما من خلال العاصفة الرملية ولكن الانسان يحتاج الى خوذة الغواص لحماية العينين والأذنين من الدمار ،

وعند الظهر هدأ غضب الرياح بحيث استطعنا عبور النهر وركوب الحمير الى مدينة هابو والرمسيوم ، وقد حققنا لمحة عابرة نحو هذه الأطلال العجيبة ، ولكننى لن أتحدث عنها الآن ، فقد تعرفنا اليها بشكل أفضل فيما بعد فأصبح مجرد الانطباع الأول لا يستحق التسجيل •

وفى اليوم التالى ساعدنا النسيم المناسب رغم رقته ، على المضى حتى أرمنت ، وهى مدينة هيرمونثيس Hermonthis (أرمنت ) البطلمية ،

والتي كانت يوما ما مڤر معيد كبير ، وهي الأن مڤر مصنع كبير للسكر · ورسونا هنا لقضاء الليل ، وبعد الغداء وصلتنا زيارة رسمية من البك ــ وهو رجل طويل ونحيف حاد الملامح لامع العينين ، يرتدى الملابس الأفرنجية \_ ومن الواضح أنه كان وجيها وحسن التربية • وقد جاء بصحبة سكرتره القواس وحامل غليونه ، وعرفنا الآن أن يك أرمنت هو شخصية مرموقة في هذه الأنحاء ، انه حاكم المدينة وهو أيضا المشرف على مصنع السكر ، كما أن له سلطة عسكرية ، وكان قصره وحدائقه في موضع قريب ، وكذلك كان يختـه الحاص في مرساه على النهر ، وهو تركى الأصل مثل كل كبار الموظفين في مصر • أما السكرتير الذي كان هو الأخ الاصغر لليك فقد ارتدى رداء خارجيا بدون أكمام ذا لون بنى ، فوق جلباب أبيض طويل ، وترك شبشبه عند باب الصالون · وجلس طول الوقت طاويا أصابع قدميه الى أسفل ، فظهرت قدماه داخل الجورب مثل قبضتین مضمومتین ، وقد ارتدی کل من الرجلین طربوشا وحمل عصا الزيارة ، وبالمناسبة فان عصا الزيارة تلعب دورا بارزا في الحياة المصرية الحديثة ، ويبلغ طولها قدما ونصف القدم وقد وضع في كل من طرفيها مبسم من الذهب أو الفضة ، ومن المفروض أنها تضيف لحاملها آخر لمسات الرشاقة •

وقد أسعدنا ضيوفنا بتقديم القهوة والليمونادة ، كما تجاذبنا معهم أطراف الحديث بقدر استطاعتنا • وقص علينا البك الذي لم يكن يتحدث الا التركية والعربية ، قصة شيقة عن أشغال السكر ، وأرسل حامل غليونه لاحضار حزمة من أعواد القصب وبعض عينات من السكر الخام ، والمبلور ، وذكر أن لديه ملاحظ عمال انجليزي وعدد من العمال الانجليز ، وأنه شديد الاعجاب والتقدير بالانجليز كشعب عظيم • أما عن عدم اهتمام العرب بأسئلتنا عن الآثار فان اجاباته لم تكن شافية • لقد اختفى كل أثر للمعبد الكبير منذ زمن طويل ، بينما بقى من المعبد الصغير عدد قليل من الأساطين وجزء من الحوائط ، وهما يقعان خلف المدينة على مسافة بعيدة من النهر ، ولم يكن هناك ما يستحق المشاهدة الا القليل منها ، وهي كلها صغيرة ورديئة ولا تستحق مشقة الحديث عنها • أما عن القطع وهي كلها صغيرة ورديئة ولا تستحق مشقة الحديث عنها • أما عن القطع القيمة •

وقد مرر علينا الجعل الذي كان يرتديه بوصفه فصا لأحد الخواتم فأعجبنا به • وأخيرا جاء الدور على السيدة الصغيرة لفحصه وإعادته الى صاحبه ، ولكنه رفض استعادته مع انحناءة وايماءة تشير الى عدم الرغبة فى ذلك القد كان الحاتم مجرد لعبة لا تساوى شيئا ، ولكن السيدة أجبرت على قبوله رغم أنها لم تكن راغبة فى ذلك • ان الامتناع يعنى التعدى ، ولكن الطريقة التى حدث بها هذا القبول هى التى أعطت البهجة لهذا الحدث الصغير ، لأن ما تضمنه من الكياسة ، والاستجابة ، والمجاملة ، وعدم المبالاة ، كانت كلها جديرة بالاعجاب • كان ماكريدى فى أفضل أيامه قادرا على أدائها بشكل رفيع ، ولكن حتى هو لم يكن من المحتمل أيسهو عن التحفظ الشرقى الذى تميز به وجيه أرمنت •

ودعانا بعد ذلك لزيارة مصنع السكر (أبينا ذلك لأن الوقت كان متأخرا) فرحل في الحال و وبعد ذلك بعشر دقائق وصلتنا مجموعة كاملة من الهدايا بينها ثلاث باقات كبيرة من الورد للسيدات ، واثنان من الجعارين وتمثال جنازى صغير من البورسلين الأخضر النادر ، وديك رومي حي و أما من جهتنا فقد أرسلنا في المقابل مدية انجليزية ومعها مجموعة من الأنصال ، وعدة قوارير من المربي الانجليزية و

وفي صباح اليوم التالي هبت الرياح مع اشراقة الشمس ، وعند تناول الافطار رحلنا عن أرمنت الى ما بعدها ، وقد خدمتنا الرياح الطيبة طوال هذا اليوم ، كما أن النهر كان مزدحما بقوارب البضائع ، ومفنت فيلة بكامل سرعتها ، كما احتفظت السفينة الصغيرة باجستونز بسرعتها . أما الفسطاط وهي ذهبية انجليزية مصنوعة من الحديد ومزدحمة بالسائحين الانجليز ، فقد صاحبتنا طوال فترة بعد الظهر • وكنا جميعا متجهين نحو اسنا وهبي مدينة تجارية كبيرة تقع على مسافة ستة وعشرين ميلا جنوب أرمنت ، وهنا في اسنا كان من اللازم أن يقوم الرجال مرة أخرى باعداد الخبر ، وظهر شوق الريس حسن الشديد للنزول أولا وتدبير الفرن وشراء الدقيق قبل حلول الغسق • وكان ريس الفسطاط وريس الباجستونز في مثل شوقه ولنفس الأسباب • وفي نفس الوقت كان رجالنا شديدي الانفعال وهم يراقبون تنحركات القوارب الأخرى ، وقد تعلقوا بحبل الشراع مثل جماعة من النحل ، مع طاعة الأوامر بنشاط غير مألوف ، وعندما اقتربنا من الهدف تزايدت حرارة السباق ، وأصبح تفوق كل سفينة هو الهدف وتناسى الجميع مسألة الخبز مع هذا السباق. وأخيرا وصلت الذهبيات الثلاث في وقت واحد ، ورست بجانب بعضها أمام صف من المقاهى الصغيرة خارج المدينة •

وتقع اسنا ( واسمها المصرى القديم سنى واللاتيني لاتوبوليس (Latopolis) فوق نلال المدينة القسديمة ، وهي مدينة كبيرة تشبه المنيا

من حيث المساحة ، وهى أيضا عاصمه وحدة ادارية مثلها · وهنا أعد التراجمة المدادات الجير ، والفحم النباتى والدقيق والمعدات الحية اللازمة للرحلة الى النوبة ، وأخذ البحارة يخبزون خبزهم للمرة الأخسيرة قبل عودتهم الى مصر ، ذلك لأن الطعام نادر في النوبة ، والأسسعار مرتفعة بالاضافة الى عدم وجود أفران عمومية ·

وقد وصلنا الى اسنا حوالي الساعة الخامسة في يوم انعقاد السوق ، ولم تكن السوق قد انفضت بعد ، ولما مضينا خلال متاهة الحوارى الطينية وبيوتها الخالية من النوافذ ، حيث جثم كبار السن يدخنون ، تحت كل شبر من الحائط الظليل ، وبينما تجمع الأطفال مثل الذباب ، كانت صيحة البقشيش تئز متوالية في آذاننا • ثم اتينا الى فضاء واسع في الجزء العلوى من المدينة ، وسرعان ما وجدنا أنفسنا في وسط السوق،وهنا رأينا عامة الفـــلاحين يبيعون المنتجات الزراعية ، وأصحاب الأكشاك يعرضون الأمشياط ، والمرايا ، والمناديل المطبوعة بألوان صـارخة ، والأساور الرخيصة المصنوعة من العظام والزجاج الملون • وكانت الجمال ترقد مستريحة وتزمجر نحو كل عابر ، بالإضافة الى الحمير الصبورة ، والكلاب الضالة ، والنساء المحجبات ، والرجال الذين يرتدون الأردية الزرقاء والسوداء ، وكافة المناظر والأصوات المعتادة في السوق المحلية • وهنا أيضا وجدنا الريس حسن يساوم على شراء الدقيق وتلحمي يلح على بائم الفحم النباتي ، والسيدتان م ٠ و ب ٠ تشتريان لنفسيهما الديوك الرومية والأوز، وكمية ضخمة من التبغ لبحارتهما • وكان أفضل المناظر هو منظر محل مهمل للعطارة في مثل حجم كشك الحراسة ، وقد علقت على مدخله لافتة باللغة العربية ، بينما جلس في داخله أعرابي محنى الظهر ، أشيب الشعر • فاشترينا زجاجة كبيرة من ماء الورد لعمل محلول لغسيل عيون مرضى الرمد •

وفى نفس الوقت كان هناك معبد اسنا ، وكان هذا المعبد كما قيل لنا ، يقع بجوار موقع السوق ، ونظرنا حولنا بحثا عن علامة تدل على وجود بوابة أو رواق دون جدوى · وقال العطار ان المعبد قريب ، وأشار راكب أحد الجمال الى بوابة خشبية متداعية بين منزلين متجاروين · وتطوع ولد صغير بأن يقودنا الى الطريق · وقد كنا شديدى الارتباك لاننا كنا نتوقع أن نرى المعبد شامخا فوق المنازل المحيطة كما هو الحال في الأقصر ، ولم نفهم بأية حال كيف لا يمكن رؤية مثل هذا المبنى الضخم الذي توصل اليه هذه البوابة ·

وعلى كل حال ، فان الولد جرى مسرعـا ودق على البوابة وصاح : ع عباس ! عباس ! » وأضاف محمد على الذى كان يقوم بالحراسة بعض الطرقات المدوية بقبضة يده ، واحتشد جمع صغير دون أن يأتى عباس .

وكما هى العادة نفد تطوع المتفرجون بنصائحهم المجانية فأشاروا على الولد بأن يتسلق ، وعلى البحار أن يدق بصوت أعلى ، وقالوا ان عباس الغائب يمكن أن نجده فى قهوة مجاورة ، وقد عبرت عن رأيى بعد أن نفد صبرى بأنه لا يوجد معبد اطلاقا ، بينما ارتفعت دستة من الإسوات تؤكد لى أن البربة ( المعبد ) ليست خرافة ، وأن المعبد كبير و « كويس » وأن جميع الانجليز يأتون لمشاهدته ،

وفى وسط الضجة ، وعندما قررنا أن نعود يائسين ، انفتحت البوابة ، وخرج رجال فصيلة الفسطاط وهم يرتدون البنطلونات القصيرة ، وأخيرا سمح لنا بالدخول ·

وهذا هو ما رأيناه أمامنا ـ فناء صغير محاط بحوائط طينية ، ورأينا في الطرف البعيد من الفناء مدخلا متداعيا ، وظهرت خلفه كتلة غريبة الشكل وهائلة الحجم من الحجر الجيرى الأصفر • كانت مستطيلة ومنخفضة ومستوية السطح وفائقة الضخامة ، عرفنا أنها الافريز الدائري لمعبد عظيم ، وعلى بعد خطوات قليلة شاهدنا معبدا غير متهدم ولا مشوه ، ولكنه مدفون حتى ذقنه في القمامة المتراكمة على مدى عدة قرون ، وكان واضحا أن هذا الجزء هو الرواق ، ووقفنا بالقرب منه تحت صف من الدعامات الضخمة التي تحملها أساطين مدفونة تحت أقدامنا ، وكان الافريز الثقيل بارزا فوق رؤوسنا ، وتبلغ المسافة ما بين المستوى الذي نقف عليه وحتى قمة هذا الافريز حوالي خمسة وعشرين قدما ، وهناك حائط مرتفع من الطين يحاذى الواجهة بطول عرضها تاركا بين الاثنين ممرا يبلغ عرضه اثنى عشر قدما ، وكان هناك حاجز طيني منخفض وسور يصل ما بين كل دعامة وأخرى • وكان كل ما تلا ذلك غامضا ومنخفضا ومحاطا بالأسرار وهو عبارة عن هوة غارقة في الظلام ظهرت في وسطها أسباح باهتة للعديد من الأساطين التي نراها بصعوبة ، ومن خلال فتحة بين اثنتين من الدعامات رأينا مجموعة من درجات سلم من القرميد تقود الى قاعة واسعة تقع اسفل سطح العالم الخارجي ، ذات مظهر مقبض ومرعب ، وربما كانت هي بواية الهاوية •

وبعد أن هبطنا مع هذه الدرجات وصلنا الى المستوى الأصلى للمعبد • الآن ونحن نطأ الأرضية القديمة ، وننظر الى السقف الضخم

المجوف والمنقوش والملون مثل سقف معبد دندرة ، اعتقدنا أننا نقف حقا في بهو الأساطين بمعبد دندرة مرة أخرى ، فهنا نجد نفس العدد من الأساطين ، ونفس ترتيب الحاجز الذي بينها ، ونفس المنساخ العمام والملامح الأساسية للتصميم ، ولكن معبد اسنا أكثر اثارة في بعض نواحيه لأن الأساطين بالرغم من أنها أقل ضخامة عن مثيلتها التي في معبد دندرة الا أنها أكثر رشاقة ، كما كانت أكثر ارتفاعا ، وكانت مغطاة بآشكال الآلهة والشعارات وصفوف من النقوش الهروغليفية ، وجميعها محفورة حفرا غائرا ٠ أما تيجانها فانها ذات أشكال طبيعية تمثل أزهار اللوتس أو البردي ، أو رؤوس نخيل البلح بخلاف أساطين دندرة الضخمة التي تلتحف بتيجان تمثل رأس البقرة حتحور • وكذلك كانت النقوش المنحوتة على الحوائط مختلفة عن تلك التي في دندرة ، وكذلك تختلف عن تلك التي في الكرنك بدرجة كبيرة • وكانت الأشكال من الطراز البطلمي ، وجميعها ذات حجم واحد • وكانت النقوش متباعدة وليست متجمعة في مجموعات مما جعلها تمثل أفضل أشكال زخارف الحائط التي أبدعها الانسان ، فقد كانت موزعة في أساطين متناسقة تعطى الاحساس بأناقة العمل الضخم المعبر عن الحرية العظيمة التي استكمل بها هذا الانتاج اليدوى المضاء وذلك بالمقارنة مع طراز نقوش الكرنك الذي يتمين بالمبالغة •

وتحتل هذه الدرجات مكان المدخل الكبير ٠ أما العوارض الرأسية وجزء من الافريز ، والحاجز الذي بين الأساطين التي دخلنا تحت دعائمها العلوية ، فقد كانت كلها نصف ظاهرة ونصف غائرة في الرابية الصلبة التي وراءها ٠ وكان الضوء يدخل من أعلى خلال فراغ ضيق جدا ، بحيث تحتاج العين الى التعود على الرؤية في الظلام قبل أن تتعرف على أي من هذه التفاصيل ، وبالتدريج أخذت أشكال الآلهة المعروفة وغير المعروفة تنبثق من خلال الظلام ٠

وكان المعبد مخصصا للاله خنوم روح العالم الذي نراه الآن للمرة الأولى · ان رأسه رأس كبش ويمسك بيده علامة العنخ أو رمز الحياة (١) ·

<sup>(</sup>۱) كان الاله غنوم منذ الأزل أحد الآلهة الكرنية المصرية ، فهو الخزاف المقدس لانه هو الذى أوجد الانسان من الصلحال وبفخ فيه نسمة الحياة ، وهو يظهر أحيانا اثناء عملية تشكيل الانسان الأول أو تلك البيضة السرية التى خسرج منها ليس الانسان فقط بل العالم الكائن بواسطة عجلة المفراني العروفة ، وفي أحيان أخرى يرسم وهو في قاريه ، يتحرك فوق صفحة المياه في فجر الخليقة ، وفي عصر الاسرة العشرين تطابق الاله =

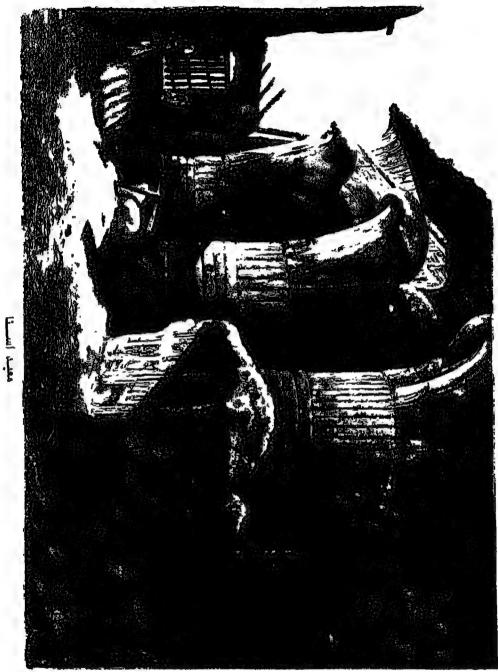

كما أمكن التعرف على شكل جديد هو الآله بس (١) وهو الآله المشوء الخلقة المختص بالمرح والبهجة و أما الشيء الثاني الذي اجتذب انتباهنا فهو أسطونان صغيران منعزلان قد بنيا بين الأساطين على يمين ويسار المسرجات ، وهما يشبهان جوسق الحراسة الحجرى و وكان كل منهما متكاملا في حد ذاته من حيث السقف والافريز المنحوت والمدخل ، وأيضا شباك صغير مربع في الجانب و وتبين النقوش التي على مبنيين مشابهين لهما في الرواق بمعبد ادفو ، أن الخزانة اليمني قد تضمنت الكتب المقدسة المخاصة بالمعبد ، بينما احتوت الخزانة التي على يسار المدخل الرئيسي ، مناظر للملك وهو يؤدى طقس التطهير و ولذلك فمن المحتمل أن يكون هذان الموجودان في اسنا قد أقيما لنفس السبب و

والآن ، نحن نبحث عن القاعدة التالية ، وننظر بلا جدوى ، لأن المدخل الذى يقود اليها مسدود بحائط ، وكان الرواق قد كشف عنه فى أيام محمد على سنة ١٨٤٢ ، ليس تعبيرا عن الاهتمام بالآثار ، ولكن لعمل مستودع سفلى لحفظ ملح البارود ، وحتى ذلك الوقت وكما هو ظاهر فى رسسم بكتاب ويلكنسون وعنسوانه : (طيبة ومنظر عام لمصر) فى رسسم بكتاب ويلكنسون وعنسوانه : (طيبة ومنظر عام لمصر) بين رؤوس الأساطين لمسافة تقدر بعدة أقدام وقد استخدم مخزنا للقطن ، ولا نعرف شيئا عن بقية البناء لعدم وضوح شىء ، ومن المحتمل أنه فى مثل حجم معبد دندرة أو معبد ادفو ، وهو سليم كما يقول التقليد المحلى ، ولكنه لا يستطيع أن يشير الى مساحته التى تقع تحت أساسات المنازل الحديثة التى تحتشد فوق سلطحه ، ويذكر نقش كان شامبليون قد الحديثة التى تحتمس الثالث قد بنى هيكلا من قبل ، فهل ما ذال أول من لاحظه ، أن تحتمس الثالث قد بنى هيكلا من قبل ، فهل ما ذال خطوة خطوة تحت أول المتابعين مثلما هو الحال بمعبد الأقصر ؟ أو أنه قد أعيد بناؤه فى احتفالات النصر مثلما حدث فى دندرة ؟ وهذه أسئلة محيرة الا اذا

<sup>(</sup>١) « يظهر الآله بس في الصور احيانا بوصفه الها مستوردا من اسيا • ويظهر مسلحا بسيفه الذي يستله فرق رأسه • وهو معروف في هذا الدور بوصفه اله المعارك • وقد ورد ذكره كثيرا بوصفه اله الرقص والموسيقي واللهو » ــ مارييت بك •

بحثنا عن أجوبتها بهدم ربع المدينة • وفى نفس الوقت كم من كنوز التاريخ المحفور ، وكم من التحف التحف البرونزية المدفونة والتماثيل ستكون موجودة هنا فى انتظار معول من سيقوم بالحفر!

وقضت الكاتبة طوال اليوم التالى جالسة فى ركن من المر الخارجى وهى ترسم رواق المعبد ، بينما كان الرجال يخبزون خبزهم ، وقد أشرقت الشمس من الأفق الشرقى ، وغربت فى الأفق الغربى قبل الانتهاء من هذا الرسم ، ولكنها بقيت أكثر من ساعة تضىء مقدمة المعبد ، وفى حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحا بدأ ظهور الضوء على الشريط المحجرى فى الزاوية ، ثم ظهرت قمة أسطون محددة بشريط رفيع من الضوء الذهبى ، ومع اتساع هذا الشريط ظهر الافريز فى لون نارى ، ثم برز المعبد كله فى النور وهو يناطح السماء ، وبعد ذلك أخذت الشمس تختفى بالتدريج ولكن فى وضوح تام عبر الفضاء الضيق الذى يعلو الأفق ، وصارت الظلال رأسية ، وأخذ الضوء يبدل فى شكل الجوانب ، وفى وصارت الظلال رأسية ، وأخذ الضوء يبدل فى شكل الجوانب ، وفى الساعة العاشرة خيم الظل حتى نهاية اليوم ، وعند الظهر صارت الشمس فى قمة ارتفاعها ، وأخذت تيجان الأساطين الداخلية التى خيم عليها الظلام تضىء بفعل الضوء العجيب المنعكس ، وأضاءت من الخارج بضوء جعلها تبدو مثل أعمدة من نار ،

وهناك ضمن قواعد الحياة على النيل قاعدة تمنعك من النزول الى الشاطى، بدون حراسة وحتى ذلك الوقت كان سلام قد أصبح كله تحت أمرى ، انه مواطن من أسوان صغير السن ونشيط وذكى ومفعم بالحركة مع الطبع المحار ، فكان بذلك وجيها كاملا ، وكنت سعيدة بمعرفته ، أما الدليل على حسن تربيته فهو ذلك اليوم الذى قضيناه فى اسنا ، وهو يوم كان من المفروض أن يقضيه فى التسكع فى أسواق العاديات والمقاهى ، ولابد أنه أحس بالملل مع الانشغال بقضاء اليوم محبوسا بين الحائط الطينى والمعبد الغريب الشكل الذى بناه الجن الذين حكموا قبل عصر آدم ، ولكن سلام لم يظهر عليه عدم الرضا ، وقد انطوى على نفسه فى أحد الأركان يراقب ما أعمله ، وهو مستعد بالشمسية عندما تشتد حرارة الشمس ، وأخذ يعيد مل و زجاجة الماء أو يمسك بصندوق الألوان بمهارة ، كما لو كان قد تدرب على ذلك منذ ولادته ، وقد وصل غدائى فى الساعة الواحدة محفوظا فى حامل للأطباق ، ولما كنت مشغولة بحيث المساعة الواحدة محفوظا فى حامل للأطباق ، ولما كنت مشغولة بحيث المساعة الواحدة محفوظا فى حامل للأطباق ، ولما كنت مشغولة بحيث المساعة الواحدة محفوظا فى حامل للأطباق ، ولما كنت مشغولة بحيث المساعة الواحدة محفوظا فى حامل للأطباق ، ولما كنت مشغولة بحيث المساعة الواحدة محفوظا فى حامل للأطباق ، ولما كنت مشغولة بحيث المساعة الواحدة محفوظا فى حامل للأطباق ، ولما كنت مشغولة بحيث المسوق لكى يشترى لنفسه غداء ، وهو عمل أبدى رغبته فى أدائه المسوق لكى يشترى لنفسه غداء ، وهو عمل أبدى رغبته فى أدائه

بطريقة مهذبة • وقد اهديته مبلغ قرشين من الغضة وهو ما يساوى خمسة بنسات بالعملة الانجليزية ، ويستطيخ بهذا المبلغ أن يشترى ثلاث أو أدبع فطائر من الخبز المعلى الطائج وكفتة من اللحم الشوى وخشروات ونصف رطل من التمر •

ولما كنت أعلمأن هذا الغداء أفضل مما يتناوله هذا الصديق كل يوم، كما أعلم أيضا أن بحارتنا قد تعودوا على تناول الطعام وقت الظهر، فقد تعجبت وأنا أراه يترك هذه المأكولات اللذيذة دون أن يتذوقها ، فقلت في صوت خفيض « بسم الله » محاولة اجباره على تناول الطعام في كلمات لفظية ، بالإضافة الى الحركات التعبيرية ، فضحك وهز رأسه وطلب الاذن بتدخين سيجارة متعللا بأنه لا يشعر بالجوع • وعلى ذلك فقد مرت ثلاث ساعات • ولما كنت قد تعودت على الصوم الطويل ومع الاندماج في الرسم الذي كنت أرسمه ، فقد نسيت كل ما يتعلق بحامل الأطباق ، وكانت الساعة قد تجاوزت الرابعة عندما بدأت في اصلاح النسيج في ضوء النهار باستخدام أقل وقت ممكن • والآن بدأ سلام الوفي في تناول الطعام بسهية قضت على الفطائر والكفتة والتور كما لو كان قد استخدم السيحر • بسهية قضت على الفطائر والكفتة والتور كما لو كان قد استخدم السيحر • انسانا يتناول طعامه بمثل هذه الشهية الا في عروض التمثيل بالإشارات انسانا يتناول طعامه بمثل هذه الشهية الا في عروض التمثيل بالإشارات ( البانتوميم ) • وفيما بعد جعلت تلحمي يوبخه بسبب هذا الصوم الطويل الذي تطوع به •

فقال : « أقسم بالنبى ـ أننى لست خنزيرا أو كلبا حتى أتناول طعامى بينما السيدة صائمة ، •

وبالمناسبة فاننا لم نكتشف الا عند اسنا هذا الأمر الغريب عندما عرض على أحد الأشخاص شراء قطعة من العملة المصرية القديمة وكان الرجل الذي يريد أن يبيعها قد وجدها عندما كان يحفر على عمق بغيد تحت التلال في أطراف المدينة بحثا عن أملاح النيترات ، وتطوع بأن يطلعنا على المكان ، وأخذ يقص روايته بمثل بساطة الأطفال ، ولسوء الحظ فانه بالرغم من حقيقة هذه العملة الأثرية الا أنها كانت تحمل الصورة المحروفة للملك جورج الرابع ونقشا يبين قيمتها المتواضعة التي تساوى ربع بنس فقط وفي مناسبة أخرى وأثناء الفترة الطويلة التي قضيناها في الأقصر ، أحضر أحد الفلاحين الى القسارب زرا زجاجيا مصنوعا في برمنجهام وأقسم أنه وجده في احدى المومياوات في مقابر الملكات في قرنة مرعى وفي أحد الأيام جاء نفس الرجل الى خيمتى عندما كنت بمنسسفلة في الرسم ، وقد أحضر معه خيطا يضم عددا لا بأس به من الجعارين ويقول انها أثرية فعلا ولا يمكن انكار أصالتها ،

فقلت له بأسف : لا أريدك أن تحضر لى المزيد من القطع الأثرية · انها كلها قديمة ومستهلكة وغالية الثمن ، ألا يوجد لديك جعارين مقلدة ، جديدة وصالحة للاستعمال بحيث يستطيع الانسان أن يرتديها ولا يخشى عليها من الكسر ؟ » •

وجاءت الاجابة الجاهزة : « انها مقلدة يا ست ! » ·

فقلت : رولكنك قلت منذ لحظة انها قطع أثرية أصيلة ، •

فقال في خجل : « ذلك لأنني ظننت أنك تريدين شراء آثار » ·

فقلت: « ما دمت تريد أن تبيع لى أشياء جديدة على أنها أثرية فكيف أتأكد أنك لن تبيع لى أشياء قديمة على أنها جديدة ؟! وهنا أجاب قائلا انه قد صنع هذه الجعارين بنفسه • ولما خشى ألا أصدقه سحب من صدره قطعة صغيرة من الورق الخشين واستعاد أحد أقلامي الرصاص ورسم أفعى صغيرة ، وطائر أبي منجل وبعض الأشكال الهيروغليفية المعروفة بمهارة ملحوظة • ثم قال بنغمة الانتصاد: « هل تصدقين الآن ؟ » •

فقلت : « أرى أنك تستطيع عمل طيور وأفاع ولكن ذلك لا يبرهن على أنك تستطيع أن تصنع جعارين ولا يثبت كذلك أن هذه الجعارين جمديدة » •

فاعترض قائلا: « كلا يا ست • لقد صنعتها بهاتين اليدين ، لقد صنعتها ولكن في اليوم السابق ، وأقسم بالله أنها لا يمكن أن تكون أحدث من ذلك » •

وهنا تدخل تلحمى قائلا: « ان جعارينك فى هذه الحالة جديدة جدا وستصاب بالتشققات قبل انقضاء الشهر ، ويستحسن أن تقوم الست بشراء بعض الجعارين فى الوقت المناسب ، • وهنا لمس الفلاح حاجبه وصدره ، وقال فى جو من الصراحة الأمينة : « الحقيقة أيها الترجمان هى أن هذه الجعارين قد صنعت فى وقت الفيضان • انها جديدة ولكن الى حد ما ، لقد صنعت فى موعدها الدقيق • واذا تشققت فانك تستطيع أن تشكونى الى الحاكم وسأنال علقة مقابل ذلك ! » •

وقد ظهر لى أن أغرب ملامح هذا المنظر الصغير تتمثل فى البساطة العجيبة التى أبداها هذا الأعرابي ، فقد دافع بكل دهائه ، وقدرته على الاحتيال حتى يرفع نفسه فوق مستوى الشك مثل طفل صغير • ولم

يحدث له من قبل أن كان صدق حديثه موضع الاختبار ، أو أنه نسب لنفسه صدق كل كلمة تفوه بها · والحقيقة هي أن الفلاح نصف بدائي ، وعلى الرغم من امعانه في الكذب ( ولابد أنه كان أكبر كذاب تحت السماء ) الا أنه ظل انسانا فردا يسهل فضيحه ، كما يسهل الترفيه عنه ، وخداعه ، واستثارته ، وتهدئة خاطره · انه يسرق قليلا ، ويحتال قليلا ، ولكنه يكذب كثيرا · أما من الناحية الأخرى فانه صبور ، ومضياف ، وبادى الود ، ويثق بالآخرين · انه لا يتوقع البغضاء ، ولا يحملها في صدره ، ولا يرتكب جرائم كبيرة ، ولا يضمر الانتقام، وباختصار فان محاسنه تفوق مساوئه · وكل انسان أو شعب يحتاج الى الارتقاء بسلوكه نحو الأفضل ،

وقه يبدو أسلوب التعميم هذا تجاوزا من غريب عابر سبيل . الا أنه يلتمس العدر لأنه يحترم مصر أكثر من أي قطر آخر يضاهيها في الظروف • وفي أوربا كما هو الحال في معظم أنحاء الشرق يرى الانسان القليل من الناس بحيث لا يمكن أن يشكل رأيا حولهم ، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لمن يعيشون على النيل • وبصرف النظر عن الفنادق والسكك الحديدية والمدن ذات الطابع الأوربي ، فانك تتعامل مع المواطنين ٠ ان المرضى الذين يحضرون الينا طلبا للعلاج ، ووجهاء الريف ، وموظفي الحكومة الذين يزورونك على ظهر مركبك ، ويسلونك على الشياطي، ، والمرشدين ، والأولاد الذين يسوقون الحمير ، والتجار الذين يعيشون على الاحتيال ، كل ذلك يشكل معينا لا ينضب من الدراسات السلوكية ، ويعلمك الكثير عن الحياة المصرية أكثر من جميع الكتب التي كتبت عن السياحة النيلية • أما بحارتك وبعضهم من الأعراب والبعض الآخر من النوبيين فهم يمثلون عالما صغيرا في حد ذاتهم • هناك رجل منهم قد ولد عبدا وسيحمل علامة النخاس معه الى القبر • وآخر لديه طفلان في مدرسة ميس هوايتلي بالقاهرة وثالث تزوج حديثا وترك زوجته مريضة في البيت ، وزبما يجدها ميتة عند عودته كما أنه لا يسمع عنها أية أخبار في الوقت الحالي • وهكذا فان وراء كل منهم قصة متواضعة ، قصة تعمل علامات الطغيان المحلى ، والالزام المرعب ، والسخرة الآكثر رعبا • وهذه كلها تشكل الوقائع الأولية • وهؤلاء المساكين على استعداد يكفي للادلاء التعرف الى الناس ، ومن خلال الناس تتعرف الى الأمة ذاتها ، لأن حياة العامة تكرر نفسها فيما عدا بعض الاختلافات البسيطة في كل مكان يجرى فيه النيل ويقع تحت حكم الخديو ٠ فالخصائص هي نفس الخصائص ، والوقائع هي نفس الوقائع ، ولا يختلف الا تبديل المناظر على مسرح الأحسدان • وعلى ذلك ، فقد يحدث أن السائح الذى يقضى حوالى ستة شهور فى رحلة نيلية ، ويهتم بمصر والمصريين ، ربما يتعلم خلال هذه الفترة القصيرة الكثير عن هذا البلد وأهله أكثر مما يحدث فى قطر آخر أقل انعزالا وانحصارا فى كافة النواحى السياسية والاجتماعية والجغرافية .

ويذكرنى ذلك بأن السائح الذى يسافر فى النيل ، يساهد القطر المصرى كله و لأن السائح الذى ينتقل من نقطة الى أخرى فى الاقطار الأخرى يتبع خطا رفيعا من الطريق أو السكة الحديد أو النهر ، تاركا مناطق واسعة لم تستكشف على كلا الجانبين ولكن هناك أماكن قليلة فى مصر الوسطى والعليا ـ وليس فى النوبة ـ لا يستطيع الدارس أن يحيط فيها بأية ملامح أو يقوم بأى مسح لصفحة البلد متنقلا من صحراء الى صحراء والافضل أن يقوم بهذا المسح مرات عديدة لأنه يساعد الدارس أكثر من والأفضل أن يقوم بهذا المسح مرات عديدة لأنه يساعد الدارس أكثر من على منى آخر فى فهم الفراغ الجبلى التائه الذى شق النيل خلاله طريقه على مدى الحقب اللانهائية ، كما يساعد الدارس فى معرفة ماهية الرداء على من الرواسب الطينية الذى يغطى هذا البلد الذى هو «هبة النيل» •

وقد واجهنا صباح مقبض رمادى اللون ، ونسيم ضعيف ومتقطع ، رويد رويدا في طريقنا من اسنا الى ادفو ، كما ظهر الخبز الجديد بوصفه حملا ثقيلا على المركب بعد وضعه على السطح ، وقد تكوم في كومة ضغمة عند طرف السطح العلوى ، وقد احتاج تقطيعه الى جهد أربعة رجال طوال يوم كامل ، وسببت لنا ثرثرتهم المتواصلة الكثير من الارتباك ، وكان تلحمي يصيح بين وقت وآخر : « اسكت يا خليفة ! اسكت يا على ! انك لست على السطح الخاص بك ، ان الخواجات لا يستطيعون أن يقرءوا أو يكتبوا هذا الهراء الذي تتحدثون به ، ،

فكانوا يصمتون لمدة دقيقة ونصف دقيقة .

ولكن من السهل عليك أن تجعل قردا يتوقف عن الثرثرة ولا تستطيع ذلك بالنسبة للأعرابى ، فكان رجالنا يتحدثون باستمرار ، وكان حديثهم يدور دائما حول النقود ، وعندما نستمع اليهم نجدهم يتحدثون بكلمات من نوعية «خمسة قروش» ، «نصف ريال» ، «اثنين شلن» ، ولم نعرف أبدا كيف كانت النقود تلعب مثل هذا الدور الصغير في حياتهم بينما كانت تلعب مثل هذا الدور الصغير في حياتهم بينما

وحـــوالى منتصف النهـار عبرنا الكاب التي كانت تعرف باسم . Eilethyias

هناك أيضا ضريح لأحد المسايخ على حافة الجبل من فوق ، وعدد قليل من مجموعات النخيل ، وبعض بقايا ما يشبه حائطا طويلا مبنيا من الطوب اللبن بزاوية عمودية على النهر ، وكتلة منعزلة من صخرة مجوفة من الحجر الجيرى ، تركت ظاهرة في وسط محجر متهالك • وكانت تلك هي كل ما شاهدناه من الكاب عند مرور الذهبية بها •

والآن ومع مرور فترة بعد الظهر المتراخية ، لاحت صروح معبد ادفو المغلفة بالضباب من على مسافة بعيدة ، وكنا نشاهدها لفترة طويلة قبل ظهورها ونحن نحسب كل ميل على الطريق ، وكل دقيقة من ضوء النهار • وكان النسيم قد توقف عن الهبوب حينذاك ، بينما امتد النهر أمامنا ناعما ومتألقا مثل بركة الماء • وأخذ تسعة من الرجال في سحب المركب . الى ادفو ، فهل سنصل في وقت يسمح بمشاهدة معبد ادفو قبل حلول الليل ؟

وكان الريس حسن يبدو متشككا ولكنه يحتمى كعادته في عبارة هان شاء الله ، وكان تلحمى يتحدث عن انزال بحار لكى يعدو فيسبقنا ويأمر باحضار الحمير ، بينما كانت فيلة تزحف ببطء ، وأخذت الشمس تزول مختفية خلف سحابة رقيقة ، بينما كانت هاتان البوابتان تلقيان بظلالهما أعلى وأعلى فوق الأفق كالشبح ولكنهما ظلتا على مسافة بعيدة •

وفجاة توقف السحب، ونظروا خلفهم وصاحوا نحو الذين على سطح المركب وبدءوا في سحب القارب الى البر • وأخذ الريس حسن يشير بفرح نحو شريط أبيض عبر سطح النهر الناعم بمسافة تقدر بنصف الميل • وكان بحارة الفسطاط يحتشدون بأعلى السارية ، بينما عمل بحارة الباجستونز على افساح المكان لذهبيتهم • وكان رجالنا يستعدون لقذف الحبل والقفز فوق سطح المركب عندما تقترب فيلة من البر •

وكانت الرياح المتقلبة المزاج التي لا تهب الا عندما لا نريدها ، تقترب !

أما وقد وصلت الفسطاط في المؤخرة فقد نشرت شراعها الضخم واستقبلت أول نسمة • وجاء الدور على الباجستونز بعد ذلك • أما فيلة فقد تركت جناحيها يرفرفان ، وأطلقت طلقاتها لتفسح الطريق أمامها • وفى دقائق قليلة انسابت المراكب الثلاث تسوقها ربح عظيمة •

أما البوابتان العظيمتان اللتان ظهرتا بعيدتين منذ نصف ساعة فقد اصبحتا الآن لهي متناول أيدينا • وكانت تحتهما غابات من النخيل وأكواخ

متجمعة كانت البوابتان تبرزان من بينها فى رفعة مقابل السماء الملبدة بالغيوم ، وسرعان ما تجاوزناها وتركناها خلفنا • وأخذ الغسق الرمادى يغلفهما ، وأصبحنا لا نراهما مرة أخرى • ثم هبط الليل باردا وخاليا من ضوء النجوم ولكن هبوط الظلام لم يكن فى مثل سرعة ألريح والسفينة التي تحملنا •

والآن ، ومع هذا السباق المستعل الذي لا يكبح جماحه - خاصة فوق صفحة النيل ، فقد سارعنا الى بذل ما نستطيع من جهد بالدخول في تجربة السرعة • ولم يمض وقت طويل حتى اندمجناً في هذا الموضوع • انها مباراة للفوز ، فقد كانت فيلة ضه الفسطاط ، والباجستونز ضمَّة الاندين معا ٠ ونقول في لغة بسيطة أن ذلك كان سباقا في السرعــة ٠ وكانت الذهبيتان اللتان في المقلمة متعادلتين • وكانت فيلة أضخم من الفسطاط ولكن الشراع الرئيسي للفسطاط كان أكبر حجما • ومن جهة أخرى كانت الفسطاط مصنوعة من الحديد بينما بنيت فيلة من الخشب ، وقد سهل ذلك من عملية سحبها من الشاطئ الرملي ، وجعلها أخف قيادة ٠ أما الباجستونز فهي تحمل شراعا رئيسيا وتستطيع أن تسرع عند الحاجة • وفي نفس الوقت كان السباق واحدا من السباقات التي تختلف فيها ضربات الحظ • والآن فان الفسطاط تندفع للأمام ، ثم تندفع فيلة بعدها • كنا نتجاوزها مرة ، وتتجاوزنا هي مرة أخرى • كساكنا نسحب الريح من احداهما لصالح الأخرى ، ونستفيد من كل دوران ، وننشر كل شراع ٠ وكنا قد التصقنا بقواربنا بحيث أصبحنا أشد شوقا للفوز ، كما لو كانت هناك جائزة في انتظارنا • وفي هذه الظروف أصبح من الصعب علينا ارساء المراكب طوال الليل • وما دمنا قد بدأنا المباراة فاننا لا نستطيع أن نمضى الى أبعد مما تسوقنا اليه الريم • وكان بحارتنا منشوقين مثلنا للفوز • ومع قدوم الليل زادت سرعة الربيح وازداد معها انفعالنا ، وظلت المراكب تطارد بعضها البعض بطول النهر المظلم ، وتنشر الرذاذ من أقواسها ، وترمى بخطوط عريضة من الزبد خلفها وكانت نوافذ قمرتها مضاءة كلها من الداخل ، وتلقى بشعلات اللهب الخافقة على أمواج البحر التي تحتها • وكانت المصابيح المعلقة في قمة صواريها تلمع بألوانها البرتقالية ، والأرجوانية والقرمزية خلال الغسق مثل الجواهر • وسرعان ما انقشعت السحابة ، وصفت السماء ، وظهرت النجوم ، وعوت الريام ، واهتز زجاج النوافذ وتموجت ذراع دفة القارب ، وصاح البحارة وتسابقوا ، وخبطت الحبال فوقنا ، بينما كنا جالسين في قمراتنا الضيقة نقضى نصف الليل ونحن ننظر من نوافذنا الخاصة بنا • ومضبت عدة ا ساعات على هذا المنوال ، وفي حوالي السناعة الثالثة صباحا ، الدفعت .. ائراكب الثلاث وانغرزت في شاطئ رملي بعد هزة عنيفة وارتداد شديد وصياح ، ومشاجرة ! ثم طار الرجال لكي يطووا الشراع المخفاق ، فكان بعضهم يمسك بالعصى الطويلة التي تدفع في قاع النهر ، بينما كان الآخرون مثل العفاريت التي بلغت أشدها في الظلام ، وهم يتقافزون من سطح المركب الى البحر ويعملون في دفع السفينة بأكتافهم ، وأخذوا ينبادلون فيما بينهم وبين الذين على السطح عبارات غنائية تدفع الى بذل للزيد من الجهد ، وأخيرا وبعد معركة جنونية استمرت عشر دقائق ، انزلقت قيلة تاركة الذهبيتين الأخريين جانحتين على الأرض في وسط النهر ،

وقبل قدوم الصباح بقليل انقشعت الليلة كثيرة الضوضاء ، وأخلدنا الى النوم لكى نستيقظ مرة أخرى فى الساعة السابعة على صوت تلحمى وهو يعلن أن السفينتين الباجستونز والفسطاط قد اقتربتا منا ، وأننا قد تجاوزنا السلسلة وكوم امبو ، وتركناهما خلفنا ، وأننا أصبحنا على مسافة ستة وأربعين ميلا من ادفر وأن الرياح الطيبة ما زالت تهب ،

اننا الآن على بعد خمسة عشر ميلا من أسوان ، ومجرى النيل هنا ضيق جدا ، وأن خصائص المنظر قد تغيرت ، لقد اتجهت أبصارنا نحو الصحراء الشرقية ( العربية ) واقتربنا من حدود الجبال الجرانيتية انسوداء ، بينما كانت هناك على جانب الصحراء الغربية ( الليبية ) سلسلة من التلال الرملية المرتفعة ، وقد تكلل كل منها باكليل من الصسخور الداكنة ، وقد انتشرت أشجار النخيل بكثافة على كلتا الضفتين

وفي نفس الوقت استهر السباق القد كان في الليلة الماضية مجرد رياضة ، أما في هذه الليلة فهو شديد الجدية ، لقد تسابقنا في الليلة الماضية من باب العظمة ، أما في هذه الليلة فاننا نتسابق من أجل الفوز ، وقلت : « سأمنح الريس حسن جنيها اذا وصلنا أسوان أولا » ،

وبرقت عينا الريس ، بدون الحاجة الى تدخل الترجمان بيننا ، كانت النظرة والنبرة واضحة بالنسبة له وضوح أحسن الكلمات العربية وصارت كلمة ( جنيه ) السحرية هى الحكم الآن ، لأنها كانت تعنى جنيها من العملة التى كانت تستخدم فى أيام نلسون وأبركرومبى ، ولس رأسه وصدره ، وألقى نظرة الى الوراء على الذهبيتين اللتين خلفنا ، وغلرة الى الأمام فى اتجاه أسوان ، وخبط قدميه ببعضهما فى حركة أنتباه ، ثم ربط منديلا حول وسطه وتمركز بنفسه عند قبة الدرجات

التي تقود الى السطح العلوى • وظهر تصميم الريس حسن على الفوز ممثلًا في النور الذي المبعث من عينيه ، وهيئة الاستعداد التي أحاطت بفهه •

والآن ، فان وصولنا أولا الى أسوان يعنى أن نكون أول من كتبت أسماؤهم في قائمة الحكمدار ، وأيضا أول من يتجه الى الشيلال • ولما كان عبور الشيلال يحتاج الى يومين أو ثلاثة من العمل لله فان مسألة الأسبقية هذه أصبحت غير ذات أهمية • ولولا الجنيه الموعود لكانت الفسطاط قد سبقتنا خمس مرات ، وكنا سنضطر حينذاك لانتظار دورنا على الجانب الخطأ من الحدود •

والآن تشرق الشمس عالية فتشتد حرارة السباق حتى اننا أصبحنا على بعد خمسة عشر ميلا من أسوان عند حلول وقت الافطار ثم انخفضت المخمس عشرة الى عشرة ، وعندما نصل الى الرأس البحرى الذى هناك فانها تكون قد انخفضت الى سبعة أميال ، ومن السهل رؤية كيف أنه مع نقصان المسافة بيننا وبين أسوان فانها تنقص أيضا بيننا وبين الفسطاط ، ويعرف الريس حسن ذلك ، اننى أراه يقيس المسافة بعينه ، كما أرى التقطيبة التى استقرت بين حاجبيه ، انه يحسب طول المسافة التي تقطعها الفسطاط كل ربع ساعة ، وكم يبلغ عدد أرباع الساعة التى تبعدنا عن الهدف ، لأن البحارة العرب لا يقيسون المسافة بالأميال ، انه يحسبها بالزمن وبما يقطعه من النهر ، وهى تساوى ثلاثة أميال فى المتوسط لكل ربع ساعة (\*) ولذلك فان قبطان سفينتنا عندما يقول انه بقى لنا القيام بدورتين اجابة للسؤال الذى يتردد مرارا وتكرارا ، فانه يعنى أننا نبعد حوالى ستة أميال عن الجهة المقصودة ،

بقيت ستة أميال مع أن الفسطاط تزداد اقترابا في كل دقيقة ! وكنا حتى الآن نتحدث بشغف ولكن عنهما يقترب الهدف فانه حتى البحارة يلتزمون الصمت ويقف الريس حسن بدون حراك عند عموده المعتاد لكى يتعرف على الأماكن الضحلة في النهر ، وكانت كلمتا «شمال ــ

<sup>(★)</sup> هذا الأسلوب الملاحى العربى الأصل المتبع في حساب المسافة حسب الزمن ، يدخل في حسبانه المسافة التي تستهلك في الدورانات واللفات الاضطرارية • وقد تعمم استخدامه الآن في الملاحة البحرية والجوية لأنه يفيد في حساب استهلاك الوقود ، وعلى سبيل المثال فان الطيارين والمراقبين الجويين في الطيران المدنى يقولون ان المسافة الباقية على وصول الطائرة الى مقصدها هي ساعتان وخمس عشرة دقيقة بفائض وقود يكفى على وصول الطائرة الى مقصدها هي ساعتان وخمس عشرة دقيقة بفائض وقود يكفى المدة نصف ساعة طيران • أما المسافة فيسهل حسابها حسب سرعة الطائرة في الساعة ...

يمين ، اللتان تصدران عنه في لهجة قصيرة حادة هما الصوت الوحيد الذي يتردد ، بينما عامل الدفة يطيعه بعينه وأذنه كما لو كان هو يده اليمنى ، ويجلس البحارة القرفصاء في أماكنهم هادئين ومتحفزين مثل القطط .

والمسافة الآن ليست ستة أميال بل خمسة ثم أربعة • أما الفسطاط التي يعود الفضل الى شراعها الكبير فقد كادت أن تلحق بنا ، كمسا أن الباجستونز كانت على بعد لايزيد عن مائة ياردة خلف الفسطاط • وأثناء تقدمنا كنا نمر بغابات من النخيل من أجود الأنواع التي شهاهدناها في حياتنا ٠ كما مررنا بذهبيات مهجورة تقف في انتظار الربح المواتية للاتجاه نحو مقاصدها ، ومررنا بقوارب محلية ، وأكواخ على جانب النهر ، وغيوم من الرمل المندفع حتى أكملنا الدوران حول الركن ، وكسبنا ربع الساعة الأخير ، وظهرت مآذن أسوان كما لو كانت في داخل سحاية على البعد ٠ وكان البرج القديم الذى يتوج الرأس البحرى الناتىء يرتفع مقابسل المدينة ، وكانت هذه البقع السوداء التي في وسط مجرى النهر ، هي أوائل صخور الشلال • وينثني المجرى هناك بين الشعاب الصمخرية والضفاف الرملية ، ومن الصعب الدوران حتى في أشه نوعيات الطقس هدوءًا • وكانت فيلة تندفع الى الأمام وهى تميل بكاملها مثل عداء قفز الموانع عند الحاجز الخشبي ، مع استمرار نشر شراعنا في مواجه. الربيع • وتتجه كل العيون الآن نحو الريس حسن ، الذي يقف مشدودا مثل تمثال من الحجر ، فالصخور قريبة من الأمام لدرجة أننا نستطيع أن نرى الأمواج وهي تصب فوقها ، والدوامة وهي تدور من بينها • ويقع طريقنا خـــ لال فتحة بين الصخور ، وينحرف المجرى المائي خلف هذه الفتحة الى اليسار بحدة ٠ انها نقطــة يعتمد كل شيء عندها على تحويل الشراع • واذا تم ذلك سريعا فاننا سنفقد العلامة ، أما اذا تم متأخرا فاننا سنصطدم بالصخور • وفجأة رفع القبطان يده ، وصعد السلالم ني حدة ، وقفز الى مقدمة السفينة · وهب البحارة واقفين وتجمعوا ، بعضهم حول حبل الصارى ، والبعض الآخر حول نهاية السطح ، لقد اصبحت الفسطاط بجانبنا ، وحانت لحظة الفوز أو الخسارة •

والآن وبعد مضى ثانيتين من حبس الأنفساس ، اندفعت الذهبيتان للأمام ، كلتاهما بجانب الأخرى ، للمرور من هذا المر الضيق الذى لايتسع الالواحدة منهما فقط وحتى السفينة الحديدية بالضفة الرملية قامت بعمل مدار أوسع ، وقد حولت شراعها أولا بحدة تاركة حبل الصارى دون رباط ، ورأينا الشراع يرفرف ، والحبل يطير ، وقد تدافعت جميع الأيدى لاستعادته .

وفى هذه اللحظة أطلق الريس حسن كلمته ، واتجهت فيلة للأمام وقد اقتنصت القناة من بين مخالب الفسطاط ، وحولت شراعها بدون سحب ، وابتعدت عن الماء العميق تاركة منافستها تعانى الأمرين وهى تسرع بين المياه الضحلة .

وكان الجزء الباقى من الطريق قصيرا ومفتوحا · وفى أقل من خمس دقائق طوينا شراعنا ، ودفعنا للريس حسن الجنيه الذى كسبه بجدارة ، ووجدنا ركنا مريحا لكى نرسسو فيه · وهكذا انتهى سباقنا المشهود الذى قطعنا فيه حوالى ثمانية وستين ميلا من ادفو الى أسوان ·



قارب محلى في اسوان

#### القصل العاشر

## أسوان والفنتين

تقع جزيرة الفنتين الخضراء التى يبلغ طولها حوالى ميل ، فى مواجهة أسوان ، وتقسم النيل الى فرعين ، وعلى كلا الجانبين نجد أن الصحراء الغربية ( الليبية ) والصحراء الشرقية ( العربية ) التى تتكون من منحدرات ناعمة بلون الكهرمان ، ومن صخور جرانيتية غير مستوية ، تصل الى حافة النهر ، وهناك ضريح لأحد المسايخ على الضفة التى فى ناحيسة الصحراء الغربية ، أما فى ناحية الصحراء الشرقية فيوجد حطام بارز من العمارة العربية تعلوه عقود خربة مفتوحة فى أعلاها ، تتوج اثنين من المرتفعات المتقابلة ، وتطل على بوابة الشلال ، وتقع أسسوان تحت حطام العمارة العربية ، ويفصلها عن النهر شاطىء منحدر من الرمال ،

وكل ما يستطيع الانسان أن يراه من المدينة وهو يقف على المرسى النهرى الذى يقع أسفلها ، بعض المنازل المتناثرة ، مع صف من الحوائط المبيضاء ، وقمة مئذنة ، والمداخيل المظلمية لزقاق أو اثنين من الأزقة المعتمة • وتتألق في الشمس ، الصخور السوداء الملاصقة للضفة ، والتي يحتوى بعضها على نقوش هيروغليفية وائعة ، مشيل الفحم اللامع (١) • أما الشاطىء فانه مزدحم ببالات البضائع والجمال المحملة وغير المحملة ، والأشخاص المسمين الغادين والرائحين ، وقوارب نقل المبضائع المحطمة

<sup>(</sup>۱) ان صخور شلالات الانهار العظيمة مثل اورينوكو ، والنيل ، والكونغو ، منطاة بطبقة ، منطاة من مادة سوداء تجعلها تظهر كما لم كانت مدهونة بالكربون ، وهذه الطبقة رقيقة جدا ، اكتشف برزيليوس بعد تحليلها أنها تتكون من اكسيد الماغنيسيوم وأكسيد الحديد ، ولا نعرف اصل هذه المادة الكونة من الاكاسيد المعدنية والتي تغلف الصخور كطبقة من الاسمنت ، واعتقد أنه لا يوجد ما يبرر سبب التشابه في كثافتها ، انظر : المسمنت ، واعتقد أنه لا يوجد ما يبرر سبب التشابه في كثافتها ، انظر : ما سبب التشابه في كثافتها ، انظر :

التى تتكوم منعزلة ونصف مائلة تحت أشعة الشمس ، بينها ترسو قوارب أخرى متقاربة وهى تحمل بالبضائع أو تفرغ منها البضائع وعلى بعد قليل منها ، ترسو ثلاث أو أربع ذهبيات تحمل الأعلام البريطانية والأمريكية والبلجيكية ، كما أن هناك مراكب أخرى ترسو فى الطريق نحو الفنتين ، وتمر بعض القوارب ذات المجاديف ، متخذة مسارا عرضيا فى كلا الاتجاهين من الشاطئ الى الشاطئ الآخر ، وأخذت الكلاب تنبع . والجمال تزمجر ، والحمير تنهق ، وبائعو الآئسار يصيحون ويثر ثرون ، ويحملون على أذرعهم البضائع التى يعرضونها ، ويتعاركون ويتوسلون لكى يصعدوا الى سطح المركب ، ولا يمنعهم من الصعود الى اللوح الموصل بين السفينة والشباطئ الا اثنتان من العصى الغليظة أمسك بهما اثنان من البحارة الصناديد ،

وتتميز الأشياء التي تعرض للبيع في أسوان بأنها جديدة وغريبة وهنا لا يعرضون عليك الجعارين أو التماثيل الجنازية أو الآلهة المصنوعة من البرونز أو الخزف ، ولا بقايا الحضارة الماضية ، ولكنهم على العكس يغرضون عليك الأشياء التي تتحدث فقط عن حاضر ساذج ومتخلف ، انهم يعرضون عليك بيض وريش النعام والحلى الفضية النوبية الصنع ، والرماح ، والأقواس ، والسسهام ، والدروع التي تخفي حاملهسسا وريش الطيور الذي يستخدم في الكتابة ، والسلال المصنوعة من البوص وريش الطيور الذي يستخدم في الكتابة ، والسلال المصنوعة من البوص عرضت احدى النساء النوبيات العجائز للبيع حقيبة لأدوات الزينسة ، عرضت احدى النساء النوبيات العجائز للبيع حقيبة لأدوات الزينسة ، والأسود ، أما الوسادة فقد كانت تتضمن زجاجتين من الكحل ، والهسرة غليظة ، ومشطا من العظم \*

وكان أشد الباعة صخبا ، وله مشاغب لونه شديد السواد ، وصوته شديد الحدة ، وهما صفتان نادرا ما تجتمعان في شخص واحد ، وكانت ملابسه البسيطة تتكون من جلباب مهلهل وطاقية من القطن الأبيض ، وكانت أدواته عبارة عن حزام من الجلد الأملس مربوط في طرف عصا ، واخذ يتنقل من نافذة الى نافذة على جانب الصالون المواجه للشاطئ ، وتسلق طرف مركب بضائع مجاورة حتى يصل الينا في المؤخرة ، وأخذ يدفع عصاه وحزامه في وجهنا بصرف النظر عن الاتجاه الذي كنا نهرب اليه ، وهو يصرخ : « يا مهدام ، ويكشف عن أسنانه ، كما لو كان حزام نوبي ! ، واسنمر يقفز ويصرخ ويكشف عن أسنانه ، كما لو كان شيطانا يتواجد في كل مكان ويطيح بجميع منافسيه الى الهاوية ،

ولما كنت قد رأيت حزاما مشابها ضمن مجموعة أحد الأصدقاء في الوطن ، فقد تعرفت في عبارة : « يا مدام · · حزام نوبي ! · » الي أحد هذه الأحزمة الغريبة التي تشكل مع العقد وبعض الأساور الزي الكامل للبنات الصغيرات في منطقــة جنــوب الشلال ، وتختلف هذه الأحزمة في حجمها حسب سن الفتاة التي ترتديها ، ويبلغ عرض أكبرها حوالي اثنتي عشرة بوصة ، كما يبلغ طوله خمسا وعشرين بوصة ، والقليل من هِذُهُ الْأُحرِمَةَ يزينه الخرز والأصداف الصغيرة وهذه نوعية من النوعيات النمينة ، أما النوعيات العادية فهي رخيصة وقد دهنت أطرافها بزيت الخروع • ويمكن القول بأن الحزام الجديد ينقع جيدا في زيت الخروع الذي يجعل الجلد أملس وغامق اللون ، الى جانب اضافة عطر ثمين تسعد به الفتاة النوبية • أما النوبي الذي يزرع مزروعاته ويعصر أعنابه بنفسه ، فانه يسعد جدا بهذه الرائحة ٠ انه بحسب زيت الخروع ضمن أفضل كمالياته ، ويستخدمه في الطعام مثلما نستعمل نحن الشميحوم ، وتنقع فيه زوجاته خصلات شعورها المجدولة ، كما تعطر بناته أحزمتها فيه ، ويدهن أولاده أجسادهم به ٠ ان بيته ، ونسمة أنفاسه ، وأدوات زينته . وطعامه ، جميعها مخضبة به ٠ ان زيت الخروع يفوح أريجه في المكان الذي يحيا فيه • ويا لسعادة السائح الأوربي الذي يتوقف في النوبة لأنه يستطيع أن يدرب أنفه المتدهور على أريج زيت المخروع!

لقد طرد التطور الحضارى هذه الأحزمة خارج نطاق الموضة على الحدود و أما فى أسوان فهى تعتبر طلبات ضرورية يطلبها الزوار الانجليز والأمريكيون و ان معظم السياح يشترون الأحزمة النوبية لتسلية أصدقائهم عند عودتهم للوطن وقد اشترت السيدة لى التى تراعى الموضة فى ملبسها وراما قوى الرائحة لدرجة أنه عطر الذهبية فيلة طوال الفترة الباقية من الرحلة ومازال محتفظا باريجه حتى اليوم و

وقبل اتمام ربط حبل الذهبية ، هندم رسامنا نفسه بارتداء كوفيه فخمة ، وتسلح بعصا للزيارة ، ثم قفز الى الشاطئ وسسارع لدعوة الحكمدار و وكان قد وعد بأن يرسل الحكمدار و وكان قد وعد بأن يرسل حالا في طلب شيخ الشلال ، وأن يحيط سفرنا بكل ما في استطاعته من عناية ) وقد أحضر معه مدير وقاضي اسسوان وبصحبة كل منهما حامل غليونه ،

واستقبلنا ضيوفنا في الصالون بحفاوة بالغة ، وجلس الرجال العظماء على احدى الأرائك الجانبية ، وافتتح الرسيام الحديث بتقديم

الشمبانيا والنبيذ والبراندى والويسكى وغيرها من نوعيات الخموز الفياخرة ، وقام تلحمى بالترجمة ، وضحك الحكمدار وهو شاب طويل ورشيق ونشيط وبهى الطلعة وأسود مثل الغراب ، أما القاضى والمدير فقد كانا هما كلاهما من شيوخ العربان وقد اصفر لون بشرتهما ، وقطبا حواجبهما ، وبدأ عليهما الارتباك لمجرد ذكر هذه المشروبات المحرمة ، وحينئذ اقترح أحدنا تقديم اللبمونادة ،

ثم أحضرت الليمونادة والسيجار • وراقب الحكمدار عملية نزع السدادات باهتمام شديد ، وشرب في شراهة ظاهرة مثل تلميذ صغير • وحتى القاضي والمدير ، تحررا قليلا من التحفظ في السلوك • أما بالنسبة لهؤلاء الرجال الذين تعودوا على المشروبات المكونة من عصير الليمون والسكر ، فإن الليمونادة ذات الرغوة ، المعبأة في الزجاجيات تعتبر أفضل النوعيات •

وبدأت المحاولات المعتادة للحديث • ولا يعرف سهوى هؤلاء الذين حاولوا الدخول في حديث قصير أمام أصحاب السلطة ، صعوبة الدخول في موضوعات للحديث تمنع التثاؤب وتضهمن التعبير المحى على سيماء المستمعين أثناء ابداء الاحتشام على كلا الجانبين ، ذلك الذي كان لايقطعه سوى حديث الترجمان •

لقد بدأنا رحلتنا فى فترة اعتدال البعو لأنه فى مصر حيث لاتمطي السماء ، وتشرق الشمس دائما ، يحل الترمومتر محسل النشرة البعوية بوصفه مقياسا مفيدا • ولما كنا نعرف أن أسوان تفوق سمعتها سسمعة أية مدينة أخرى على سطح الكرة الأرضية من حيث ارتفساع درجسة الحرارة ، فقد سعدنا ونحن فى قمة المحشة عندما وجدنا أن حرها لايزيد عن حر انجلترا فى شهر سبنمبر • وقد علق الحكمدار على ذلك بقوله أنه لم يمر عليه شتاء بارد فى مثل برودة هذا الشتاء ثم سالناه الأسئلة المعتادة عن المحاصيل ، وارتفاع مستوى النهر ، وما شابه ذلك • وقد أجاب عن جميع الأسئلة بهدوء وبساطة لم نجد مثلها لدى أى رجل آخر فى العالم كله • فقال : أن جو النوبة صحى وكان محصول البلح وفيرا ، كما أن بواكير القمح تشير الى جودة المحصول أما السودان فكان هادئا ومزدهرا • أما بخصوص الترتيبات البعديدة للخدمات البريدية فقد هنانا عليها لاننا

أصبحنا قادرين على استلام وارسال الخطابات حتى الشلال الشانى . وذكر أيضا أن أسلاك التلغيراف تعمل الآن بانتظام حتى الخرطسوم . وحينئذ سألناه عن الزمن المتوقع لوصول السكة الحديد الى أسسوان ، فأجاب قائلا : « في مدى سنتين على الأقل » .

وسرعان ما انتهى رصيدنا من الموضوعات وحل موعد التسلية • وسألنا الترجمان : « ماذا أقول بعد ذلك ؟ » •

فأجبناه قائلين : « قل له اننا نريد أن نشاهد سوق العبيد بالذات » •

وغامت الابتسامة من على وجهه الحكمدار ، وتهرك المديس كوب الليمونادة دون أن يتذوقها ، وأسقط القاضي السيجارة من فمه ، ولو كانت قد انفجرت قنبلة في الصالون لما كان لها مثل هذا الأثر العظيم •

وكان الحكمدار هو أول من تكلم وعلى محياه سيماء الحزن ، ونقل المينا الترجمان كلامه قائلا :

ه يقول لكم انه لا توجد فى مصر تجارة فى العبيد ، ولا توجد فى أسوان سوق للعبيد » •

وكان قد قيل لنا في القاهرة من مصادر موثوق بها ان العبيد ما زالوا يشترون ويباعون هنا ، ولكن ذلك يحدث الآن بنسبة أقل مما كان في الماضى ، وأن منظر هذه السوق من أكثر المناظر التي يراها السائح في مصر غرابة واثارة للمشاعر ، وكررنا العبارة قائلين في شلك : ه لا توجد سوق للعبيد! » فهز الحكمدار والمدير والقاضى رؤوسهم ورفعوا أصواتهم وقالوا في نفس واحد مثل ثلاثي الموظفين الإداريين في الأوبرا الفكاهية:

### « لا ، لا » لا ، مافیش بازار ... مافیش بازار ، •

وسعينا الى توضيح أننا لم نرغب بهذا. الاستفسار فى أن نشبع حب الاستطلاع غير المجدى ، أو أن نقدم أية وجهات نظر سياسية ، ان غرضنا الوحيد هو عمل رسم كروكى ، وكنا نعرف أن هناك سوقا للعبيد ما زالت موجودة فى أسوان ، وكان ذلك أكثر مما تحتمله حساسية القاضى القضائية فلم يدع تلحمى يكمل الحديث ،

وقاطعه قائلا وقد زم شفتيه تعبيرا عن مثل هذا الرعب الذي يحس به الرجل النيوزيلندي المصلح عندها يتطرق الحديث معه الى موضوع أكل لحوم البشر: « انه غير قانوني ، انه غير قانوني ، .

وتلا ذلك صمت محرج ، وأحسسنا بأننا قد ارتكبنا خطأ فاحسسا ترتب علمه ظهور الارتباك علينا ·

ورأى الحكمدار ذلك وأشفق على ارتباكنا بابداء أحسن مساعر الرقة في العالم • فوقف ، وفتح البيانسو وطلب الاستماع الى بعض الموسيقى ، فقامت السيدة الصغيرة بعزف أفضل الألحان التي استطاعت أن تتذكرها ، وتصادف أنها عزفت لحن رقصة الفالس للموسيقار فردى •

وفى هذه اللحظة جلس الحكمدار مبتسما ومنتبها بجانب البيانو ، وظهر أنه بالرغم من كل أدبه الجم ، كان يبحث عن شىء حتى لا يظهل بمظهر عدم الرضا • وكانت هناك سحابة تعبر عن علم التوفيق وهو يقول : « كتر خيرك كتير » عندما انفجر الفالس عند نهايته فى شكل سيل من النتابع السريع • فماذا كان يعنى بذلك ؟ هل كان يريد الاسلماع الى أغنية أم أن الجو الشاعرى قد أعطاه الاحساس بسعادة أكبر ؟

لا شيء من ذلك ، لقد كان يبحث عما لمحته عينه السريعة الحركة · وبالتحديد بعض الموسيقي المدونة في النوتة ، فأمسك بها منتصرا ووضعها أمام العازفة · لقد كان يريد الموسيقي التي تعزف من النوتة ·

ولما سئل عما اذا كان يفضل لحنا غنيا بالحركة أم لحنا ينم عن الشكرى والأنين • أجاب بأنه « لا يهتم طالما كان اللحن صعب الأداء » • لقد تصادف عثوره الآن على أسطوانة للموسيقار فاجنر ، وعلى ذلك فقد نفذت السيدة الصغيرة رغبته وقدمت له جسرعة من موسيقى تانهاوزر كاشفا عن أسنانه ، وحرك عينيه وردد ( الآه ) الطويلة المحروفة في مصر كاشفا عن أسنانه ، وحرك عينيه وردد ( الآه ) الطويلة المحروفة في مصر كتعبير عن الاستحسان • وكان من الواضسح أنه كلما كان اللحن أكثر ابهاما وغرابة وغموضا أعجب به أكثر •

اننى لا أفكر فى أسموان البتة الا وأجه نفسى أتذكر ذلك المشهد المغيرة وهى تجلس الى البيانو وبالقرب منها الحكمدار الأسمر وقد كشف عن أسنانه فى نشوة ، والقاضى وقد

التحف بالشال والعمامة ، والمدير وهو نصف نائم ، والهواء وقد تشبيع بدخان التبغ ، وفوق كل ذلك ــ أتذكر صوت الصخب والرنين والايقاعات ونغمات تانهاوزر المتنوعة التي طغت كلها واستبدت بخافية المشهد .

ان حلاوة الزيارة الشرقية تهتد لفترة طويلة تجعسل صبر وأدب المضيفين الأوربيين محل اختبار عميق • فهذا الوجيه المحلى يترك عمله سلو كان لديه بالفعل عمل يؤديه سلوينصرف قبل الظهر ، ولا يفعل شمسيئا سوى التدخين والثرثرة حتى انتهاء اليوم ، ولا يقيم ادنى اعتبار للزمن الذي يغتاله بين يديه • وكل هدفه في الحياة هو استهلاك هذا الزمن ، اذا أمكن ذلك بأقل قدر ممكن من الملل • ولذلك فهو يقوم بزيارة يتعمد خلالها اطالة البقاء بقدر الاستطاعة • وعلى أية حال نقد قضى زوارنا ساعتين من أنضل الأوقات • أما الحكمدار الذي تحدث حديثا قصيرا عن الذهاب الى انجلترا ، فقد طلب كافة أسمائنا وعناويننا لأنه يزمع أن يحضر لزيارتنا في بلدنا •

واثناء انصرافه من القمرة تمهمل لكى يتأمل ورودنا التى كانت موضوعة بالقرب من الباب ، وذكرنا له أن يك أرمنت قد أعطاها لنا · فسألنا وهو يتفحصها فى اعجماب عظيم : « هل تزرع همذه الورود فى أرمنت ؟ يالها من جميلة ! لماذا لاتزرع فى النوبة ؟ ، ·

فقلنا انه ربما كان جو النوبة أشد حرارة بالنسبة لها · فأحنى ظهره لكى يستنشق عبيرها ، وظهر عليه الارتباك وهو يقول : « انها عظيمة جدا · هل هى ورود ؟ » ·

لقد سبب لنا هذا السؤال نوعا من الصدمات فلم يخطر في بالنا أننا وصلنا الى منطقة لاتعرف الورود ولكن الحكمدار الذي قضى عمره في تدخين النرجيلة التي كانت مملوءة بماء الورد، وشرب شربات الورد، وأكل مربى الورد، لم يتعرف الى الورد الا بعد أن شم رائحته ويبدو أنه لم يغادر أسوان طوال حياته ولم يسافير الى أبعد من أرمنت، ولم ير طوال حياته وردة متفتحة و

وكنا قد عزمنا على المضى فى طريقنا الى منطقة الشالال فى صباح اليوم التالى لوصولنا الى الحدود ، ولكن يبدو أنه كانت هناك ذهبية أخرى تناضل لشق طريقها الى فيلة ، وحتى مرور هذه الذهبية فانه لا الشيخ ولا رجاله كانوا على استعداد للقائنا ، وفى الساعة الثامنة من

صباح اليوم التالى ، حيث وعدوا بأن يصحبونا كمرشدين ، وكنا ملزمين بدفع ١٢ جنيها فى الرحلة عن الاتجامين أى تسمعة جنيهات للذهاب والثلاثة الباقية عند عودتنا الى أسوان ·

وكانت هذه هي الاتفاقية المبرمة بيننا وبين شيغ الشلال في اجتماع لجنة ترأسها الحكمدار وبمساعدة القاضي والمدير •

وكان لدينا يوم فراغ وعلينا أن تقضيه في أسوان ، وبالطبع شغلنا جزءا منه بزيارة الفنتين التي أطلق عليها في النقوش اسم: آبو أو جزيرة العاج • ولابد أنه كان يوجد هنا مستودع أو « مدينة للخزائن ، لحفظ أثبن الأشياء الموجودة في منطقة أعالى النيل ، وأعنى بها الذهب النوبي وأنياب الفيل التي تشتهر بها كوش •

انها جزيرة رائعة الجمال ، وعرة ومرتفعة في الناحية الجنوبية ، · ومنخفضة وخصبة في الناحية الشمالية مع ساحل ممتاز يمتلىء بجداول المياه الكثيرة الشبج ، ومناطق السباحة المحدودة المساحة التي يتوقع الانسان في كل لحظة أن يتقابل فيها مع روبنسون كروزو حاملا شمسيته. التي صنعها من جله الماعز ، أو خادمه فرايداي وقد انحني تحت ثقل حمل من الحطب • أن سكان هذه الجزيرة جميعاً من نوعية فرايداي لأن الفنتين بوصفها أول مركز نوبي لايسكنها الا النوبيسون ، انهسا تضم قريتين نوبيتين ، وخرائب مدينة قديمة كانت عاصمة لمصر كلها على أيام فراعنة الأسرة السادسة منذ ثلاثة أو أربعة آلاف سنة قبل الميلاد • وكان هناك معبدان بني أحدهما في أيام أمنحوتب الثالث ، كان موجودا منذ حوالي سبعين عاما مضت وقد شاهدهما بلزوني سنة ١٨١٥ ، وقد تمت ازالتهما مؤخرا لبناء قصر ومعسكرات للجيش مكانهما ، وقد حدث ذلك قبل زيارة شامبليون للمنطقة سنة ١٨٢٨ فلم يشاهه الا أطلال بـوابة من العصر الفرعوني ، وتمثالا زرى الهيئة للملك منبتاح في وضع الجلوس ، وهو الفرعون الذي قيل عنه انه فرعون الخروج • وقد بقى وحده لتحديد المواقع التي توقفوا فيها •

لقد تحول قلب هذه الجزيرة الى اللون الأخضر نتيجة لانتشار مزارع النخيل الكثيفة ، وحقول الخروع المحروثة بعناية ، وأشاحار القطن ، والعدس والذرة ، أما الساحل الغربى فهو محاط بالغابات التى تطل على حافة الماء ، بحيث يستطيع الانسان أن يسير هنا فى الظل فى اشد فترات الظهر حرارة ، منصتا الى هدير الشلال وباحثا عن الأزهان :

البرية التي لايبدو أنها تنمو في أي مكان آخر الا المنطقة التي يطلق عليها الاسم العربي الجميل: جزيرة الأزهار ·

ومن فوق الأرض المرتفعة في الطرف الجنوبي للجزيرة حيث تنتشر أتوام الزبالة والعظام البيضاء اللون والجماجم البشرية ، وجلود الحيات التي انسلخت عنها ، وأكوام قطع الخزف الملون المكسورة ، استطعنا أن نلتقط العديد من قطع الفخار الأسمر المنقوش والتي يتضمح أنها فطع من الزهريات المكسورة وكانت الكتابة التي عليها باهتة جدا ومطموسة الى حد ما ولقد اكتشفنا أنها مكتوبة بحروف يونانية ، ولكن حتى رجلنا الكسلان لم يكن كفؤا لتفسير كلمة واحدة بشكل منطقي وأعتقد أنها ليست سمدى قطع صغيرة متفرقة ومن الاسماتحالة العثور على الأجزاء للمله لها وقد سلمنا بأنها تنتمي أيضا الى تاريخ حديث نسبيا ، ولكننا أخذنا معنا ثلاثة أو أربعة منها كتذكار لزيارة المكان ، ولم نفكر فيها أكبر مدن ذلك ومن ذلك والمنا فلم من ذلك و المنا فلم والمنا بأنها كتذكار لزيارة المكان ، ولم نفكر فيها أكبر مدن ذلك و المنا فلم والمنا بأنها كتذكار لزيارة المكان ، ولم نفكر فيها أكبر مدن ذلك و المنا فلم والم نفكر فيها أكبر مدن ذلك و المنا فلم والمنا بأنها تنتمي أيضا المنا والم نفكر فيها أكبر مدن ذلك و المنا فلم والم نفكر فيها أكبر والمن ذلك و المنا فلم والمنا والمنا والمنا والم نفكر فيها أكبر والمن ذلك و المنا والمنا والم

وقد استغرقنا الحلم بأن يكون الدكتور بيرس Dr. Birch جالسا في هذه اللحظة في غرفة مكتبه المقبضة بالمتحف البريطاني على بعد عدة أميال ، مشغولا بفك طلاسم مجموعة من كسر الفخار الماثلة والتي أحضرت جميعها تقريبا من نفس المكان (١) ٠

<sup>(</sup>۱) نشرت اعمال المكتور بيرش في كتابه Guide to the First and Second ومعناه : الدليل الى الغرفتين المصريتين الأولى والثانية ، يتم طبعه على نفقة المتحف البريطاني في شهر مايو سنة ۱۸۷٤ ، ويقول عن محتويات الدولاب رقم ۹۹ بالغرفة الثانية ما يلى :

و لقد ازداد استخدام قطع الغخار لتسجيل الأحداث في عمر الامبراطورية الرومانية حيث كانت ايصالات استلام الضرائب تدون على مثل هذه القطع بمعرفة جامعى الضرائب في المنتين أو سيين على حدود مصر وقد بنا استخدام هذه النوعية من الايصالات على البام الامبراطور فسباسيان حوالى عام ٧٧ ميلادية واستمر استخدامها حتى عصر الامبراطور ماركوس أوريليوس والامبراطور فيروس حوالى سنة ١٦٧ للميلاد ويظهر منها أن ضريبة الرأس وضريبة التجارة التى كانت تساوى ١٦ دراخمة سنة ٧٧ ميلادية قد ارتفحت الى ٢٠ دراخمة سنة ٧٠ ميلادية بعدل زيادة ثابت وكانت القيمة تدفع على المسلط تسمى mishotai وهم من الاغريق كما يبدو من هذا الاسم و mishotai وهم من الاغريق كما يبدو من هذا الاسم و

وكانت الضرائب فى الفنتين تجمع بمعرفة جامعى الضرائب المعروفين باسم Practeres والواضح أنهم كانوا يعينون فى هذه الوظيفة منذ أيام البطالة و وكان كتبة الحسابات الذين يخدمونهم من المصريين وكانت لديهم دواليب وخزائن تسمى Phylax و ايطر من ١٠٩ من الكتاب المذكور علاه وأيضا لنفس المؤلف الدكتور ح

ولا نعرف شيئا تقريبا عن الاهتمام الغريب الذى انصب على هذه الشغايا التى يصعب قراءتها ، أو الأهمية التى حازتها مؤخرا فى عيون الباحثين ، أو القيمة المحتملة من اكتشاف بعض الاضافات فى عددها نن طريق الصدفة ، ولكننا بعد ذلك بمدة ستة أشهر رثينا جهلنا وأسفنا للفرص الضائعة •

لقد عرفنا أن المصريين قد استخدموا قطع الفخار بدلا من أوراق البردى لكتابة المذكرات الصغيرة ، وأن كل واحدة من تلك الشظايا التي التقطناها قد تضمنت تسجبلا كاملا في حد ذاته .

وأخشى أننا كنا سنضحك لو ذكر لنسا أحد في حينه أنها ايصالات ضرائب حكومية جمعت على الحدود خسلال فترة الحكم الروماني لمصر ولفد كانت مكتوبة باليونانية الأن الرومان فوضوا الكتبة الاغريق لأداء مهام هذه الوظيفة غير المحبوبة ولكن الاغريقي كان فاسد الذمة ، كما كان فن الخط متخلفا ، بحيث انه لا يستطيع قراءة المكتوب عليها سوى القليل من الدارسين البارعين و

وليست جميع الشقافات التى وجدت فى الفنتين ايصالات ضرائب أو أنها كتبت كلها بخط يونانى ردى، الأن المتحف البريطانى يحوى العديد من الشظايا مكتوبة بالديموطيقية أو الخط الشعبى ، بينما كتب القليل منها بالهيراطيقية أى الخط الذى يتعامل به المثقفون والكهنة ولم يتم بعد ترجمة النوعية السابقة ، ولكن لابد أنها تتضمن مذكرات فى الأعمال ، وخطابات خاصة قصيرة مما كان يتداوله المصريون فى تلك الفترة .

<sup>=</sup> بيرش ، ص ٤٥ من كتابه Hislory of Ancient Pottery . وليست هذه المذكرات الجافة هي الاعمال الادبية المغلمة الوحيدة التي عثر عليها في الفنتين ، فانه يوجد ضمن المخطوطات المصرية المحفوظة بمتحف اللوقر بعض قطع الفخار التي تنتمي الى الاسرة الثامنة عشرة تتضمن فقرات من الالياذة كانت قد اكتشفت في مقبرة فرق هذه المجزيرة ، ولا يعرف أحد كيف تم دفنها • وقد يطن عاشق الفخار أن بعض الضباط الاغريق أو الرومان قد مات في هذه المحطة البعيدة أثناء تادية مهام وظيفته ورغب في أن تدفئ معه في قبره اشعار هوميروس الذي يحبه •

ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية :

تم العثور على قطع أخرى من الفخار مدون عليها أبيات من الاليادة في أجزاء مختلفة من مصر والبعض منها ( الموجود الآن بمتحف اللوفر ) عليه شخبطة مثل ليصالات دفع المضرائب التي ذكرناها أنفا \* لقد وجدت أثمن العينات في مصر أو في أي مكان أخر \* أما أقدمها فقد تم اكتشافه في هذه السنة ١٨٨٨ بمعرفة مستر فاندرز بترى في مقبرة احدى السيدات بمنواقة هوارة بالفيوم \*

ولكن كيف تم الاحتفاظ يهذه الكسر الوثائقية عندما اختفت المدينة التى عاش فيها من كتبوها ، والمعابد التى تعسدوا فيها ولم تترك خلفها أى أثر ؟ من الذى ألقى بها بين قطع الفخار المكسرورة على هذا الجانب المكشوف من التل ؟ هل نستطيع افتراض أنه كان يحتل هذا المكان مكتب لتسجيل الوثائق العمومية ، وأن الايصالات التى خزنت هنا كانت نسخا مكررة من الايصسالات التى تسلمها دافعو الفرائب ؟ أليس من المحتمل أن يكون هذا المكان هو جبل النفايات Monte testaccio للمدينة القديمة، حيث تأخذ جميع قطع الفخار المكسورة سواء أكانت مكتوبة أم غير مكتوبة طريقها اليه ان عاجلا أم آجلا ؟

ومع استثناء شظية فاخرة من المحجر الرومانى المواجه تقريبا لمدينة أسوان ، فان بوابة الاسكندر المحطمة ، وتمثال منبتاح المهشم ، هما الأثران الوحيدان اللذان لهما أهمية آثرية على سطح هذه الجزيرة • ولكن جاذبية الفنتين هى جاذبية الجمال الطبيعى الدائم ، وهى الجاذبية التى تبدو فى الصخور وفى مزارع النخيل والمياه الهادئة •

وتشبه شوارع أسوان شوارع كل مدينة طينية آخرى على شاطى، النيل • كما أن أسواق العاديات بها تشبه مثيلتها في المنيا وأسيوط • والبيئة المحيطة صاخبة بما فيها من مقاه وفتيات راقصات مثل البيئة المحيطة بمدينتي اسنا والأقصر ، وقد اختلسنا الأنظار الى داخل المسجد الذي كانت تؤدى فيه بعض الصلوات ولم ندخله • كان يبدو رطبا ونظيفا وشديد الاتساع • وكانت الأرضية مغطاة بالسجاد الفاخر ، وقد تدلت من السقف مجموعات من بيض النعام • وقد اشترينا من سوق العاديات بعض السلال والأطباق المصنوعة في النوبة وهي مصنوعة من نفس البوص ونفس الصبغة ونفس الألوان ونفس العرازات المشابهة لمثيلتها التي وجدت في مقابر طيبة •

وقد وجدنا نوعا معينا من السلال البيضية ذات الغطاء المقوس التى توجد عينات منها محفوظة بالمتحف البريطانى مما يدل على أنها مازالت مطلوبة في أسوان ١٠ أن صانعي السلال لم يعدلوا في الطرازات ، كما أن المسترين لم يعدلوا في أذواقهم منذ أيام رمسيس العظيم ٠٠

وهنا عند خزانة صغيرة في دكان قريب من سوق الأحذية ، وقعنا في برائن الاغراء بانفاق عدة جنيهات في شراء ريش النعام الذي جلبه التجار القادمون من السودان الى أسوان • وكان التاجس يحضر ريشة واحدة في

كل مرة ولم تظهر عليه الرغبة في سرعة البيع • وكذلك لم نعبا نحن أيضا بهذا الأمر • وكانت المساومة طويلة من كلا الجانبين ، كما كان المتفرجون مهتمين كالعادة ، وتبرعوا بالتعليق على كل كلمة عابرة • وفي النهاية حملنا حمل ذراع من الريش الفاخر الذي بلغ طول الواحدة من غالبيته ما بين اثنين ونصف الى ثلاثة أقدام • وكان بعض هذا الريش ناصصح البياض ، بينما كان بعضه الآخر أبيض مع نقط بنية اللون • وكذلك لم يكن هذا الريش نظيفا ولا مجعدا ، ولكنه كان بنفس الشكل الذي ورد به من أيدى صائدى النعام •

وكان أكثر المناظر اثارة في أسوان هو منظر معسكر التجارب بالقرب من المرسى · هنا تشاهد الأحباش مثل قرود البابون ذات الأرجل الرفيعة ، وأفراد قبائل البسارية ذوى السحنات الوحشية ، وأعراب قبائل العبابدة ذوى العيون اللامعة والشعور المسترسلة · والنوبيين المفتولي العضلات ذوى اللون البرونزى ، والمواطنين من جميع القبائل والأقاليسم ، من كردفان وسنار وصحارى باهودا وضفاف النيل الأزرق والنيل الأبيض · كان بعضهم عائدا من القاهرة ، والبعض الآخر في طريقسه الى هناك · وبعضهم قد أنزل تجارته في المحطة (قرية على الجانب الآخر من الشلال )، والبعض الآخر جاء عبر الصحراء لكي يعيد تحميلها على السفن في المحطة · وكانوا يعيشون بجوارها وقد وضع كل منهم نفسه في معقله الصغير وكانوا يعيشون بجوارها وقد وضع كل منهم نفسه في معقله الصغير البكون من أكوام البالات والصناديق الخشبية التي تسستخدم في نقسل المضائع ، مشل عنكبوت وسط عشمه · وقد زود كل منهم نفسه بغلاية البضائع ، مشل عنكبوت وسط عشمه · وقد زود كل منهم نفسه بغلاية وكنكة للقهوة وسجادة قديمة لكي ينام ويصلي عليها · وقد أقام تركي عجوز متجهم الوجه سقفا من الحصير ، وأثث عشه بكنبة من جريد النخل ، عجوز متجهم الوجه سقفا من الحصير ، وأثث عشه بكنبة من جريد النخل ، ولكنه كان غير منقاد للملذات وهو استثناء من القاعدة ·

وعند مرورنا بالمسكر شاهدنا البعض مبتسما ، والبعض الآخس عابسا ، وقد عرض علينا أحدهم تناول القهوة ، وكان البعض الآخر لحوحا أكثر من غيره فعرض علينا محتويات طروده التي كانت عبارة عن حزم ضخمة من جلود الأسود والفهود ، وجالات من القطن ، وزكائب من أوراق الحنة ، وأنياب الفيل الملفوفة في الخيش ، والحصير المتناثرة على الضفة الرملية ، وكانت هناك عدة مئات من البالات التي تحتوى على الصحمن العربي وحده ، وقد خيطت كل بالة في غلاف من الجلد الخام ، وربطت بسيور من جلد فرس النهر ، وعند قرب حلول الغسق عندما أضيئت أنوار المسكر ، وجرى اعداد وجبة العشياء ، صار المنظر رائعها بها يكفى للتصوير ، فقد كانت الأنوار تلمع ، والظلال تتعمق ، وكان الأشيخاص للتصوير ، فقد كانت الأنوار تلمع ، والظلال تتعمق ، وكان الأشيخاص

الغرباء يتمشون هنا وهناك أو يجلسون القرفصاء في مجموعات وسط تجارتهم • وكان البعض يخبزون فطائر مسطحة ، والبعض الآخر يقلبون الشوربة أو يحمصون البن ، وقد أحدثوا ثقبا وسط الرمال ، ووضعوا حجرين متقابلين لحمل الغلاية ، ثم جلبوا حفنة من الحطب وذلك لعمل المطبخ وتوفير الوقود • وفي نفس الوقت أخنت جميع كلاب أسوان تحوم حول المعسكر ، وانتشرت بلبلة من الألسنة البربرية المختلفة مع النسيم الذي تلا غروب الشمس •

ويجب ألا ننسى أضافة أننى رأيت وسط هذا الزحام المتنوع أخوين من مواطنى المخرطوم ، كنا قد قابلناهما لأول مرة فى المدينسة ثم فى المسكر • كانا يرتديان عمامتين حريريتين ، لونهما أبيض ، ويعرضان أثوابا من قماش الكشمير بلون أصفر باهت • وكان رأساهما الصغيران المتعاليان وملامحهما الأرستقراطية المتناسقة تتناسب مع أنقى نوعيات أهل فلورنسا • أما عيونهما فقد كانت مستطيلة ولامعة ، كما خلت بشرتهما من أية شوائب حبشية زرقاء ، أو نوبية برونزية ، فقد كان سوادهما حالكا وبراقا ورائعا • وقد اتفقنا على أننا لم نقابل أبدا مشل هذين الشابين الوسيمين ، فقد كانا مثل نموذجين محفورين فى العاج • ولم يتعرضا لآلام العالم ، أو يصابا بأمراض المتفكير التى تصيب الانسان بالشحوب ، وإنها كانا يتوهجان بهباهج حياة الجنوب الدافىء •

وبعد أن استكشفنا جزيرة الفنتين ، وقلبنا أسرواق العاديات ، تفرقت مجموعتنا في اتجاهات مختلفة • البعض قضى بقية اليوم في كتابة الخطابات ، وانحنى الرسام على رسوماته الكروكية ، ثم قام ليبحث عن ذئب يعيش في الحرائب فوق وهدة عميقة في الجانب الغربي من النهر • أما الرجل الكسول فقد ركب الجمال بشجاعة ومضى بها في الصحراء الشرقية •

ويعتبر ركوب الجمال من المناظر العادية في أسوان ، كما أن السفر في الصحراء يقدم نفس المتعة التي يحققها قضاء نصف ساعة على شاطيء بحر الثلج في ممر جبل الثلوج Mortaretsch Glacier ، أو تسلق جبل مونت روزا ، أن الطريق المختصر من أسوان الى فيلة أو على الأقل ركوب الدواب الى محاجر الجرانيت ، يشكل جزءا من البرنامج الذي يضعه كل ترجمان ، ويعتبر بمثابة الانجاز المتوج لكل سائح من سياح شركة كوك ، ويقوم العربان أنفسهم بهذه الرحلات الصغيرة على الحمير باكثر سيعادة واكثر سرعة ، وهم في العقيقة يحرصون على ألا يتجاوزوا طاقة

الجمل بقدر الاستطاعة • ولكن السائح السهل التأثير يضع جمل أسوان ضمن مصاعب الرحلة • انه يضع ضحمن اهتماماته أن هذه الحيوانات ذوات الأربع المزمجرة ، تجبر على ترك مهامها المعتددة لكى تجوب منطقة المرسى ، بينما تتلخص مهمتها فى نقل البضائع التى تفصرغ قبل وبعد الشلال • ولكن بعيدا عن هذه المهمة الشريفة ، نجد أنها تستخدم فى أداء تمثيلية سخيفة تهدف الى تسلية السياح ، ولذلك فاننى لا أتعجب وأنا أرى هذه النوعية من الدواب وقد أصبح سوء الطباع عادة عندها • انها تعرف أن الإجراءات كلها ذات طابع شعبى ولذلك فانها تستاء منها انها تعرف أن الإجراءات كلها ذات طابع شعبى ولذلك فانها تستاء منها مؤجب هذه المعرفة • وبالرغم من ذلك فهناك مميزاته يتميز بها ركوب هذه الدواب ، أقلها أنها تسهل للانسان معرفة نوعية العمل المنوط بأية بعثة استكشافية منتظمة فى الصحراء ، وهى فى جميع الأحوال تتيع للانسان أن يتعرف على سفينة الصحراء ومع ( الأخذ في الاعتبار القصور المحنمل للعينة ) فانه يشكل حكما مسبقا على مواهب الجمل •

ان للجمل فضائله الكثيرة التى تختص به والتى يجب التسليم به على الأقل ، ولكنها لاتظهر على السطح ، ولقد ذكر لى أحدهم أن الجمسل يخترن فى معدته مخزونا من الماء الطازج الذى يستحق عليه الثناء ، ولكن هذا المخزون لم يهذب مشيته ولا طباعه ، لأنها مازالت فظيعة ، ولا غبار عليه بوصفه واحدا من دواب الحمل ، ولكنه يلقى اعتراضات كثيرة كحيوان للركوب ، وليس من المرغوب فيه فى المحل الأول أن تركب حيوانا لا يرفض فقط أن يركبه أحد ، ولكنه أيضا يبدى نفورا قويا نحو من يركبه ، ومع ذلك فهو يمتاز بحلاوة المعشر ، أنت تعرف أنه يكرهك من أول مرة تدور فيها حوله باحثا عن الكيفية التي تبدأ بها الصعود على سنامه ، وهو فى الحقيقة لايتردد فى أن يبين لك ذلك بأوضه على المسلمات ، انه يعاديك فى حرية عندما تأخذ مجلسك ، ويزمجر اذا تحركت فى السرج ، ويرمقك فى عضب اذا حاولت أن تدير رأسه فى أى اتجاه بخلاف ذلك الاتجساه فى غضب اذا حاولت أن تدير رأسه فى أى اتجاه بخلاف ذلك الاتجساه لذى يفضله ، واذا صممت على ذلك فانه يحاول أن يعض قدمك ، واذا لم ورد هذا العض الى نتيجة فانه يرقد على الأرض \*

والآن ، فان رقود الجمل وقيامه يدلان على الغرض الواضع الذي يهدف الى توجيه الأذى البدنى البالغ لراكبه وعندما يلقى براكبه مرتين للأمام ومرتين للخلف ، ويضرب به الهواء ، ويحطم عموده الفقرى ، فان الراكب السيى الحظ يتلقى أربع هزات ظاهرة ، كل منها أقسى من سابقتها وغير متوقعة ، ذلك لأن هذا السنام الفظيع يتخذ وضعا مخيفا وغريبا ، وهناك مفصل زائد في مكان ما في أرجله يستخدمه ليتفوق على الانسان .

وعلى كل حال فان خطواته أكثر تعقيدا من مفاصله ، وأكثر الزعاجا من طبائعه ، ذلك لأن له أربعة أساليب للسير : سير قصير يتدحرج فيه مثل تدحرج القارب الصغير في بحر متقلب ، وسير طويل يخلع فيه كل عظمة في جسمك ، وهرولة تهبط بك الى مستوى الجنون ، وركض يوردك موارد التهلكة • واننى أتخيل أن الجريمة التي يعاقب مرتكبها بمعاناة البقاء على ظهر الجمل لمدة ست عشرة ساعة متواصلة ، يمكن أن تكون كفارة كاملة وكافية عن الذنوب لأنها عقوبة لايود الانسان أن تكون وسيلة لادانة أي انسان حتى لو كان يعمل ناقدا أدبيا •

وكانت هذه الجمال تقضى النهار بطوله على الضفة للايجار · وكان بعضها بنى اللون ، والبعض الآخر أبيض اللون ، كما كان بعضها أشعت الشعر والبعض الآخر أملس · وقد وضعت شراريب من الصوف الزاهى اللون على رؤوسها كلها ، وطرحت بعض السجاجيد على سروجها الخشبية بطريقة تجعلها تصلح للاقامة · لقد ركب وجهاء الفسطاط الجمال منذ ساعات وجلسوا فوقها في هدوء وأرجلهم متقاطعة · وقد شهدنا سلوكهم هذا باعجاب يخالطه الحسد · أما الآن وقد انتبهنا في تواضع الى شماعتنا الذاتية ، فقد أعددنا أنفسنا لنفعل مثلهم · وكانت لحظة رزينة تلك التي قمنا فيها باختيار الجمال التي سنركبها ، وتاهبنا لمجابهة مخاطر الصحراء ، وأثار اعجابنا ما قام به الزوجان السعيدان من تبادل الوداع عند الرحيك

وركبنا ثم مضينا في طريقنا ، وكان هناك ولدان مشيل شيطانين صغيرين يتبعان خطوات جمالنا ، بينما يقوم سيلام بدور الحارس • ثم وجدنا أننا نرتفع وننخفض ، ونتأرجح ، ونتدحيج للأمام بسرعة جعلتنا نصعد فوق المنحدر خلال ضاحية مملوءة بالمقاهي والبنسات الراقصسات الضاحكات • ثم انطلقنا الى الصحراء ، وكان طريقنا بالنسبة لنصف المين الأول يمر بين المقابر • انها جبانات ضخمة يستخدمها المسلمون ، جزء منها قديم وآخر حديث • وهي تقع خلف مدينة أسوان وتغطى مساحة أكبر من مساحة المدينة ذاتها • وهناك عدة مجموعات من المسساجد الصغيرة نرتفع فوقها قباب صغيرة ، وجميعها متداعية كثيرا أو قليلا ، وهي تقوم هنا وسط خرائب أحجار القبور المتناثرة ، وبعضها منعزل ، بينما تجمع البعض الآخر في مجموعات تشكل منظرا صالحا للتصوير • ومن المفروض ذكرى مشايخ وشهداء مدفونين في أماكن أخرى • وهناك المئات من شواهد ذكرى مشايخ وشهداء مدفونين في أماكن أخرى • وهناك المئات من شواهد القبور البسيطة ، مشومة ومحطمة ، ومقلوبة ، ومسنودة بعضها الى البعض

الآخر فوق أكوام من الحجارة ، أو وضعت في شهه كل أكوام مهملة ، والطرف العلوى في معظمها مستدير مثل اللوحات الفرعونية القديمة ، عليها كتابات محفورة ، بعضها بالخط الكوفي يتجاوز عمرها ألف عام ، وعندما تمضى الشمس في اتجاه الغرب وتستطيل الظلال ، تحس بشيء من الحزن العميق والروعة التي تحيط بمدينة الأموات ، هذه التي تمتد في الصحراء المهجورة ،

والآن ، وبعد أن تركنا المقابر فاننا نتجه نحو اليسار قاصدين المسلة التى فى المحجر، وهى تمثل المنظر الأساسى للمكان، ويمتد الأفق خلف أسوان محاطا من جميع الاتجاهات بمرتفعات صخرية شاهقة وذات شكل بديع ، ولكنها ليست بالارتفاع الذى يكفى لكى نطلق عليها اسم الجبال ، وكان انقاع الرملى الذى تحت أقدام جمالنا تتناثر فيه الحصباء بينما هو متماسك بشكل مريح ، وكانت مجموعات الصخور الجرانيتية التى تمتلىء بالنقوش الهيروغليفية ، تظهر فجأة هنا وهناك وتقوم مقام المعالم الأرضية حيث تشتد الحاجة اليها ؛ لأنه ليس هناك ما هو أسهل من أن يضل الانسان طريقه بين هذه المنحدرات الصفراء اللون ، ويمضى تأثها مثل الاسرائيليين التائهين في الصحراء ، وأخيرا وبعد أن تعرجت بنا السبل بين الروابي المتموجة ومناطق الصخور الأسطوانية وصلنا الى مجموعة صغيرة من الصخور حيث توقفت جمالنا عند سفحها بارادتها ، وهنا ترجلنا ، وتسلقنا منحدرا قصيرا ، ووجدنا الكتلة الصخرية الضخمة تحت أقدامنا ،

ونظرا لأنها قطعت أفقيا فقد كانت ترقد نصف مدفونة في الرمال المنجرفة ، ولم يظهر منها ما يدل على أنها ليست منفصلة كلها وجاهزة لننقل وتقول الكتب التي بين أيدينا انه لم يتم قطع السطح السفلي منها وهنو القاع الجرانيتي الذي ترقد عليه وأما طرفاها فقد اختفيا ولا يستطيع الانسان أن يسير حوالي ستين قدما على السطح الظاهر منها ويحمل هذا السطح آثار الأدوات التي كان يستخدمها العمال وهناك أخدود منحدر مل المثقوب المثلثة الشكل التي تبين مسار التناقص التدريجي في الحجم مع الاقتراب نحو القمة وأخدود آخر يبين التناقص الجانبي ولو كانت هذه المسلة قد اكتملت لصارت أضخم مسلة في العالم ان المسلة العظيمة للملكة حتشبسوت في الكرنك التي جاءت أيضا من أسوان حسب ما ذكرته النقوش الموجودة عليها ، يبلغ ارتفاعها أيضا من أسوان حسب ما ذكرته النقوش الموجودة عليها ، يبلغ ارتفاعها

اثنين وتسعين قدما • وتبلغ سعتها عند القاعدة ثمانية أقدام مربعة (١) • أما هذه التي ترقد نائمة في الصحراء فقد كان طولها سيبلغ خمسة وتسعين قدما وتزيد مساحة قاعدتها على أحد عشر قدما مربعا •

ولا نعرف الآن لماذا تركت هنا ، كما أننا لا نستطيع تخمين اسما الملك الذى كان سينقش عليها و وهل كان الملك قد أضمر فى قلبه أن يقيم أضخم مسلة رأتها عيون البشر ؟ وهل مات قبل فصل المسلة من كتلة الحجر ؟ أم أن العمال قد طردوا من موقع العمل مثلما طرد الملك عن عرشه بفعل القبائل الجائعة القادمة من أثيوبيا أو سوريا أو جزر ما وراء البحر ؟ وربما كانت هذه الكتلة الضخمة أقدم من رمسيس الأكبر أو أنها فى مثل حداثة آخر الأباطرة الرومان ، ولكنه من المستحيل أن نحدد لهما زمنا أو نخصص لها تاريخا و وهنا يقف علم المصريات الذى حل لغز أبى الهول ، عاجزا ؛ لأن المسلة التى فى المحجر تحتفظ بسرها آمنا ، وتتمسك به الأبد .

ويشاهد الانسان المحاجر الصرية القديمة في أوضح معالمها بين الطبقات الكثيفة من الحجر الجيرى أو الحجر الرملي كما هي في مناطق طرة والسلسلة • ولا يمكن تتبع الطريقة التي يستخلص بها الحجر بدرجة أوضح مما هي عليه الا في أسوان والمحاجر هنا رغم أنها على نطاق ضيق بالنسبة لتلك الموجودة أسفل النهر الا أنها أكبر جاذبية • وليس هناك شيء يثير الانسان في السلسلة أكثر من الأسلوب الذي كان يقتطع به الحجر الرملي من قلب الجبل • أما في أسوان فان نفس المادة تنتمى الى نوعية أفضل ، ولذلك فان أسلوبالاستخراج هنا أضخم تكلفة والصخور الصغراء في السلسلة تقطع الى شرائح منتظمة مثل انتظام الجبن في شباك بائع الجبن ، وتحدد معالم المكان الذي يتم فيه العمل حواقط مرتفعة الجرانيت لأغراض النحت فانهم يقطعون الصخر كتلة واحسدة بالشكل التربي المطلوب ، ثم يقومون بتشكيله بالتخلص من الزوائد ، وليست المسلة العظيمة الا احدى المينات التي في المنطقة • وفي نفس المجموعة المسلة العظيمة الا احدى المينات التي في المنطقة • وفي نفس المجموعة

<sup>(</sup>۱) هذه هى الأبعاد التى وردت فى دليل موراى ١ أما الترجمة الانجليزية الجـديدة لختاب مارييت وعنوانه : Ilineraire de la Haule Egyple وترجمته : الدليل المحمر العليا ـ فانها تذكر أن ارتفاع مسلة حتشبسـوت يبـلغ ١٠٨ أقـدام وعشر برمات ـ انظر : The Monuments of Upper Egypl ترجمه الى الانجليزية الفونس مارييت ـ لندن ، ١٨٧٧ ٠

من الصخور ، أو فى مجموعة آخرى مجاورة ، رأينا عمودا منحوتا دون استواء ، قائما وقد فصلت ثلاثة أجزاء منه وأيضا الفتحة نصف الأسطوانية التى أخذ منها زميله • وكان هناك تجويف غريب قطعت مناك تلق ربع دائرية أثارت ارتباكنا بسبب ضخامتها • وفى أماكن أخرى ظهرت الكتل الصخرية وقد اتخذت شكل صندوق • وقد بحثنا عن الناووس المهشم الذى ذكره موراى ولكن دون جدوى •

ولكننا متأكدون من أن الرمال المتراكمة قد أخفت أشياء أخرى أثمن من هذه و ومن المحتمل أن تكون النقوش كثيرة هنا كما هو الحال في محاجر الحمامات ولابد من وجود مسلة زميلة للمسلة الفسيخمة وليتنا نعرف المكان الذي نبحث فيه عنها ومن الممكن تتبع مسلة الملكة حتشبسوت ونواويس العديد من الملوك المشهورين حتى مواقع قطعها في هذه المحاجر وكذلك أحجار الطبقة الخارجية التي اكتسى بها هرم منكاو رع والكتل المكعبة الضخمة التي بني بها معبد الكباش وحوائط هيكل فيليب أريدايوس بالكرنك وقبل كل شيء التمثال الفسخم بالرمسيوم وتمثال الحيوان الخرافي الغريب الشكل في تانيس (١) الذي يعتبر أضخم تمثال منحوت في العالم ، فلابد وأن يكون كل منهما قد ترك بالفجوة الضخمة التي نحت منها بين الصخور القريبة ولكن هذه تشبه أغنية الجنيات البحرية (في الأساطير اليونانية) أو الياذة أخيل رغم أنها وليست فوق مستوى التخمين ، الا أنها تقع ضمن الأشياء التي لم يتم اكتشافها حاليا و

اما بخصوص عملية القطع من المحاجر بأسوان ، فيبدو أن الكتل البحر انيتية المستطيلة الشكل قد قطعت هنا مثل العجر البعيرى والحجر الرملي الناعم في أى مكان آخر ، باستخدام أوتاد خشبية تثبت في ثقوب صنعت لادخالها ، وبعد أن تتشبع بالماء ، تشسق الصسخر الصلب بقوه التمدد ، ونجد أن كل كتلة مأخوذة من المحجر تحمل علامات صفوف من ثقوب الأوتاد التي ذكرناها ،

\_\_\_ (١) للالهلاع على قصة اكتتباف هذا التمثال الضخم ومقاييس اجزائه المختلفة ، انظر الجزء الاول من كتاب Tanis تاليف العالم و م فلندرز بترى \_ الفصل الثانى ، صفحة ٢٢ وما بعدها \_ طبعة جمعية استكشاف مصر -EEF سنة ١٨٨٥ - ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) •

الحمير عائدين الى ضواحى أسوان ، حيث يمكنك أن تهرى فى منخفض صغير فى الأرض على حافة الصحراء معبدا صغير نصف مدفون من العصر البطلمى • وما زالت آثار الألوان ظاهرة على القرص المجنح الذى تحت الافريز ، وعلى بعض النقوش البارزة المشوهة على كلا جانبى المدخل • ولم نحاول الدخول لأنها وجدنا داخل المعبد غاصا بالمخلفات ، ولذلك ابتعدنا دون أن ننزل عن الحمير •

والآن ، مازال ضوء الشمس باقياً لمدة ساعة ، وعقدنا النية على الصعود الى قمة أقرب تل ، لكي نشاهد غروب الشمس ، وهو ابتكار لم يسمع به أحد من قبل ولذلك فقد حملق فينا الأولاد الذين يقودون الجمال ، وهزوا رؤوسهم واعترضوا قائلين : « ما فيش سكة » أي لا يوجه طريق • والواضح أنهم اعتبرونا مجانين • وزرعت الجمال بصلابة أقدامها المعوجة في الرمال ، وحاولت أن تعود • وعندما أجبرت على الاستسملام لضغط الظروف ، صارت تسبنا طوال الطريق • وعندما وصلنا إلى القمة وجدنا أنفسنا ننظر الى جزيرة الفنتين بما فيهـا النيـل ، والمدينة ، والذهبيات التي تحت أقدامنا • وقادتنا اطالة حافة سلسلة الجيال التي كنا نقف عليها الى مرتفع آخر يتوجه قبر متهدم ، وبدا المنظر كما لو كان هو منظر الشيلال • وعندما رأى الأولاد الذين يقودون الجمال أننا نستعد للاستمرار في السير ، اندفعوا في ثورة غضبهم معترضين ، ولم يضــــــع حداً لتمردهم الصريح سوى عصا سلام الكبيرة • واستمر تقدمنا يصاحبه عدم الرضا ، وصممنا على مجابهة قمة ثالثة • وســـار الأولاد في تثاقل وهم يشعرون باليأس وقد تجهمت وجوههم وكانت الشمس تتجه للمغيب، بينما كان الطريق منحدرا وصعباً • واقترب حلول الليــل • واذا اختار الخواجات أن تكسر أعناقهم فالأمر خاص بهم ، أما اذا انكسرت أعناق الجهال فمن الذي سيدفع أثمانها ؟

وقد عبروا عن بعض هذه المعانى بكلمات عربيسة ، وعن بعضها الآخر بالاشارات ، وكانت تلك هى أفكار هؤلاء الشسسبان النوبيين ، ولم تكن الجمال نفسها بأقل منهم حسما ، فقد صرت على أسنانها ، ونخرت بأنوفها ، وزمجرت مكشرة عن أنيابها ، وعارضت كل قدم من الطريق ، أما عن جملى ( وهو حيوان ثقيل الحركة وشديد الاستخفاف ، وعينساه تقذفان بالشرر ، وأنفه رومانى مائل ) فاننى لم أر فى حياتى كلها جملا مثله يقذف بأشد عنارات اللغة بذاءة ! ،

وكان التل الأخير حجريا شهديد الانحدار ولكن المنظر من فوق قمته كان رائعا ٠ لقد فزنا الآن بأعلى نقطة على الحافة التي تفصل وادى

النيل عن الصحواء العربية (الشرقية) وقد ظهر الشلال الذي أخذ يتسع مرحلة بعد أخرى ، ويمتلئ بالجزر الصخرية الصغيرة التي لاتحصى ، كما لو كان بحيرة وليس نهرا ولم نستطع أن نرى شيئا من الصحراء الغربية وراء المنحدرات الرملية المقابلة ، ذات الحواف الذهبية التي تواجه مغسرب الشمس وكانت الصحراء الشرقية وهي متاهة مترامية الأطراف يقع على حافتها خط متعرج من القمم القرمزية ، تمتد شرقا نحو الأفق البعيد وأخذنا ننظر اليها كما لو كنا ننظر الى خريطة بارزة المعالم ، أما مقابر المسلمين التي تقع على بعد حوالي خمسمائة قدم الى أسفل ، فقد ظهرت في حجم لعب الأطفال ، وقد عرفنا ونحن ننظر الى اليمين من فتحة واحدة متسعة متجهة الى الجنوب ، ذلك الحوض القديم للنهر ، الذي يقوم حاليا مقام الطريق العلوى بين مصر وبلاد النوبة ، وقد حددت الطريق الى فيلة ، بعض النخلات البعيدة التي تقف في مواجهة خلفية صخرية على حافة الصحراء ،

وفى نفس الوقت كانت الشمس تتجه بسرعة نحو المغيب ، وتتخذ الأنوار لونا قرمزيا ، والظلال تستطيل ، بينما لف الصمت والوحدة كل شيء ٠ لقد أنصتنا ولكننا لم نسمع أية همسة من الشلال • وبحثنا عن محجر السلسلة دون جدوى ، فلم يكن سوى مجموعة من الصخور بين المجموعات الأخرى ومن الصعب التعرف اليه من هذه المسافة المعيدة •

وفى تلك اللحظة ظهرت مجموعة مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص يركبون حميرا رمادية صغيرة ويدورون بين القبور ، ثم اتخذوا الطريق الى فيلة • كانوا بالنسبة لنا مجرد نقط صغيرة متحركة ، ولكن الأولاد ذوى الأبصار الحادة الذين يسوقون جمالنا ، عرفوهم سريعا بأنهم « شهينة الشيلال ، وحاشيته • لقد دخلت ذهبيات كثيرة الى الشلال ، وكان الرجل الجليل القدر الذى قضى النهار في أسوان يقوم بالزيارات والمناقشهات المتلومات ، وعائدا لقضاء الليل في منزله بالمحطة • وراقب الركاب المتقهقرين لعدة دقائق ، حتى غطى الغسق القناة القديمة مثل الفيضان وأغرقها في الظلال الدافئة •

وسرعان ما اختفى الضوء خلف المرتفعات عندما عبرنا آخر حافة و ونزلنا آخر جانب من التلال ، ووصلنا الى السلطح المستوى الذى بدأنا منه وهنا قابلنا مجهوعة الفسطاط مرة أخرى و لقله ركبوا الى فيلة وعادوا عن طريق الصحراء وكانت ملابسهم شديدة الاتسلخ و ولما شاهدونا دفعوا جمالهم للسير بالخطوة السريعة ، وتظاهروا بأنهسم يحبون هذه الطريقة فى السير وقد انفرجت أسارير الرجل الكسلان والكاتبة عن ابتسامة واسعة ودفعا بجمليهما للسير بنفس الخطوة السريعة. ولم يفصحا عن صعوبة السير بهذه الحطوة متظاهرين بأن هذا هو التأثير السلوكي للجمل ، الذي يتصرف بشكل عصبي ، متمسكا بالفضائل الاسبرطية ، واذا لم يكن هو نفسه بطلا ، فانه على الأقل يدفع الآخرين في طريق البطولة •

وعندما وصلنا أسوان كان الليل قد أرخى سدوله • وكانت جميع المقاهى مضاءة ومستيقظة على قدم وساق ، وكان التدخين واحتساء القهوة مستمرين خارجها ، بينما تصاعدت أصوات الموسسيقى والضحك فى داخلها • وكان هناك بيت خصوصى ضخم على الجانب الآخر من الطريق مزين بالأنوار كما لو كان شاغلوه يحتفلون بمناسبة سارة • كانت الأعلام تتطاير على السطح بينما انشغل رجلان فى تركيب يافطة ملونة على المدخل • وقد سألنا كما هى العادة عما اذا كانت الاستعدادات تجرى لعقد احتفال بالزواج أو احتفال موسيقى ، ولم تظهر أية علامة تدل على أن هذه كانت علامات الحداد ، وأن رب هذا المنزل قد مات خلال الفترة ما بين خروجنا وعودتنا على ظهور الحمير • وفى مصر التى كانت تعتبر عبادة لتي يقوم بها الأحياء ، يعمل المصريون الآن عملا مشابها لما كان يحدث فى المنسبة للميت • كانوا يقولون انه سيدفن فى صباح الغد بعد شروق الشمس بثلاث ساعات •



الجمل في اسـوان

## الفصل الحادي عشي

## الشلال والصحراء

عند أسوان يودع الانسان مصر ويدخل النسوبة من خلال بوابات الشلال وهو في الحقيقة ليس شلالا بل سلسلة من الجنادل تمتلا بطول ما يزيد على ثلثى المسافة بين جزيرتي الفنتين وفيلة ، حيث يتحول النيل عن مجراه الأصلى بسبب بعض الموائق التي لاتحصى ، والتي كانت طبيعتها سببا في ظهور افتراضات علمية كثيرة وينتشر النهر هنا فوق حوض صخرى تحده على أحد الجانبين منحدرات رملية ، وعلى الجانب الآخر صخور جرانيتية ، وتسده جزر صغيرة تفوق الحصر ، ويتفرع الى عدد كبير من الفروع ،ويفيض على الصخور الغائرة ، ويدور في شلكل دوامات حول الصخور التي تغطيها المياه ، فتارة تجد المياه ضحلة ، وتارة أخرى عميقة ، وتارة بطيئة ، وتارة أخرى سريعة ، وهنا يرقد في عمق أخرى عميقة ، وتارة بطيئة ، وتارة أخرى سريعة ، وهنا يرقد في عمق منحدر رملي صغير ، بينما يدور هناك فوق دوامة غير ظاهرة ، وتستطيع منحدر رملي صغير ، بينما يدور هناك فوق دوامة غير ظاهرة ، وتستطيع الناسلىء وهو يشق طريقه خلال متاهة لم ترسم ممراتها بعد على الخرائط ولم يسمم بها أحد و

وتجد هذه المراته صعبة وخطيرة في كل مكان تمسر به ويملك الشلال وحده مفتاح هذه المتاهة وفي وقت الفيضان عنسدما يصبح كل شيء مغطى بالماء اللهم الا الصخور الشديدة الارتفاع ، تصبح الملاحة سهلة هنا كما هي في أي مكان ولا تجد أثرا لمعوقات الشلال ولكن مع انحسار الفيضان وظهور المسافرين مرة أخرى ، يعود الشلال الى ما كان عليه وهنا تسحب الذهبيات فوق هذه الجنادل الغادرة بقوة دفع الحبال والمعضلات ، وتوجه بمهارة للعودة خلال القنوات المحفوفة بالصخور والتي تغلى بالزبد فتصبح شغله الشاغل لمدة خمسة أشهر كل سنة و انه عمل شاق ولكن يقابله أجر مرتفع ، وتزداد الأرباح دائمسا لأن هنساك ما بين أربعين الى خمسين ذهبية تأتى اليسه في الفترة ما بين شسهرى نوفمبر

ومارس ، حاملة سيلا آكبر من السياح · وفى نفس الوقت نجد أن الحوادث نادرة الوقوع ، بينما تتجه الأسمار نحو الارتفاع باسبتمرار ، ويحقق أعراب الشلال ربحا لا بأس به عن طريق احتكاراتهم الفردية (١) ·

أما منظر الشلال الأول فلا يضاهيه في العالم كله الا منظر الشلال الثانى • انه جديد وغريب وجميل • ومن المتعذر أن نفهم لماذا كتب عنه السياح عامة بمثل هذا الاعجاب المحدود ، فمن الواضح أنهم تأثروا بقوة المياه ، وغرابة أشكال الصخور ، ووحشة وروعة المنظر الطبيعي بوجه عام ، ولكنهم نادرا ما تأثروا بجماله الذي يفوق الخيال •

ويتسع النيل هنا فيصبح منل البحيرة ، ونجد صعوبة فى وصف مئات الجزر التى يغص بها ، ولكننا لا نبالغ اذا قلنا انه لا توجد منها جزيرتان متشابهتان ، وتتكون بعض هذه الجزر كتلة فوق كتلة ، وعمودا فوق عمود ، وبرجا فوق برج ، كما لو كانت قد صنعت بيد الانسان مثل الصخور التى فى طرف أراضى كورنوول (\*) .

وتزخير بعض هذه الجزر باللون الأخضر بسبب الحشائش ، بينما يزخر بعضها الآخر باللون الذهبى بسبب منحدرات الرمال المنجرفة ، وبعضها الأخير مزروع بصفوف من نباتاته الترمس المزهرة بالوانها القرمزية والبيضاء ، بينما تحول بعض منها الى مجرد تلال صغيرة من قطع الحجارة ، وتنتشر قمم الصخور الخطرة هنا وهناك ، وتقع فوق واحدة منها صخرة مستقيمة منعزلة بارزة كما لو كانت قد وضعت هناك كنصب تذكارى لتاريخ معين ، أو لتحديد الطريق الى فيلة ، وتبرز كتلة مسخرية أخرى من الماء ، مربعة ومرتكزة في القاع عاحدى القلاع ، وتحدبت كتلة ثالثة كما لو كانت هى الظهر المبلل لأحد الوحوش البرمائية الذى يرفع ما يبدو أنه رأس متوج بالقرون فوق مستوى سطح الجنادل ، وجميد هذه الكتل والصخور العجيبة من الجرانيت ، بعضها أحمر ، والبعض الأخر أسود ، أما أشكالها فهى مستديرة والبعض الآخر قرمزى ، والبعض الأخر أسود ، أما أشكالها فهى مستديرة

<sup>(</sup>١) ان تزايد حركة المراكب بشكل نسبى قد غير أحوال السفر فى النيل منذ كتابة هذا الكلام، وقل عدد الذهبيات المستخدمة، ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين يستطيعون دفع النفقات والذين يرغبون فى الحصول من الرحلة على أقصى درجة من الاستمتاع، والدرس، والاهتمام، نرصى دائما بتفضيل الذهبية · ( ملحوظة مضافة الى الطبعة النائدة ) ·

<sup>(\*)</sup> كورنوول مقاطعة فى جنوب غرب انجلترا تبلغ مساحتها ٣٤٠ مليونا و ١٣٥٠ مترا مربعا ـ ( المترجم ) •

بسبب توالى العصور • أما الصخور القريبة من الحافة فتعكس صــورة السماء وكأنها مرايا مصنوعة من الفولاذ المصقول • وفوق هذه الأسطم كما لو كانت قد نقشيت بالأمس • وقد كلل القليب ل من هذه الجزر مجموعات من النخيل • وازدانت أجمىل هذه الجزر بأشهجار الصمغ والأثل ونخيل الدوم ونخيل البلح وأشجار الطرفاء ذات الفروع المتناثرة مثل ريش الطيور • وقد تشابكت كافة هذه الأشبجار تبحت مظلة معلقة من النباتات الزاحفة ذات الأزهار الصفراء • لقد دخلنا الى هذا الأرخبيل الخرافي في صباح يوم أحد مشرق مع هبوب رياح مواتية وأبحرنا ضد التيار بسرعة منتظمة حتى ابتعدنا عن أسوان وتركنا الفنتين خلفنا وسرعان ما وجدنا أنفسنا في وسمط الجزر • ومن تلك اللحظة أخذت كل دورة للدفة تكشف عن وجهة نظر جديدة • وجلسنا على سطح الذهبية للفرجة على بانوراما متحركة • وكان هذا التباين في الموضوعات بلا نهاية لأن هذا المزيج من الشكل واللون ، ومن الضوء والظل ، ومن المنظر الأمامي والمسافة ، دائم التغيير ، ولم يتطلب الأمر لاستكمال المنظر الذي يغرى بالتصوير الا قاربا وبضعة أفراد ، ولكننا لم نر في كافة هذه القنوات ، وبين جميع هذه الجزر أية علامة تدل على وجود كاثن حي .

وفى نفس الوقت فان شيخ الشلال وهو نوبى كهل ، مسطح الوجه ، وذو عينين كعيون الأسماك ، وقد ربط رأسه بمنديل حريرى قذر ذى لون أصفر ، جلس وحيدا فى مؤخرة السفينة وهو يدخن نرجيلة طويلة فى جلال مهيب ، وجلس القرفصاء خلفه خمسة أو سنة غرباء متجهمى الوجوه ، وتولى قيادة الدفة عامل جديد أسود اللون هو المرشد الذى سيقودنا فى منطقة النوبة ، وقد أصبح مسئولا عن سلامة الذهبية وكل من عليها من أسوان الى وادى حلفا ثم العودة الى أسوان ،

وقد سرت بين البحارة عبارة عامة تحذرنا من الاقتراب الشديد من الجندل الأول • وكانت هناك سلسلة من الجزر الصغيرة تعترض طريقنا راسا بطول القناة مثل سد صغير يتحكم في مجرى النهر ، بينما يتفرع النهر الى ثلاثة أو أربعة مسارات طولية تندفع فوق المنحدر ثم تتحد مرة أخرى عند القاع في سباق عاصف •

وفى البداية ظهرت لنا استحالة الوصول الى جزيرة فيلة فوق هذا الجبل من المياه المتدفقة • واستمر عامل الدفة فى عمله ملتزما بالابحار داخل. أوسع القنوات ، كما استمر الشبيخ فى التدخين وهو رابط الجاش

دون أن يرفع الغليون عن فمه ، وهو يردد كلمية واحدة ( روح!) أي ( تقيدم!) •

ومع ايماءة من رأس الشيخ ، امتلأت الصخور سريعا بالمواطنين . لقد كانوا مختبئين حتى الآن في كافة أنسواع الأماكن غير المنظورة ، وقفزوا وهم يصيحون ويستخدمون الاشارات ، وقد حملوا لفائف من الحبال ، ثم قفزوا في مياه الجنادل حيث أثاروا فيضسانا من المياه مثل كلاب البحر ، وكانوا يتقافزون مثل قطع الفلين ، وهم يعرضون علينسا استمراضا للقوة كما لو كانوا سيجذبوننا الى أعلى شلالات نياجرا ، كان المنظر مثل دقاته المسرح ، وشبيها بظهور فرقة محاربي الألب في مسرحية دونا ديل لاجو Donna del Tago مع طلب البقشيش في الخلفية ،

وكان المنظر الذي تلا ذلك مثرا للغياية • لقد حملوا حبلين من اللهبية الى أقرب جزيرة وثبتوهما في الصخور ، كما أوصلوا حبالا من الجزيرة الى سطح الذهبية ، وكان هناك صفان من الرجال على السطح ، وصفان آخران على البر ، وقاموا جميعا بترتيب أنفسهم وهم يقفون بطول الحبال • وأعطى الشيخ الاشارة وبدأ سحب الذهبية عن طريق حبلين يجذبهما هذان الصفان من الرجال ، بصاحبهم الانشاد بصوت مرتفع ، وحركة تشبه الرقص البربري الذي يؤديه سير روجر دي كوفرلي • وهكذا صعدت الذهبية ببطء وثبات • لقد قضينا ربع ساعة في صعود المنحدر ، ولكن بدت لنا هذه الفترة أطول من ذلك • وفي نفس الوقت كان الرجال مندمجين في عملهم ، وصار صوت انشادهم أكثر ارتفاعا ، كمسا أصبح سحبهم أشد قوة ، حتى اندفعت المركب أخيرا ، وتعلقت فوق بحيرة من الماء الهادي، نسبيا ، وبعد أن قضينا ساعة للراحة ، كررنا العرض ثانية ضد تيار أشد قوة للصعود الى أعلى لمسافة أخرى • وفي هذه المرة انقطع أحد الحبلن فتساقط الرجال الذين يسحبون المركب مشهل صف من أوراق اللعب التي مالت أطرافها فجأة ، وتأرجحوا حول الذهبية فيلة ، مستقبلين اندفاعة التيار على كمرة السفينة • ومن حسن حظنا أن الحبل الآخر كان مربوطا جيداً • ولو كان قد انقطم هو الآخر لتحولت الذهبية الى حطـــام قبيم الشكل •

وبعد ذلك ترك مساعدونا النوبيون العمل ، وقالوا ان القدر كان معاندا • وعادوا الى منازلهم تاركين الركب راسية طوال الليل فى البحيرة عند قصة الجندل الأول • ووعد الشيخ بأن يبدأ رجاله العمل عند فجر الغد فيصلون بنا الى هناك قبل الغروب • وجاء صباح اليــوم التالى

ولم يظهر أى رجل في الأفق وعند منتصف النهار تقريبا بدءوا يتقاطرون ويلقون بانفسهم في الماء ، وتعلقوا بطريقة كسولة ومتراخية في السفينة لملة ساعتين أو أكثر ونقلونا الى موقع أفضل لمواجهة الجندل التسالي . ثم ذابوا بين الصخور في مجموعات مكونة من فردين أو ثلاثة ، ولم يظهروا بعد ذلك • وأحسسنا الآن بأن وقتنا ونقودنا قد تبددت باستهتار ، وأننا قررنا ألا نتحمل هذا الوضع أكثر من ذلك • وتكفـــل الرســــام المرافق لنا بابلاغ اعتراضنا للشيخ واقناعه بخطأ الأساليب التي يلجأ اليها • وأنصت اليه الشيخ ، وآخذ يدخن نرجيلته ، ويهز رأسه ، ثم أجاب بأنه توجِد في الشلال مثل أي مكان آخر أيام حظ وأيام نحس ، أيَّام يشعر فيها الرجال بالرغبة في العمل ، وأيام أخرى يميلون فيها الى الكسل · وقد حدث اليوم انهم أحسوا بالكسل ، ولما ذكرناه بأنه من غير المعقول أن نقضى ثلاثة أيام في صعود خمسة أميال فقط من النهر ، وأن هناك حكمدارا في أسوان سنتصل به غدا اذا لم يستمر العمل بنشاط ، ابتسم ، وهز كتفيه بلا مبالاة وتمتم بشيء عن « القـــدر » • والآن بدأ الرسام يقوم بدور عمل لأنه كان قد جمع لنفسه مجموعة كلمات عربيسة مختارة عن السباب واللعن ، وقد دونها في نوتة للعودة اليها عنه الحاجة ، أما وقد اعتقد في عدم امكانية الاستفادة منها فقد وجدنا في الطريقة التي يجمعها بها مادة للتسلية ، فنظرنا اليها واعتبرناها في حقيقة الأمر تسلية غير ضارة ، مثلما نظرنا الى المسدس الذي يحمله في جيبه دون أن يحشوه بالرصاص ، أو بندقيته الجديدة الخاصة بصيد الطيور تملك التي لم يعرف مطلقا كيفية استخدامها •

ولكن شيخ الشلال مضى الى أبعد من ذلك ، لأن سيخافة ابتسامته تلك تثير آكثر الرجال تواضعا ، ولم يكن رسامنيا هو آكثر الرجيال بواضعا ، ولذلك آخرج النيوتة من جيبه ، ومشى باصيبعه على الخط واستخرج تعبيرا مناسبا ، وربما لم تكن لهجته صحيحة ولكن لم يخطى، في أسلوبه أو قوة لغته ، وكان تأثيرهما سريعا ، لقيد قفز الشيخ على قدمين كما لو كان قد أطلق عليه الرصاص ، وامتقع لونه من الغضب . وأقسم بأن تظل فيلة في مكانها حتى يوم الدشر لأنه مهما كانت الأسباب فانه هو أو رجاله لن يساعدوا في تحريكها قدما واحدا ، ثم انتعل صندله المتهالك وابتعد تاركا ايانا لمصيرنا ،

ووقفنا مذهولين • لقد انتهى كل شىء بالنسبة لنا ولن نشهها عد الله الله والن نكتب أسماءنا على صخرة (أبو صير)، أو نيروى عطسنا في السلال الثانى ، فماذا نفعل ؟ هل يمكن مقاومة الشيخ أو استعطافه ؟

هل نتصل بالحكمدار ، أو نقدم الرسام قربانا · وقد وافقت الأغلبية على التضحية بالرسام ·

وفى تلك الليلة ذهبنا للنوم ونحن يائسون • ولكن ، انظر ! لقد ظهر شيخ الشلال فى صباح اليوم التالى عنسد شروق الشمس بكل ابتسام ، وكل نشاط ، ومعه حبال لاحصر لها، وقوة مكونة من مائتى رجل • لقد أصبحنا الآن أعز أصدقائه وأصبح الرسام أخا له • لقسد استدعى جمامير الشلال وما وراءها لكى يصيروا فى خدمتنا • وباختصار فانه عمل كل ما فى استطاعته لخدمتنا •

وأقسم الترجمان أنه لم ير النوبيين يعملون كما عملوا في هذا اليوم • لقد انهمروا مثل العمالقة وأخذوا يسحبون السفينة من الصباح حتى المساء ، ولم يتوقفوا حتى عبروا بنا الركن الأخير ، وصعدوا بنا آخر الجنادل • وعندما استقرت ذهبيتنا أخيرا في الماء الخالي من المطبات كانت الشمس قد غربت ، وخيم الظلام ، وبدأ الغسق يغطى سطح النهر ومع صيحة الرحيل تفرق الرجال الذين يبلغ عددهم مائتين وعادوا الي قراهم العديدة •

ولم نعرف بعد ذلك أبدا قيمة العبارات السيئة • ولو كانت ١٠٠٥ النوتة هي كتاب بروسبيرو الذي غيرق في البحر ، أو بردية تحوت السحرية وقد جرى صيدها من قاع النيل ، لما كنا ننظر اليها باحترام يقارب ما لقيته هذه النوتة من الاحترام • وبالرغم من عدم وجود خط يحدد أين تنتهى حدود مصر وأين تبدأ النوبة ، الا أن جنسية السكان الذين يعيشون . على كلا جانبي هذا الخط الوهمي غير المنظور ، واضحة كما لو كان المحيط. فجأة الى عدم وجود شيء واضح يجمع بينهم وبين سكان مصر ٠ أنهم ينتمون الى تصــنيف جنسى مختلف ٠ ويتحدثون لغــة مشتقة من أصــول أفريقية خالصة • فالبدائيون الذين احتشدوا حول فيلة عند عبورها الشـــلال يختلفون عن بحارتنا العرب من حيث سحنتهم العابسية ، وأجسامهم نصف العمارية ، وقوتهم البدنية ، ولا يستطيع الانسان الا أن يلاحظ أنهم ما زالوا حتى اليوم أناسا مميزين ومختلفين، وقد صنف المصريون القدماء جميم الأمم الذين يعيشون جنوب الحدود بحيث يشتركون في صفة واحدة وصفهم « الجنس الكوشي القبيم » ولم يغير الزمن شيئًا من طباعهم منذر الأيام القديمة التي هزمهم فيها المصريون ، ولكن زحفت الى مفرداتهـــــم بعن الكلمات العربية ٠ وتضمنت قائمة احتياجاتهم اليومية بعض مواد الترف الحديثة مثل التبغ ، والقهوة والصابون ، وملح البارود • ولكنهم ما زالوا في غالبية نواحي الحياة يعيشون حتى اليوم مثلما كانوا يعيشون على أيام الفراعنة • يزرعون العدس والذرة ، ويصنعون الجعة من الشعير ، ويصنعون الحصر والسلال من البوص الصبوغ ، ويخطون أشكالا بدائية فوق أوعية من سطح القمرع المجفف ، ويقذفون الرمح ، ويرمون القوس الخشبي الذي يرتد الى راميه ، ويصنعون الدروع من جلد التمساح ، والأساور من العاج ، ويمدون مصر بالحنة ، ويوازنون أنفسهم على جَدع النخلة المجوف بمهارة عظيمة كما لو كانوا يجلسون في قارب المراهنات، وتدهشك طريقة تجديفهم في النهر ذهابا وعودة • وربما كان هذا البديل البربري للقارب أقدم من الأهرام • وبعد أن شاهدنا مسار الجنادل القليلة-الأولى سعدنا بالنزول من النهبية وقضاء الوقت في الرسم هنـــا وهناك. على حدود الصحراء وبين القرى والجزر المحيطة ، ولا يوجد في كل بقاع مصر والنوبة منظر غني بالصور الصالحة للرسم أفضل من منظر الشلال ، ولابد للفنان أن يقضى هناك فصل الشتاء دون أن يستنفد الثروة التصويرية الموجودة في هذه الأميال الخمسة التي تفصل أسوان عن جزيرة فيلة ، أو يستنفد الجداول المائية الصغيرة المتعرجة المليئة بالصخور المتجمعة في شكل عجيب ، أو المنحدرات الرملية الذهبية التي على حافة الماء ، أو البحرات الهادئة التي ترقد في وسيط حقول الترمس ، ومناطقي زراعة الشعير الرفيع والسواقي المختفية بين أشجار النخيل وعي تلقي بالماء أثناء دورانها ، والأكواخ الطينية التي تتجمع هنا في مناطق غائرة ، بينما تجثم هناك منعزلة على المرتفعات التي بين الصخور وتتخذ حتى هذا اليوم شكل وانحدار البوابات الفرعونية ، والقوارب البدائية التي تجهز فى خلجان محمية أو التى تتكسر وتجف فوق الرمال ، وصخور الجرانيت القرمزية والسوداء والأرجوانية التي تجرفها الأمواج وتغطيها الطيور البرية في وسط النهار ، والصياد الذي ينشر شباكه لكي تجف في حرارة الشمس ، والجمال والقوافل ، والمسكرات الشاطئيــــة ، وقوارب نقل البضائع ، والمراكب التي في النهر ، والأشكال الضحمة للأجسمام. الرياضية نصف العارية ، والنساء القاتمات اللون اللائي يتزين بالزينة البربرية وهن سافرات ، وينزلقن بسرعة ، ويسحبن خلفهن أثوابا طويلة الذيل ذات الوان زرقاء غامقة ، والعجائز المسنات ، والأطف ال الصغار العراة مثل تماثيل برونزية حية • وليست هناك نهاية لهذه الموضوعات. ومثات الموضوعات الأخرى التي يمكن تصنيفها في مجموعات لا نهائية • وهي جميعها صالحة للتصوير ، والتدوين ، والنظم في القصائد لدرجة: أن الانسان يخشى أن يقم في خطأ نسيان أن هذه الأماكن تمثل ما هو أكثر ِ مَنْ خَلَفْيَاتَ جَمَيْلَةً ، وأن الناس ليسوا مجـــرد تماثيل متناسقة وضعتُ هناك لاسعاد الرسامين ، ولكنهم من لحم ودم ، يتحسر كون وهم مفعمون عالأمل والمخاوف والأحزان مثلنا ·

وتستكين المحطة في أحضان خليج صيغير وقد اخضر لونها بفعل أشجار الجميز والنخيل ، كما اتخذ نصفها الخلقي شكل جزيرة بسبب ذراع من الماء ينحني ويلمع مثل سيف تركى فتبدو بذلك من أجمل القرى التي على النيل ، انها مقر الشيخ الرئيسي وهي أيضا عاصمة الشلال وتبعد المنازل قليلا عن الشاطئ ، أما الخليج فانه مزدحم بالقوارب المحلية من كافة الأحجام والألوان ، ويزدحم الشاطئ الرمل بالرجسال والجمال والنساء والأطفال والحمير والكلاب والبضائع والأكواخ المؤقتة كل ذلك في نفس الموقع مع الأعمدة والحصير ، وهذه هي أسوان أخرى ولكن على نطاق أوسع ، فهناك العشرات من السفن ، أما معسكر التجار فهو قرية في حد ذاته ، ويبلغ طول الشاطئ نصف ميل ، كما يبلغ عرضه المنحدر الى النهر ربع ميل ، والمحقيقة هي أن المحطة تمثل الميناء التوأم لأسوان ، وهي لا تقع تماما على الطرف الآخر للوادي العظيم بين أسوان وفيلة ، ولكن وهي لا تقع تماما على الطرف الآخر للوادي العظيم بين أسوان وفيلة ، ولكن



التجار السودانيون في المحطه

عند أقرب نقطة يمكن الوصيول اليها فوق الشيلال ويفرغ التبجار السردانيون بضائعهم هنا لكي يعاد شيحنها الى أسوان ولم نر بطول النهر مثل هذه القوارب النوبية المخلعة ذات المظهر البربرى ، أنها تبدو قديمة ومهجورة مثل سقينة نوح ، وعلى البعض من هذه القوارب شرفات مقوسة خارج مسخل القمرة ، بينما تميل مؤخرة بعضها الآخر مثل السغينة

الشراعية الصينية المسطحة القاع • وقد كان معظم مؤلاء التجار يعملون. بالنخاسة إيام الدفترداربك ، ويتنقلون بين وادى حلفا والمحطة مثلما يتنقلون الآن حيث يفرغون بضائعهم البشرية في هذه النقطة لكي يعاد شحنها الى أسوان ، ونادرا ما كانوا يعبرون الشلال حتى في وقت الفيضان • ولو كانت ألواحهم الخشبية القديمة القذرة تستطيع الكلام لذكرت لند العديد من القصص السوداء الدامية •

وبعد أن مضينا من خلال القرية وحدائق النخيل ، ودرنا في اتجاه. شمالى شرقى نحو الصحراء وصلنا الى منتصف المسافة في هذا الوادى الذي نوهت عنه آكثر من مرة ، ولا يستطيع أى شخص غير ماهسر في الجغرافيا الطبيعية أن ينظر من أحد طرفى هذا الأخدود الضخم الى الطرف الآخر دون أن يكتشف أنه كان في يسوم ما قاعا للنهسر ، ولا نعرف لمدة الآخر دون أن يكتشف أنه كان في يسوم ما قاعا للنهسر ، ولا نعرف المدود كم من عشرات الآلاف من السنين مضى النيل في مجراه داخل هذه الحدود الأصلية ، ولا نستطيع أن نذكر متى هجرها ، ولكن من المؤكد أن النهر كان يفيض متخذا هذا الطريق خسلال العصور التاريخية أي في أيام. أمنمحاته الثالث (حوائي سسسنة ، ١٨٠ ق ، م ) والكثير من هذا الكلام يحتاج الى برهان يستدل عليه من بعض النقوش (١) التي تسجل اعلى يحتاج الى برهان يستدل عليه من بعض النقوش (١) التي تسجل اعلى

<sup>(</sup>۱) ان أهم الاكتشافات التى اكتشفناها هنا والذى سائكره فى أيجاز ، هو سلسلة من النقوش الصخرية التى تسجل أعلى ارتفاعات للنيل خلال سلسلة من السنوات تحت حكم أمنمحات الثالث وخلفائه ١٠٠٠ انها تبرهن على أن النهر قد ارتفع خلال الأربعة الألف عام التى مضت أكثر من أربعة وعشرين قدما فيق مستوى ارتفاعه الآن ولابد أن ذلك نتج عنه أحوال مختلفة بالنسبة للفيضان وسطع الأرض كله ، شمال وجنوب هذه البقعة ، انظر : خطابات من مصر للمؤلف لبسيوس ( الخطاب السادس والعشرين ) لدوpsius's Letters from Egypt.

لقد تم تسجيل أعلى ارتفاع للنيل كل عام في سمنة بواسطة علامة تبين سنة حكم الملك ، نقشت في الجرائيت ، سواء فوق احدى الكثل التي تشكل أساس القلعة أو على . مخرة خاصة على الضغة الشرقية أو الغربية في أغضل مكان مناسب لاداء الغرض وقد بقيت ثماني عشرة علامة من هذه العلامات ، قطعت ثلاث عشرة منها في عصر موريس ( امنمحات الثالث ) وخمسة في عصر الملكين اللذين خلفاه ، لقد أرضحنا هذه الحقائق ذات الدلالة وهي أن أعلى الدرجات المسجلة صارت معرولة الآن ، تلك أنه في خلال السنة الثالثة عشرة من حكم لمنمحات ويناء على القياسات الدقيقة التي قمت بها ، كان الارتفاع ۱۲ لاره مترا ( ۲۱ قدما ، ۸ بوصات ) أعلى من أعلى مستوى وصل الله ارتفاع السنة الخامسة عشرة من حكم نفس الملك ، تبين أن الارتفاع مازال هو ١٤ر٤ مترا ( ۱۲ قدما و ۱۶ بوصة ) كما أن العلامة المنعزلة على الشنة الغربية تبين أنه في خلان السنة المناسعة بلغ الارتفاع ۱۲ بوصة ) كما أن العلامة المنعزلة على الشنة الغربية تبين أنه في خلان السنة المناسعة بلغ الارتفاع ۱۲۷ر۲ مترا ( ۱۹ أقدام ) فوق أعلى مستوى سبق الوصول. الديه ) عن خطاب لمبسيوس الى البروفيسور المرتبرج Lepsius's Letter to Ehrenberg اليه الموسول.

ارتفاع للفيضان عند سمنة خلال السنوات العديدة التي حكمه هذا الملك ، ثم ارتفع النيل في أثيوبيا الى مستوى ٢٧ قدما زيادة على أعلى نقطة وصل اليها في الوقت الحالى · وأنا لا أعرف ماهية العلاقة التي يحملها ارتفاع هذا الفيضان القديم بالنسبة للمستويات المسجلة في سمنة أو بالنسبة لتلك المستويات المسجلة الآن ذاتيا على شواطئ فيلة ، ولكن الانسان يرى في لمحة واحدة بدون الاستعانة بالمقاييس أو علم مسع الأنهار ، أنه لو فاض النهر في موجة عظيمة تصل قمتها الى ٢٧ قدما فوق أعلى أرض يخصبها الآن الفيضان السنوى ، فسرعان ما يمتلىء الحوض . الصحراوي الطويل ويحول أسوان الى جزيرة ،

ولابد أن النيل الذي أغرق الصحاري بفيضانه العسالي في عصر • أمنمحات الثالث ، قد جاء عليه يـوم في فترة أخرى تلت ذلك العصر فانخفض مستوى الفيضان الى درجة الجفاف • ومن المفروض أن تكون . هذه الكارثة قد حدثت في وقت طرد الهكسوس ( حوالي سينة ١٧٠٣ - ق٠٥ ') عندما تحطم الحاجز الصخرى في السلسلة وأغرق منطقة النوبة التي لعبت حتى الآن دور خزان ضخم ، وشتت الفيضانات الحبيسة فوق · سهول مصر الجنوبية · ومن الخطأ استنتاج أن النيل مع هذه الكارثة قه حول مجراه لكي يتدفق في اتجاه الشلال ، ولابد أن ذراعا من النهر قد اتخذ لنفسه المجرى المنخفض والعميق الحالى ، في نفس الوقت الذي جف فيه الذراع الآخر الذي كان منخفضا وذلك مع هبوط الفيضان كل موسم • ولا يوجد أي سجل أثرى لهذا الحدث ، ولكن الحقائق تتحدث عن نفسها ٠ هناك المجرى العظيم ، وهناك طمى النيل القديم ، وقد دفن الجزء الآكير منه في الرمال ، ولكنه مازال ظاهر أ فوق العديد من المدرجات موالهضاب الصخرية التي تقع بين أسوان وفيلة • وهناك أماكن نجد فيها أن سطح الكتلة قد انجرف كما لو كان ذلك بفعــــل الاندفاع الفجائي اللمياه ومنذ ذلك الحين فاضت موجات الحرب والتجارة في مكانها . لقسه اتجسه كل من الغازيين تحتمس ورمسيس الى أرض كوش وقادا جيوشهما عبر هذا الطريق · واستطاع شـــباكا وهو على راس القبائل الاثيوبية أن يتخذ هذا الطريق المختصر ليصل به الى عرش الفراعنة ٠ وكذلك فان الفرنسيين الذين طاردوا المماليك بقيادة ديزيه بعد معركة الأهرام قد اندفعوا خلال هذا الطريق الى فيلة • وفي نفس الوقت فان كل تجارة السمودان قد اتخذت نفس الطريق وان كانت قد انقطعت احيانا بسبب المد والجزر الذي تحدثه الحسروب ولم نعبر أبدا هذه الأميال الخمسة من الصحراء بدون مقابلة قافلة أو قافلتين من الجمسال

المحملة سواء بالبضائع الأوربية الى جنوب السودان ، أو الكنوز الشرقية في اتجاه الشمال ·

ولن أنسى سريعسا القافلة الأثيوبية التي قابلنساها ذات يوم أثناء خروجنا من المحطة ، كانت تتكون من سبعين جملا محملة بأنياب الفيل . وقد حزمت كل ستة من هذه الأنياب التي يبلغ طول الواحد منها أربعة عشه قدما في حزمة واحدة ، ووضعت داخل زكائب من جلد الجاموس أغلقت جيدا بالخيوط المتينة • وكان كل جمل محملا بحملين وضع كل منهما فوق أحد جانبي السنام • ولابد أن القافلة كلهـــا قد حملت حوالي أربعين وثمانمائة ناب • وكان يجرى الى جانبي كل جمل نوبي حافي القدمين ~ وتلا القافلة فهد صياد محبوس داخل قفص خشبي ومحمول فوق ظهر كالفحم يصل طوله الى حوالى سبعة أقدام ، وقد ارتدى شالا فخما وعمامة ، وكان يُلمع الى جانبه سيف أحدب ضخم ، كما وضع في حزامه زوجا من مسدسات القرن السابع عشر المطعمة بالصدف ، مثل جراب مسدسن الأمير روبرت وكان هذا المحارب المزركش هو حارس القافلة وكان الفهد الصياد والقطة البرية قادمين لأجسل الأمير حسن الابن الشالك لولى العهد • أما العاج فكان مخصصا للتصدير • ولم أجد منظرا يصلح للتصوير أفضل من منظر هذه القافلة التي تسبقها سيسحب من التراب المثار بينما يخرج الأطفال من القرية في اثرها ، بشكل يصعب ادراكه • وقد اشتقنا لحضور جيروم لكي يرسمها على الطبيعة •

وتتضمن الصخور على كلا جانبى مجسيرى النهر القسديم نقوشنا هيروغليفية ويغطى تاريخ هذه النقوش مع غيرها مما وجدناه فى المحاجر المجاورة ، فترة تتراوح ما بين ثلاثة الى أربعة آلاف عام ابتداء من العصور المبكرة للامبراطورية القديمسة ، وتنتهى بعصور البطالمة والقياصرة ، ان بعضها مجرد توقيعات ، ولكن البعض الآخر يصل الى طول معقول ، والكثير منها تعلوه أشكال الآلهة والعابدين ، وليست هذه النوعية فى معظمها الا مجرد نقوش جدارية سيئة الرسم ومحفورة باهمال ، أما السجلات التي تصورها فهى فى الغالب سجلات الندور ، كان المسافر العرض من رحلته ، ويطلب حمايتها ، ويسجل اسمه ، ويذكر المخرض من رحلته ، وكان المسافرون من طبقاته وعصور وجنسيات الغرض من رحلته ، وكان المسافرون من طبقاته وعصور وجنسيات مختلفة ، ولكن العبارات كانت فى معظم الحالات متشابهة الى حد كبير ، من عزوة فى اثيوبيا ، أو أمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم من غزوة فى اثيوبيا ، أو أمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم من غزوة فى اثيوبيا ، أو أمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم من غزوة فى اثيوبيا ، أو أمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم من غزوة فى اثيوبيا ، أو أمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم من غزوة فى اثيوبيا ، أو أمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم من غزوة فى اثيوبيا ، أو أمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم من غزوة فى اثيوبيا ، أو أمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم

وارتباط اقطاعیته بآلهة المكان وكنا بین حین وآخر نعشر علی خرطوش ملكی وقائمة طویلة بالألقاب تبین كیف أن الفرعون هو نفسه الصفر الذهبی و وابن رع ، والجبار ، والذی لایقهر ، وشهه الآلهه و مكذا

ومما ينير العجب أن نرى كيف أرسست الملكية من عدة آلاف من السنين أسلوب الألقاب ، كما تفعل في أيامنا هذه ، لقد تسمى تسعة أعشار من المسافرين القلماء الذين تركوا توقيعاتهم على هذه الصخور ، باسماء رمسيس أو تحوتمس أو أوسرتاسين • وكان البعض منهم طموحين فاتخذوا لانفسهم أسسماء الآلهة • وقد وجد أمبير الذي كان مجتهدا في العمل في اكتشاف النقوش سواء هنا أو بين الجزر ، توقيعات عدد لا يحصى من الموتى الذين تسموا بأسماء آمون وحتحور (١) •

وتلا فترة ثلاثة الأيام التى قضيناها محجوزين فى الشلال . يوم رابع تميز بالهدوء الشامل حيث لم تكن هناك نسمة هواء تملأ اشرعتنا · ولم يكن هناك مكان يقوم فيه الملاحون بسحب السفينة ، حتى انسا لم نستطع ان نتحرك للأمام الا باستخدام العصى الطويلة التى تنغرز فى قاع النهر ، ولذلك مضى نصف النهسار قبل أن ترسو الذهبية فى ظل الجزيرة المقدسة التى تحمل اسمها ·



معيد جزيرة القراعثة

<sup>(</sup>۱) للاطلاع على عبارات وترجمات عدد كبير من نقوش اسوان الجدارية انظر كتاب لبسيوس وعنوانه Denkmaler وللإطلاع كذلك على أحدث وأكمل مجموعة من المنقوش التي كانت على صخور اسوان والمناطق المجاورة بما فيها النقوش غير المدونة بوادى السيم رجالة ، والفنتين ، والصخور التي في جدرب السلسلة ۱۰ الغ ۱ الغ ۱۸۸۰ انظر أحدث كتب السير وليم م فلندرز وعنوانه : عمل فصل كاعل في مصر سنة ۱۸۸۷ صدر سنة ۱۸۸۸ عن دار نشر Field and Tuer ( ملحوظة منسافة الى الطبعة التانية )

## الفصيل الثاني عشر

## فيلية

تخصينا عدة أيام على مقربة من فيلة ، وليس للقارى، أن يحسب اننه اكتفيدا منها بالتطلع الى بواباتها البعيدة بين الحين والآخر ، ولكن على العكس فقد كنا نجد طريقنا الى هناك عند انتهاء جولة كل يوم · لقد اقترينا منها بريا من الصحراء ، وبحريا عن طريق القارب ، ومن المحطة عن طريق المبر الواقع بين الصخور والنهر • وعندما أقول ياننا قد رسونا هنا لمدة ليلة ونهارين تقريبا ونحن في طريقنا جنوب النهر ، ومرة أخرى لمدة أسبوع عند وصولنا ، فإن ذلك يبين أنه كان لدينا وقت يسمم لنا باستظهار معالم هذه الجزيرة البديعة • وأجمل الطرق المؤدية اليها هو طريق النهر ، فحينما ترى من سطح القارب الجزيرة وعليها أشجار النخيل ، تظهر أساطينها وبواباتها وكانما هي سراب يرتفع من النهد . وتحيط بها اكوام الصخور من جميع الجهات ، بينما تسد الأفق الجبال ذات اللون الأرجواني • وترتفع هذه الصروح المزينة بالنقوش شيئا فشيئا فوق أفق السماء ، بينما ينزلق القارب على صفحة الماء فيدئو منها وهو يشىق طريقه بين الصخور المتألقة ، دون أن تظهر عليها أية علامة تدل. على الخراب أو تقدم الزمن ، فكل شيء يبدو صلبا ومتماسكا ومتكاملا ، ولبرهة نخال أن كل شيء على حاله لم يتغير ، فلو حملت الينا نسائم الهواء الذي يلفه الصمت نغمات أغنية عابرة ، ولو أننا راينا موكبا من الكهنة المتسربلين بالبياض يشق طريقه وسط آجام النخيل وأبراج المعبد ، وهم يحملون زورق الاله المحجوب عن الأنظار ، فما كنا سنجد في ذلك غرابة ٠

وينزل غالبية السائحين في طهرف الجزيرة بالقرب من الشلال ، وبذلك يصلون الى المعبد الرئيسي من الخلف ويشاهدونه بترتيب عكسي ، ولكننا جعلنا الأعراب يجدفون حول الجزيرة متجهين نحو الطرف الجنوبي حيث كان يوجه مرسى فخسم ينحدر بمدرج الى النهر ، وسرنا محاذين للضفاف المتحدرة ، ومررنا بالمعبد غير المسقوف المعروف باسهم معبه

سرير فرعون ، وهو معبد طالما اجتنب الفنانين لتصويره بالريشة والكاميرا حتى أصبحت صورة كل حجر فيه وكل ركن في المنصة القائم عليها وآجام النخيل التي تطوقه مطبوعة في الذهن منذ الطفولة كصورة أبي الهول أو الأهرام ، وقد وجدته أضخم مما كنت أحسب ، لكنه لم يكن أقل جمالا مما توقعت ولو بقدر خردلة ، وعلى أية حال فالانسسان يشعر بأن معبد سرير فرعون الحقيقي يحل محل الصور المحفوظة في الذاكرة الضيقة التي تشبه عش الحمام والتي اعتاد الانسان حتى هذه اللحظة أن يختزن فيها المناظر الشهيرة علما بأنه حتى الصور قد يطرأ عليها نوع من التغيير ،

والآن نجد المركن مستديرا ، والنهر يتسع في اتجاه الجنوب بين البعبال ومزارع النخيل و وتلمس مقدمة السفينة خرائب خليج قديم فاذا بالضفة هنا شديدة الانحادار و نصعد فينفتح امام أعيننا منظر عجيب و اننا نقف على الطرف السفل من فناء يقود الى صروح المعبد من الأساطين ، وهذا الفناء غير منتظم الشكل ، ويطوقه على كلا الجانبين رواق من الأساطين ، وهي أساطين غير متساوية في الطول ، كما أنها مقامة في زوايا مختلفة و ونجد ببساطة أن أحد الرواقين عبارة عن ممر مغطى ، بينما ينفتح الآخر على صف من الحجرات الصغيرة مثل رواق دير ينفنح على صف من صوامع الرهبان ، أما الأحجار التي أقيمت بها سقوف هذين الرواقين فقد ازيحت قليلا ، بينما ضاع أسطون أو تاج أسطون هنا أو هنال السماء وقد غطتها التماثيل المنحوتة فهي كاملة أو شاسبه كاملة مقابل السماء وقد غطتها التماثيل المنحوتة فهي كاملة أو شاسبه كاملة تقريبا مثلها كانت في أيام البطالمة الذين شيدوها و

وقد زخرفت المنطقة التى بين الاسماطين بقواعد من الطوب اللبن عبارة عن الأثر الباقى من قرية قبطية تنتمى الى العصور الأولى للمسيحية وقد اتخذنا طريقنا بين هذه القواعد الى مقدمة الصرح الرئيسى التى يبلغ عرضها الكلى ١٢٠ قدما ويبلغ ارتفاع البوابة ٦٠ قدما من القاعدة حتى الشرفة وهذه الأبعاد لا تعنى شيئا بالنسبة لمصر ، ولكن الصرح الذى يعتبر صغيرا بالقياس الى صروح الأقصر أو الكرنك لا يبدو هكذا فى فيلة وليست العظمة هنا هى محور الكلام بل الجمال ، والجزيرة صغيرة بمعنى أنها تغطى منطقة تعادل مساحة قمة الأكروبول فى أثينا ، أما نطاق المبانى ففد حدده حجم الجزيرة ، والأرض هنا كما هى فى أثينا يحنلها معبد رئيسى واحد موسط الحجم ، بالإضافة الى عدد من الهياكل الثانوية ، ويحل وحل الضخامة هنا الرشاقة الكاملة ، والتناسيب الرائي ، والتجمع ، والتجمع والتناسيب الرائي ، والتجمع ،



الرواق الكبير بمعبد فيلة

المختلف والمتقلب الأطوار ، وبذلك يضاف الى النماذج المصرية عدم انتظام التنفيذ وهو صفة تميز العمارة القوطية ، واللمعان الذي تتميز به العمارة الاغريقية •

ونشاهد الآن بعض لمحات قاعة داخلية ، ويهوا ثانيبا ، يقع خلفه بهو آخر ذو اساطين وعندما نرفع انظارنا الى النحت البارز الضخم الذى فوق رؤوسنا ، نرى الأشكال السرية المعتادة للملوك والآلهة ، متوجين ، وجالسين على العروش ، يعبدون أو يتلقون العبادة و وتبرهن هذه النقوش التى تبدو لأول نظرة وهى ليست أقل كمالا عن الصروح على أنها نالت من الجهد مثل ما نالته مثيلتها في معبد دندرة وقد نجت من التحطيم هنا وهناك التماثيل التي تحمل رأس الصقر حورس ، ورأس البقرة حتحور ، بينما كانت الآلهة ذات الوجوه البشرية وبلا مبالغة « بدون عيون ، وبدون أنوف ، وبدون آدان ، وبدون أى شيء » •

ودخلنا الى القاعة الداخلية وهي على شكل مربع غير منتظم يحده من الشرق رواق مكشوف • ومن الغرب هيكل صغير في مقدمته أساطين على قمتها رأس البقرة حتحور ، بينما يحده من الجانبين الشمالي والجنوبي الرواق الثاني والرواق الأول ، ويخيم الصمت على هذه القاعة المربعة ، بينما تلمع زرقة السماء من أعلى ، وترقه الظلال من أسفل ، ويظهر الغسق رقيقا حول أقدامنا • وترقد الظلمة الأبدية في داخل الهيكل الصغير الذي بناه بطلميوس الثاني ( يورجتيس ) وينتمي هذا الهيكل الى الطراز الذي أطلق عليه شامبليون اسمم ماميزي ( بيت الولادة ) Mammisi وهو مكان شديد الغرابة ، مخصص للالهة حتجور تخليدا لذكري تربيسة حورس • ومن خلال الضوء الباهت الذي يتصارع على الحاجز والمدخل ، ظهرت على الحوائط السوداء صورة ايزيس زوجة وأخت أوزوريس وهي تبلد حورس • أما في الخارج فقد تتبعنا على عوارض الحاجز قصة طفولته ، وتعليمه ، ونموه • كان يتربي في حجر أمه الحاضنة حتحور عندما كان طفلا رضيعًا • وعندمًا صار صبيًا نراه يقف عند ركبة أمه ، وينصت الحر موسيقي عازفة القيثارة ( رأينا في القاهرة في يوم آخر ، ولدا عارى القدمين يعزف على قيثارة من نفس النوع بها أوتار عديدة ) • وعندما صار شابا كان يزرع الحبوب تكريما لايزيس ، ويقدم صدرية مرصعة بالأحجار الكريمة الى حتحور ٠ أما ايزيس هذه بأنفها الطويل المعقوف ، وشفتيها الرفيعتين، وطلعتها الشامخة فانها تشبه احدى الصور الشخصية التكريميسة التيم نتعرف اليها ضمن نقوش المعابد المصرية • وقد تمثل احدى الصــورتين اللتين تسجلان زفاف كليوباترة الى بطلميوس فيسكون • وقد نقش على الحائط الخارجي لهيكل صغير مجاور ، كلبان سلوقيان ، وضع حول عنقيهما طوقان · ويظهر هذان أيضا مثل صورتين شخصيتين ، وربما كانا هما الكلبين المفضلين لأحد كبار كهنة فيلة ·

وقد نقشت مقابل الكلبين وعلى نفس الحائط تلك النسخة الشهيرة من النقش المدون على حجر رشيد والذي كان لبسيوس هو أول من لاحظه سنة ١٨٤٣ للميلاد ، وهو نقش غير مرتفع ومكتوب بخط واضح بخلاف ما ذكره أمبير ( بكل ما فيه من تعصب بوصه فرنسيا من رجال شامبليون ) ونستطيع القول بأنه كان محفوظا في حالة أكثر من جيدة ،

أما عن هذه النسخة من مرسوم رشيد المدونة على حائط فيلة بوصفها مورة طبق الأصل، فهي نسخة ناقصة ، لأن نص حجر رشيد بعد أن أورد بكل الفخامة الرسمية انتصارات وسخاء الملك بطلميوس الخامس الدائم البقاء والمنتقم لمصر ، ينتهى بالأمر بأن يدون هذا السبجل بالكتابات الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية ، ويوضع في جميع معابد الدرجات الأولى والثانية والثالثة في كافة انحاء الامبراطورية ، وتتميز النسخة الثمينة التي من البازئت والموجودة في المتحف البريطاني بكافة هذه الاشتراطات ؛ بصرف النظر عما بها من كسور وتحطيمات (١) وعليها النص المكتوب باللغات الثلاث ،

A percu de l'histoire d'Egypte : نورد مارییت لی نهایة کتابه : - تمسة حجر رشید واکتشاف شامبلیون کما یلی :

<sup>«</sup> Décluverte, il y a 65 ans environ, par des soldats franWals qui creusalent un retranchement près d'une redoute située à Rosette, la pierre qui porte ce nom a joué le plus grand rôle dans l'archéologie égyptienne. Sur la face principale sont gravées trois inscriptions. Les deux premières sont en langue égyptienne et écrites dans les deux écritures qui avaient cours à cette époque. L'une est en écriture hiéroglyphique réservée aux prêtres : elle ne tompte plus que 14 lignes tronquées par la brisure de la pierre. L'autre est en une écriture cursive appliquée principalement aux usages du peuple et comprise par lui : celle-ci offre 32 lignes de texte. Enfin, la troisième inscriptiin de la siècle est. en langue grecque et comprend. 54 lignes. C'ert dans cette dernière est en langue grecque et comprenr. 54 lignes. C'est dans cette dernière partie que réside l'intérêt du monument trouvé à Rosette. Il resulte, en effet, de l'interpritation du texte grec de la sièle que ce texte n'est qu'une version de l'original transcrit plus haut dans les deux écritures égyptiennes. La Pierre de Rosette nous donne donc, dans une langue parfaiteéent connue (le grec) la traduction d'un texte concu dans une autre langue encore ignorée au moment où la stêle a été Qui ne voit l'utilité de cette mention ? Remonter du connu à l'inconnu n'est pas une onération en dehors des movens d'unccritique prudente, et déjà l'on devine que si la Pierre de Rosette a ...

أما في فيلة ، فانه بالرغم من أن النص الأصلى المكتوب بالهيروغليفية. والديموطيقية متطابق حرفيا ، الا أنه ينقصه النص اليوناني الأصلى ، وهو الذي تضمنه حجر رشيد في المقدمة ، وقد ترك له مكان فارغ في نهاية لوحة فيلة ، ونحن تتخيل أننا استطعنا أن نميز هنا وهناك آثار الحبر

= acquis dans la science la célébrité dont elle jouit aujourd'hui- c'est qu'elle a fourni la vraie clef ne cette mystérieues écriture dont l'Egypte a si longtemps grade le secret. Il ne faudrait pas croire cependant que le déchiffrement des hiéroglyphes au moyen de la Pierre de Rosette ait été obtenu du premier coup et sans tâtonnements. Bien au contrale, savants s'y essayèrent sans succès pendant 20 ans. Enfin, Champollion parut. Jusqu'à lui, on avait cru que chacune des lettrer qui composent l'écriture hiériglyphique etait un symbole : c'est à dire, que dans une seule de ces lettres était exprimée une idée complète. Le mérite de Champollion été de prouver qu'au contraire l'écriture égyptienne contient des signes qui expriment véritablement des sans. En d'autres termes que'elle est Alphabetic. Il remarqua, par exemple, que partout où dans e texte grec de Rosette se trouve le nom propre Ptolémée, on rencontre à l'endroit correspondant du texte égyptien un certain nombre de signes enfermés dans un encadrement elliptique. Il en conclut : I, que les noms des rois étaient dans le systeme héroglyphique signalés à l'attention par une sorte d'écusson qu'il appela cartouche : 2. que les signes contenus dans cet écusson devaient être lettre pour lettre le nom de Ptolémée. Déla donc en supposant les voyelles omises, Champollion était en possession de cinq lettres - P, T, L, M, S. D'un autre côte, Champollion savait, d'après une seconde inscription grecque gravée sur une obélisque de Philae, que sur cet obélisque un cartouche hiéroglyphique qu'on y voit devait être celui de Cléopâtre. Si sa première lecture était juste, le P, le L, et le T, de Ptlémée devaient se retrouver dans le second nom propre ; mais en même temps ce second nom propre fournissait un K et un R nouveaux. Enfin, appliqué à d'autres carlouches, l'alphabet encore très imparfait révélé à Champolion par les noms de Cléopâtre et de Ptolémée le mit en possession d'à peu près toutes les autres consonnes. Comme prononciation des signes. champollion n'avait donc pas à hésiter, et des le jour où cette constatation eut lieu. il put certifier qu'il était en possession de l'alphabet · égyptien. Mais restait la langue ; car prononcer des mots n'est rien si l'on ne sait pas ce que ces mots veulent dire. Ici le génie de Champollion se donna libre cours. Il s'apercut en effet que son alphabet tiré des noms propres et appliqué aux mots de la langue donnait tout 'simplement du Copte. Or, le Copte à son tour est une langue qui, sans être aussi explorée que le grec, n'en était pas moins depuis long emps accessible. Cettte fois le voile était donc complétement levé. La langue égyptienne n'est que du Copte écrit en hiérog'yphes ; ou. pour parler plus exactement, le Copte n'est que la langue des anciens Pharaons, écrite, comme nous l'avons dit plus haut, en lettres grecques. Le reste se devine. D'inrices en indices, Champollion procéda véritablement du connu à l'incinnu, et bientot l'illustre fondateur de l'égyptologie put poser les fondements de cette belle science qui a pour objet l'interprétation des hiéroglyphes. Tel est la Pierre de Rosette » - Aperçu de l'histoire d'Egypte : Mariette Bey, p. 189 et seq. : 1872,

الاحمر في الفراغ الذي كان من المفروض أن تكتب فيه السطور اليونانية ولكن ام ينقش حرف واحد منها على سطح الحجر ·

واذا نظرنا الى هذا النقش فى حد ذاته فاننا لا نجد غرابة فى هذا الحذف ، ولكننا ننظر اليه مرتبطا بحذف مماثل موجود فى نقش آخر يبعد عنه عدة ياردات ، وبذلك يصبح الأمر أكثر من مصادفة •

وهذا النقش الثاني محفور على صفحة كتلة من صخرة تشكل جزءا من أساس البرج الشرقي من الصرح الثاني، وهو بعد أن ذكر الأراضي التي أوقفها بطلميوس السادس والسابع لصالح المعبد ، ينتهي مشل الحجر الأول بالأمر بأن ينقش هذا السجل الخاص بالمنحة الملكية باللغسات الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية سأى بلغة الكهنة المقدسة التي كانت تستخدم لدى الفراعنة ، ولغة العامة ، ولغة البلاط • وهنا أيضا ترك النحات عمله ناقصا حيث يترقف النقش عند نهاية النص الديموطيقي . تاركا فراغا للنص اليوناني • وهذا الحذف الثاني يعني اهمالا مقصودا ، تاركا فراغا للنص اليوناني • وهذا الحذف الثاني يعني اهمالا مقصودا ، وليس من الصعب ادراك الدافع لهذا الحذف وهو أن لغة الجنس الحاكم . لم تكن لها شعبية بين العائلات النبيلة العريقة والكهنوتية • وربما كان كهنة فيلة الذين يحتمون بجزيرتهم البعيدة والمنعزلة يغفلون هذه الفقرة . دون خوف من القصاص بخلاف اخوتهم في الدلتا الذين أجبروا على دون خوف من القصاص بخلاف اخوتهم في الدلتا الذين أجبروا على الانصياع •

ولا نفهم من ذلك أن الحكم الاغريقي كان بالتالى غير شعبي فان لدينا من الأسباب ما يدفعنا الى الاعتقاد بعكس ذلك فقد كان قامر الغازي

صونفيف الى ما نكره ماريبت أنه قد اكتشف نسخة أخرى مكتوبة باللغات الثلاث عندما كان يقوم بحفريات فى صان ( تانيس ) سنة ١٨٦٥ ويعود تاريخها الى السخة التاسعة من حكم بطليموس يورجيس ويتضمن النص تأليه برئيس ابنة الملك والتى ماتت ليما بعد ( سنة ٢٥٤ قبل الميلاد ) وهذا الحجر المحفوظ فى متحف بولاق معروف باسم : حجر صان أو مرسوم كانوب ولو لم يكن قد تم اكتشاف حجر رشيد قائنا كنا سنستنتج ان مرسوم كانوب ربما أصبح أداة شامبليون فيما بعد لاكتشاف مفتاح اللغة الهيريغليفية والا كان هذا الاكتشاف العظيم لم يتم حتى الآن •

ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية : وجلت في تل نبروه سنة ١٨٨٥ تسخة ثالثة من مرسوم كانوب منقوشة بالهيروغليفية فقط ونقلت الى متحف بيلاق ، وقد فات مكتشف هذه اللوحة الاعلان عن هذا الكشف الاعظم وحفظه كما هو بالمتحف حتى أتى مستر م المندرز بترى الى هذه البتعة بعد ذلك بشهر أو شهرين ووجد أن مرتفعات تل نبروه تخفى بقايا المدينة الاغريقية نوكراتيس المشهورة والتى ظلت مجهولة فترة طويلة ، انظر : كتاب بنرى وعنوانه Naukralis ـ الجزء الاول ـ نشرته جمعية اكتشاف مصر . E.E.F. سنة E.E.F.

الفارسي في الحقيقة هو مخلص مصر • لقد استعاد الاسكندر الأكبر السلام للقطر المصرى ، واهتم البطالمة بشئون الشعب ، وأنشأوا الأسرة التي لم تخفف الأحمال عن الفقراء فقط ، بل واحترمت امتيازات الأغنياء وكرمت رجال الكهنوت ، ووهبت الأوقاف للمعابد ، واستعادت الفاقد من مياه النيل ، ولذلك كان من الصعب على مثل هذه الأسرة أن تفشل في كسب مودة جميع الطبقات ، ولابد أن كهنة فيلة قد احتقروا لغة هوميروس ولكنهم في نفس الوقت كرموا أحفاد فيليب المقدوني • لقد استطاعوا تمصير الملك ، فأخفوا اسمه بحروف الهجاء الهيروغليفية • وصوروه مرتديا ملابس الفراعنة التقليدية ، كما قدموه متوجا بالتاج المزدوج أثناء نه لآلهة بلده الجديد ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يمصروا أو يخفوا نقد كانت شيئا دخيلا سواء في نطقها أو كتابتها ، وكان حفرها العالية يمثل شعارا للعبودية • فماذا تستطيع السلطة المحافظة أن تتجاهله كلما كان ذلك في استطاعتها ؟ وهناك نقوش يحب الانسسان أن يلقى عليها نظرة ، وهي للوهلة اق الشرقي التي لا يتشابه منها اثنان ، والنقوش ' نريز الهيكل · ومن هذه الأسماطين نجه الأنساب ، تمثل الصقر المقدس جالسا اثنين من المساعدين • أما المساعدان والآخر أحد أفراس النهر ، 'خراف

أنفسنا في مواجهة أنفسنا أن تخيلنا أن الحقيقة المعون المعو

انه اللون الذى تركز فى رقة وبساطة فى رسنوم واتو ولانسزت وجروز وهى نوعية ساحرة • انها النوعية المتدرجة الرقيقة ، وهى صورة طبق الأضل من « مبادىء التلوين ، التى لا تنقل الفكرة البعيدة • كانت كل درجة من درجات اللون ناعمة وممتزجة ومتدرجة ، فالألوان الوردية مرجانية ، والخضراء ممتزجة بالزرقة ، ومخضرة كالفيروز ، مثل النصف الغربى من السماء فى أمسية خريفية •

وفيما بعد عندما عدنا الى فيلة من الشلال الثانى ، خصصت الكاتبة الجزء الأكبر من الأيام الثلاثة لعمل دراسة متأنية لأحـــد أركان رواق الأساطين هذا ، وجمعت في صبر عجيب هذه الفروق الدقيقة التي في طبقات اللون ساعية الى السيطرة على سر تركيبها (١) .

ان الرسم الملحق المطبوع من حفر على الخشب يمكن أن يبين ما هو أكثر من مجرد عمل نسخة •

ومن وجهة النظر المعمارية نجد أن هذه القاعة لا تشبه أية قاعة آخرى ساهدناها حتى الآن بوصفها صغيرة جدا ومفتوحة من الوسط نحو السماء مثل الحجرة المركزية المفتوحة في منزل روماني • وبذلك فان الضوء المسموح به يدخل رأسيا في شكل بقعة مربعة على الأرضية التي تحته ، وبنعكس على حنيات السقف المزخزفة بالصور ، وهناك حاجز أصلى بين الأساطين في الطرف العلوى • وتبين الجوانب الخشنة للأساطين المكان الذي انشقت فيه الكتل التي تؤضل بينها • وكذلك الأرضية قد خلعت

<sup>(</sup>أ) وليست تيجان الاساطين هذه هي العينات الاولى لمهارة التلوين في فيلة حيث مازال يوجد بين النقوش البارزة المحطمة التي في بهو الاساطين الكبير، الواقع في الطرف الجنوبي للجزيرة • بعض القطع المنعزلة التي لم يصل اليها الاني ، وهي ملونة بالوان جميلة • انظر الى الزخرفة بالخزف التي على عرش الالة عرق المنظل الثاني في الحائط الغربي ، والتصميمات التي على سلسلة من العروش الاخرى التي تبعد قليلا نحو الشمال • لقد رسمت كلها بعناية في شكل مقصورات ولونت بالالوان الاساسية الثلاثة ، ونفذت في ندرجات عريضة ندل على الصفاء العجيب والرقة المتناهية • ومن بين هدفه الرسومات ندرجات عريضة ندل على الصفاء العجيب والرقة المتناهية • ومن بين هدفه الرسومات التي نستطيع ان نقسمها كنماذج لهذا الانجاز المتكامل والتصميم الذي جرى تتفيذه بالوان زاهية ، زهرة اللزنس التي رسمت بين اثنين من البراعم ، وكبش صفير ممتاز على أرضية باللون الأحمر الفائح ، وسلسلة من الصقور المتدسة بلون ابيض على احمر بالتبادل مع لون أبيض على اثرق وكلها رائعة التكوين •

ولا يوجد على ضفتى النيل بطوله ، عمل اكثر قابلية للدراسة واثارة للبهجة في النفوس يفوق رسم هذه القطع الثمينة التي نومي الطلبة والرسامين بمشاهدتها .

منها أحجار البخزف الملونة التي كانت تغطيها وذلك بمعرفة الباحثين عن الكنوز ، وتبعثرت الكتل المكسورة وقطع الافريز المحطمة على الأرضية ·

وهذه هي العلامات الوحيدة الدالة على التخريب وهي علامات لم تتسبب فيها أصابع الزمن ولكن أصابع المخربين و أما الباقي فهو سليم حتى اننا تمنينا أن نخدع أنفسنا لحظة بالاعتقاد في أن ما شاسدناه ليس الا عملا لم يلحق به ضرر ، وأن هذه الأساطين التي يرتكز عليها لم يتم انشاؤها بعد ، وأن أحجار الخزف التي كانت تغطيها على وشك أن يتم تركيبها ولن يدهشنا أن نجد هنا في صباح الغد النحاتين أو المصورين ومعهم المطرقة والأزميل ، وهم ينفذون هذه المجموعة من براعم اللوتس والنخيل ومن الصعب الاعتقاد بأنهم جميعا منهمكون في هذا العمل منذ اثنين وعشرين قرنا مضت و

ويرى المشاهد هنا وهناك حيث جرى الاخلال بالأساسات - أن الأساطين قد أنشئت من كتل منحوتة ، أخذت من معبد أكثر قدما بينما يرى على ارتفاع حوالى ستة أقدام من الأرض صليبا من الطواز البونانى ، محفورا في جانب قصبة السهم التى ترتكز على عمودين علامة على ممارسة العبادة المسيحية ، ذلك أن الأقباط الذين أحاطوا القاعات والأفنية باكواخهم تسربوا أيضا الى المعابد ، وقد هدموا بعضها للحصول على مواد البناء بينما استولوا على البعض الآخر ،

ولا نعلم كم عدد المعابد التى خربوها ، ولكننا نرى ديرين كبيرين على الضفة الشرقية فى أعلى النهر ، وكنيسة صغيرة من الطراز البازيليكى فى الطرف الشمالى من الجزيرة • ويبدو أن هذه المبانى قد أقيمت بأحجار رصيف الميناء الجنوبى ، والكتل الحجرية التى أخذت من مبنى كان يحتل الركن الجنوبى الشرقى من البهو الكبير •

أما فيما يتعلق بهذا البهو الملون فقد حولوه الى كنيسة صغيرة ، واقاموا مقصورة صغيرة في الحائط الشرقي ، وهناك مذبح مقلوب مأخوذ من كتلة منفصلة من الحجر الجيرى تشير الى مكان القسم الشرقي من الكنيسة وهو المخصص للقساوسة والمرتلين ، أما العرب الذين اتخذوا من هذا الصرح الأخير شواهد للقبور فقد قلبوه رأسا على عقب ، حسب عادتهم بحثا عن الكنير المدفون مع الأموات ، ومرة أخرى يظهر الصليب



الاعمدة الملونة في بهو المعبد الكبير بجزيرة فيلة



مقصورة مسيحية قديمة في جزيرة فيلة •

اليوناني على مقدمة المدنيع (١) وفوق المقصورة التي زخرفتها بالنقوش البيرنطية البدائية يد غير ماهرة ولكنها متدينة ·

ان التاريخ الديني لجزيرة فيلة عجيب لدرجة تثير الشفقة نظرا لعدم قيام أحد من المؤرخين بدراسته وانها تتقاسم مع أبيدوس وبعض الأماكن الأخرى السمعة القائلة بأنها هي المكان الذي دفن فيه أوزوريس ولذلك كانت تدعى « الجزيرة المقدسة » ونفس تربتها تربة مقدسة وكان لا يسمح لأحد بالهبوط على شواطئها أو حتى الاقتراب منها بدون

<sup>(</sup>أ) أشار كاتب في مُجَلّة ساتردائ رينيو Saturday Review الى أن هـدًا المنبع قد أقيم من قطعة حجرية أخدت من ضريح كان مدفونا فيه أحد الصفور التي كانت تعبد تقديسا للاله حورس ( (ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) •

تمريح وينطِلب الحصبول على هنا التصريح والقيام بالجج الى قبر الاله الذي يمثل بالنسبة للمصرى الصالح ما يمثله الحج الى مكة بالنسبة للمسلم الصالح - الكثير من العناء وكان أكبر قسم يقسم به المصرى مو م باسم ذلك الذي يرقد في فيلة ، •

أما متى وكيف اعتبرت الجزيرة لأول مرة مكان الراحة بالنسبة لأخب الآلهة فهذا أمر لم يكتشف بعد • ولكن يبدو أن تمتع الجزيرة بسمعتها كمكان مقدس يعود الى تاريخ حديث • ولابد أنها نالت أهميتها بعد اضميخلال أبيدوس • وقد قام هيرودوت ــ الذي يفترض أنه وصل الى الفنتين \_ بالاستعلام الدقيق جول ما يتعلق بحالة النهر بعد هذه النقطة . وذكر أن الشلال كان تبعت احتلال « البدو الاثيوبيين ، ولا يذكر شبيتًا عن فعلة أو معايدها • وهذا الجذف الذي قام به شخص عرف عنه أنه كإن يقوم بدراسة مجتمع الكهنة في كل بلد ذهب اليه \_ واهتم اهنماما خاصبا بالشبعائر الدينية المتبعة في البلد ، مما يبين أن هيرودوت لم يمض الى أبعد من ذلك ، أو أن الجزيرة لم تكن قد أصبحت بعد منزلا لأسرار أوزوريس • وبعد ذلك بأربعمائة عام يصفها ديودور الصقلى بأنها أقدس الأماكن المقدسة ، بينما يذكر استرابون الذي كتب تاريخه أثناء نفس الفترة الزمنية أن أبيدوس قد تضاءلت مكانتها حتى صارت مجرد قرية ، ولذلك فريما يكون كهنة ايزيس قد هاجروا من أبيدوس الى فيلة خلال فترة تالية لعصر هيرودوت وسسابقة على عصر تيودور واسترابون • ولا يعني هذا بأية حال أنه كان انتقالا رسميا ليس فقط لرفات أوزوريس، بل أيضًا للقدسية التي كانت مرتبطة بموضع راحتهما الأصلي على مدي العصور ٠ ولا نحتاج الى بيان الدافع لهذا الخروج ، فلم تعد بقايا الاله آمنة في أبيدوس التي تقع في وسط منطقة ريفية غنية بالقمم على طريق طيبة ، ولم تكن أية مدينة جنوب منف أكثر منها تعرضا لمخاطر الحرب · لقد مر قمبيز من هذا الطريق ، ولابد أن غزاة آخرين قد تبعوه ، ولذلك يبدو أن البحث عبر الحدود عن الأمان الذي لم يعد موجودا في مصر هو السبب الواضح لسيرة جماعة الكهنة الذين خصصوا أنفسهم لهذه الثبقة • وبالطبع فإن هذا مجرد تخمين قد تكون له قيمة • ويتلازم تدهور أبيدوس في كافة الأحوال مع نمو مكانة فيلة • ولا يستطيع الانسان أن يتفهم كيفية ارتفاع مثل هذه البقعة فجأة الى هذه المكانة الرفيعة دون الاستعانة بمثل هذا الافتراض

لقد بنى المعبد الأقدم هنا والذى لم يتبق هنه الا رواق صغير ، بمعرفة آخر الفراعنة الوطنيين ( نختنبو الثاني - ١٦٦ ق٠م) • أما أكبر

ايام فيلة ازدهارا فهي التي تنتمي الى الحكم اليوناني الروماني • انها آيام البطالمة التي أصبحت هذه الجزيرة المقدسة خلالها مقرا لمدرسة دينية ومعقلا لسلطة الكهنة القوية • وكان الزوار من كافة أرجاء مصر ، والسياح من الأراضي البعيدة ، وموظفو البلاد المحملون بالمنح الملكية ، ياتون سنويا في جموع غفيرة لتقديم تذورهم عند قبر الاله • وقد نقشوا المئات من أسمائهم في كافة أرجاء المعبد الرئيسي كما يفعل السياح اليوم • وقد كتبت بعض هذه الأسماء فوق أسماء زوار آخرين سابقين ، بينما نقشت أسماء غيرهم من الزوار على الأحجار بعد محو الأسماء التي كانت مكتوبة سابقا • وكذلك حفرت أسماء أخرى على سسطح المدخل وبوابة الصرح اللذين لم يزخرنا بعد ، لأنها تبدو أقدم من النصوص الهيروغليفية الني حفرت عليه فيما بعد و تغطى هذه النقوش فترة استغرقت عدة قرون، وهي الفترة التي توالى فيها ارسال الأوقاف الى الجزيرة بمعرفة ملوك البطالمة والقياصرة المتتابعين • وفي سنة ٣٧٩ للميلاد أصبحت المدرسة الدينية،الغنية بشرواتها ومعابدها وأساطيرها المحلية التي فرضتها،قوية بما فيه الكفاية لكي تفرض مقاومتها العملية ضد منشور ثيؤودوسيوس ، ذلك أنه بكلمة واحدة صادرة عن القسطنطينية صارت كل أرض مصر مسيحية ، وامتنع الكهنمة م بسبب الخوف من عذاب الموت مد عن ممارسة الشعائر الجنازية المقدسة ، وسلبت المئات من المعابد ، وتم تحطيم أربعين ألفا من تماثيل الآلهة في هجمة واحدة • وفي نفس الوقت حوصر كهنة فيلة خلف الشيلال والصحراء للحفاظ على حقارة نظامهم وخرائب عقيدتهم القديمة (\*) ولا نعرف بالتأكيد المدة التي استمروا يتمتعون فيها بامتيازاتهم الكهنوتية ، ولكن نقشين من النقوش التي ذكرناها عاليه يدلان على أن العائلات الكهنوتية كانت لا تزال تحتل الجزيرة حتى سنة ٤٥٣ للميلاد وأنها ظلت تحتفل بأسرار أسطورة ايزيس وأوزوريس • ويبدو أن هذا هو السبب في الاعتقاد بأن العبادة القديمة استمرت قائمة حتى نهاية القرن السادس الميلادي ، وهو الوقت الذي تمكن فيه سيلكو ، ملك جميع الاثيوبيين ، الذي كان مسيحيا ، من غزو جنوب النوبة مرتين حيث أعطاه

<sup>(</sup>水) لقد مضت تخمينات المؤلفة الى مدى بعيد ولم تستطع بما تخيلته من بدايات انتشار المسيحية فى مصر أن تغطى عدم اهتمامها بمعرفة انتاريخ الحقيقى لهذه المنترة لان الاضطهاد الذى تتحدث عنه حدث من جانب الرومان للمصريين الذين كانوا قد دخلوا فى السيحية منذ البدايات وليست المراسيم التى صدرت عن الرومان بالاعتراف بالمسيحية ديانة رسمدة الا اداة لوقف الاضطهاد الذى مارسوه ـ ( المترجم ) .

الرب الانتصار ، وأقسم له المنهزمون بأصنامهم على مراعاة شروط السلام · وذلك بناء على نقش موجود في معبد كلابشة (١) ·

وليس في هذا السجل شيء يبين أن الغزاة قد مضوا الى أبعد من طافا Tafa. التي كانب تشتهر قديما باسم Taphis وهي تقع على بعد ٢٧ ميلا جنوب فيلة • ولكن من المعقول أن نستنتج أنه طالما كانت الآلهة القديمة تحكم في أي جزء من النوبة — فان الجزيرة المخصصة لعبادة أوزوريس ظلت محتفظة بقدسيتها التقليدية ولابد أنه كان هناك يوم مخصص لتتويج قبر الأله بالأزهار وانشاد «مراثي ايزيس» على أعتاب المعبد ولابد أنه كان هناك يوم آخر ارتفع فيه الصليب منتصرا فوق هذه الأساطين الملونة ، وأقيم أول قداس مسيحي في الحرم الوثني ويود الانسان أن يعرف كيف حدثت عذه التغييرات ، وهل اضمحلت العبادة القديمة لانصراف المريدين عنها ؟ أم أنها أزيلت بالقوة ؟! والتاريخ غير واضح في هذه النقطة (٢) ، كما أن نفوش تلك الفترة لم تذكر شيئا اننا نعرف فقط أن العبادة القديمة قد استهت ودخلت العبادة الجديدة، وأنه حيث كان يعبد أوزوريس المقام من الموت حسب أقدس أساطير الطقس المصرى القديم ، صارت عبادة المسيح القائم من بين الأموات بعد نشأة الكنيسة القبطية في عصورها الأولى والآن ، فان ألجزيرة المقدسة التي كان من المعتقد أن الأسماك لا تستطيع أن تسبح من بين الأموات بعد نشأة الكنيسة القبطية في عصورها الأولى والآن ، فان المبريرة المقدسة التي كان من المعتقد أن الأسماك لا تستطيع أن تسبح

<sup>(</sup>١) كانت جزيرة فيلة في عصر استرابون كما وصفها البروفيسور رفيو Seconde Memoire sur les Blemmys في كتابه: Seconde Memoire sur les Blemmys ملكية عامة للمصريين والتوبيين أو على الاصبح تلك الدولة الغامضة التي اطلق عليها اسم البليمي الذين كانوا يصنفون مع بدو التوباد وللجابر في ذلك الوقت طبقة واحدة من والاحباس، وقويا بما فيه الكفاية من يطلق عليهم حاليا اسم البرابرة) جنسا شجاعا وشديد الباس، وقويا بما فيه الكفاية للتعامل مع الحكام الرومان الذين حكموا مصر وكانوا عبادا مخلصين للالهة ايزيس ورن الثير أن نعلم أن ماكسيمين في معاهدته مع هذا الشعب اشترط أنه وطبقا للقانون القديم ويسمح لشعب البليمي بأن يأخذوا تمثال ايزيس من معبد فيلة الي بلادهم الزيارة لمترة متفقا عليها ويلكر نقش فيلة الذي تشره ليترون Letronne أن المكتب البولات الدورية ، وأنه شاهد وصول القوارب المقدسة التي حملت مزار التماثيل المقدسة ويتضع من ذلك أن هناك تماثيل أخرى بخلاف تمثال ايزيس كانت تنقل الى الثيوبيا ريما ويتضع من ذلك أن هناك تماثيل أحرى بغلاف تمثال ايزيس كانت تنقل الى الثيوبيا ريما الطبعة الثانية) والمنافية الثانية والمنافية الثانية والمنافية الثانية الثانية والمنافية الثانية والمنافية الثانية الثانية والمنافية الثانية والمنافية الثانية والمنافية الثانية الثانية والمنافية المنافية ا

<sup>(</sup>٢) يرجع الفضل الى الامبراطور جستنيان فى تشويه نقوش المعبد الكبير ، ولكن لابد وان هناك ما يدل على أن هذه العبادة القديمة قد توقفت مؤقتا فى الفترة التى حكم فيها الامبراطورية .

على شواطئها ، ولا تستبطيع الطيور أن تبطير في أجوائها ، ولا يستبطيع حاج أن يطأ أرضها بقدميه بدون تصريح ، أصبحت على الفور ملكية عامة ومشاعا لجميع الناس · وانتشرت المساكن الصغيرة المبنية من الطوب اللبن بين القاعات ، والأروقة ، وحتى المرات المسقوفة · وبنيت كنيسة صغيرة من الطراز البازيليكي في الطرف الجنوبي للجزيرة · وتحول بهو المعيد الكبير الى كنيسة صغيرة كرست لاسم القديس اسطفانوس · ويقول نقش يوناني حفر هناك بيد راهب عاش في تلك الفترة ان « هذا العمل المعظيم قام يه رئيس المجير الأسقف ثيودور حبيب الله » · ولا تعرف شيئا عن هذا الأسقف ـ الذي وصفه نص آخر بأنه القديس العظيم مسالا المعلون من الله المناسة وصفه نص آخر بأنه القديس العظيم مسالا المناسة فقط ·

وتمتلى الحوائط في كل مكان هنا بهده السجلات العابرة ، فنجد أن أحد الكتاب البديدين كتب قائلا : « لقد انتصر الصليب ، وسينتصر دائما ، • بينما ترك كتاب آخرون توقيعات بسيطة مثل « أنا يوسف ، في مكان ، و « أنا ثيؤودوسيوس الذي من النوبة ، في مكان آخر • ونجب هنا أو هناك بعض الكلمات الاضافية التي تعطى أهمية انسانية للتوقيع • فعلى سبيل المثال نجد في شخبطة مثيرة أحد التوقيعات لشخص يقول عن نفسه « العبد يؤانس ، ويبدو أحيانا أننا نقرأ قصة حياة أحد الأفراد في سطر واحد • وقد أعقب رسم علامة الصليب هذه التوقيعات القبطية كلها •

وما زالت أساسات الكنيسة الصغيرة التى من الطراز البازيليكي ــ والتى تتجه الشرقية ( المحراب ) فيها نحو الشرق ، بينها يتجه المدخلان نحو الغرب ــ ظاهرة ويمكن تتبع آثارها • وقد خصصنا اثنين من بحارتنا للبة يوم كامل لازالة القمامة التى حـول الطرف الجنوبي من صـــحن الكنيسة • وهناك وجدنا المعمودية ــ وهى حوض من الحجر غير المصقول ــ عند قاعدة أسطون مكسور •

وليس من الصعب تخمين ما كانت عليه جزيرة فيلة على أيام دئيس الدير الأسقف ثيودور وأتباعه ، ولكننا نعلم أن الكنيسة الصغيرة التي من الطراز البازيليكي كانت لها مجموعة من القباب الطينية فوق السقف ، وأتخيل أن رئيس الدير ورهبانه قد أقاموا في هذا الصف من الصوامع التي تقع على الجانب الشرقي من البهو الكبير حيث كان يسكن كهنة ايزيس قبلهم ، أما عن القرية فلابد أنها كانت مثل الأقصر حددحمة بالحياة الكئيبة ، ومليئة بالضوضاء التي يحدثها الأطفال ، وصياح الطيور بالداجنة ، ونباح الكلاب ، ويرتفع منها وقت الظهر أعمدة رفيعة من الدخان

الأزرق ، ويتجاوب فى أرجائها صدى رنين الجرس الذى يدعو الى الصلاة صباحا ومساء ، وتنام ليلا فى سكون كما لو لم تكن هناك آلهة مشوهة شبيهة بالشياطين ، تطل عليها من خلال ضوء القمر بشكل يثير الأشجان •

والآن انتقمت الآلهـة لنفسها ، فالعقيدة التي أنزلتها عن عرشها قد أنزلت هي الأخرى عن عرشها • أما رئيس الدير الأسقف ثيودور وخلفاؤه والديانة التي نشروها ، وبسطاء الناس الذين أنصتوا الى تعليمهم فقد ذهبوا وغابوا في طي النسيان ، لأن كنيسة المسيح التي ظلت ضعيفة في مصر ، قد اندثرت في النوبة وقد بقيت فترة طويلة ـ بالرغم من الشك في أنها كانت تتخذ شكلا متخلفا وبربريا ـ مثل ذلك الذي تبدو عليه في أثيوبيا حتى اليوم • ولكن الاسلام امتصها مؤخرا ولم يبق الا دير مخرب جاثما هنا أو هناك فوق بعض المرتفعات المنعزلة ، أو قليل من الصلبان المحفورة بدون عناية على حوائط المعبد البطلمي ، وقد بقيت دليلا على أن المسحية مرت يوما من هذا الطريق (\*) •

أما التاريخ الوسيط لجزيرة فيلة فهو مجهول • ان العرب وقد غزوا مصر جوالى منتصف القرن السابع الميلادى ، قضوا وقتا طويلا فوق الأرض المصرية قبل أن يبدءوا فى هضم الآداب ، وأمضوا ما يزيد على ثلاثمائة عام فى صمت ، ولم تظهر أية لمحة عابرة عن فيلة مرة أخرى قبل القرن العاشر الميلادى • لقد انتقلت الحدود الآن الى شمال الشيلال • وتوقفت الجزيرة المقدسة عن ممارسة وضعها المسيحى ، وتوقفت أيضا عن ممارسة وضعها النوبى • انها الآن تتضمن مسجدا وقاعدة عسكرية وهى آخر نقطة حدود أمامية للمسلمين • وما زالت تحتجز وستظل تحتجز اسمها المصرى القديم لعدة قرون قادمة ، ونقول ان بيلاك المذكورة فى النقوش الهيروغليفية ( بحرف P الذى يصبح B فى اللغة العربية ) أصبحت

<sup>(★)</sup> عجبت لهذه السيدة المسيحية التى كتبت هذا الكلام وغيره منا ورد فى مواضع أخرى من الكتاب ، وهو كلام أقل ما يقال عنه أنه ملى بالحقد المرير على المسيحيين الذين تنتمى اليهم خاصة الاقباط وكنيستهم القبطية المصرية كتيسة الشهداء والتى حمت المسيحية خلال عصورها الأولى أيام الاضطهادات وما تلاها من الهرطقات ، وتصدى رجالها لكل عوامل الفناء وتقدموا للاستشهاد وهم يترنمون فرحين ، ولكننى لا أستنرب مثل هذا الكلام من سيدة انجليزية احتلت دولتها مصر وطبقت فيها مبدأ ( فرق تسد ) للوقيعة بين الاقباط والمسلمين ولم تنجع مما أوغر صدور هؤلاء الانجليز . ( المترجم ) .

بيلاك في اللغـة العربية ( بحرف B ) وهي أكثر شبها بالأصل من فيلة وهو الاسم الذي أطلقه عليها الاغريق (١) •

وفي نفس الوقت فان المواطنين المسيحيين يظهرون وقد ارتدوا الى حالة نصف بربرية وانهم يشنون غارات دائمة على الحدود العربية ويقاسون دائما مرارة الهزيمة وانهم يخوضون المعارك ويغتصبون الضرائب ويعقدون المعاهدات ويخرقون شروطها وعند نهاية القرن النالث عشر قتل ملكهم ونهبت كنائسهم وفقدوا ربع مساحة أرضهم ولما فيها ذلك الجزء الذي تدخل أسوان ضمن حدوده وأما هؤلاء الذين ظلوا مسيحيين فقد ألزموا بدفع جزية سنوية ، بالإضافة الى الضرائب العادية المفروضة على البلع ، والعبيد ، والجمال ، ونستنتج من ذلك أنهم قبلوا الاسلام من العرب ، كما قبلوا من قبل عقيدة أوزوريس من قدماء المصريين ، والمسيح من الرومان ولم نعد نسمع عنهم شيئا بوصفهم مسيحيين ، لأن المسيحية في النوبة قد تلاشت من الجذور والفروع ، ويقال انه لا يوجد قبطي الآن في منطقة الحدود و

وكانت فيلة مأهولة بالناس سنة ١٧٩٩ ميلادية عندما احتلت المجزيرة تجريدة من جيش ديزيه بقيادة المجنرال بليارد ، وتركت نقشا (٢) فوق السقف الداخل لمدخل البهو الكبير احياء لذكرى عبور السلال ، ويذكر دينون عند وصفه المنظر بخفة روحه المعتادة كيف أن المواطنين قاوموا في البداية ثم هربوا أمام الفرنسيين، وألقوا بأنفسهم في النيل ، وأغرقوا أطفائهم الذين لم تسمح أعمارهم بالسباحة ، ثم هربوا في الصحراء ، وظهروا في هذا الوقت بوصفهم مجرد متوحشين فكائت النساء

<sup>(</sup>۱) ترجد هذه الخاصية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمسيحيين النوبيين في كتاب المغريزي ، وهو مؤرخ عربي من القرن الخامس عشر نقل الكثير عن المؤرخين السابقين • الغرر كتاب بورخارت Burckhardt وعنوانه هم : Travels in NUBIA \_ الجزء الرابع \_ نشر سنة ۱۸۱۹ التذييل رقم ٣ • ويالرغم مما ذكره من أن بيلاك جزيرة مجاوة للشلال وتبعد أربعة أميال عن أسوان الا أنه يصر على أنها تقع ضمن الجزر التي في جنوب المحطة ، وأن فيلة هي أول مدينة نوبية بعد الحدود • ولم تكن الأبجدية الهيروغليفية • قد حدود رمزها حينذاك لانه مات بالقاهرة سنة ۱۸۱۷ •

<sup>(</sup>٢) هدا النقش الذي يعتبره مسيو أبوت اهم النقوش الموجردة في فيلة يمضى نصه كما يلي ٠ د في السنة السادسة للجمهورية وفي ١٥ من شهر ميسيودور ، نزل جيش فرنسى بقيادة الجنرال بونابرت في الاسكندرية ٠ ويعد عشرين يوما هزم الماليك في موقعة الاهرام ، وقاد ديزيه الفرقة الاولى وتبع فلول الماليك حتى الشلال التي وضلها في ١٨ من شهر فينترس من السنة السابعة » ٠

كئيبات ومتجهمات الوجوه ، وكان الرجال عراة ، وخفاف الحركة ، ومساغين ، وكانوا مسلحين ليس فقط بالسيوف والرماح ولكن أيضا ببنادق يتم حشوها بالبارود ، وقد استخدموها الطلاق « نيران سريعة ومركزة » •

وريما عاد رحيلهم عن الجزيرة الى هذا التاريخ ، فعندما ذهب اليها بورخارت سنة ١٨١٣ للميلاد ، وجدها كما تبدو حتى اليوم ، مهجورة وخالية. • ولم يكن يسكنها سوى رجل عجوز فقير هذا اذا كان لا يزال حيا ، وأشك في قدرته على عبورها من بيجه في الموسم السياحي ٠ انه يطلق على نقسمه اسم الوصى على الجزيرة سواء عن طريق السلطة أو بدونها وينام في كومة من الحرق البالية والقش في ركن محمى خلف إلمعبد الكبير • وهو مجعد الوجه ومحنى الظهر ومنكفىء بحيث لا يظهر منه ما يدل على أنه حي سوى عينيه وقد أعطيناه خمسين بارة ( حوالي جنيهين وسئة بنسات بالعملة الانجليزية ) عند رحيلنا في طريق العودة الى مصر، وقد ذهل لدى أحساسيه يهذه الثروة حتى أنه أسرع بعفن هذا الكنز وتوسل الينا ألا نخبر أحدا بما أعطيناه • ومع الحصار الفرنسي وهروب السكان الوطنيين ، أغلق الفصل الأخير في تاريخ فيلة المحلى • ووقعت الجزيرة المقدسة بعد ذلك في خضم حرب الصراعات العقائدية أو الملكية . واختفت من صفحة التاريخ ودخلت صفحة العلم • وقد امتازت الجزيرة بمساهمتها في اكتشاف الأبجدية الهيروغليفية ؛ ولا يكاد يخلو أي رسم لجزبرة فيلة \_ مهما كان بسيطا \_ من المسلة التي أمدت شامبليون باسم كليوباترة • وهذه المسلة التي تلي حجر رشيد في الأهمية اللغوية نقلها مستر و · بانكز Mr W. Bankes مكتشف اللوحة الأولى في أبيدوس \_ الى دورستشماير ٠ وتبقى مكانها الخالى ، ورفيقتها المسلة الأخرى مشومة ومنعزلة دون أن تنقل من مكانها الأصلى في الطرف الجنوبي البعيد من الجزيرة •

أما الآن وبعد أن مكثنا في البهو مدة طويلة فقد حان الوقت لامعان النظر في داخل المعبد ، ولذلك فاننا سندخل من الباب الأوسط الذي تنفتح خلفه تسمع أو عشر قاعات وحجرات جانبية تقود الى الهيكل ، كما هي العادة ، وكل شيء هنا مظلم ومترب ومقبض ، وقد وجدنا في الحجرات التي لا يصل اليها أي شعاع قادم من الخارج ، حوائط ذات لون أسود بسبب الدخان ، ومغطاة بالنقوش البارزة ، كما وجدنا ممرات سرية سودا بسبب الدخان ، ومغطاة بالنقوش البارزة ، كما وجدنا ممرات سرية سودا تشبه نشق طريقها في باطن الحوائط السميكة وتتقابل عن طريق فتحات تشبه الفخ وتحتها أقبية ، وهناك مذبح ملقى في الهيكل ، بينما تقع في الركن

جَلْفِهِ البَّحِنِيةَ التي لابد وأن يكون استرابون قد شاهد فيها ذلك الصبقر الاثيوبي المسكين الذي وجبفه بأنه « مريض وميت تقريبا » •

ولكن هناك في ذلك المعبد ، المخصص ليس فقط للالهة ايزيس بل أيضا لذكرى أوزوريس وعبادة حورس ابنهما ، توجد حجرة لا شك في أن استرابون لم يساهدها وكذلك ديودور ، ولا أي غريب ينتمى الى عقيدة أجنبية مهما كانت سمعته أو مقصده • انها حجرة أكثر قبسية من بقية المخجرات ، لأنها الغرفة المخصصة لأوزوريس وبالطبع نحن غير مقيدين ، ولا ممنوعين ، بل أحراز في أن نمضى حيثها نشاء • وتذكر لنا الكتب التي بين أيدينا أن هذه الحجرة السرية تقع في مكان ما فوقنا ، ولذلك اندفعنا مرة أخرى الى ضوء النهار ، واعتلينا سلما باليا يقود الى أعلى السقف •

وهذا السقف مكان معقد جيئة وذهابا ، ومن المصعب العثور على الحجرة والها تقع عند قاع سلم صغير على شكل حجرة صغيرة يبلغ حجمها حوالى اثنى عشر قدما مربعا ولا يضيئها الا المدخل وكانت حوائطها مغطاة بنقوش تمثل مقاصبر ، وتحنيط ، وبعث أوزوريس (١) وتحتوى

<sup>(</sup>۱) أما قصة أوزيريس ، الأله الكريم ، صديق الانسان ، الذى قتله تيفون ، ومزق الحرافه ، ثم دفن في عدد من القبور وبحثت عنه ايزيس ، واستعادت اطرافه واحدا فواجدا ، وأعيدت اليه الحياة ، وانتقل من الأرض ليحكم الأموات في عالم الظلال - هذه القصة تعتبر أكثر الاساطير المصرية تعتبدا · ويشبه أوزوريس النيل في العديد من النواجي ، وهو يجسد الخير المطلق · ويطلق عليه اسم : « الكائن الطيب » وهو يظهر في شكل اسطورة عن السنة الشمسية ، ويحمل شبها نبيلا بالاله بروميثيوس اليوناني والاله ياخوس الهندي :

<sup>«</sup> Osiris, dit-on, était autrefois descendu sur la term. Elre bon par excellence, il avait adouci les moeurs des hommes par la permission et la bienfaisance. Mais il avait succombé sous les embêches de Typhon, bon frère, le génie du mal, et pendant que ses deux scears, Isis et Nephthye, recueillaient son corps qui avait été jeté dans le fleuve, le dire resouacitalt d'entre les morts et apparaissait à son fils Horus, qu'il inslituait son vengeur. C'est ce sacrifice qu'il avait autrefois accompli en faveur des hommes qu'Osiris remouvelle ici en faveur de l'âme dégagée de ses liens terrestres. Non seulement il devient son guide, mais il s'identifie à elle ; il l'absorbe en son propre sein. C'est lui alors qui, devenu le défunt lui m'me, se soumet à toutes les énreuves que celui-ci doit subir avant d'être proclamé juste : c'est lui qui à chaque âme qu'il doit sauver, fléchit les gardiens des demeures infernales et combat les monstres compagnons de la nuit et de la mort : c'est lui enfin qui, vainqueur des ténèbres, avec l'assistance d'Horus, s'assied au tribunal de la suprême justice et ouvre à l'âme déclarée pure les portes du séjour éternel. L'image de la mort aura éte empruntee au soleil qui disparait à l'horizon du soir : le soleil resplendissant du 들

matin sera la symbole de cette seconde naissance à une vie qui, cette fois, ne connaître par la mort.

« Osiris est donc le principe du blen. ... charge de sauver les âmes de la mort définitive, il est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu ; il est le type et le saveur de l'homme. » Notice des Monuments à Boulaq — AUG. Mariete Rev. 1872, pp. 105 et seq.

وقد اقر علماء المعريات كقضية مسلم بها أن اوزوريس فى الاصل هو الاله المطى
للدينة أبيدوس وأن أبيدوس كانت مهد أسطورة أوزوريس : وقد بين مسيو ماسبيرو فى
بعض محاضراته الأخيرة فى كوليدج دى فرانس أن أسطورة أوزوريس ظهرت فى الدلتا ،
وأن أوزوريس كان يدعى فى نقوش قديمة معينة باسم الملك اوزوريس « سسيد الاموات »
( بوزوريس ) وكان اسمه منقوشا داخل خرطوش ملكى • وحتى بداية الحكم البونانى
الرومانى كانت المدينتان اللتان حكمهما أوزوريس هما بوزيريس ومنديس فقط •

« Le centre terrestre du cuite d'Osiris, était dans les cantons nord-

est du Delta, situés entre la branche Sébenntique et la branche Pélusiaque, comme le centre terrestre du culte de Sit, le frère et le meurtrier d'Osiris : les deux dieux étaient limitrophes l'un de l'autre, et des rivalités de voisinage, expliquent peut-être en partie leurs querelles ... Tous les traits de la tradition Osirienne ne sont pas également anciens : le fond me paraît être d'une antiquité incontéstable. Osiris y réunit les caractères des deux divinités qui se partageaient chaque nome : il est le dieu des vivants et le dieu des morts en même temps : le dieu qui nourrit et le dieu qui détruit. Probablement, les temps où, saisi de pitité pour les mortels, il leur ouvrit l'accès de son royaume, avaient été précédès d'autres temps où il etait impitoyable et ne songeait qu'à les anéantir. Je crois trouver un souvenir de ce rôle desttructeur d'Osiris dans plusieurs passages des textes des Pyramides, où l'on promet au mort que Harkhourti viendra vers lui, 'déliant ses liens, brisant ses chaines pour le délivrer de la ruine ; il ne le livrera pas è Osiris, si bien gu'i ne mourra pas, mais il sera glorieux dans l'horizon, Solide comme le Did dans la ville de Didou' L'Osiris fárouche et cruef fut absorbé promptement par l'Osiris doux et bienvillante L'osiris qui domine toute la religion égyqtienne dès le début, c'est l'Osiris Onnofris, l'Osiris Etre bon, que les Grecs ont connu. Commes ses parents,

« أن العناصر الغلكية والطبيعية أوضع من أن يتم فهمها بطريقة تخاطئة • أن أوزوريس وايزيس هما النيل رخمر • وتمثل السطورة أوژوريس السنة الشخسية • أما قوة أوزوريس فهى الشمس في نصف الكرة الجنوبي ، قترة الانقلاب الشتوى • ويمثل خيالد حورس الاعتدال الربيعيم • وانتصار حورس هو الانقلاب الصيفي وفيضان النيل • أما تيفون فهر الاعتدال الخريفي ءانظر كتاب بنسين وعنوانه Egypt's place in universal History المجريين جبيعا لم المجلد الأول من ٢٧٤ • ويذكر هيرودوت في كتابه الثاني أن المحريين جبيعا لم يشتركوا في عبادة جميع الآلهة فيما عدا ايزيس وأوزوريس اللذين عبدهما جميع المحريين ٠

Sibou et Nouit. Osiris Onneris appartient à la classe des dieux généraux qui ne sont pas confinés en un seul canton, mais qui sont adorés par un pays entiers. See Les Hupogées Rougur de Thèbes (Bulletin critique de la religion égyptienne) par Professeur G. Maspero —.

Revue de l'histoire des Réligions, 1888. Note to second edition.)

كل من هذه المقاصير ذات الأشكال المختلفة على جزء من جسمه • فرأسه مثلا يستريح فوق مقياس للنيل ، وذراعه التى تعلو رأسه ، قد نقشت على أسطون رأسي على شكل يمثل قارورة مرتفعة الكتفين يعلو أحد أغطية الرأس المخصصة للاله ، أما رجلاه وقدماه فانهما يرقدان بكامل طولهما في ضريح على شكل صرح المعبد •

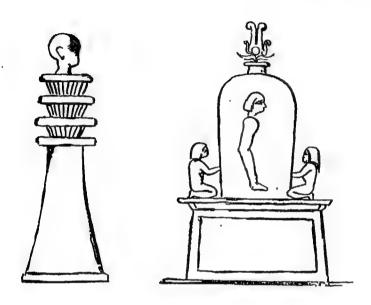

ويقف في مقصورة أخرى مرتديا تاجة الذي يشبه تاج الأسقف ، وهو يرتديه بوصفه قاضيا للعالم السفلي ، وتقوم ايزيس ونفتيس بحراسة كل من الضريحين و ونرى في افريز سفلي مومياء الاله موضوعة على نعش وقد وضعت تحته الجرار الأربع التي تسمى الأواني ذات الغطاء الذي يشبه القبة canopic jars (١)

<sup>(</sup>١) هذه الجرار المستهمة من المهر، والحجر الجيرى ، والبورسلين ، والفضار الاسمن ، والفضاء الاسمن ، والفضاء الاسمن ، والفضاء الاسمن ، والفضيء الاسمن ، والفضيء الاسمن ، والفضيء التسمن ، والفضية الاسمن ، مستوعة على شبه جنيات الهاوية الاربع التي تشير التي الجهات الإصلية الاربع انظر كتاب بيرش وعنوانه الهاوية الاربع التي تشير التي الجهات الإصلية الاربع النظر كتاب بيرش وعنوانه . الملا المتعور سنة ١٨٧٤ ص المتطور سنة ١٨٧٢ من الملك كتابه الثاني وعنوانه : الملك المستور سنة ١٨٧٢ من ٢٢ رما بعدها •



وعلى بعد قليل يرقد الآله ساكنا ، تحيط به براعم اللوتس فوق سيقان طويلة تمثل النمو أو عودة الحياة (١) • وأخيرا فانه قد رسم ممددا على أريكة ، وقد أعيد توصيل أطرافه ورأسه ويده اليسرى وقلمه اليسرى مرفوعة كما لو كانت تمثل حالة استعادة الوعى، بينما تقوم نيفتيس في ثياب جنى مجنح بالتهوية عليه بنفخ نسمة الحياة •



<sup>(</sup>۱) وعلى ذلك فانه يسمى « أوزوريس الذي ينبت البذور » ( ملحوظة مضافة الى الطبعـة الثانية ) •

وتقف ايزيس بذراعيها المبسوطتين عند قدميه ، ويبدو أنها تدعوه لكى يعود الى أحضانها مرة أخرى ، ويوضع المنظر فى حقيقته ، أن هذه عى اللحظة العظيمة التى صبت فيها أيزيس أشــواقها ، بينما يعود أوزوريس الى الحياة بفعل أغانى الأخوات المقدسات (١) •

وبصرف النظر عن رداءة الطراز والقطع فان هذه التماثيل تتميز بطبيعة فظة ترفعها فوق مستوى الانجاز التقليدى في الأعمال البطلمية المخاصسة بالموتى و ان الحروف تحكى قصتها بوضسوح ، حيث يبدو أوزوريس كما لو كان يناضل بالفعل للقيام من رقاده ، كما تعبر حركة ايزيس عن غرض الفنان بوضوح ، وبالرغم من تشويه بعض الرؤوس وانحطاط سطح الحجر فمن المؤكد أن الموضوعات محفوظة لكن في حالة سيئة ولم يتم عمل شيء في الرسوم التخطيطية لتحسين الشكل الناقص أو اصلاح الخطوط الخارجية للرسومات الأصلية و ففي احدى الصور نجد أن أوزوريس بدون قدم ، وفي صورة أخرى بدون وجه و أما يدى ايزيس فليستا بالشكل الطبيعي كما لو كانتا يدى دمية مصنوعة من القش وتغطى سذاجة التنفيذ على الموضوع فتجعله يبدو مثل رسوم الكاريكاتير ،

والآن ونحن نستنشق بسرور الهسواء النقى القسادم مع غروب الشمس ، نعود الى السقف ، لكى نرى الجزيرة فى شكلها الذى يشبه الندرع المصرى القديم ، وهى ترقد بكل تفاصيلها تحت أقدامنا ، ومن هنا منظر خلفنا الى الطريق الذى جئنا منه ، وننظر أمامنا الى الطريق الذى سننهب فيه ، الشلال يقع فى الاتجاه الشمالى ، مع شبكة من الجزر الصغيرة التى تتخللها ممرات من مياه النهر ، أما فى اتجاه الجنوب فان التيار الواسع يتجمع فى شكل لوح زجاجى ناعم ولا يقطعه أى اندفاع التيار الواسع يتجمع فى شكل لوح زجاجى ناعم ولا يقطعه أى اندفاع مبيد أبى سنبل وجميع الأراضى المليئة بالأسرار التى خلف الشلال ! وكننا لم نستطع أن نرى أبعد من ذلك لأن النهر يدخل فى انحناءة كبيرة ولكننا لم نستطع أن نرى أبعد من ذلك لأن النهر يدخل فى انحناءة كبيرة نحو اليمين ويختفى خلف سلسلة من التلال الجرائيتية ، وهناك سلسلة نحو اليمين ويختفى خلف سلسلة من التلال الجرائيتية ، وهناك سلسلة مشابهة تحيط به على الضفة القابلة ، وفى نفس الوقت خرائب ديرين فوق خافتين صخريتين على طرف الشاطىء أعلى من مزارع النخيل ، مثل

<sup>(</sup>۱) انظر الترجمة التي قدمها مسيو ب ع دى هوراك في كتابه Records of للأخي The Lamentations of Isis & Nephthys الجزء الثاني ص ۱۱۷ وما بعدما ٠

قلعتين على نهر الراين • وعلى الضفة الشرقية المقابلة يوجه عدد قليل من البيوت الطينية ومجموعة من أشجار الخروب التي تحدد موقع قرية يختفي الجزء الأكبر منها بين أشجار النخيل • وينفتح خلف هذه القرية واذ رملي متسم مثل ذراع من البحر تراجعت عنها المياه ٠ أما الملخنة الطويلة التي مررنا بها في اليوم السابق فقد كانت تبدو كالمحراث الذي لقف بعرض الطريق الى فيلة • وأخيرا وجدنا جزيرة بيجة التي تمثل الجانب الغربي من هذا المنظر الرباعي • كان سطحها وعرا وجبليا ، و يفصلها عن جزيرة فيلة قناة ضيقة جدا ، بحيث ان كل صوت ينبعث من القرية الوطنية التي على المنحدر المقابل ، يسمع كما لو كان آتيا من اللفناء الذي نقف فيه • لقد بنيت هذه القرية بين خرائب معبد بطلمي صغير لم يبق منه الا حاجز ومدخل من بوابة صغيرة • ونستطيع أن نرى سيدة تطحن البن على عتبة باب أحد الأكواخ ، وبعض الأطفال يتزاحمون حول الصخور وهم يطاردون ديكا روميا ، وبمجرد أن شاهدونا على سقف المعبد جاءوا وهم يصيحون ويهرولون الى الشـــاطيء ، وألحوا في طلب البقشيش • ولو لم يكن المجرى أوسع مما يبدو عليه لكنت قد قذفت قرشا نحر أيديهم المدودة ٠

وقد قيل ان مستر هاى اكتشف ممرا سريا من الحجر الصلب ، محفورا تحت أرضية النهر وموصلا بين الجزيرتين • وكان المدخل على هذا الجانب يبدأ من مدخل معبد ايريس (١) • ولم يذكر لنا مستر هاى المدى الذى استطاع أن يصل اليه فى التغلغل فى النجاه بيجة ، ولكن من المحتمل أن يقودنا الممر الى المعبد الصغير المقابل •

وربما كانت الجبال هي أكثر ملامح هذا المنظر غرابة ١ انها من نوعية لم نر لها مثيلا خلال جولاتنا المتباينة ١ أما الجبال التي نعرفها فهي متجانسة وتشق طريقها من أسفل الى أعلى في كتل لا يعوقها شيء ١ أما هذه الجبال فيبدو أنها ترقد فوق سطح بدون أساس ، في شكل صخور منفصلة احداها فوق الأخرى ، مثل تلال عظيمة أقامتها أشباه الآلهة والمردة ٠ وتجد هنا وهناك كتلة ضخمة مستديرة يصل وزنها الى عدة أطنان معلقة على رف أو قمة في توازن متقلب الأطوار ٠ وقد اقتنعت بأن معظم هذه الكتل قد يتعرض للانهيار اذا وضهم تحت الاختبار ٠

<sup>(</sup>۱) انظر : بانظر : Operations Carried on at the Pyramids of Ghizeh النظر : ۱۸۲۰ من ۱۲۳۰ مارارد فایس ــ لندن سنة ۱۸۴۰ ، المجلد الاول ، من ۱۲۳۰

ونقدم كنموذج لهذه الصخور ، صخرة ضخمة في مواجهة حافة الماء بالقرب من أشجار الخروب والمعدية ، ونجد أن هذه الصخرة بالرغم من أنها كتلة منفصلة من الجرانيت ذي اللون الأحمر البرتقالي ، الا أنها تبدو مثل ثلاثة صخور ، وقد رأى الأعراب أنها بتفريعاتها الثلاثية تشبه الكرسي ذا المساند ولذلك أطلقوا عليه اسم : عرش فرعون ، وقد جعلتها الميضانات المتعاقبة مستديرة ومصقولة ، وقد نقشت عليها خراطيش ملكية ذات حجم غير عادى مما جعلها تجذب انتباه الحجاج في جميع العصبور ، وقد غطاها الملوك والفاتحون والكهنة والسياح بتسجيلات الانتصارات والمناسبات الدينية والصلوات والقرابين والأعمال البطولية ويزيد عمر بعض هذه التسجيلات على عمر المعابد التي على الجزيرة المواجهة لوالمدة الف عام ،



الصحرة الضحمة التي تحمل نقوش التسجيلات في فيلة

وهذه الوجوه الأربعة التى تحيط بجزيرة فيلة هي الشلال والنهر والصحراء والجبال وترقد هذه الجزيرة الجميلة والتى لا حياة فيها في وسط هذه الوجوه الأربعة ، بما تمثله من الماضى البعيد بكل ثروتها من النقوش واللوحات والتاريخ والفخار والتراث وانها واحدة من أشهر المعالم الأرضية في العالم ، وهي تستحق ما تتمتع به من شهرة يصفها كل سائح ، الا أنها مجرد مكان من تلك الأماكن التي تتوازن فيها الملامح الايجابية مع السلبية والتي لا يمكن وصفها بالكلمات أو الألوان ويضطر الرسام الى أن يترك مرغما ، جو المعاشرة الموحى بالموضوع الصالح للرسم أما وصف الكاتبة قانه في أحسن حالاته ليس الا قائمة ناطقة و

## الفصل التسالث عشر

## من فيلة الى كورسكو

آخذ نهر النيل يتسع أمامنا ونحن نبحر جنوبا في رفق ، بينما كانت فيلة تتضاءل في الخلف ، وشعرنا بأننا الآن قد اجتزنا الحدود تماما ، وانه اذا كانت مصر غريبة وبعيدة عن موطننا فان النوبة ظلت أشد غرابة واكثر بعدا ، وفي هذه المنطقة يزداد النيل اتساعا وعمقا ، أما الارتفاعات الصخرية القريبة التي تحيط به من كلا الجانبين فانها ما زالت سوداء من ناحية ، وذهبية من الناحية الأخرى ، أما الضفتان فانهما تضيقان أكثر من ذى قبل ، وصارت المساحة الخالية أكثر ضيقا بحيث تسمح فقط بسحب المركب ، وصارت مساحة الفراغ في بعض الأجزاء أكثر ضيقا بحيث تسمح فقط بمجرد شريط من أشجار النخيل ، ومنزلق من التربة الطينية تزرع فيه الذرة أو الشعير ، وكان الطرف المنحدر تحتنا يصل بلونه الأخضر ال حافة الماء ، وكان النهر أثناء المحدد تحتنا يصل بلونه الأخضر ال حافة الماء ، وكان النهر أثناء المحدد تحتنا يصل بلونه الأخضر ال حافة الماء ، وكان النهر أثناء المحدد تحتنا يصل بلونه الأخضر ال حافة الماء ، وكان النهر أثناء المحدد تحتنا يصل بلونه الأخضر ال حافة الماء ، وكان النهر اثناء البحداد اليومي ينرك هامشا من التربة الرطبة كان الفلاح المتابر يسرع اليه لكي يحرث شقا جديدا ويبذر خطا آخر من البذور؛ لأنه لا يستطيع أن يترك بوصة واحدة من هذه التربة الثمينة دون استغلال ،

ومع الاستمرار في الابحار بشراع يمتلى، نصف حجمه بالهمواء ، الاحظنا كيف أن مساحة الأرض الصالحة للزراعة هي التي تحدد عدد السكان • وكانت تزداد كثافة القرى في المساحة التي تنتشر فيها مياه الفيضان ، ويظهر الكثير من الأشخاص الذين يتحركون هنا وهناك في ظل أشجار النخيل ، ويزداد عدد الأطفال الذين يتسابقون بطول الضفتين وهم يصيحون طالبين البقشيش • وعندما يضيق شريط التربة ويصبح على خلاف ذلك مجرد هامش من الخضرة اللامعة التي تشق الصخرة من ناحية النهر ، يغيب كل شيء يدل على وجود الحياة • وتمضى بك المركب بطول هذا الهامش ميلا بعد ميل دون أن تصادف أية علامة تدل على وجود ببندقية بشر يسكنون فيه • وعندما يظهر بين حين وأخر مواطن فرد مسلح ببندقية

او رمح وهو يمشى بخطوات واسعة على حافة الصحراء ، فانه يظهر الامتداد . العريض للعزلة الموحشة •

وفي نفس الوقت فانسا لا نفتقه وجود الرجال والنساء فقط ، الرجال الذين يعملون على شاطئ النهر ، والنساء اللائي يحملن أطفالهن منفرجي السيقان على أكتافهن ، أو جرار الماء المتوازنة على رؤوسهن ، ولكننا نفتقه أيضا الطيور والوحوش والمراكب وكافة الأشياء التي تعودنا على رؤيتها بطول النهر • وكانت اناث الجاموس نائمة في المياه الضحلة في وسط النهار ، والجمال تخطو في ثقة متجهة الى مقاصدها في صف واحد عند غروب الشمس • واختفت الطيور المائية التي كانت تتردد على الضفتين الرمليتين بشكل فجائي • وحتى الحمير أصبحت الآن نادرة • أما عن الخيول فلا أتذكر أنني شاهدت احداها على مدى الأسابيع السبعة التي قضيناها في النوبة • ولم نسمع طوال الليل سوى عواء الذئاب بدلا من نباح الكلاب الذي تعودناه من قرية الى أخرى • ولم تعجبني ندرة الحياة الحيوانية في مثل هذه المنطقة التي تعطى تربتها الضئيلة طعاما قليلا يكاد يكفى هؤلاء الذين يحرثونها ٠ ولكى نعرف مدى ضآلتها ، علينا أن نتذكر فقط أن هذه التربة في أوسع عرض لها لا يزيد عرض الرواسب السنوية التي تغطيها عن نصف ميل · بينما يصل عرضها الى مسافة تتراوح ما بين ستة الى ستين ياردة في غالبية الطريق ما بين فيلة ووادى حلفا الذي يبلغ طوله ٢١٠ أميال ٠

وهنا فقط يستطيع الانسان أن يرى كيف أن جميع هذه الأرض التي ندعوها مصر والنوبة ليست شيئا سوى ضفاف نهر وحيد وسط عالم من الصحراء • ويتسع الوادى في مصر لدرجة تنسى الانسان الفراغ الحجرى الذي يمتد خلف حقول القمح • أما في النوبة فالصحراء حاضرة دائما ولن نستطيع أن ننساها حتى لو أردنا ذلك • وتضعط الجبال القاحلة على طريق سيرنا ، وهي تمطرنا بسيول من الجرائيت على جانب واحد ، ووابل من الرمل الأصفر على الجانب الآخر • ونعرف أن هذه الحجارة تتساقط بشكل دائم ، وأن هذه الرمال تنحدر دائما لدرجة تجعل من الصعب على النهر أن يصمد في مكانه ، وتتسع الصحراء في صمت يوما بعد يوم •

وتعتبر هذه المجارى الرملية من أحدث وأجمل المعالم الأرضية • انها تنحدر من المستوى الأعلى للصحراء الغربية ( الليبية ) مثلما تنحدر ثلوج سويسرا من هضبة الألب العليا ، وتجد لنقسها مجرى من خلال

كل وهدة وفجوة • وهى هنا تقطر فى مجار دقيقة ، بينما نفيض هناك في سيول عريضة تتسع فى اتجاه النهر •

وبعد هدوء استغرق عدة أميال فوق جزيرة فيلة ، وجدنا أنفسنا. عند قاعدة أحد هذه المنحدرات الكبيرة ، ودخلنا في تحد مم ذهبية السيدتين. م. و ب ١ اللتين أرادتا تسلق المنحدر ورؤية غروب الشمس في الصحراء. وكانت الساعة حوالي السادسة والترمومتر متوقف عند درجة ٨٠ فهر نهيت. في أشد أركان الصالون برودة • وغامرنا بالقول بأن القمة تستغرق. مسافة طويلة الى أعلى لبلوغها ، ولكن السيدتين م. و ب . لم تتراجعا . وعلى ذلك مضينا نلهث ونحن مقطوعو الأنفاس نندب قدرنا الصعب لقد قامت السيدة ل ٠ والكاتبة في أيامهما ببعض المسيرات الصعبة على الجليد ، وفي الحمم البركانية البساردة والساخنة ، وفوق المنحدرات. المشبعة ببقايا الفحم المحترق وأحواض السيول الجبلية ، ولكن هذه المنحدرات الرملية ذات الشكل البرىء برهنت على أن تسلقها أصعب من. كافة تلك المسرات ، ذلك لأن الرمال تتراكم ناعمة وخفيفة بشكل عجيب ،. وهي في نفس الوقت ساخنة كما لو كانت خارجة من الفرن • وفي هذه. الرمال تنغرز الاقدام ، وتغوص الكواحل ، وتنزلق الى الخلف عند كل. خطوة تاركة حفرة كبيرة تنساب اليها الرمال مرة أخرى كالمياه • واذا. نظرت خلفك فائك ترى آثار خطوات قدمك عن طريق سلسلة من الحفر التي على شكل الأنفاق يصل حجم الواحدة منها الى مثل حجم حوض غسيل. الأيدى • وبالرغم من أن حداءك لا يتجاوز حجم حداء سندريلا ، فأن، القادم الذي يأتي بعدك لن يستطيع أن يذكر ما اذا كان أثر القدم هذا يخص سيدة أم جملا ١٠ انها مهمة عسيرة لأن القدم لا تجد راحة ولا مقاومة مع مواصلة الضغط على العضلات •

ولكن جمال الرمال يفوق الجهد المبذول في تسلقها • انها ناعمة ولامعة وحريرية ودقيقة مثل تراب الماس ، ولينة ومتموجة وبراقة ، وتنبسط في أشد المنحنيات روعة ، وتدور في حنقات مثل أكوام الثلج التي تكدسها الرياح وقد تحولت الى اللون الذهبي • ومع هبوب كل نسمة تعيد تشكيل سطحها الدائم التغيير في عرض لا نهاية له من الأنوار والظلال الرقيقة • ولم يوجد بعد النحات الذي يستطيع نحت مثل هذه الانحناءات وأشك في مقدرة (تناسر) ذاته ، في أرق وأمهر حالاته ، على أن يحسن التحكم في هذه الألوان الرمادية والعنبرية المركبة •

وبعد أن استرحنا على حافة الصخرة البارزة في منتصف المساقة الى أعلى ، وصلنا الى قمة المتحدر الأخير ، ووجدنا أنفسنا على سطح

الصحراء ، وهنا كانت أول الاشياء التى التقت بها عيوننا مع المسار الصحيح لمجرى النهر ، أعمدة التلغراف والاسلاك وخلفها في الشمال والجنوب مجموعة من القمم القريبة ، أما في الجهة الغربية فهناك فضاء دائرى يتكون من الروابي والأغوار المتفتحة نحو الشمس ، حيث تمضى كرة قرمزية اللون نصف متخفية تحت أفق العالم ،

ولا يستطيع الانسان أن يقاوم الرغبة في المضى قدما لعدة أقدام حتى يلمس أقرب أعمدة التلغراف ، وتشبه هذه الرغبة محاولة أن يمد الانسان يده نحو الوطن •

ورجعنا مع غياب الشمس ، فكان الوادى الأسفل شديد الانحدار أثناء فترة الغسق وكان النيل يلمع مثل حية ملتفة فى الظلال ، وتنعكس عليه سماء الليل فى ثلاثة محاور منفصلة ، وقد امتدت سلسلة من الجبال فى ناحية الصحراء العربية (الشرقية) بلون أرجوانى ، وبرزت فى مواجهة الأفق الشرقى ،

وكان النزول سهلا حيث ضغطنا بكعوبنا على الرمال فانزلقنا ، نصبف متزحلقين ، وسرعان ما وصلنا الى القاع ، وهنا التقينا بامرأة نوبية عجوز كانب قد أسرعت بمشيتها البطيئة آتية من أقرب قرية لتسأل بعارتنا عن يوسف ابنها الذى لم تسمع عنه منذ عام مضى • وكانت أرملة عجوزا شديدة الفقر ، أما يوسف هذا فهو ابنها الوحيد،وقد أراد ان يحسن حالته المادية فاتخذ طريقه الى القاهرة منذ ثمانية عشر شهرا فى محت ، مركب لنقل البضائع • ومنذ رحيله لم يرسل اليها سوى خطابين فقط وبعض النقود • ومنذ ذلك المحين مضى أحد عشر شهرا فى صمت ، وتخشى أن يكون قد مات • وفى نفس الوقت فان نخلتها قد أنهكت الى وتخشى أن يكون قد مات • وفى نفس الوقت فان نخلتها قد أنهكت الى واحسدا • وقد تقوض كوخها الطينى ويوسف غير موجود لكى يقوم واحسدا • وقد تقوض كوخها الطينى ويوسف غير موجود لكى يقوم طلب الاحسان من الناس • أما جيرانها الذين عاشت على احسانهم فقد طلب الاحسان من الناس • أما جيرانها الذين عاشت على احسانهم فقد صازوا أفقر منها •

ولم يعرف رجالنا شيئا عن يوسف الضائع • ووعد الريس حسن ابن يسأل عنه البحارة عند عودته الى بولاق ، وأضاف أنه « يوجد في القاهرة عدد كبير من الذين يحملون اسم يوسف ! » •

وقد ذابت قلوبها ونحن نسمم الصنوت المشتاق المنهدج الذى صاغت به العجوز أسئلتها ، والنظرة الملتاعة على وجهها عندما استدارت لتعود أدراجها .

والآن وقد صادفنا الحظ السعيد بهبوب الرياح التي تأتى في الغالب من اتجاه الشمال ما بين الشروق والغروب ، استطعنا أن نتقدم بحيث قضينا عشرة الأيام التالية على سطح ذهبيتنا في جو لطيف •

وأخذت المعالم الأساسية لسطح الأرض تكرر نفسها يوما بعد يوم فيما عدا بعض الاختلافات المحدودة ، فالجبال ترتدى زيها المعتساد من اللونين الأسود والذهبى ، والنهر يتسم ويضيق وهو يجرى بين ضفتين تظللهما أزهار العدس والترمس ، بالإضافة الى أغصان أشجار السنط الصفراء وحبسات الخروع الزرقاء ، وشسجرات البطيسيخ البرى المنتفخة مثل الخوخ الأخضر المشرب بالحمرة ، وكنا نجمع منها باقة لتزيين المنتفخة مثل الخوخ الأخضر المشرب بالحمرة ، وكنا نجمع منها باقة لتزيين مائدة العشاء وذلك لعدم وجود أزهار أخرى ، وصعوبة زراعة الأزهار في هذه التربة التي يعنى كل عود أخضر يزرع فيها قيمة كبيرة بالنسبة للزارع ،

والآن صار المناخ أدفأ بشكل محسوس ، واشتدت حرارة الشمس في وسط النهار حتى مع هبوب رياح الشمال ، وتعذر علينا الجلوس على سطح المركب ما بين الساعة الثانية عشرة والساعة الثالثة ، وعند الغروب كانت سرعة الرياح تنخفض ، ويصبح الجو خانقا ، ولذلك اعتبرنا أن التمشية على الشاطئ واجبا أكثر منها متعة ، وعلى كل حال ، فأننا نشكر ذلك الرسام الذي لا يعرف معنى الاستسلام والذي كان على استعداد دائم للقيام بجولة قصيرة بعد الظهر ، ولذلك اعتدنا القيام بالتمشى لمدة ساعة قبل العشاء نمضى فيها الى الصحراء بحثا عن الأحجار الكريمة بين الحصباء التي تناثرت على سطح الرمال ، ونراقب بدون جدوى ظهور الذئاب والأرانب البرية ،

وفى بعض الأحيان كنا نمضى بمحاذاة ضفتى النهر بدلا من الصحراء فنصادف ساقية تديرها جاموسة منقبضة الصدر ، أو نمضى الى قرية وطنية مختفية خلف نخلات قزمية ٠٠وهنا نجد أن الكل كوخ فناء أماميا صغيرا ، أقيم فى وسطه فرن من الطين ، وخسرانة طينية تستخدمها الأسرة ، ومخروطان قصيران من الصلصال الرمادى مثل أنابيب الفخار التى فى رأس المداخن ، وقد غطى أحدهما يغطاء من الرصاص ، أما الآخر فقد ركب عليه باب بمزلاج خشبى • وكانت بعض المنازل مزينة على الحوائط بأسلوب متخلف بآثار أياد قد غمست فى صبغة حمراء أو صفراء ثم لطخت السطح الذى كان مبتلا (\*) •

وكانت هناك أعداد لا تحصى من الأسواق التي تنتشر في كل قرية من هذه القرى • وعند دخولنا كانت الكلاب تعطى اندارا يدل على اقترابنا ، وسرعان ما تحيط بنا جميع النساء والبنات اللاتي بالمكان ، حيث يعرضن علينا شراء الحمام الحي والبيض والكوسة ، والقلائد ، وخزامات الأنف ، والأساور الفضية • أما الأولاد فقد ظلوا يلحون علينا لشراء الزواحف البائسسة • أما الرجال فكانوا يقفون بعيدا تاركين المساومات للنساء •

ولم تكن النساء على دراية بالمساومات فقط بل أيضا بتقدير القيمة النسبية لكل قطعة عملة تمر على تيارات النيل ، انهن يعرفن الروبية والروبل والريال والدولار والشلن مثل معرفتهن البارة ( المليم ) والقرش ويعرفن كذلك مقدار ثقل الجنيه الذهب الانجليزى ، ومقدار خفة الفرنك الذهب الفرنسى • لقد مضت أيام النوبى الذى ذكره بلزونى بأنه أخذ يحملق فى أول قطعة نقود معدنية يراها فى حياته وهو يقول: « من يقبل أن يعطينى شيئا مقابل هذه القطعة الصغيرة من المعدن ؟ » •

وكانت القلائد تتضمن حبات من العقيق والعظم والفضة والزجاج الملون وبعض الجعارين أو التماثم المصنوعة من الحزف الأزرق القديم وكان ترتيب الألوان دقيقا جاء أما الخزامات المصنوعة من الذهب المضغوط ، والأساور الفضية الكبيرة الحجم ذات الزخارف البارزة ، فقد كانت ذات تصميمات مثيرة للانتباء ، وطرازات ثقليدية لا نشك في أقدميتها الزمنية وقد التقطت السيدتان م وب صدرية جميلة التصميم مصنوعة من الفضة والمرجان ، ولابد أن تكون احدى بنات أخد الفراعنة قد تزينت بها منذ ثلاثة آلاف عام مضت .

وبدانا الآن نلقى نظرة حادة من فوق سيطح المركب بحثا عن التماسيج • لقد كنا تسمع عنها باستمرار ، ونرى مساراتها فوق ضفاف

<sup>(★)</sup> تقصد بنك ما يلجأ اليه القرويون في الريف عند نبح اضحية في مناسبة عزيزة حيث يغمسون أيديهم في دمانها ويلطخون بها الجدران للنكري والتنويه عن قيامهم بهذا النبح العظيم ــ ( المترجم ) •

النهر الرملية • وتفحصنا مع الترقب الشديد كل ذرة سوداء على البعد ، ولكنا كنا نفسل دائما • وكلما ابتعدنا جنسوبا ، عيل صيرنا • ونى صباح أحد الأيام الهادئة قابلنا السيد ( ١٠) الذى كانت ذهبيته تنساق ببطء في طريق العودة ، وأبلغنا أنه شاهد أمس « أحد عشر تمساحا جميلا ، فوق جزيرة رملية ، على بعد حوالى عشرة أميال • أما قارب مستر س • ب • فقد تكلل بالتماسيح من المقدمة الى المؤخرة ، مما ملا نفوسنا بالحسد تجاهه • وكنا على استعداد لدفع أى شيء في مقابل أن نشاهد هذه الزواحف وهي تتدلى على جانبي صارية مركبنا الرئيسية أو رفيقتنا الباجستونز الوفية • أما ألفريد الذي قرر أن يجمع ستة تماسيح على الأقل فانه لم يقل شيئا ، ولكنه كان يزداد وجوما يوما بعد يوم • وفي الليل عندما كان يظهر القمر ويلجأ الناس الى أسرتهم وينامون ، وفي الليل عندما كان يظهر القمر ويلجأ الناس الى أسرتهم وينامون ،

وفي نفس الوقت واظبنا على السير ، فتبدأ المركب الابحار عند شروق الشمس ، وترسو عند الغروب ، ولا تتوقف ساعة واحدة طوال النهار ، مندفعة الى الامام في اتجساه أبي سسنبل بأسرع ما يمكن وعلى ذلك فقد عبرنا بوابات دابود بما تخفيه وراءها من الصحراء والشمس التي كنا نراما عند اقتراب المساء عند الغروب وكانت منطقة طافا الغنية بالنخيل تلمع باعمدتها البيضاء من خلال أوراق الشجر الخضراء على جانب المياه ، مع الصخور والجزر ، وجنادل كلابشة والمعبد الضخم الذي يرتفع في وسطها مثل القلعة ، ودندور وهو هيكل صغير له بوابة وحيدة ، وجرف حسين الذي يبدو من هذه المسافة مثل فوهة قبر منحوت في صخرة على حافة الهاوية •

وفى منتصف المسافة بين كلابشة ودندور ندخل فى مدار السرطان ومن ذلك اليوم وحتى اليوم الذى عبرنا فيه تلك الحدود الوهمية ، وجدنا تغيرا ملحوظا فى الأحوال الجوية التى نعيش فيها • أخذت درجات الحرارة خلال النهار ترتفع بالتدريج خاصة فى وقت الظهر عندما تكون الشمس عمودية • وكذلك لم بعمد الليل منعشما ، وغاضت قشعريرة الصباح الباكر اللهم الا عند هبوب رياح قوية من الشمال ، حتى اننا أصبحنا لا ندرى ما نحن فى حاجة اليه ، وهل هو شال نلتف به على أسرتنا عند اقتراب سطح السفينة فى المساء ، أم أغطية اضافية على أسرتنا عند اقتراب الفجر • اننا ننام ونوافذ قمراتنا مفتوحة ونستمتع بلذة الحرارة المعدلة منذ غروب الشمس وحتى شروقها • وفى نفس الوقت كان طول النهار يتساوى مع طول الليل •

والآن ، فإن الصليب الجنوبي والمجموعة الثانية من النجوم التي استنتجنا ألها تشكل جزء من القنطورس تظهر ما بين الساعة الثانية والساعة الرابعة كل صباح • وكانت تزحف بمعدل نجم كل ليلة خلال الاستبوعين الأخيرين، ولكنها مازالت شديدة الانخفاض فوق الأفق الشرقي لدرجة أننا لا نراها الا عندما يحدث انكسار في السلسلة الجبلية فوق هذا الجانب من النهر • وفي نفس الوقت كان أصدقاؤنا القدامي الذين ينتمون الى نضف الكرة الشمالي ، ويظهرون مشوهين وفي غير مكانهم الصحيح ، يختفون سريعا في الجانب المقابل من السماء • لقد ظهر كوكب أوريون وكأنه يرقد على ظهره ، أما اللب الأكبر فقد ظهر واقفا على ذيله بينما اختفت مجموعة النجم القطبي، وفي نفس الوقت فان سمت الرأس قد ظهر رفيعا جدا ، ولذلك أحسسنا بأننا قد رحلنا بعيدا عن أحد نصفي الكرة الأرضية ولم نصل بعد الى النصف الآخر • أما عن الصليب الجنوبي فائنا سنحتفظ برأينا عنه حتى نبتعد في اتجاه الجنوب ، وقد تكون هناك خيانة عندما نشير الى أننا قد جانبنا التوفيق مع هذه المجموعة من النجوم •

وبعد جرف حسين يأتى المكان التالى فى الأهمية والذى تقودنا خرائطنا للبحث عنه وهو معبد الدكة وعندما اقتربنا منه متوقعين فى كل ساعة أن نرى شيئا من المعبد ، كان النيل يزداد اتساعا وجمالا و كان صباحا آمنا وصافيا ، وكان الرجال قد عملوا فى سحب السفينة منذ الفجر ، وتوقفوا للافطار تحت ضفة رملية تظللها أشجار الطرفاء والصمخ و وكانت عناك شبكة متالقة من نسيج العنكبوت تطفو ممتدة من غصن الى غصن و وتلونت السماء فوقنا بلون أزرق لامع لم نر له مثيلا فى أوربا أما الهواء فكان ساكنا بشكل يثير العجب وكان النهر الذى يتخذ هنا انعناءة فجائية نحو الشرق ، يتخذ شكل بحيرة ، بما يوحى بأن الصحراء تعترض مساره وفى الحال شاهدنا جنازة تمر بطول الضفة المقابلة ، وكبير النائحين يحرك عكازا طويلا مثل عصا قائد الفرقة الموسيقية ، وكانت النساء تذرى ملء أيديهن من التراب ويلقين به فوق رؤوسهن و وظللنا النساء تذرى ملء أيديهن من التراب ويلقين به فوق رؤوسهن و وظللنا

ومع استمرارنا في المسير استحوذت على اهتمامنا الملامع الجيولوجية الجديدة والمتفردة للصحراء الليبية ، كانت سهلا عريضا مغطى بالجبال المنعزلة ذات المسالم البركانية ، مما جعلها تبدو مثل بعض التحولات الغريبة التي تطرأ على سطح الهضبة بكافة مروجها التي تكنسها الرياح فتحولها الى رمال ، وفجواتها ذات الحشائش التي نزعتها الرياح فجعلتها



معيد الدكة بالنوية

جردا، و كلما ازداد اتساع هذا السهل أمام أعيننا ، ازداد عدد القمم التي تنتشر على صفحته و وبينما كنا ندور حول الركن ظهر معبد الدكة ، الذى يعتبر نبوذجا مصغرا لمعبد ادفو ، أمام أنظارنا على الضفة الغربية حيث كانت الصحراء التي في هذا الجانب ، تقدم لنا منظر حقل ضغم من القمم البركانية التي لا تخطئها العين و وكانت هذه القمم المخروطية مختلفة الأحجام والارتفاعات مثل تلك الموجودة في أوفرني Auvergne كان بعضها منخفضا ومستديرا مثل الفقاعات التي تم تبريدها دون أن تنفجر ، والبعض الآخر يتراوح ارتفاعه ما بين ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ قدم وكانت الفوهات البركانية للعديد منها يمكن التعرف عليها بمساعدة نظارة الميدان و وكانت احداها بالذات تشبه صديقنا القديم سهل باريو باليون واللون الأبيض والأسود أن نفرق فيه بين القمة والأخرى و السم تخطيطي باللون الأبيض والأسود أن نفرق فيه بين القمة والأخرى و

واندهشنا لأننا لم نجد ذكرا لأى شيء عن جيولوجيا هذه المنطقة في كتاب من الكتب التي بين أيدينا • لقد مر عليها موراى وويلكنسون في صمت • أما كتاب الرحلات فان واحدا أو اثنين منهم فقط هما اللذان استطاعا أن يلحظا الشكل « الهرمي » للتلال ، وقد أحسا بالرضا لذلك الاكتشاف • ولم يبد على أحد منهم أنه لاحظ أصولها البركائية (\*) ونشكر النسيم الخفيف الذي هب عند الظهر ، فقد أتاح لنا أن ننشر

<sup>(\*)</sup> لم يقل أحد من قبل أو من بعد أن منطقة النوبة بها أية تكوينات بركانية مما يتناقض مع اكتشاف المؤلفة \_ ( المترجم ) •

صارينا الأكبر مرة أخرى ، وأن نريح رجالنا من تعب سحب النهبية وعلى ذلك نقد جدفنا قبالة خرائب المحرقة التى تظهر من النهر مثل بواية اغريقية ترتفع فى الفضاء الواسع للصحراء الحارقة و بعد ذلك جاء وادى السبوع وهو معبد نصف مدفون فى الرمال ، حيث قابلنا قريبا منه ذهبية صغيرة يبحر بها نوبيان يرفعان علما يحمل نجمة وهلالا ، انه مفتش الحكومة المخادع الذى يرتدى ملابس أوربية وطربوشا ، وقد رقد على حصيرة خارج باب قمرته وهو يدخن ، بينما على تمساحا ضخما على قائم خشبى من أعلى ، كان لون هذا الوحش بنيا يميل الى الاخضرار ، ويبلغ طوله من رأسه حتى ذيله ستة عشر قدما على الأقل ، وكان فكاه منفرجين ، وقد أخذت احدى أرجله السمينة المترهلة ، ومخلبه الثقيل ، منارجعان مع حركة المركب فظهر مثل انسان غريب الشكل ،

وقد هيأ الرسام عرضا قدمه بنفسه في الموقع وهو ينظر الى المقدمة الأمامية ، ولكن المفتش المخادع لم تحركه اعتبارات الربح ، وفضلل. تمساحه على الذهب الكافر ، وتنازل بشق الأنفس بالرد على الطلب ،

وفى نور الغسق المدارى ظهرت الجبال الأرجوانية وهى تنحدر في كتل منفصلة نحو حافة النهر فى جانب، والصحراء بقمها البركانية المرتفعة فى الجانب الآخر ، وقد حسبنا أن الاقتراب من كورسكو يشكل منظرا رائعا يصلح للتصوير آكثر من كافة المناظر التى شاهدناها جنوب الشلال ، ومع ثغلغل الغسق ظهر القمر ، أما النخلات التى وجدت لنفسها مكانا تنمو فيه بن الجبال والنهر ، فقد تحولت من اللون البرونزى الى الفضى ، وفى الوقت الذى خيم فيه بعض الغسق مع بعض ضوء القمر وصلنا الى منقطة المرسى ، أما تلحمي الذى كنا أرسلناه فى القارب الصغير منذ نصف ساعة لكى يتقدمنا ، فقد قفز الى سطح الذهبية وهو يحمل حزمة من الخطابات ورزمة من الجرائد ، وقد اكتشفنا أول مكتب بريد نوبى فى هذه المنطقة التى يمضى فيها طريق القوافل الكبيرة عبر الصحراء نوبى فى هذه المنطقة التى يمضى فيها طريق القوافل الكبيرة عبر الصحراء الى الخرطوم وكانت قد مضت عشرة أيام فقط منذ أن تسلمنا آخر رسالة وردت الينا فى أسوان ولكن هذه الفترة ظهرت لنا مثل عشرة اسابيخ ،



مجوهرات ثوبية

## الفصل الرابع عشر من كوروسكو الى أبى سنبل

وصلنا الى كوروسكو فى وقفة العيد الكبير أى مناسبة الضحية التى قدمها ابراهيم عندما كان ابنه اسماعيل (حسب النص الاسلامى) هو الضحية المقصودة وافتدى بحروف ولما كان العيد الكبير هو أحد الأعياد الكبرى الاسلامية فهو مناسبة لتقديم الهدايا ورفع الدعوات الطيبة ، فالأغنياء يزورون أصدقاءهم ويوزعون اللحوم على الفقراء ، ويذهب كل مؤمن حقيقى فى الصباح الى الجامع لتلاوة صلواته ولذلك فانه بدلا من الاستيقاظ عند شروق الشمس كما هى العادة ، قدمنا الى بحارتنسا خروفا وانتظرنا الى ما بعد الظهر حيث يقيمون العيد و

وبدوا يومهم بالذهاب الى جامع القرية وهم يرفلون فى الجلاليب الجديدة والعمائم النظيفة ، والنسباشب الجلدية القرمزية اللون ، فأخذوا يتسكعون حتى وقت الغداء عندما تم طهى الخروف المذكور مع العدس والثوم وانتهى بذلك الاحتفال • لقد كان الخروف حيوانا ضعيفا ولابد أنهم عاملوه بقسوة ، ولكن الشوق الى الطعام جعلهم يستمتعون مثل الأطفال ، وذلك عندما جلس أصدقاؤنا المخلصون القرفصاء متقاطعى السيقان ، وهم سعداء حول المرجل الذي يتصاعد منه الدخان وهم يثرثرون ويضحكون ويحتفلون بالعيد ويغرزون أصابعهم فى الطعام المسترك الذي يتناولونه من اناء واحد ، ثم يغسلون أيديهم بمدد متصل من ماء النيل وبعد أن انتهوا من ذلك أخذوا يتبادلون تدخين النارجيلة التي كانت ثدور من شفتين الى شفتين وقم ممتلىء بالقهوة الكثيفة • وبعد منتصف اليوم بقلب كانوا قد خلعوا ملابسهم الفاخرة ، وربطوا أنفسهم الى الحبلين ، وبدوا العمل في سحب المركب خلال القطع الصخرية التي الحبلين ، وبدوا العمل في سحب المركب خلال القطع الصخرية التي تعرقل مسار التبار •

ونبلغ المسافة الحقيقية ما بين توروسكو والدر ، حوالى أحد عشر ميلا ونصف ، ولكن مع العوائق التي تنتشر في مجرى النيل ، ومع الريم الني بدت مواتية ، رمع الدخول في انحناءة كبيرة أخرى ، غيرت مسار النيل المرق ، وجدنا أن هذه الأميال الاحد عشر والنصف قد كلفتنا جهد يومين كاملين من السحب الشاق •

وعندما كانت المركب نلاصق الشاطئ، وكنا نهبط منها ، وجدنا نظام الزراعة متشابها في كل مكان حيث يزرع الترمس والعدس على المنحدر مقابل خط المياه ، بينما تنبو غابة متصلة من اشجار النخيل على حافة الشاطئ، وتنبو حقول القطن والقمح الحديث الانبات في الفراغ الذي يلى ذلك ، ثم تتسم الصحراء وكانت التربة القابلة للزراعة قد قسمت كالمعتاد بواسطة مئات من القنوات المائية ، ويبدو أنها أفلحت جيدا ، كما رويت بغزارة بحيث لا يستطيع الانسان رؤية أية أعشاب ضارة ، كما أنه لم تفقد بوصة واحدة من التربة ، وكانت القثاء والكوسة تزدهوان في الأركان المنعزلة حيث لا يوجد مكان لزراعة النخيل وسائر المحاصيل ولا يمكن العثور على أشجار الخروع الضخمة ، أو لوز القطن الكبير أو أشجار النخيل المرتفعة في أي مكان ٠

وهنا نشاهد لأول مرة خارج مصر بين الشجيرات القصيرة عددا قليلا من طائر الهدهد وغيره من الطيور الصغيرة ، كما شاهدنا على منحدر رملى بجوار النهر مجموعة من البط البرى • وقد تجولت الكاتبة مع احدى السيدتين م • و ب • فى ذلك الاتجاه بحثا عن التماسيح • وكانت كلتا الذهبيتين ، كل بطاقم السحب الذى يجرها ، تتقدمان ببطء ضد التيار على بعد حوالى ميل ، كما كانت المنطقة كلها شديدة الحرارة وشديدة الصمت • وقد ابتعدنا فى سدينا ولكننا لم نر أية تماسيح ـ فما الذى سنفعله لو شاهدنا واحدا منها ؟ لست مستعدة للاجابة، فربما كنا سنركض مبتعدين • وعلى كل حال فقد كنا على وشك العودة عندما لمحنا طيور البط تجفف نفسها فى الشمس وهى نصف نائمة على حافة بحيرة صغيرة على بعد حوالى مائة وخمسين مترا •

وقد زحفنا بحرص تحت الضغة حتى أصبحنا على بعد ياردات قليلة منها • كان عددها أربعة ، أحدها ذكر واحداها انثى واثنتان صغيرتان لهما ريش رائع وصغير مثل الزغب • أما الأبوان الكبيران فقد تجاوز طول كل منهما ثماني بوصات من الرأس حتى الذيل • وكانت لها جميعا

رؤوس بلون ثمار أبى فروة يشقها من المنتصف شريط أصفر مثل فرق الشعر ، وظهور ذات لون قرمزى مائل للسمرة • أما ريش أجنحتها فقه كان بلون قرمزى ورمادى • أما ذيولها فكانت أطرافها صفراء اللون • كانت رائعة الجمال مع اكتمال الصحبة العائلية الصغيرة لدرجة أن المؤلفة لم تستطع أن تخفى سعادتها لوجود ألفريد وبندقيته على ظهر الباجستونز •

وهناك على الضفة المقابلة للصحراء الليبية كان يرتفع معبد عمدا الصغير على حافة منحدرة وهو نصف مدفون في الرمال • وعندما كنا نقوم بصيد البط في الصباح رأيناه من الجانب العكسي ، فظننت أنه أحد الملاجئ الحجرية التي أقامها محمه على لتربية الماشية التي ترسلها السودان سنويا • وتأكدنا من أنه معبد صغير ولكنه منسم وقد بني بكتل من الحجر الرمل ، ويعود تاريخه الى أيام أوسرتيسنز وتحوتمس • وكان يشتمل على بهو وقاعة أمامية مستعرضة وثلاث حجرات صغيرة • أما أعمدة البهو فهي مجرد دعائم مربعة ٠ والحجرات صغيرة ومنخفضة ٠ أما السقف المبنى من كتل مستطيلة فهو مسطح من الجهتين • واذا نظرنا اليه كأحد المعالم المعمارية فسنجد أنه في الحقيقة ليس الا درجات قليلة نقلت من خرائب قديمة • وبدون هذا المعبد الصغير فان المنطقة تصبح مثل الحلية التي جردت من الحجر الكريم الذي يتوسطها • ولم نشاهه مثل تلك النقوش الغائرة الجميلة الطراز والعميقة الألوان الا في مقبرة « تي » • وهنا مثل كافة الأماكن الأخرى نجد الحوائط مغطاة بمجموعات من صور الملوك والآلهة والنصوص الهبروغليفية • وتظهر أشكال الأشخاص رشيقة وقد رسمت في أوضاع حركية ٠ كما أن أغطية الرؤوس والمجوهرات والملابس مرسومة وملونة باحكام بحيث تبدو كل رأس مثل لوحة شخصية ، وكل شكل هيروغليفي مثل منمنمة مرسومة على العاج أو جلد الرق •

وبصرف النظر عن التنفيذ الرائع فان النحت الموجود على حوائط معبد عمدا لا ينتمى الى الدولة القديمة وانما الى عصر النهضة المصرية ورغم رداءته من ناحية الوضــوح والتعبير عن الطبيعة بالنسبة لأعمال المدرسة القديمة الا أنه يمثل علامة على تلك الفترة التى تطور فيها فن النحت الغائر بحيث صار يتلامس مع المسـتوى الرفيع الذى لم يدركه من قبل ، لأن هذا المستوى الرفيع يعود الى أيام تحوتمس الثاني وتحوتمس الثانى وتحوتمس الثانى وتحوتمس الثانى و وصول الثانى و وعود أهمية معبد عمدا الى هذا السبب ، انه يسجل وصول تاريخ الفن الى قمته ، ويقدم أحسن مآثر هذه الفترة عندما بلغت قمة.

تألقها • ويظهر النحت هنا ملتزما بالحدود التي رسمت له ، ولكنه رغم هذه الحدود كان يتمتع بحرية الحركة • وبالرغم من أن الفن الذي يعبر عنه تقليدي الى حد كبير ، الا أنه نعطى غير متكرر • وظلت موهية الاحساس الغنى تعبر عن نفسها فيه • وباختصار فان معبد عمدا يمتاز بالرقة واللطف فيما يتعلق بالنحت الغسائر الذي يفوق ذلك النحت القصصى المرسوم على حوائط الكرنك •

أما الحجرات فهى نصف مكتظة بالرمال مما اضطرنا الى الزحف على أيدينا وركبنا فى داخل الهيكل • وهناك نقش طويل فى الطرف العلوى يسجل كيف أن أمنحتب الثانى عند عودته من حملته الأولى ضد أعدائه الآسيويين ، قد ذبح سبعة ملوك بيديه ، شنق ستة منهم على أسوار طيبة بينما أرسلت جثة الملك السابع الى الحبشة عن طريق النيل حيث علقت على الحائط الخارجي لمدينة نباتا (١) « حتى يعلم أهلها بانتصارات الملك في كل أنحاء العالم » •

وفى أشد أركان الصالة الأمامية ظلاما ، شاهدنا لوحة غريبة تمثل الملك وقد احتضنته احدى الالهات ، وكان يمسك بسيف مستقيم قصير في يده اليمنى ، ويضع على رأسه الخوذة الحربية وهى تاج أزرق مرصع بالنجوم الذهبية ومزين بالأفعى الملكية ، وتمسك الالهة برقبته في حب وتقترب بشفتيها من شفتيه ، وقد تون الرسام بشرتها باللون الأصفر المخصص للنساء ، ولكن فمها الجذاب وأنفها المستقيم ينتميان الى الملامح الأوربية ، ولما كانت ترتدى ملابس القرن التاسع عشر (ق٠م) ، فلابد أنها كانت تمثل الفتاة التي عاشت في ذلك العصر ،

وكان الرمل قد تكوم فى كومة شديدة الارتفاع خلف المعبد بحيث يخطو الانسان فوق السطح كما لو كان يخطو فوق ممر قد ارتفع مستوى سطحه عن مستوى سطح الصحراء ، ولكن سرعان ما يسنوى السطح سريعا • واذا لم يتم عمل شىء لانقاذ المبنى خلال جيل أو جيلين قادمين فان الرمال ستبتلعه جميعه ويضيع مكانه •

<sup>(</sup>١) مدينة الديبية كانت تعبد الاله المون حوالى نهاية الأسرة العشرين • وعن طريق كهنة طيبة الذين استقروا في نباتا في تلك الفترة ، جاء النسل الذي غزا مصر على أيام الاسرة الثالثة والعشرين •

واذا نظرنا من فوق السطح خلفنا الى كوروسكو ومباشرة نحو قرية الدر ، فاننا سنرى واحدا من أفخر المناظر في النوبة ، وربما أفخرها كلبة ، فالنيل ينحنى انحناءة عظيمة خلال الأرض الأدامية ، بينما تبدو أراضى قرية الدر ، خضراء على البعد ، وتبدو المنطقة الجبلية التى عبرنا تلالها منذ قليل ، مثل هلال ضخم ومكون من القمم التى لا تحصى والتى تنتشر حول ثلثى الأفق ، حافة بعد حافة ، وسلسلة بعد سلسلة ، وهى تلمع في الضوء بلونها القرمزى ، وتزداد عمقا في الظل مع كل درجة من درجات اللونين البنفسجى والأرجوانى ، ثم تتلاشى في الأفق بلونها الأزرق درجات اللونين البنفسجى والأرجوانى ، ثم تتلاشى في الأفق بلونها الأزرق الخفيف ، وعند غروب الشمس تبدو لامعة ، ومتوهجة بالضوء ، ومتلامسة مم اللهب ، مثلما كانت كل فوهة بركان في الماضى عينا تنبع من النار ،

وفى الصباح التال بعد أن ناضلنا خلال متاهة الضفاف الرملية الغارقة فى النهر ، وصلنا الى قرية الدر بعد الافطار ، وتقع هذه القرية التى تعتبر عاصمة النوبة فى موقع منخفض قليلا عن مستوى الضفة ، وبذلك لا يظهر منها سوى القليل من الحوائط الطينية التى تبدو للناظر من النهسر ، ولمساكنا قد تعلمنا حتى هذا الوقت أن العاصمة ليست الا قرية كبيرة قد تضم مسجدا ومكانا فسيحا لاقامة السوق ، فلم تصبنا خيبة الأمل عند رؤية المعالم المتواضعة لهذه العاصمة النوبية ،

وكانت دهشتنا أكبر عندما وجدنا موقع المرسى مهجورا بدلا من الازدحام الصاخب المعتاد ، والذي يتصارع فيه الأفراد وهم يصرخون ، ويزيحون بعضهم بعضا بالمناكب ، ويضايقوننا طالبين البقشيش • وكان هناك قاربان وطنيان أو ثلاثة تقف فارغة تحت الضفة ، ولم نر شخصا واحدا على مدى الرؤية ، وكان السيد (ل) والسيدة الصغيرة متشوقين لشراء بعض السلال التي يشتهر بها هذا المكان ولكن بدون جدوى • أما تلحمي الذي كان متشوقا للنوم في مخزن للبيض الطازج والخضروات فقد عاد بخفي حنين •

ورسونا ، ولكننا لم نر أمامنا سوى فراغ يقع فى الطرف البعيد منه فى مواجهه النهر قصر المدير ، وهو عبارة عن كوخ طينى ضخم له افرير من الطوب الاحمر حول قمته ، ومدخل حجرى مهيب • ويستقبل الرجل العظيم جمهور الزوار فى هذا المدخل حسب الاستخدام القديم • ورأيناه فاذا هو مجرد شاب ، ينفخ فى غليون طويل وسط حشد صغير من كبار السن ذوى اللحى الرمادية الذين نظروا الينا فى وقار دون أن يتحركوا

مثل الآلات التى ينبعث منها الدخان • وقد أردت أن اسالهم اذا ما كانوا قد أصبحوا جميعا تماثيل من الجرانيت ابتداء من وسطهم حتى أقدامهم ، وعما اذا كان سكان قرية الدر قد تحولوا الى حجارة زرقاء ولكننى امتنعت •

ومع الاصرار على شراء السلال ، هذا اذا كانت هناك سلال تصلح للشراء ، كان الاصرار أيضا على اكتشاف مكان معبد منحوت في الصخر أوصت الكتب التي بين أيدينا بأن نبحث عنه في ظاهر المدينة ، فانحرفنا جانبا الى شارع غير منتظم الشكل يقود الى الصحراء • وكانت المنازل مبنية بطريقة أفضل من المعتاد • ويبدو أن تسوية سطح الشارع وتزيين الأبواب بقطم من الفخار الملون قد استغرقا الكثير من الجهد • وكان هناك طبق مشروخ مصنوع من الخزف المزين بالرسوم ، موضوع مثل طاقة بأعلى أحد البابين ، وطبق آخر أبيض اللون من أطباق الشوربة لا شك أنه جاء من مقصف احدى الذهبيات الانجليزية \_ كان موضوعا فوق باب آخر ، وكان الطبقان مصدر فخر لأصحابهما · وقد نظرنا في هذا الشارع من طرفه الأدنى الى طرفه الأقصى ــ وكان شارعا طويلا ما بين النيل في أحد طرفيه ، والصحراء في الطرف الآخر ـ الا أننا لم نر علامة أو ظلا لحركة انسان يسير فيه ٠ فيما عدا سيدة شابة سمعت الأصوات الغريبة التي تتحدث بلغة أجنبية فاختلست النظر من باب نصف مفتوح أثناء مرورنا ، وبعد أن رأتني أنظر الى الطفل الذي بين ذراعيها (كان الطفل قبيح الشكل ملتهب العينين ) جذبت حجابها على وجهها ودلفت الى الداخل مرة أخرى ، وقد ظنت أنني طمعت في كنزها ، وخافت من حسد العين الشريرة •

وسرعان ما سمعنا صوثا مثل صرخة مرتجفة لعدد كبير من البوم

آتية من بعيد • فأمسكنا أنفاسنا ، وأصخنا أسماعنا ، ولم نكن قد
سمعنا مثل هذا الصوت المتوحش النائح من قبل • وفجاة رأينا من فتحة
بين المنازل زحاما ضخما على أرض مرتفعة فسيحة على بعد حوالى ربع
ميل • وكان الزحام مكونا من الرجال فقط الذين بلغ عددهم حرالي
أربعمائة رجل معمم واقفين في سكون وهم ينظرون جميعا في نفس
الاتجاه • وأسرعنا إلى الصحراء حتى شاهدنا المنظر الغريب الذي كانوا
ينظرون اليه •

كان المنظر يتكون من منحدر رملي قاحل ، يقع بين المدينة والصخور ، وقد انتشرت فيه القبور · وكانت جميع الممثلات من النساء وقد تزاحمن

تحت حائط طويل على بعد عدة مئات من الياردات وكانت رؤوسهن مكشوفة ومعرضة لحرارة شمس الصباح ، وكان عددهن يزيد عن عدد الرجال بمقدار الثلث ، البعض منهن جالسات ، والبعض الآخر واقفات ، بينما كن يتحلقن حول سيدة شابة في الوسط يبدو أنها كانت تقوم بدور القائد و أخذن يترنحن ويتجمعن في شكل دائرى ، ويجرجرن خطواتهن في شكل صف متراص ومترابط من الراقصات وكانت كل العيون مركزة على هذه السيدة الشابة وكانت نسخة سوداء اللون من كاساندرا (\*) وكانت تحرك جسمها من جانب الى جانب ، وقد شبكت يديها فوق رأسها ، وأطلقت أنشودة حماسية أخذت الأخريات في ترديدها خلفها ويبدو أن هذه الأنشودة كانت مقسمة الى أبيات ، ولذلك كانت تتوقف عند كل بيت من أبياتها ، وتدق على صدرها ، ثم تنفجر في هذا النواح المخيف الذي سمعناه من على البعد ويبدو أن أخاها قد مات الليلة الماضية وها نحن نشاهد جنازته في تلك اللحظة و

وقد انتهت عملية الدفن عند وصولنا الى المكان ، ولكن ما زال مناك آربعة رجال منشغلين في تكديس الرمال فوق المقبرة حيث كانوا يلقون مل جاروف في كل مرة ثم يكبسونه بأقدامهم الحافية •

ولما كان المتوفى غير متزوج فقد ترأست أخته جوقة الندابات و كانت امرأة شابة طويلة وهزيلة من النوع النوبى البسيط الذي يمتاز ببروز عظام الخدين ، والعينين المنحدرتين من الركن الى أعلى ، والفم الضخم ذى الأسنان اللامعة وكانت قد وضعت فوق رأسها طرحة بيضاء ملطخة بالتراب و أما رفيقاتها فقه تميزن بشريط أبيض ضيق ملتف فوق الحاجبين وقد ربط من طرفيه خلف الرأس وقد أخفين قلائدهن وأسهاورهن وارتدين أردية تجر على الأرض وغطين رؤوسهن بشيلان و كما ارتدين سراويل من القطن الأسود أو الأزرق و

ووقفنا نشاهه رقصهن الأهوج مدة طويلة دون أن تلحظنا واحدة منهن • ولكن الرجال أفسحوا لنا الطريق بأدب مشوب بالحزن حتى وصلنا الى المقدمة لكى نشاهه منظر الاحتفال من موقع أفضل •

<sup>(\*)</sup> ابنة الملك بريام التي كانت لديها موهبة التنبؤ. ولكن احدا لم يكن يصدقها - ( \*) الترجم ) د

ووقفت امرأة عجوز من بين أولئك الجالسات وتحركت بخطوات مترنحة غير ثابتة نحو نقطة مرتفعة من الأرض مبتعدة قليلا عن الزحام وحدثت حركة تعاطف بين الرجال الذين استدار أحدهم نحو المؤلفة وهمس قائلا: « هذه أمه » •

كانت عجوزا واهنة ترتدى ملابس متواضعة ، وكانت ذراعاها ويداها مثل ذراعى ويدى المومياء ، أما وجهها الاسود الذابل ، فقد ظهر مرعبا خلف قناعها الترابى • وأخذت تدير جسمها للأمام والخلف عدة لحظات وهى تراقب حفارى القبر وهم يهيلون الرمال ، ثم مدت ذراعيها وانخرطت فى سيل من النحيب •

كانت لهجة قرية الدر غريبة وبربرية (١) ولكننا شعرنا باننا نفهم كل كلمة نطقت بها ، وسرعان ما بدأت الدموع تنساب على خديها ، واختنق صوتها بالعبرات ، وسقطت على شكل كومة لا حول لها ولا قوة ، ورقدت واضعة وجهها على الأرض مثل كلب كسير القلب ، وطلت هكذا ،

وفى نفس الوقت ارتفعت الرمال حتى أصبحت كومة كبيرة فتوجه الرجال. بأنفسهم الى مكان بعيد عن الصخرة واختاروا حجرين كبيرين من بين الأنقاض ثم وضعوهما فى موضعين فوق رأس ورجلى الميت وانتهى كل شيء •

وعند اشارة متفق عليها بالرغم من أننا لم نلحظها ، توقف النواح ، وقامت النساء وانطلقت جميع الألسنة ، وانفرط الزحام الى حشد متحرك متدافع كثير الضوضاء ، وتشتت الجميع في اتجاهات مختلفة ومضينا مع الجميع فأخذت المؤلفة والرسام يتجهان للبحث عن المعبد ، بينما اتجه الثلاثة الآخرون الى البحث عن أماكن بيع السلال والحلى ، وعندما نظرنا الى الخلف ، كان الزحام قد انفض بينما بقيت الأم التعيسة راقدة في التراب بلا حراك ،

لقد تصادف أن شاهدنا العديد من الجنازات في منطقة النوبة · وكانت كثيرة حتى اننا أحسسنا بأن محافظ أسوان لم يكن يبلغ عن الحالة

<sup>(</sup>١) الرجال هنا يتحدثون جميعا اللغة العربية ، أما نساء النوبة فانهن يعرفن فقط اللهجتين الكينسية والبربرية والأولى منهما يتحدث بها أهل كوروسكو ٠

الصحية في محافظته • وكان الاحتفال الجنازي متشابها في جميع الحالات من حيث الرفص والانشاد دائما بسكل بربرى مع اعلى درجات التصنع . واحدت أفدر في مدى تسبع هده الاحتفالات بالاصول الافريقية الخالصة ومدى ما دخل عليها من التقاليد المصرية القديمه • من المحتمل أن يعود الرقص إلى اصول حبشيه • وقد شاهد لبسيوس أثناء رحلاته في السودان سنة ١٨٨٤ للميلاد شيئًا من هذا النوع فيي جنازة كانت في واد مدني الذي يقع في منتصف المسافة بين سنار والخرطوم (١) أما شريط الشمعر المصنوع من القماش الأبيض الذي كانت ترتديه جوقة النائحات فهمو مصرى ، لأننا رأيناه فيما بعد في النقوش التي تمثل مواكب الجنازات على حوائط العديد من المعابد في طيبة حيث تظهر النساء النائحات وهن يجمعن التراب في أيديهن ثم يذرينه فوق رؤوسهن مثلما يحدث الآن الما عن النواح فقد بدأ مرتفعا تم انخفض في دورات يفصل بينها ثلث نغمة وليس نصف نغمة حتى يصل الى ختام الجواب المكون من ثماني نغمات موسيقيه متتالية يبلغ ارتفاعها نصف الارتفاع الذي بدأ به النواح \_ ولابد أنه يمثل حتى اليوم نفس الحركة والايقاع الذي امتاز به النواح الذي كان يصحب الفراعنة الى مثواهم في وادى الملوك ٠

ولابد أن هذا النواح كان يسلم من جيل الى جيل على مدى عصور عديدة مثل الزغاريد التي كانت كل أم تعلمها لبناتها الصغيرات والتي لا يمكن اتقانها الا بالتدرب عليها منذ سنوات الطفولة • ولابد أيضا أن الأغنية التي يدير الفلاح الشادوف على أنغامها ، والانشاد الرتيب الذي ينشده عامل الساقية تعود جميعها الى أصول بعيدة • ولكن أقدم وأشبجي الأصوات الانسانية هو نواح الموت الذي استمعنا اليه في قرية الدر ، ولا شك في أنه أقدم الأصوات وأكثرها اثارة للشجن •

أما هذا المعبد الذي يعود تاريخه الى آيام رمسيس الثاني فهو بسيط التصميم ، متوسط الجودة في التنفيذ • وقد بني جزء منه وحفر الجزء الآخر ، ويتم الوصول اليه عن طريق فناء أمامي يدعم سقفه ثمانية أعمدة مربعة ، لم يتبق منها سوى قواعدها • وترفع سقف البهو أربعة أعمدة ضخمة كان أمامها في يوم من الأيام أربعة تماثيل كبيرة الحجم ، وتسمح الأعمدة بظهور ثلاثة مداخل تؤدى الى الحجرات المنحوتة في

Lepsius's letters from Egypt, Ethiopia etc. الخطاب رقم ۱۱۵ مابعة بن Bonn مبنة ۱۸۵۲ ، ۱۸۵۲ مفحة ۱۸۵

الصخر خلفها • وهذا البهو الآن بدون سقف ، أما التماثيل فلم يبق منها سوى أقدامها • لقد خرب كل شيء تخريبا ليس فيه شيء من الجمال •

وعندما ننظر الى المكان من الداخل نجده لا يخلو من روعة وتنقسم القاعة الكبرى الى صحن وجناحين بواسطة صفين من الأعمدة المربعة يوجد منها ثلاثة على كل جانب و تبلغ مساحة هذه القاعدة أربعين قدما مربعا وقد نحتت الأعمدة فى الصحر مثل تلك الأعمدة الموجودة فى المقاير القديمة بأسيوط أما ضوء النهار الذى يحجزه البهو المتهدم فانه يبدو خافتا ، ويشق طريقه ضعيفا الى قدس الأقداس فى الجزء العميق أما النقوش التى نى الداخل فانها بالرغم من شدة الدمار الذى لحق بها فانها أقل تشويها من تلك التى فى القاعة الخارجية وقد غطيت الحوائط فانها أقل تشويها من تلك التى فى القاعة الخارجية وقد غطيت الحوائط والأعمدة والمداخل بنقوش بارزة يظهر فيها الملك والإله بتاح ، ثم الملك والإله رع ، وأخيرا الملك والإله آمون ، واقفين وجها لوجه ، ويدا فى يد والذبح ، وأخيرا الملك والإله آمون ، وتغطى الحوائط مناظر الحرب ، على الجوانب الأربعة لكل عمود وتغطى الحوائط مناظر الحرب ، والمنح بالزيت وأما المساحات الخالية فقد امتلات كالعادة بالنقوش الهيروغليفية التى اكتشف شامبليون من بينها قائمة غير كاملة بالنقوش الهيروغليفية التى اكتشف شامبليون من بينها قائمة غير كاملة بأسيماء أولاد وبنات رمسيس الثانى و



معبد الدر بالنوبة

وكانت هناك يوما ما أربعة آنهة تجلس على عروشها في عمق قدس القداس ولكنها لقيت مصير التماثيل الخارجية الأربعة ولم يبق منها الا أقدامها أما النقوش الحائطية التي تغطى هذه الحجرة الصغيرة المظلمة فهي محفوظة بطريقة أفضل من تلك الموجودة في القاعة ، حيث نرى صورة لم تمس لموكب احتفالي مكون من الكهنة الذين يحملون على أكتافهم القارب المقدس « بارى » ، وبالقرب منها صورة للالهة حتجور بطول الحائط ما ذالت تحتفظ بالوانها الزاهية •

أما المنظر الذي يتير الاهتمام اكثر من هذه المناظر كلها والذي تعود أهميته الى ندرته \_ فهو منظر منحوت لشجرة نخيل يركع الملك أمامها الناء تقديمه القربان للاله آمون رع • وقد رسم الجذع بصدق واضح ، والأغصان كاملة ومنحوتة برشاقة رغم تنفيذها حسب الشكليات المتعارف عليها • وليست هذه الشجرة الا اضافة ربما أمكن التعرف عليها من خلال موسم جنى البلح الذي يبتل ثروة هذه المنطقة ، ولكنها لا تعنى شيئا مقدسا ، وقد رسمت لاضفاء الجو الطبيعي على الرسم • وهذا الجو الطبيعي غير معتاد في الفن الذي ينتمى الى هذه الفترة حيث كانت زهرة البردي التقليدية وزهرة اللوتس التي تجاريها هما الشكلين النباتيين الرحيدين اللذين يظهران على حوائط المعابد • وأتذكر رسما مشابها يتجلى في النحت البارز الذي ينتمى الى عصر الدولة الحديثة ، واعنى بمعبد مدينة هابو ، وهو رسم يثير الاعجاب لتحرره من القيود واستعاراته بمعبد مدينة هابو ، وهو رسم يثير الاعجاب لتحرره من القيود واستعاراته الواضحة من الطبيعة •

وبعد خروجنا نظرنا الى حوائط الفناء باحثين بلا جدوى عن منظر المعركة التى استطاع شامبليون عن طريقها أن يتتبع الأسد المشهور الذى خضع للملك رمسيس الثانى فى الأسطورة التى تصفه بأنه « خادم جلالته الذى يمزق أعداء الى أشلاء متناثرة » • وقد مضى على ذلك خمسة وأربعون عاما • والآن فاننا نكتشف بصعوبة بعض الخطوط الخارجية المبهمة التى تبن عجلات العربة الحربية والخيول •

وهناك بعض المقابر المحفورة في الصخور القريبة • وقد اكتشفها الرسام بينما كانت مؤلفة هذا الكتاب ترسم بعض الرسومات التخطيطية للمعبد من الداخل • ولكنه قرر أنها مجرد مقابر غير ملوتة وغير منقوشة • وعندما آدرنا وجوهنا ناحية النهر ، كانت الصخور والرمال والسماء في

أوجها • وبعد أن كان هناك حشد كبير من الناس لا نجد الآن شخصا واحدا • وكانت أشجار النخيل تهز هاماتها ، وطيور الحمام قد غلبها النعاس ، والمدينة الطينية ترقد في السمس • وحتى أم الفقيد بارحت المكان الذي كانت تنوح فيه وتركت ابنها ليرقد في سكون الصحراء •

ومضينا لكى نشاهد قبره • وكان الرمل الذى أهيل فوقه حديثا ، غامق اللون بالنسبة لبقية الرمال المحيطة ، ولولا آثار الأقدام لما استطعنا أن نميز القبور الحديثة من تلك القديمة فكلها متشابهة • وقد وجدنا بعضها غائرا آكثر من غيره فحددناه بأحجار كبيرة نم ملاناه بالزلط المتعدد الالوان • وكان منها قبر واحد أو اثنان محددين بحائط من الطين • وعلى رأس القبور جميعها آنية من الطين • وكنا أينما شاهدنا منطقة مدافن في النوبة ، نسر هذه الآنية فوق القبور • وقيل لنا أن النائحين كانوا يوحون عندها لمدة أربعين يوما ويحضرون خلال هذه الفترة كل يسوم جمعة ، ويملاون هذه الآنية بالماء الذي تشرب منه الطيور • وكانت الآنيه الني على القبور الأخرى جافة ومملوءة بالرمل ، ولكن الاناء الجديد كان ممتلئا • وعندما لمسنا الماء الذي كان فيه وجدناه ساخنا •

ووجدنا السيد (ل) والزوجين السعيدين واتفين عند الخليج وظهورهم مستندة الى شجرة لبخ كبيرة ، محاطين بزحام ضخم وابعد ما يكونون عن الراحة • ولابد أنهم مروا على « الأسواق » متظاهرين بالاستعداد للشراء ، ولذلك حضر اليهم جميع السكان حاملين كافة الحصر والسلال وخزامات الأنف والخوانم والقلاند والأساور في المكان الذي يقفون فيه • ولما شاهدنا الضيفة التي كانوا فيها أسرعنا الى الذهبية وأرسملنا ثلاثة أو أربعة من البحارة لنجدتهم فأحضروهم منتصرين •

انك لا تستطيع أن تتجول على الشاطئ، بدون حراسة حتى في مصر ، فقد تعود الناس على الالحاح ولكن من المكن ابعادهم الى مسافة معقولة ، أما في النوبة حيث لم تكن حياة السياح أمنة منذ خمسين عاما مضت ، فأن الانجليز الذين بدون حماية يتجمع حولهم الغوغاء بشكل غير مقبول ، أما المواطنون فما زالوا في حقيقة الأمر مجرد متوحشين ، والطباع القديمة مختفية تحت قشرة رقيقة من الاسلام .

وكانت بعض النساء اللائى تبعن أصدقاءنا الى المركب بالرغم من لون بشرتهن الأسود ، مثل بقية النساء يتميزن بعيون زرقاء صافية ،

وشعر أحمر مما جعل أشكالهن تتير الخوف • ويوجد هنا وفى أبريم الكثير من هذه العائلات ذات البشرة الفاتحة اللون ، ويقال انها تناسلت عن آباء من البوسنة كانوا قد أقاموا فى النوبة منذ الهزيمة التى لحقت ببلادهم على أيام السلطان سليم سنة ١٥١٧ ميلادية • وتتفاخر هذه العائلات بدمائها الأجنبية وتظن بناتها أنهن جميلات •

وبعد أن ركبنا جميعا المركب ونحن سالمون ، أبحرنا في الحال تاركين حوالى مائتين من الباعة الساخطين واقفين على الضفة ، وهم يشيعوننا بصياحهم الذي يعبر عن الاستياء ، لقد ظن الذين باعوا والذين لم يبيعوا أنهم قد تعرضوا جميعا لعدم التوفيق والخراب والخداع ، لقد اندفعت احدى النساء تجرى بطول الضفة وهي تصرخ وتضرب صدرها لأنها استطاعت من دون البائعين أن تبيع الدلاية الذهبية التي تتدلى فوق الحاجب بثمن مرتفع ولكنها تشعر الآن بالحزن لفقدها ، وكثيرا ما كان يحدث أن الباعة الذين أبدوا استعدادهم للبيع ، يعودون فيندمون على المساومة ، بالرغم من أن جشعهم يفوق حبهم للمظاهر ، وقد تأثرت مرة أو مرتين ببكاء بعض الفتيات السود اللائي ربحن ربحا معقولا من بيع قلائدهن ، ولما عرضت عليهن الغاء الشراء ، اتضح أنه بالرغم من دموعهن فانهن يفضلن الاحتفاظ بالنقود ،

وكانت أشجار النخيل فى قرية الدر والمنطقة الغنية التى وراها من أفخر الأنواع التى رأيناها خلال الرحلة كلها ، فقد كانت مستقيمة وقوية ووافرة الثمار ، وكان متوسط ارتفاعها يصل الى ما بين سبعين الى ثمانين قدما • وهذه النخلات الفاخرة تمد مصر كلها بالشتلات ، وتساهم فى زيادة الدخل القومى بسبب ما يفرض عليها من ضرائب ضخمة ، أما البلح الذى يجفف فى الشمس ، وينكمش سطحه الخارجى فرسل الى الشمال بكميات كبيرة •

ويقوم المواطنون بزراعة أشجار النخيل في دأب شديد ، ويعود اكتمال نجاح عملهم هذا الى الرى الغزير والمناخ المناسب ، ويحيط بساق كل نخلة خندق دائرى يمتلئ بإلماء الوارد اليه عن طريق قناة صغيرة يبلغ عرضها حوالى ١٤ قدما ، وتقف كل مجموعة من النخلات داخل شبكة من هذه المجارى الصناعية ، وتمد الساقيه الخزان الذى تخرج منه هذه القنوات بالماء ، والساقيه اله بدائية وجميلة المنظر ، تتكون من عجلتين احداهما موضوعه رأسيا على النهر وقد ربطت بها سلسلة دائرية من الجرار ، آما الثانيه فهى ترس اففى يديره فى بعض الأحيان جمل ، وفى

أحيان أخرى جاموسة • أما الجرار ( التي تهبط فارغة وتغس في الماء ثم ترتفع ممثلثة بالماء ) فانها تغذى حوضا منحدرا يمه خزانا بالماء في بعض الأماكن ، وفي بعضها الآخر يتصل مباشرة بقنوات الري • وتعمل هذه السواقي بشكل مستمر وهي موضوعة في أعلى قرية الدر بكثرة ، حتى ان المؤلفة أحصت خمس عشرة ساقية في خط واحد ، وعلى مدى ميل واحد ولا شك في وجود العديد منها على الضغة الأخرى •

و تصدر السواقي صريرا عاليا يرتفع صوته الى طبقات غير محدودة من النغم و وتبدأ الدوران من الفجر حتى هطول الندى ، ومن هطول الندى الى الفجر وهي تصر و تعوى و تحتك و تئن و تنعق و وبعد حلول الظلام يسمع صوت السواقي وهي تجاوب احداها الأخرى ، ويجعل تردد صوتها الحزين الليل مرعبا بشكل يستحيل معه النوم و ولساكنا قد رسونا مضطرين على بعد أميال قليلة من قرية الدر ، فقد عانينا من السهر مدة تصل الى نصف الليل ، ولذلك عرضنا على عامل الساقية دولارين اذا ترك ساقيته لتستريح حتى الصباح ، ولكن كان الزمن والماء خلال هذا الفصل أغلى من الدولارات ، ولذلك رفض الرجل المبلغ ولم نفعل شيئا سوى الانتقال بالمركب الى منتصف النهر ، والبقاء في نقطة نقع على بعد متوسط من أقرب ساقيتين و

ويحب المواطن هنا نخلته التى تكلفه الكثير من الجهد ، وينظر اليها بوصفها قمة انجازات الخليقة و و و اسطورة عربية ان الله عندما خلق الانسان الأول احتفظ بقطعة صعيرة من الطين صعيع منها النخلة و و تعتبر هدايا البلح مقدسة بالنسبة للنوبى الفقير ، لأنها تقدم الطعام لأطفاله ، والسقف لكوخه ، والواح الخشب لساقيته ، والحبال والحصر والأطباق والأوعية وحتى المشروب القوى الذي تحرمه تعاليم الاسلام والخمر المصنوع من البلح ( العرقي ) لونه أبيض ضارب الى الصفرة مثل الويسكي ، وهو ليس مثل الويسكي ، ولكنه خلاصة ذات قوام غليظ وطعم ملتهب غير مستساغ .

وهناك أشجار معينة مثل شجرة الصنوبر الصغيرة التى تنمو فى غابات ألمانيا وتلقى الواحدة منها كل عناية ، ولكن لا أحد يهتم بالنخلة ، ان النخلة الواحدة أو المجموعة من أشجار النخيل رشيقة ومثيرة دائما وهبى كبيرة القيمة بالنسبة للرسام الذى يرسم لوحاته على شاطىء النيل ، لانها تكسر الخطوط العرضية الطويلة للنهر والضغتين ، وتتوافق مع الخطوط الحادة للعمارة المصرية بشكل لا توفره أية شجرة أخرى فى العالم .



الساقية

لقد قال أحدد الفنانين البارزين لمؤلفة هذا الكتاب في يوم ما :
« الموضوعات حقا ، أن ما يقال عن الموضوعات هو كلام فارغ ا أن الفنان
الصادق يستطيع تكوين لوحة من مجرد عمود وحفرة ضحلة تمتلي بماء
المطر » ،

لنعتبر النخلة اذن هي العمود ثم نربط بينها وبين أول ما يخطر على بالنا ، وليكن جملا أو شادوفا أو امرأة تحمل جرتها على راسها ، فتصبح اللوحة كاملة أمامك •

وفى البداية لم يعجبنى شئ أكثر من النخيل الذى اعتاد رسامو المناظر الطبيعية الشرقية أن يرسموه بلون أزرق غامق مثل لون ورقة الصحبار Yucca ان سعف النخيل رقيق ولامع ، ولونه خليط من

الرمادى والأخضر مثل لون البيص · ومن الصعب محاكاته الا أنه يتوافق مع لون السماء المشرق الرائع ، ولون الصحراء الذهبي ·

وقد ظالت مزارع النخيل مصاحبة لنا عدة أميال ، وكانت تحدها من ناحية الصحراء الشرقية سلاسل طريلة من صخور الحجر الرملي التي تتخذ شكل طبقات أفقية مثل تلك الموجودة في طيبة • والآن أصبحنا لا نرى القرى الا نادرا ، ولكننا كنا نرى فقط النخيل والسهواقي والضفاف الرملية على نهر النيل كانت القرى هناك ، ولكنها غير مرئية لأنها مبنية على حافة الصحراء ، لأن الأرض القابلة للزراعة ذات قيمة كبيرة في النوبة سواء للمعيشة عليها أو لدفن الموتى فيها المعيشة عليها أو لدفن الموتى فيها

وشاهدنا فى أبريم لعدة دقائق ، حطام صرح كان قائما على حافة جرف عال ، وذلك عندما ذهبنا لشراء خروف صغير ذى فروة كثيفة أتى به أصحابه الى منطقة المرسى بغرض البيع • ولكننا لحظنا النسيم الذى أخذ يهب حينذاك فأردنا أن نتسلق الصخرة لمشاهدة المنظر والخرائب التى كان بعضها حديثا ، وبعضها الآخر ذا طابع تركى ، والبعض الأخير رومانيا ، والقليل منها مصريا •

وهناك أيضا بعض الكهوف المنحرتة والملونة التى تظهر فى الجانب الجنوبى للجبل • وكان ارتقاؤها صعبا بالنسبة للسيدات ، ولكن تم جذب الفريد ـ الذى ذهب الى الشاطئ بحثا عن طيور السمان ـ اليها مربوطا بالحبال ، ولكنه وجدها مشوهة الى الدرجة التى تجعلها لا تستحق مشقة المشاهدة •

وأصبحنا الآن على بعد ٣٤ ميلا من أبى سنبل ، ولكننا كنا نتقام ببطء ونحصى كل قدم نقطعها من الطريق و كانت الحرارة شديدة فى بعض الأحيان مع هبوب نفحات من رياح الخماسين التى كانت تتعاقب ساخنة مما ضايق الرجال الذين كانوا يسحبون المركب واستمر تقدمنا لمسافة عدة أميال فى كل مرة حتى اختفت الصخور ذات القمم المسطحة تدريجيا ، وتبعتها مرة أخرى القمم البركانية التى ظهرت أعلى من تلك التى حول الدكة أو كوروسكو ، ثم أخنت مزارع النخيل فى الزوال ، وضاق حزام الأرض المزروعة حتى أصبح مثل خيط أخضر بين الصخور وحافة الماء ، وفى النهاية حل المساء عندما كنا نريد فقط رياحا تكفى لعبور انحناءتين أو ثلاث انحناءات من النهر ،

وسالنا للمرة العشرين قبل أن نهبط لتناول العشاء: « هل سنصل الى الليلة ؟ ، •

وكان الريس حسن يجيب قائلا : « أيوه » • ولكن المرشد كان يضيف قائلا : « بكرة » •

وعندما صعدنا مرة أخرى كان القمر قد لاح ، ولكن الرياح انخفضت سرعتها ، ولكننا ما زلنا نتحرك مسوقين برياح ضعيفة لدرجة أن الانسان لا يشعر بها ، وسرعان ما اختفت هذه الأخرى ، وتم طى الشراع ، وأدار المرشد المركب نحو الشاطيء ، وأعطى القبطان الأمر بالارتفاع عندما أدت هبة ربح مفاجئة قادمة من الشمال الى تغيير طالعنا ، ودفعتنا للخروج مرة أخرى الى وسط النهر بشراع ممتلىء بالهواء ٠

ولن ينسى أحد منا الاثارة المتواصلة خلال الساعات الثلاث التالية • وعندما أخذ القمر في الارتفاع انتشر نور أكثر غرابة ، ومختلفا عن نور النهار ، على الامتداد المتسع للنهر والصحراء • واستطعنا مشاهدة جبال أبي سنبل وهي ترتفع على مسافة بعيدة عبر مسارنا • لقد رأينا الجبل المنخفض في البداية ، ثم الجبل الأكبر ، ثم سلسلة من المرتفعات المنحدرة الى المخلف • وكانت جميعها متجاورة ولكنها منفصلة •

كان الجبل الأكبر هو جبل المعبد الكبير الذى يقف فى مواجهتنا مثل تعويدة ولقد ظهر لفترة طويلة مجرد جبل مثل بقية الجبال ولكننا تخيلنا رويدا أننا اكتشفنا شيئا ـ انه ظل ـ كما لو كان دعامة ضخمة وثم ظهرت بقعة سوداء لا يزيد حجمها عن حجم نافذة القمرة فى السفينة واستنتجنا أن هذه البقعة السوداء لابد وأن تكون هى المدخل وعرفنا أن التماثيل العظيمة كانت هناك رغم أنها لم تظهر بعد ، ولكن لابد لنا أن نراها و

وفى نفس الوقت شعر بحارتنا ببهجة الوصول قبل الآخرين و وكانت الذهبية باجستونز وثلاث ذهبيات أخرى تتبعنا فى مسار ضوء القبر • وكانت أنوارها الصفراء تلمع مثل المنارات الضوئية فوق سطح الماء • وكانت أقربها الينا على مسافة تبلغ ميلا تقريبا أما الأخيرة فكانت مثل شرارة على البعد • ولم نكن فى الحالة التى تسميح بالاهتمام بالتسابق فى هذه الليلة ، ولكننا كنا حريصين على وجودنا فى المقدمة ووصولنا أولا الى موقع المرسى •

وكان الصعود على الشاطىء الرملى الغارق فى النهر يشبه فى مثل هذه اللحظة الغرق المفاجىء فى ماء بارد • لقد خفق شراعنا بشكل غريب ،

وأندفع الرجال الى العصى الطويلة التى تنغرز فى قاع النهر لدفع المركب الى الأمام ، فقفز أربعة منهم على السطح ودفعوا العصى بكل قوة أكتافهم ، وفى نفس الوقت نزلنا نحن الى القوارب الأخرى التي استطعنا أن نتقدم بها لمسافة نصف ميل ، وبذلنا جهدا كبيرا لنع هذه القوارب من الضغط على كعوب أقدامنا ، وبعد أن درنا حول الركن الأخير ظهر المعبد الكبير مرتفعا فى مواجهتنا ، أما الواجهة التي كانت غارقة فى جانب الجبل مثل صورة ضخمة داخل برواز كبير ، فقد صار من السهل رؤيتها الآن ، ولم تعد البقعة السوداء فى مثل حجم نافذة القمرة بل ظهرت فى حالتها الطبيعية بوصفها بوابة ضخمة ،

وأخيرا ظهرت التماثيل الأربعة الضخمة كالأشباح ، باهتة ومكللة بالظلال في ضوء القمر الساحر وذلك بالرغم من الليل ، ومن بعدها عنا بمسافة لا تقل عن ميل • وحتى عندما كنا نراها ، كانت تظهر وكأنها تكبر وتتحرك نحونا قادمة الينا على هذا البعد •

وكان الوقت يقترب من نصف الليل هندما وصلت فيلة عند المعبد الكبير و واقتنعنا بما شاهدناه عن طريق النهر فذهبت بقية المجموعة للنوم فيما عدا الرسام والمؤلفة اللذين لم يصبرا حتى الصباح، ولذلك قفزا الى الشاطى، وأخذا في تسلق الضفة قبل أن يتم ربط حبل المرسى جيدا و

وذهبا ووقفا عند أقدام التماثيل الفعنجمة على عتبة ذلك المدخل الكبير الذى خيم الظلام خلفه • وكانت التماثيل الغعنجمة ترتفع فوق رأسيهما مثل الأبراج العالية • أما صفحة النهر فكانت تلمع على البعد مثل لوح من الصلب • وكان السكون الشديد يغلف الهواء • ونجم الصليب الجنوبي يرتفع في اتجاه الشرق أما بالنسبة لهذين الغريبين اللذين وقفا يتحدثان بأنفاس مقطوعة ، فقد أحسا بأن ظروف الوقت والمكان وحتى صوت حديثهما أبعد كثيرا عن التصديق وشعرا كما لو كان الواجب يقتضى تلاشى المنظر كله في ضوء القمر واختفاء قبل قدوم الصباح •

### الغصل الخامس عشر

# رمسيس الأكبر

كان رمسيس الثاني وسيظل دائما هو العلامة المركزية في التاريخ المصرى • وهو ينال هذه المكانة بالشرعية مرة وبالصفة مرة أخرى • ولقد وله ليكون عظيما فنال العظمة ، واشتهي العظمة فشقت طريقها اليه ، وكان قدره الوحيد ليس نقعل أن يغتصب العظمة بعد الوفاة ، بل أيضا أن ينسى اسمه الشخصى ويذكره الناس عن طريق مجبوعة من الأسماء المستعارة مثل سيسوسيس ، وأوسيماندياس ، وسيروستريس • لقمه مبار مرتبطا على مدار الزمن بكافة أعمال أبطال الدولة الحديثة التي بدأت بتحوتمس الثالث الذي سبقه بثلاثمائة عام وانتهت بشاشانق الذي استولى على القدس والذي عاش بعده بعدة قرون • وعلى كل حال فقد قام العلم الحديث باصلاح هذا الظلم عندما كشنف عن السلسلة الطويلة من الأسماء المنسية لعظماء الملوك ، مما ساعدنا على أن نرد الى كل منهم الأمجاد التي تخصه • ونحن نعرف الآن أن بعض هؤلاء الملوك كانوا غزاة أعظم من رمسيس الثاني ، ولا نشك في أن بعضهم كانوا حكاما أفضل ١ الا أن البطل الشعبي احتفظ بمكانته • وما فقهم بالتأويل من ناحيــة ، ناله ' بالتأويل من الناحية الأخرى • وسيظل رمسيس بطل البردية الشالثة السافرة ، والفرعون الذي يمثل سلسلة من الملوك الذين يغطى تاريخهم فترة زمنية تقدر بخمسين قرنا ، والذين امتدت حدود امبراطوريتهم يوما ما من بين النهرين الى الحدود الجنوبية للسودان •

ويبدأ الاهتمام برمسيس الثانى من منف ، ويمضى فى الازدياد على طول الطريق مع نهر النيل ، انه اهتمام حيى وشخصى مثلما يحس الانسان فى أثينا بعظمة بركليس ، أو فى فلورنسا بعظمة لورنزو ، أما بقية الغراعنة فلا يثيرون الخيال الا قليلا ، أن تحوتمس وأمنحوتب يمثلان ما يمثله دارا أو أرتاكسيس \_ ظلالا تأتى وتذهب على البعد ، أما بالنسبة لرمسيس الثانى فاننا نعرفه المعرفة التي تستحق الاحترام ، أننا نعرف الرجل

ونحس بوجوده ونسمع اسمه في الأجواء • وملامحه معروفة لدينا مثل ملامح هنرى الثامن أو لويس الرابع عشر ، ويواجهنا خرطوشان يمثلان اسمه في كل جولة • وحتى بالنسبة لهؤلاء الذين لا يعرفون الحروف الهيروغليفية فان هذه العلامات المعروفة تنقل اليهم اسم رمسيس محبوب آمون بقوة خارقة (١) •



خرطوشا رمسيس الأكبر

وما دام الأمر كذلك ، فان السائح السيى الاعداد هو الذى يذهب الى مصر وليس لديه ما هو آكثر من مجرد المعلومات الواردة فى كتب الارشاد السياحى عن رمسيس الثانى ، لأنه يكون مثل من رضى بقراءة المناقشة دون أن يقرأ القصيدة ، انه لا يرى فى خرائب منف وروعة طيبة المهشمة ، الا ما يثير الرثاء المعتاد على الخرائب المعتادة ، أما فيما يخص (أبو سنبل)

وترجمتها هي : شمس الحقيقة \_ مختار الشمس \_ ابن الشمس \_ محبوب آمون • واليك النص الهيروغليفي :



<sup>(</sup>۱) اورد مسيو شاباس هذه الالقساب باللاتينية وهي : Sol dominus vertitatis electus a sole, solgenuit eum, amans Ammonem.

الذى يمثل أروع سبجل تاريخي انتقل من الماضى الى الحاضر ، فانه لا يذكر للسائح الا جزءا من الحقيقة • وعندما يصل الى مجرد الخيط الذى يظهر من السرح ، فانه يتجول من قاعة الى قاعة مفتقدا بهجة الارتباط بالماضى الذى لا يستطيع أى مؤلف من نوعية موراى أن يشرحه • ويصبح مثل السائح الفرنسى الذى يتجول شريدا خلال قاعات كاتدرائية وستمنستر آبى فى لندن تحت توجيه أحد شمامسة الكاتدرائية ، فلا يحيط الا بمفهوم غير واضح عن المغزى التاريخي للأشياء التي يشاهدها • وما يقال عن هذا السائح الفرنسي يقال كذلك عن هؤلاء الذين يأخذون معلوماتهم عن الرحلة عبر نهر النيل عن طريق كنب الارشاد السياحي • واذا أرادوا أن يفهموا مشيئا من وصف أبى سنبل فعليهم أولا أن يعرفوا شيئا عن رمسيس الثاني دعنا اذن ننتهز فرصة وجود فيلة راسية في صخرة ابشك (١)، لكى نستعرض باختصار شديد الحقائق الأساسية عن هذه الفترة ذات الأهمية • وسنورد هذه الحقائق كما هي مدونة في النقوش والبرديات وغير ذلك من الآثار المعاصرة •

كان رمسيس الثانى (٢) هو ابن سيتى الأول ، أحد فراعنة الأسرة التاسعة عشرة من الملكة توى التى تصفها الآثار بأنها « الزوجة الملكية ، والأم الملكية ، ووارثة وشريكة العرش » ومن المفروض أنها تعود الى النسل الملكى من الأسرة السابقة وعلى ذلك ، فمن حقها أن تسبق زوجها فى ارتداء التاج المزدوج ، ويبدو أن رمسيس الثانى قد ولد عن طريقها ، مساويا لروجته فى المكانة أن لم يكن مساويا لها فى قوتها ، وتحددت حقوقه بالاشتراك مع أبيه سيتى الأول الذى منحه السلطات الملكية والصفات بالاشتراك مع أبيه سيتى الأول الذى منحه السلطات الملكية والصفات المقدسية منذ لحظة ولادته ، أو كما يقول المؤرخون المصريون عندما كان (ما يزال فى البيضة ) ويذكر النقش المقدس الموجود فى معبد أوزوزيس

<sup>(</sup>١) ايشك هو الاسم الهيروغليفي لمدينة أبي سنبل ٠

<sup>(</sup>Y) من الصعب في الترتيب الزمنى المصرى حاليا تحديد تاريخ تقريبي للأحداث التي حدثت قبل غزر قمبيز ، فليس لدى المصريين في الحقيقة ترتيب زمنى بالمعنى المعروف للكلمة ، ولقد اتخذوا ميلاد السيد السيح نقطة مرجعية ، واحصوا احداث كل فترة من بدأية ظهور السلطة التي تنتمى اليها الأحداث ، ولم يكن من المكن تفادى حدوث الخطأ والارتباك مع تطبيق مثل هذا النظام ، فمن الصعب تحديد تاريخ ميلاد ووفاة رمسيس الثانى ، كذلك فاننا غير متاكدين من تاريخ القرن المحيد الذي عاش فيه ، ويفرض مارييت الذي اتخذ من القوائم التاريخية التي اوردها مانيثون قاعدة لحسابه ، أن الاسرة التاسعة عشرة قد حكمت خلال الفترة ما بين عامى ١٤٦٢ ، ١٢٨٨ ق م ، وبناء على هذه الحسابات ( التي تطرح ٧٠ سنة هي فترة حكم رمسيس الاول وسيتي الاول) يعود حكم حي

في أبيدوس (١) كيف وضع أبوه الطفل الملكي بين يديه ، الذي لم يكن الا ولدا صغيرا ، وعرضه على الجماهير بوصفه ملكهم وطلب الى كبار ضباط القصر أن يتوجوه بالتاج المزدوج • ويذكر نفس النقش أنه كان قائدا عسكريا منذ ولادته ، وأنه بالرغم من كونه طفلا ، كان « يقود حراسه الشخصيين وكتيبة فرسان العجلات الحربية ، ولكن لابه وأن تكون هذه مجرد ألقاب • وفي الثانية عشرة من عمره جلس على العرش الى جانب أبيه ، مع تحلل سيتي الأول التدريجي من الالتزام بمهام الحكومة • وفي خلال فترة تتراوح ها بين عشر الى خمس عشرة سنة أصبح رمسيس صاحب السلطة الكاملة بلا منازع • ومن المحتمل أنه كان في سن الثلاثين عند وفاة والده ٠ ومن هذا التاريخ يبدأ حساب سنوات حكمه الرسمي ، وبمعنى آخر نقول ان حكم رمسيس الثاني يحسب في الوثائق الرسمية ابتداء من السنة التي انفرد فيها بالسلطة ، وهي أيضا السنة الأولى التي توفي فيها سيتي الأول ، وبذلك فهي تعتبر السنة الأولى من حكم ابنه وخليفته حسب ما ترويه النقوش الأثرية ٠ وخلال السنوات الثانية والرابعة والخامسة لحكمه ، قاد ينفسه الحملات العسكرية الى سوريا • وقد دونت أخبار العديد من انتصاراته على الألواح المنحوتة في الصخر على نهر الكلب بالقرب من بيروت • وانه كان معروفا في ذلك الوقت بوصفه المقاتل الجبار كما هو مدون على لوح دكه الذي يعود تاريخه الى السنة الثالثة ويصفه بأنه رهيب في المعركة « الثور القوى ضد أثبو بما ٠ أما هؤلاء الذين كانوا يعملون تحت الأرض فقد سيقوا للعمل بدون أن يطلقوا سيقانهم للريح ، • أما أحداث حملة السنة الخامسة ( قام بها لكبي يعيد الى طاعته قبائل سوريا وبين النهرين الثائرة ) فهي مذكورة في قصيدة بنتاؤور ٠ وفي هذه الحملة خاض معركته التي استخدم فيها

<sup>=</sup> رمسيس الثانى الى سنة ١٤٠٥ ق م ويصدد بروجش فترة حكمه ما بين ١٤٠٧ ، ١٢٤١ ق م أما المصورة بين عامن ١٤٠٨ ، ١٢٤١ ق م وقد أجريت هذه الحسابات جميعها قبل اكتشاف لموحة أبيدوس ، أما بانسين فائه يجعل بداية حكمه من ١٣٥٧ ق م وهناك اختلاف قدره ٥٥ عاما بين أكبر وأصغر هذه الحسابات كما يلى :

رنة الحسابات : بروجش ۱٤٠٧ ق٠م٠

مارييت ١٤٠٥ ق٠م٠

لبسيوس ١٢٨٨ ق٠م٠

بانسین ۱۲۵۲ ق.م۰

<sup>:</sup> انظر كتاب ج٠ ماسبيرو في باريس سنة ١٨٦٧ وعنوانه: Essay sur l'Inscription Dédicatoire du Temple d'Abydos et la Jeunesso de Sesotris.

يديه ضد المهاجمين الذين تدفقوا عليه أمام كلا الجيشين تحت حوائط مدينة قادش و وبعد ذلك بثلاث سنوات حمل النار والسيف في أرض كنعان وفي عامه الحادي عشر استولى على قلاع عسقلان وأورشليم ضمن الأماكن الحصينة الأخرى وذلك حسب النقوش التي مازالت باقية فوق خرائب بوابات معبد الرمسيوم في طيبة •

وينقلنا السجل المهم الثانى الى السنة الحادية والعشرين من حكمه ولقد مضت الآن عشر سنوات منذ سقوط أورشليم ، ومن المحتمل أن تكون قد حدثت خلالها حروب حدودية متقلبة مما أدى الى انهاك الجيشين ، فسعى الأمير خيتا سيرا أمير خيتا الى السلام (۱) ، وحينذاك وقعت معاهدة مفصلة ورد فيها أن الأمير المذكور « ورمسيس كبير الحكام الذى يقيم حدوده حيثما شاء » يتعاهدان على اقامة حلف هجومى ودفاعى ، وتحقيق النوايا الطيبة ، والتآخى بينهما الى الأبد ، وقد قيل لنا أن هذه المعاهدة قد نقشها الأمير الخيتى « على لوح من الفضة مزين بصورة سوتخ حاكم السماء العظيم ، أما بالنسبة لرمسيس مر آمون فقد نقشت على حائط ملاصق للقاعة الكبرى فى الكرنك (٢) حيث بقيت الى اليوم ،

وحسب آخر فقرة فى السجل الغريب ، يدخل الطرفان المتعاهدان أيضا فى اتفاق يقضى بأن يسلم كل منهما للآخر السياسيين الهاربين من كلتا الدولتين ، ويعملان فى نفس الوقت على تحقيق سلامة الأشخاص المعارضين ، وتقول المعاهدة : « أما اللذى يتم تسليمه فلا يتعرض للقتل هو أو زوجاته أو أولاده ، وفضلا عن ذلك فائه لا يسمح بارتكاب أية جريمة ضده » (٣) ، وتعتبر هذه النصوص أقدم نموذج مدون لماهدة تنص

<sup>(</sup>١) امير الحيثيين حيث يعرف شعب خيتا الآن باسم : الحيثيين •

<sup>(</sup>٢) هذا السجل المهم محفور على قطعة بارزة من الحائط خصصت لهنا الغرض ، تقع على زوايا قائمة من الحائط الجنوبي للقاعة الكبرى بالكرنك ويتجه وجه نص المعاهدة نحو الغرب ، وهي واقعة في نفس المسافة بين النقش الغائر المشهور المتعلق بالملك شاشانق وأسراه ، ونسخة قصيدة بنتاؤور المحفورة في الكرنك و وتقع الأولى في غرب المدخل الجنوبي بينما تقع الأخيرة الى المشرق و وربما كان هذا الحائط الجنوبي وبلحقه اللذان يبلغ طولهما معاحوالي ٢٠٠ قدم يمثلان اثمن قطعة من الاسطح المنقوشة في العالم و المنافقة اللذان المنافعة المنافقة المنافقة اللذان المنافقة المنافقة المنافقة و العالم و العالم و العالم و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة و العالم و المنافقة و

Treaty of peace between Ramses II and the Hittites و انظر كتاب (٢) انظر كتاب (٢) انظر كتاب الميروغليفية الى الانجليزية س٠ و٠ جبودين ، ضمعن سلسلة Records of the Past

على تسليم المجرمين · وهى جديرة بالاهتمام لأنها تصور مدى الاعتدال الذي تميز به القانون الدولي في تلك الفترة ·

وأخيرا فقد وضعت المعاهدة بين الدولتين تحت الحماية المشتركة لآلهة كل من البلدين « سوتخ اله خيتا ، وآمون اله مصر ، وكافة الآلهة التي يصل عددها الى ألف اله ، تمثل الآلهة الذكور والاناث ، وآلهة التلال والأنهار وآلهة البحر الكبير وآلهة الرياح والسحب ، وآلهة أرض خيتا وآلهة أرض مصر » •

يبدو الآن أن السلام المتفق عليه قد يقى سارى المفعول خلال بقية مدة حكم رمسيس الثانى الطويلة المدى ، ولم نسمع فى كافة الأحوال ، عن المزيد من الحروب • ونجهد أن الملك قد تزوج أمهية حيثية اتخذت لنفسها اسم : ما هم آت هم ايرى هم نفرو هم ومعناه « المتأملة فى محاسن رع » واختلفت بذلك مع آلهة بلدها • وقد وجدنا أيضا على الآثار اسمى اثنتين من الملكات هما نفرتارى واست نفرت •

ومن المحتمل أن تكون هذه الملكات الثلاث هن الزوجات الرئيسيات للملك رمسيس الثانى بالرغم من أنه كان لديه عدد ضخم من الحريم وعلى كل حال فان عدد أفراد أسرته كما هو مدون على حوائط معبد وادى السبوع ، بلغ ما لا يقل عن ١٧٠ ولدا منهم ثلاثة أمراء و وربما كانت هذه أسرة صغيرة العدد بالنسبة لملك عظيم حكم منذ ثلاثة آلاف عام ولابد أن لبسيوس قد رأى في يوم آخر العجوز حسن ، كاشف قرية الدر وهو نفس الحاكم الصغير الذي أثار الكثير من المضايقات أمام بلزوني وبورخارت وغيرهما من الرحالة السابقين ، وكان بوصفه كبير العجائز في أيامه زوجا لعدد من الزوجات بلغ أربعا وستين زوجة وأبا لما يقرب من المنه عدد من الزوجات بلغ أربعا وستين زوجة وأبا لما يقرب

وقد عاش رمسيس الآكبر في سلام مع جيرانه من دافعي الجزية على مدى ستة وأربعين عاما • وكان عصره طويلا وعظيما ، فقد أحب المدن الجديدة وفاخر بانشائها وشيد القصور ، وحفر الترع ، وبني الحصون ، وضاعف أعداد التماثيل والمسلات والنقوش ، وأقام أكبر وأغلى المعابد التي تعبد فيها الانسان • وأضاف الى الآثار التي أقامها أسلافه اضافات عظيمة فاقت التصميمات التي كان في نيتهم استكمالها • وحفر الآبار الارتوازية في قاع الصحراء الحجرية ، واستكمل القناة التي بدآ أبوه في حفرها ،

وشق طريقا مائيا بين البحرين الأبيض والأحمر (١) ولم يكن ليصعب عليه أى مشروع ، أو يتجاوز أى تصميم حدود طموحاته ، وتقول لوحة الدكة انه « أشرف أثناء طفولته على الأعمال العامة ووضع أسسها بيديه » ، وفي رجولته صار أعظم البنائين ، أما عن مبانيه الضخمة فقد استطاع القليل منها أن يقاوم عوادى الأيام ، ولكن هذا القليل يمثل عجائب الدنيا ،

ومن الصحب الآن تقدير تكلفة هذه الأعمال التى أنجزها لأن كل معبد ، وكل قصر ، يمثل مذبحة بشرية ، لأنه أجبر العبيد المستوردين من اثيوبيا ، وأسرى الحروب ، والمهاجرين السوريين الذين استقروا في

<sup>(</sup>١) منذ تاليف هذا الكتاب قادتني الدراسة المستمرة لهذا الموضوع للتخمين بأن سيتي الأول لم يكن هو المشيء الفعلى للترعة التي أوصلت نهر النيل بالبحر الاحمر ، ولكنها الملكة حتشبسوت التي تنتمي الى الاسرة الثامنة عشرة ، ذلك لأن النقوش المحفورة على حرائط معبدها الكبير في الدير البحري تذكر بوضوح أن أسطولها أبحر من طيبة الى بلاد بونت ثم عاد من بونت الى طيبة محملا بمنتجات هذا القطر الفامض الذي استنتج مارييت وماسبيرو انه كان يقع على شواطىء الصومال بين باب المندب ورأس جاردافوى ، ولو لم يكن هناك في ذلك الوقت طريق بحرى ممتد بين النيل والبحر الاحمر فمن المرجح أن تكون حملة حتشبسوت الاستكشافية قد أبحرت من طيبة في انجاه الشمال وهبطت في النيل الى أحد مصياته وعبرت البحر الأبيض المتوسط بطوله وخرجت منه عند أعمدة هرقل وعبرت رأس الرجاء الصالح ووصلت الى ساحل المسومال عن طريق بوغاز موزمبيق وسواحل زنجبار • ويمعنى اخر ، فإن السنن الشراعية المصرية قامت بدورة كاملة حول القارة الافريقية مرتين • ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا يقرم عليه دليل • وليس هناك طريق بديل الا وجود قناة أو سلسلة من القنوات التي تربط النيل بالبحر الأحمر • أو عن طريق ترعة وادى الطميلات التي ينسب حفرها الى سيتي الأول لانه لم يكن هناك سبب آخر يبرر حفر هذه القناة التي تصل من النيل الي البحر والتي وجدت مرسومة ني نقش غائر على الحائط الشمالي الخارجي من معبد الكرنك العظيم الذي يعود الى عصره • ولكن مما لا شك فيه أن تكون الملكة العظيمة التي جلست على عرش الفراعنة هي التي تصورت أولا فكرة المغامرة بأسطولها للسفر في بحر غير معروف وهي أيضا التي أقامت القناة التي أبحرت هذه السفن عن طريقها ، وحسب ما ورد في الطبعة الثانية من كتماب سير ج. و. داوسون المسمى : مصر وسوريا Egypl and Syria هان الدراسات الأشيرة التي قام بها الليفتنانت كولمونيل أرداغ Ardagh ، والميجور سبيت Spaighl والليعتنانت بورتون وهم جميعا من المهندسين الملكيين و تؤكد أن هذا الوادي ( تقصد وادي الطميلات ) كان يجرى فيه يوما ما فرع من النيل كان يلقى بمياهه عى البحر الاحمر » وفي هذه المحالة فانه لو لم يكن هذا الفرع مستخدما في الملاجسة بالفعل هان الملكة حتشبسنت تكون قد احتاجت فقط احفره ومن المحتمل أن تكون فعلت ذلك بالفعل •

<sup>(</sup> ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) •

الدلتا لخدمة الدولة و ونحن نعرف مقدار عناد العبرانيين ومدى وصولهم الى حافة اليأس التى قادتهم اليها الأعمال التى أجبروا على القيام بها ولكنه حتى العبرانيين قد استخدمت ضدهم قسوة لا تجارى تلك التى استخدمت ضد الذين اختطفوا عبر الحدود من حيث قوتها ، وانتزعوا من بيوتهم بدون أمل فى العودة اليها ، ثم سيقوا فى أسراب الى المناجم والمحاجر وساحات صنع الطوب الأحمر و لقد عوملت هذه الفرائس المنكودة الطالع بطريقة لم تجعل هناك فرصة للفرار و لقد اقتيد الزنوج من الجنوب الى الشمال حسب نظام موضوع ، كما أن الأسرى الآسيويين قد نقلوا الى الديوبيا و أما هؤلاء الذين كانوا يعملون تحت الأرض فقد سيقوا للعمل بدون راجة أو امهال حتى سقطوا فى المناجم وماتوا و أما القول بأن رمسيس هو الفرعون الذي استعبد العبرانيين (١) وأن مرنبتاح ابنه وخليفته كان هو فرعون الذي استعبد العبرانيين (١) وأن مرنبتاح ابنه وخليفته كان

<sup>(</sup>١) انظر كتاب شاباس:

Les circonstances de l'histoire hébraique s'appliquent ici d'une manière on ne peut plus satisfaisante. Les Hébreux opprimés battssaient une ville du nom de Ramsès. Ce récit ne peut donc s'appliquer qu'à l'ipoque où la famille de Ramsès était sur le trône Moise, contraint de fuir la colère du roi après le meurire d'un Egyptien, subit un long exil, parceque le roi ne mourut qu'après un temps fort long ; Ramsès Il renga en effet plus de 67 ans. Assitot après le relour de Moise commenca la lutte qui se termina par le célèbre passage de la Mer Rouge. C'est événement eut donc lieu sous le fils de Ramsès II, ou tout au plus tard pendant l'époque de troubles quit suivit son règne. Ajoutons que la Rapiditt des derniers événements ne permet pas de supposer que le roi eût sa résidence à Ihèbes dans cci instant. Or, Merenptah a précisément laissé dans la Basse-Egfpic, et spécialement à Tanis des preuves importantes de son séjour ». - De Rougé, Notice des Monuments Egyptiennes du Rez de Chausste du Musée du Louvre, Paris, 1857, p. 22,

<sup>«</sup> Il est impossible d'attribuer ni à Meneptah I, ni à Seti II, ni à Sipiah, ni à Amonmesès un règne même de vingt années; à plus forte raison de cinquante ou soixante. Seul, le règne de Ramsès II remplit les conditions indispensables. Lors même que nous ne saurions pas que ce souverain a occupé les Hébreux à la construction de la ville de Ramsès, nous serions dans l'impossibilité de placer Moise à une autre epoque à moins de faire table rase des resignements biliques, » — Recherches bour servir à l'Histoire de la XIX. Dynastie : F. Shabas; Paris, 1873; p. 148.

<sup>(</sup>٢) القصة الواردة في الكتاب المقدس والتي جرت مراعاتها ، تذكر الملاء بلقبه ( هرعون ) مما يجعل من الصعب تحديد اسمه • ويورد بروجش اسم الملك عن طريق ذكر القابه :

<sup>«</sup> Plus généralement », says Brugsch, Writing of the royal titles, « sa personne se cache sous une série d'expression qui toutes ont le =

المصريات ويتفق الكتاب المقدس مع الآثار حول هذه النقاط ، بينما تؤيدهما مرة أخرى البحوث الجغرافية واللغوية الحديثة ، ان « مدينتى الخزائن بيثوم ورعمسيس » اللتين بناهما الاسرائيليون للفرعون من الطوب الذي صنعوه ، هما المدينتان المذكورتان في النقوش باسم باتوم وبارمسيس وقد تعرف عليهما حدينا مسيو نافيل خلال حفائره التي قام بها فيما بين علمي ١٨٨٣ ، ١٨٨٦ لحساب صندوق اكتشاف مصر E.E.F.

ان اكتشاف بيثوم « مدينة الخزائن » القديمة الوارد ذكرها في الكتاب المقدس في الاصحام الأول من سفر الخروج قد جذب الكثير من الانتباء العام • ونوقش على نطاق واسم بمعرفة العلماء الأوربيين أكثر من أي حدث أثرى آخر منذ اكتشاف مدينة نينوى • كان ذلك في شهر فبراير سنة ١٨٨٣ عندما فتح مسيو نافيل الرابية المعروفة باسم تل المسخوطة على الضفة الجنوبية من الترعة الجديدة بوادى الطميلات • وهناك اكتشف الأساسات والبقايا الأخرى لمدينة حصينة من النوع المعروف في التاريخ المصرى باسم بخن Bekhen أو قلعة التخزين · واتضم أن مساحة هذه المدينة التي كانت محاطة بسور سمكه ٣٠ قدما تبلغ حوالى ١٢ فدانا ، وقد وجدت خرائب معبد بناه رمسيس الثاني في أحد الأركان ٠ أما بقية المساحة فقد شغلتها متاهة مكونة من سراديب مستطيلة تحت الأرض ، أو غـرف للتخزين مبنية من الطوب كبير الحجم المجفف في الشمس • وتقسمها حوائط يتراوح سمكها ها بين ٨ الى ١٠ أقدام • وقد اكتشفت في خزائن المعبد العديد من التماثيل التي تهشمت بعض أجزائها ومنها تمثال ضخم لصقر محفور عليه الخراطيش الملكية للملك رمسيس الثاني ، مع أعمال فنية أخرى يعود تاريخها الى أيام أوسركون

sens de la «grande maison » ou du «grand palais », quelquesois au duel, des «deux grandes maisons », par rapport à la division de l'Egypte en deux parties. C'est du titre très frequent

Per-aa, «la grande maison, » «la haute porte, » qu'on a heureusement dérivé le nom biblique Pharao donné aux rois d'Egypte, » — Histoire d'Egypte BRUGSCH : 2d edition, Part I, p. 35 ; Leipzig, 1875.

ومن المحتمل أن يكون ذلك هو اللقب الوحيد الذي سمح اطبقة العامة باستخدامه في الحديث أو الكتابة أثناء ذلك العصر • ومن المسعب أن نتجاهل ملحوظة بروجش التي نجدها مترجمة عن سفر التكوين ( الأصحاح الخمسين الآية الرابعة ) التي تقول : و وبعدما مضت أيام بكائه ، كلم يوسف بيت فرعون قائلا : أذا كنت قد وجدت نعمة في عيونكم ، • • الخ • ولو كان قد سجل ولو مرة واحدة خرطوش اسم أي من الفراعنة الذلانة الذين عاصرهم لوفر بذلك الكثير من المتاعب التي يعانيها رجال الآثار

الثاني ونختانبو وبطلميوس فيلادلفوس • أما الأساطير الهروغليفية التي نقشت على التماثيل فانها تحدد القيمة الحقيقية لهذا الكشف بما قدمته من اسم المدينة واسم المقاطعة التي كانت تقع فيها المدينة ٠ وكان اسم المدينة هو باتوم ( بيثوم ) ومعناه « هسكن توم ( أتوم ) » واسم المقاطعة هو ثوكوت ( سوكوث ) وبذلك جرى تعريف باتوم التي في مقاطعة ثوكوت بأنها بيثوم مدينة الخزائن التي بناها العبرانيون عن طريق السخرة ، كما أن سوكوث هي المنطقة التي أقاموا فيها أولا في طريق مجيئهم من أرض العبودية • وحتى قوالب الطوب التي بني بها الحائط الكبير وحوائط المخازن تحمل شهادة بليغة على تعب البؤساء الذين احتلوها وتثبت بأدق التفاصيل صحة سجل تسخيرهم: كان بعضها معجونا بالقش • وعند عدم ورود القش ( التبن ) كان البعض الآخر يخلط بأوراق البوص الموجود مكثرة في مستنقمات الدلتا • وعندما كان يندر وجود البوص كان البعض الأخير يصنع بدون التبن فيعجن من الطمي ويجفف في الشمس • وقد اظهرت أبحاث مسيونافيل فيما بعد أن معبد أتوم الذى أنشأه رمسيس الثاني قد أعاد بناءه أوسركون الثاني من الأسرة الشانية والعشرين في نفس الوقت الذي جرى فيه اكتشاف بقايا حصن روماني على مستوى أرضى أعلى من مستوى المعبد • وكانت مدينة بيثوم هذه مازالت ذات أهمية كبيرة في عصر البطالمة دل عليها لوح تاريخي شديد الأهمية وجده مسيونافيل في احدى غرف التخزين التي كان قد ألقى فيها مع مدحوتات أخرى ونوعيات مختلفة من القمامة • ويسجل هذا اللوح أنباء الأصلاحات انتي أجريت على القناة ، وبعثة الى اثيوبيا ، وتأسيس مدينة أرسينوى • ولا يقل عن هذا اللوح في الأهمية من وجهة النظر الجغرافية اكتشاف لوحة مسافات رومانية تعلن عن بيثوم بأنها تسمى هيروبوليس ، وهي المدينة التي ذكرت التوراة أن يوسف ذهب اليها لملاقاة أبيه يعقوب • وتبين هذه اللوحة الرومانية أن هناك تسعة أميال رومانية هي المسافة من هيروبوليس الى القلزم · وقد اكتشف سنيور جاموريني Gamurrini مؤخرا في مكتبة اريزو مخطوطا يبين أنه منذ القرن الرابع الميلادى استخدم هذا الفضاء القديم الذي تحده الحوائط معسكرا للجيش في العصر الروماني • لقد كانت مدينة بيثوم الوارد ذكرها في الكتاب المقدس معروفة للحجاج الأتقياء

بأنها « بيثوم إلتى بناها بنو اسرائيل » وأن المدينة المجاودة فى خارج المسكر والتى أنسئت حينذاك داخل حدود مدينة بيثوم القديمة كانت سيمى هيروبوليس ، وأن مدينة بارمسيس كانت بعيدة عن بيثوم بحوالى عشرين ميلا رومانيا (١) .

أما فيما يتعلق بمدينة « بارمسيس » مدينة الخزائن الأخرى الخاصة بالخروج فقد تعرف اليها مسيونافيل بالحدس وليس بشكل ايجابى ، وهى رابية قرية صفط الحنة في المكان الذي قام فيه بحفائره سنة ١٨٨٦ ، أما صفط الحنة وهى « كيس » أو جوشين عاصمة اقليم « أرض جوشين » فقد برهن المكتشف مسيو نافيل على حقيقتها • ومن المحتمل أنها كانت معروفة أيضا في عصر رمسيس الثاني باسم « بارمسيس » (٢) • وتوجد هناك بقايا معبد عبني من البازلت الأسود يشتمل على أعمدة وأجزاء من بعض التماثيل وما شابه ذلك ، وكلها منقوش عليها خراطيش رمسيس الثاني وتبعد عن بيثوم بمسافة ٢٠ ميلا رومانيا •

<sup>(</sup>۱) يعود الفضل في الحصول على هذا المخطوط الى رحلة قامت بها سيدة فرنسية حوالي سنة ١٣٧٠ ميلادية للحج الى مصر وما بين النهرين والأراضي المقدسة • وهذا المخطوط منقول عن أصل أكثر قدما يعود تاريخه الى القرنين العاشر والحادي عشر وقد ضاع منه الكثير ولكن الأجزاء التى تصف عملية الحج من جوشن الى تانيس ثم الى القدس واديسا وحاران ، مازالت سليمة وكاملة • وورد نيه عن بيثوم قوله :

<sup>«</sup> Pithona etiam civitas quam oedificaverunt filii Israel ostensa est nobis in ipso itinere; in eo tamen loco ubi jam fines Egypti intravimus, religentes jam terras Saracenorum. Nam et ipsud nunc Pithona Castrum est. Heroun autem civitas quae fuit illo iempere, id est ubi occurit joseph patrisuo venienti, sicut scriptum est in libro Genesis nunc est comes sed grandis quod nos dicimus vicus ... nam ipse vicus nunc appellatur Hero, »

انظر الرسالة عن « Pithom-Heroopolis » التى وصلت الى الاكاديمية من مسيو نافيل في ۲۲ مارس سنة ۱۸۸٤ • وانظر كذلك مثكرة مسيو نافيل وعنوانها « The store city of pithom and the Route of the Exodus »

<sup>-</sup> نشرت بمعربة جمعية صندوق اكتشاف مصر E.E.F. سنة ١٨٨٨ ) •

<sup>. (</sup>٢) أنظر مذكرات مسيى نافيل وعنوانها : Goshen and the shrine of saft . المنازع مسيى نافيل وعنوانها . المنازع سنة ١٨٨٧ • معية صندوق إكتشاف مصر . E.E.F. سنة ١٨٨٧ •

ومن بأرمسيس هذه انطلق زمسيس بجيشه لمحاربة الأمراء المجتمعيل بأسيا الصغرى حيث وقع في الكمين عند قادش (١) وهناك أحرز انتصاره العظيم فيما بعد • ويحكي كاتب معاصر اسمه بانبيسا عمان أن الفتيات كن عبارات واضحة عن جمال وعظمة المدينة الملكية ، وكيف أن الفتيات كن يقفن على أبواب بيوتهن وهن يرتدين الملابس الخاصة بالعطلات الرسمية ، وفي أيديهن باقات الأزهار ، وعلى خصلات شعورهن الزيوت العطرية وفي أيديهن باقات الأزهار ، وعلى خصلات شعورهن الزيوت العطرية ، في يوم وصول الله الحرب في العالم كله ، • وهذه الرسالة محفوظة بالمتحف البريطاني (٢) •

وقد ورد فی خطابات أخری أثناء فترة حكم رمسيس الثانی ذكر كلمة الاسرائيلين بطريقة مباشرة ، حيث ذكر الكاتب كا أوسر فی رسالته الی رئيسه ( باك ـ ان ـ بتاح ) أنه د خضع لحدمة تقديم التموين للجنود والخابيرو [ العبرانيين ؟ ] الذين يقتلعون الأحجار لبناء قصر الملك رمسيس محبوب آمون ، • وهناك وثيقة مشابهة كتبها كاتب يسمى قنى آمون Keniamon تحمل فی معظمها نفس الكلمات ، تذكر هؤلاء الخابيرو فی مناسبة أخرى بأنهم كانوا يقتلعون الأحجار لاقامة مبنی فی الجهة الجنوبية من منف ، ولابد أن محاجر طرة كانت هی المنطقة التی عملوا فيها

وهذه الرسائل القيمة التي كتبت على أوراق البردى بالحروف الهيروغليفية في حالة جيدة • وقد وجدت في خرائب منف وتشكل الآن جزءا من كنوز متحف ليدن (٣) •

<sup>(</sup>۱) قادش أو كادس مدينة على نهر الأورنت \_ انظر بحثا بعنوان « حملة رمسيس الثانى في عامه الخامس مدد قادش على نهر الأورنت » •

<sup>«</sup>The campaign of Rameses the second in his 5th year against «kadesh on the Orontes

بقلم : ج ۰ ه ۰ تومكنز في مجلة Biblical ، وكنلك محاضر جلسات الجمعية ـ المجلد Archaeology عن سنتي ۱۸۸۱ - وكنلك محاضر جلسات الجمعية ـ المجلد الثامن ٠

<sup>(</sup>٢) بردية أنستاس رقم ٢ بالمتحف البريطاني ٠

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب Melanges Egyptologiques المبعة الاولى سنة ١٨٦٧ حيث يذكر انه جرت مناقشات عديدة بين علماء المصريات حول تعريف شاباس للعبراندين وقد استشهد بالاسم الذي أطلق عليهم في البرديات وأيضا في نقش مرجود في محاجر الحمامات والاسم هي الخابيرو Apir-u وهناك يحث علمي منشور في مجلة Revue Archaeologique ( المجلد الخامس ـ الطبعة الثانية سنة المالا ) يقول:

وهم يذكروننا بأحداث وشخصيات الكتاب المقدس حيث نرى العمال منهمكين في عملهم ، والملاحظين يبلغونهم بتعليمات مشرقى الأشغال العامة ، انهم يستخرجون من المحاجر تلك الكتل الضخمة التى تثير دهشتنا حتى اليوم ، ثم يسحبونها وهى مربوطة الى زحاقات بدائية نحو ضفة النهر ، حيث يقومون بتشوينها للنقل الى الضفة الأخرى (١) وكان بعضها شديد الضحامة وثقيل الوزن مما جعل نقلها الى موقع المرسى يستغرق شهرا (٢) ، وكان هناك عمال آخرون في مكان آخير يقومون بصنع الطوب اللين ، وحفر القنوات ، والمساعدة في بناء الحائط الكبير الذي كان يصل ما بين مدينتي بيلوزيوم وهليوبوليس ، وتقوية الاستحكامات ليس فقط

ويضاف الى ذلك ان كلمة الخابيرو تظهر ايضا فى النقش الخاص بالملك تحوتمس الثالث فى الكرنك • كما افترض مارييت انهم شعب اينون Ēphon • وجدير بالذكر ان النقوش تذكر قبيلتين من الخابيرو • واحدة كبرى والثانية صغرى • وربما يعود ذلك الى أن بعض العبرانيين استقروا فى الدلتا وبعفهم الآخر بجوار منف • ويظهر الخابيرو فى نصوص اخرى بانهم كانوا فرسانا أو مدربين للخيول • ويتعارض هذا مع القول بأن هذه التسمية قصد بها العيرانيون •

- (۱) انظر النقش الحائطى الموجود على التمثال الضخم المحصول على الزحاةة والمرسوم في الصورة التى في مواجهة العنوان الداخلى لكتاب سير ج ويلكنسون: المصرون القدماء Ancient Egyptians ) المجلد الثانى ما طبعة سنة ۱۸۷۱ •
- (٢) وجدنا في خطاب كتبه كاهن كان يعيش في ذلك العصر. ( عصر رمسيس الثاني ) قصة مثيرة عن العيوب والمصاعب التي واجهت انواع الحرف المختلفة والملاحقات التي حالت دون معاونة وتكريم اصحاب المناصب الكهنوئية ويقول الخطاب عن العمال الذين يشتغلون في حرفة نحت الأحجار ما يلى :

 د يصل مدى برسهم الى درجة التزام ستة عمال فقط بدفع كتلة من الحجر يبلغ طولها عشر انرع وعرضها ست انرع وهى كتلة يستنرق سحبها بين المنازل بالاساليب الخاصة مدة شهر » • ( بردية سالبيه رقم ١١ بالمتحف البريطاني ) •

m...« La découverte du nom des Hébreux dans les hiéroglyphes serait un fait de la dernière importance; mais comme aucun autre point historique n'offre peut-être une pareille séduction, il faut aussi se mtfier des illusions avec un soin méticuleux. La confusion des sons R. et L. dans la langue égyptienne, et et le voisinage des articulations B et P nuirent un peu, dans le cas particulier, à la rigueur des conclusions qu'on peut tirér de la transcription. Néanmoins, il y a lieu de prendre en considération ce fait que les Aperiu, dans les trois documents qui nous parlent d'eux sont montrés employés à des travaux de même espèce que ceux auxquels, selon l'Ecriture, les Hébreux fureur assujettis par les Egyptiens. La circonstance que les papyrous mentionnant ce nom ont été trouvés à Memphis, plaide encire en faveur de l'assimilation proposée — découverte importante qu'il est à désirer de voir confirmée par d'autres monuments, »

فى بيثوم ورعمسيس، بل فى جميع المدن والقلاع التى تقع ما بين البحرين الأحمر والأبيض وكانت مهمتهم صعبة ولكنها لم تكن أصعب من مهام الممال الآخرين وكان يقدم لهم غذاء جيد ، ويسمح لهم بالتزاوج والتناسل بحيث تتضاعف أعدادهم ، ولم يكن جينذاك قد حل الفصل الذى يواجهون فيه المعاناة و لا يمكن انكار حقيقة أنهم كانوا يصنعون الطوب اللبن ، وكان عليهم انجاز كمية محددة وتقديمها كل يوم (١) ولكنهم لما لم يتزودوا بالتبن تزايد حجم العمل واستحال انجازه أيضا و ونحن الآن فى عصر رمسيس الثانى ، وهازال العصر الذى سيحل فيه مرنبتاح محله بعيدا جدا ، ولم يستطع بنو اسرائيل أن يتنفسوا الصعداء حتى موت الملك و بسبب العبودية » •

ويوجه في المتحف البريطها ني ومتحف اللوفر والمكتبة القومية بباريس ، بعض البرديات الأقدم زمنيا بالنسبة لهاتين البرديتين اللتين تضمهما مجموعة ليدن • يعود بعضها الى أيام يوسف الصديق ولكن ليس

<sup>(</sup>۱) « لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كامس واول من امس • ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لانفسهم ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه امس وأول من امس تجعلون عليهم لا تنقصوا منه ( سفر الخروج ـ الاصحاح الخامس - الابتان السابعة والثامنة ) ويقول مسيو شاباس :

<sup>\*</sup> Ces détails sont complètement conformes aux habitudes Egyptiennes. Le mélange de paille et d'argile dans les briques antiques a été parfaitement reconnu. D'un autre côté, le travail à la tâche est mentionné dans un texte écrit au revers d'un payprus célébrant la splendeur de la ville de Ramsès, et datant, selon toute vraisemblance, du règne de Meneptah I. En voici la transcrpitiin : — « Compte des maçons, 12 ; en outre des hommes à mouler la brique dans leurs villes, amonés aux travaux de la maison. Eux à faire leur nombre de briques journellement ; non ils sont à se relâcher des travaux dans la maison neuve ; c'est ainsi qui j'ai obéi au mandat donné par mon maître. » See Recherches pour servir à l'Histoire de la XIX Dynastie, par F. Chabas. Paris ; 1873, p. 149.

وهذا النص الغريب الذى ترجمه مسيو شاباس الى الفرنسية والمكتوب على ظهر البردية ، تم نسخة (خطاب من بانبيسا - بردية انساسى رقم ٢) وحفظ بالمتحف المريطانى ، أما النقش الحائطى الموجود على حسائط المقبرة التى فى طيبة والتى تعود اللى عصر الأسرة الثامنة عشرة ، وهو النقش الذى يصور الأسرى الأجانب الذين يخلطون الملهى ، ويصبونه فى القوالب ، ويجففونه ثم يصفونه فى صفوف : قهر نقش معروف من المصورة التى أوردها سير ج ، ويلكنسون فى كتابه Ancient Egyptians طبعة من المصورة التى أوردها سير ج ، ويلكنسون فى كتابه المندوتين رقمى ١٦ ، ٢٢ من المحجرة المصرية الأولى بالمتحف البريطانى يحتويان على قوالب من الطوب المخلوط باللبن وعليها خاتم الملك رمسيس الثانى ،

لها مثل هذه الأهمية ، لأن الكاتبين كا أوسر وقن أمون يظهران كما لو كانا على قيد الحياة ويتحدثان بما ورد في البرديتين ، وليس هناك شيء لم نذكره عن خطابيهما هذين ! لقد عرفا منف في أيام مجدها ، وتفرسا في وجه رمسيس الأكبر ولابد أنهما شاهدا موسى في عنفوان شبابه عندما كان يعيش في حماية الأم التي تبنته ( ابنة فرعون ) أميرا وسط الأمرا • • لقد عاش كا أوسر وقن آمون وماتا وحنط جسداهما خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة الى أربعة آلاف عام مضت • ولكن هذه القطع الصغيرة من البرديتين قد عبرت حطام العصور ، كما أن الكتابة الطريفة التي غطتهما واضحة لنا كما كانت بالنسبة للموظفين الذين وجهت اليهم • لقد كان المصريون يعبون العمل، وحرصوا على دقة تسجيل أعمال عمالهم وأسرارهم، وبناء على أقدم ما سنجلته الآثار ، نجد نظاما بنروقر اطيا مسهبا عن العمل في كافة أنحاء القطر • وحتى في أيام بناة الأهرام كان هناك مشرفون على الأعمال العامة ، ومفتشون للتفتيش على الأراضي والبحرات والمحاجر ، وسكر تاريون ، وكتبة وملاحظون عديدون (١) • ولابد أن هؤلاء جميعا كانوا في حاجةٍ الى حساب مصروفاتهم ، والى تقارير عن الأعمال التي تم انجازها تحت اشرافهم • ولكن عينات السبجلات المصرية التي سبجلت فيها هذه الشئون نادرة • ويعتبر متحف اللوفر غنيها في هذه النوعية من المذكرات التي يختص بعضها بتدوين تواريخ تحصيل الضرائب ، بينما يختص بعضها الآخر بنقل القمح ونظام فرض الضرائب الخاصة به • ويخنص البعض الأخسير بدفع الأجور ، وكذلك بيم وشراء الأرض لاقامة المدافن، وما شابه ذلك • وإذا كانت قد وصلتنا من مصادر مصرية أنباء محددة وواضحة عن العبرانيين ، فمن المؤكد أنها جاءت عن طريق مثل هذه الوثائق •

<sup>«</sup>Les affaires de la cour et de l'administration du pays sont ex- (1) pédiées par les « chefs » ou les « intendants », par les « secretaires » et par la nombreuse classe des scribes. ... Le trésor rempli d'or et d'argent, et le divan des depenses et des recettes avaient leurs intendans à cux. La chambre des comptes ne manque pas. Les domaines, les propriétés, les palais, et même les lacs du roi sont mis sous la garde d'inspecteurs, Les architectes du pharaon s'occupent de bâtisses d'après l'ordre du pharaon. Les carrières, à partir de colles du Mokatiam (le Toora de nos jours) jusqu'à celles d'Assouan, se trouvent exploitées par des chefs qui surveillent le transport de pierre taillées à la place de leur destination. Finalement la corvée est dirigée par les chefs des travaux publics, » Histoire d'Egypte, Brugsch ; 2d edition, 1875 ; chap. v. pp. 34 and 35.

ويبدو أن الستة والأربعين عاما الأخيرة من حكم الملك رمسيس الثاني الطويل على غير العادة ، قد مرت في سلام ورخاء مما أتاح له أن يتمتم بشهوته للحكم بدون انقطاع ٠ ان وضع قائمة مصورة بأعماله الانشائية المعروفة قد تتعادل أهميتها مع كتابة بيان تفصيلي عن مصر واثيوبيا تحت حكم الأسرة الثامنة عشرة • ويبدو أن تصميماته كانت ضخمة كما أن وسائله غير محدودة • لقد ملأ البلد من الدلتا حتى جبل برقل بالآثار التي خصصها لبيان أوجه عظمته ولعبادة الآلهة • وقد ظهرت معالم عظمته التي لا تباري على الآثار التي أقامها في طيبة وأبيدوس وتانيس ١ أما في النوبة في الأماكن المعروفة الآن مثل جرف حسين ووادى السبوع والمدر وأبي سنبل فقد أقام المعابد وأنشأ المدن • وقد اختفت هذه المدن التي نفضل وصفها بأنها كانت عواصم كبرى ، ولولا ورود ذكرها في النقوش المختلفة لما عرفنا شيئا عن مجرد وجودها ، مما يجعلنا نتساءل عن كيفية فناء الكثير منها دون أن تترك أثرا أو سجلا • وربما كانت هناك اثنتا عشرة مدينة تخص رمسيس مدفونة تحت بعض هذه الروابي التي لا نعرف أسماءها والتي تلي بعضها البعض في سلسلة ممتدة بطول ضفتي النيل في مصر الوسطى والسفلي (١) • وبالأمس فقط اكتشفت بالصدفة بقايا بناء عظيم مزين بأسلوب فريد تحت رابية تل اليهودية (٢) التي تقم على بعد اثنى عشر ميلا شمال شرق القاهرة ، ومن المحتمل وجود حوالي خمسين رابية من هذه الروابي التي لم تفتح بعد في الدلتا وحدها • ولسنا نبالغ اذا تحدثنا عن وجود حوالى مائة رابية اخرى تقع في المسافة ما بين البحر الأبيض المتوسط والشلال الأول .

وقد وجد في أبيدوس خلال السنوات الأخيرة نقش يبين أن رمسيس الثانى قد حكم مملكته العظيمة حوالى سبعة وستين عاما • ويقول رمسيس الرابع مقدما ذاته الى الاله أوزوريس : «انك أنت الذى ستمنحنى مثل هذا الحكم الطويل الذى حكمه رمسيش الثانى الاله العظيم على مدى سبعة

<sup>(</sup>۱) أن قصة مدينة « بارمسيس » الواردة في الكتاب المقدس تدل على انها لم تكن المدينة الوحيدة التى تحمل هذا الاسم ، فقد كانت هناك مدينة أخرى باسم بارمسيس تقع بالقرب من منف ، ومدينة ثالثة عند أبي سنبل وربما أتيمت مدن أخرى تحمل نفس الاسم. «

<sup>(</sup>٢) « تكشف البقايا عن قاعة ضحّمة مبلطة ببلاطات من المرمر الأبيض المحادث المحادث المعادد فقد كانت مغطاة بتشكيلة من القوالب والقيشائي الما القوالب فقد كان العديد منها رائع الصنعة وقد طعمت فيها الحروف الهيروغليفية المصنوعة من الزجاج الما تيجان الأعمدة فقد طعمت بالمرزابيك الملون اللامع ، كما أجاط بالاقريز خط من المرزابيك الما تيجان الأعمدة فقد طعمت بالمرزابيك اللون اللامع ، كما أجاط بالاقريز خط من المرزابيك الما تيجان الأعمدة فقد طعمت المرزابيك الما تيجان الأعمدة فقد طعمت المرزابيك المرابيك المديد المدينة المدينة

وستين عاما · وأنت الذي ستمنحني المدة التي استغرقها هذا الحكم العظيم » (١) ·

واذا كنا قد عرفنا في أى سن جلس رمسيس الثانى على العرش ، فاننا نستطيع عن طريق هذا النص أن نعرف أيضا السن التي مات فيها • ولم يصل الينا سجل عن هذا الموضوع، ولكننا توصلنا الى ذلك عن طريق مقارنة الفترة الطويلة التي استغرقتها أحداث هذا العصر ، وقبل كل شيء العمر الذي دلت عليه مومياء هذا الفرعون العظيم التي اكتشفت سنة المحمد وهي تبين أنه عاش مائة عام •

وتقول لوحة الدكة : « أنت الذي وضعت التصميمات عندما كنت في عمر الطفولة • لقد كنت ولدا يرتدى الازار ، وبدونك لم يقم أى أثر أو يوضع أى نظام • وكنت شابا عمرك عشر سنوات عندما كانت جميع الأعمال في قبضة يديك وأنت واضع أساساتها » • وليس لدينا ما نضيفه الى هذه السطور التي ترجمناها حرفيا • وهي لا تتضمن شيئا يبين أن هذا الشاب الذي كان عمره عشر سنوات أصبح في هذه السن ملكا منفردا

وقد طعمت بعض الأحجار بخرطوش رمسيس الثالث ، انظر دليل موراى عن مصر الفصل السابع من ٢١٧ و وتمترى الفصل السابع من ٢١٧ و وتمترى البيريانة رقم D في الفرفة الممرية الثانية بالمتحف البريطاني على العديد من بلطات البيشاني هذه التي رسمت على بعضها اشكال الاسرى الاسيويين والزنري والطيور والثعابين ١٠ الخ وتمتاز جميعها بالروعة سواء من ناحية التحميم او التنفيذ ولابد أن موراى قد اخطأ في تسبة هذا المبنى الى رمسيس الثاني لأن الخراطيش تخص ولابد أن موراى قد اخطأ في تسبة هذا المبنى الى رمسيس الثاني لأن الخراطيش تخص رمسيس الثاني الله المدوقة عضافة مضافة الطبعة الثانية : كشفت عن هذه الرابية المفائر التي اجراها مسيو نافيل في العام الطبعة الثانية : كشفت عن هذه الرابية المفائر التي اجراها مسيو نافيل في العام المناف النامة الكاملة لمفريات تل اليهودية مع الرسومات و

<sup>(</sup>۱) تمثل هذه اللوحة نذرا أو قربانا ، ويحتوى في حقيقته على مسلاة تعبدية قدمها ومسهم الرابع للأله أوزوريس في المسنة الرابعة من حكمه ، وفيها يعدد الملك فضائله الشخصية وأعماله المسالحة ، ويطلب من الأله أن يعنمه طول المعمر • انظر مقالا عنوانه ; Sur une stèle inédite d'Abydos بقام ب- ببير نشر لمي مجلة الجامع عشر ، من ۲۷۲ •

وحاكما اصر وأنه كان منذ ولادته ملكا شرفيا حسب مفهوم الورائة (١) أنناء حياة أبيه وقد صار ذلك مؤكدا الآن ، ورغم كونه ولدا الا أنه قام بتصميم المبانى العامة وأشرف على بنائها وأن هذا المركز كان لابه من استاده الى ولى العهد الذى كان يحب العمارة واتخذ منها مجالا الدراساته المخاصة والحقيقة أن هذا المركز كان مركزا نبيلا لأنه كان يسند منذ أوائل الدولة القديمة الى أمراء تجرى في عروقهم الدماء الملكية (٢) ، ولكنه لا يحمل في حد ذاته دليلا على السلطة ولذلك فائنا نسلم بأن لوحة الدكة هذه (التي يعود تاريخها الى السنة الثالثة لحكم رمسيس الثانى منفردا على العرش) تشير الى وقت طويل مضى عندما كان الملك ولدا يتقلد مغذا المركز تحت رعاية أبيه و

ويشير نفس النقش كما رأينا الى الحملة المظفرة في الجنوب، ويذكر رمسيس بوصفه « الثور القوى ضعه اثيوبيا، والوحش الغاضب ضعه

<sup>(</sup>۱) أوضح مسيو مارييت في كتابه الممخم عن أبيدوس أن الملك رمسيس الثاني قد اختص اثناء حياة أبيه بخرطوش يبين أنه فقط ( أوسى \_ ماعت \_ رع ) وأنه لم يتحصل على اللقب الإضافي ( ستب \_ ان \_ رع ) حتى وفاة أبيه الملك سيتي الأول وعلى كل حال فان متحف اللوفر يتضمن قطعة من النقش الغائر تبين الولد رمسيس الثاني حاملا النقب الكامل الذي حمله في الممنوات الأخيرة وقد وصف مسيو بو ببير هذه القطعة قائلا :

<sup>«</sup> Ramsés II enfant- representé assis sur le signe des montagnes du : c'est une assimilation au soleil levant lorsqu'il émerge à l'horizon celeste. Il porte la main gauche à sa bouche, en signe d'enfance. La main droite pend sur les genoux. Il est véu d'une longue robe. La tresse de l'enfance pend sur son épaule. Un diadème relie ses cheveux, et un uraeus se dresse sur son front. Voici la traduction de la courte ligende qui aécompagne cette réprésentation. « Le roi de la Haute et de la Basse Egypte, maître des deux pays, Ra-User-Ma Setpen-Ra, vivificateur, éternel comme le soleil. » Cutaloque de la Salle Historique, P. Pierret. Paris, 1873, p. 8.

ويرى مسدو ماسبيرو أن هذه القطعة تكشف عن الحقيقة التي أثير الجدل حولها وهي أن حكمه الفعلى قد بدأ منذ الطلاولة ويذلك ينتهي هذا الاشكال ــ انظر:

المقال الرابع الذي نشره ج ماسبيرو سنة ١٨٦٧ في باريس ضمن سلسلة المقالات التي تحمل العنوان الثالي :

l'Inscription dédicatoire du Temple d'Abydos, suivi d'un Essai sur la Jéunesse de sesostris.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب بروجش:

<sup>«</sup>Le métier d'architecte se trouvait confié aux plus hauts dignitaires de la cour pharaonique. Les architectes du roi, les Murket, se recurutaient assez souvent parmi le nombre res princes, » Histoire d'Egypte: Brugch. Second edition, 1875, chap. v. p. 34.

الزنوج ، • وأن الأحداث التى ألمح اليها لابد وأن تكون قد حدثت خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه المنفرد وهو ما برهن عليه تاريخ اللوح • والحقيقة أن نقش أبيدوس العظيم يبين أن رمسيس الثانى قد قام بحملة فى اثيوبيا ، فى الوقت الذى وصله فيه خبر وفاة أبيه وأنه عاد فى النيل الى الله الى يتم تتويجه فى طيبة (١) •

والآن ، فأن النقوش المسهورة التي كانت مرسومة على الهيكل التذكارى في معبد بيت الوالى تشير الى أحداث هذه الحملة وقد نفذت النقوش بهذا الأسلوب الرفيع والرقيق الذي يجسده على وجه الخصوص النقش البارز في القرنة وأبيدوس وكافة هذه المباني التي أنشأها سيتي الأول ، أو بدأها سيتي وآكملت خلال السنوات الأولى من حكم رمسيس الثاني وانبي أجازف بالقول بأنني أعتبرها معاصرة له ، أو قريبة المهد من عصره وعلى أية حال ، فانها مع المناظر التي تسجلها تدفعنا الى استنتاج أن الفنانين الذين قاموا بالعمل كانوا يعرفون شيئا عن الأحداث والأشخاص الذين جرى التعبير عنهم ، وأنهم أبرياء من الاتهام بعدم ابراز الأخطاء والأشيا

ويتبدد الشك كله حول ما اذا كانت التواريخ المتعلقة بحكم سيتي ورمسيس أو حكم الأخير المنفرد ، عندما نبجد في هذه النقوش (٢) أن الفاتح يصحبه ابنه الأمير آمون حرخبشف الذي كان في السن التي تسميح ليس فقط بالقيام بدوره في الميدان يل تجعله يقيم بعد ذلك احتفالا عظيما بيناسبة خضوع القائد الاثيوبي ودفعه للجزية ، وهذا الدليل الذي تقدمه النقوش البارزة الموجسودة في بيت الوالى ، وكذلك فان هؤلاء الذين عن طريق الاضواء العجيبة التي تطرحها هذه اللوحات العظيمة التي تغطى حوائط الغرفة المصرية النانية بالمتحف البريطاني، ويصعب تفسير ما يتعلق بالأمير آمون حرخبشف ؛ لأننا تعودنا على اكتشاف قدر معين من المبالغة المهذبة من جهة هؤلاء الذين يسجلون بالقلم أو يرسمون في لوحاتهم الإعمال العظيمة للفراعنة ، الذين يسجلون بالقلم أو يرسمون في لوحاتهم الإعمال العظيمة للفراعنة ، النا ثتوقع أن ترى الملك على الدوام شابا وجميل المنظر ومنتصرا ، والشيء الحقيقي والطبيعي أنه يجب ألا يقل طوله وجميل المنظر ومنتصرا ، والشيء الحقيقي والطبيعي أنه يجب ألا يقل طوله عن عشرين قدما ولا يزيد على سمتين ، ولكن الذي لا يمكن تصديقه هو أن

<sup>:</sup> انظر مقال ج٠ ماسبيرو وعثوانه: L'Inscription dedicatoire du Temple d'Abydos, etc.

<sup>·</sup> ۲۱ انظر كتاب روسيليني : Monumenti Storici اللوحة رقم ۲۱

يحاول أى متملق أن يهضى فى تملقه الى درجة الاقرار بقدرات صبى فى الثلاثين مع ابنه الذى يبلغ نفس عمره تقريبا •

# وأخبرا فهذا هو الدليل من الكتاب المقدس:

« بعد موت يوسف وبقاء الاسرائيليين في مصر ، جاء الى العرش. فرعون الذى شعر ببخطورة زيادة أعداد هذا الشعب الأجنبي وبعث عن طريقة لوقف تزايدهم السريع ولم يعمل فقط على اذلال هؤلاء الأجانب، بل أمر أيضا بأن يلقى في نهر النيل كل مولود جديد يرزقون به » وهناك اجماع على على الاعتقاد بأن هذا الفرعون هو رمسيس الثاني ، وتأتى بعد ذلك القصة القديمة العظيمة التي أوردها الكتاب المقدس وهي معروية لنا جميعا ، وتبمت ولادة موسى ووضع في سفط من البردى ووضع بين الملفاء على حافة النهر ، وأنقذته ابنة فرعون واتخذته ابنا لها ، وبالرغم من عدم ذكر أية تواريخ فمن الواضح أن هذا الفرعون الجديد لم يكن قدمض عليه في الحكم سنوات طويلة عندما حدثت هذه الأحداث ، ومن الواضح كذلك أنه لم يكن مجرد شاب ، لقد كان كبيرا لأنه كان يدبر أمور الدولة ، كما كان ابنا لأميرة من الصعب الافتراض أنها كانت هي.

وعموما نستطيع استبناج أن رمسيس الثاني بالرغم من أنه قد ولد. ملكا الا أنه لم يكد يبلغ مبلغ الرجال جتى تم زفافه ، وأنه بعدما أصبح أبا لأطفسال قد تجساوز مرحلة الطفولة ، وتم ذلك كله قبل أن ينفرد. بالحكم ، وعلى كل حال فان هذه هي وجهة النظر التي أبداها البروفيسور ماسبيرو الذي يقول في الطبعسة الأخيرة من كتابه : التاريخ القديم كان في عنفوان جياته محاطا بأسرة كبيرة ووصل بعض أبنائه الى السن التي تسمع له بالقتال تجت قيادة أبيه » (١) ،

<sup>(</sup>۱) انظر:

<sup>«</sup> A la nouvelle de la mort de son père. Ramsès. Il désormais seul roi quitta l'Ethiopie et ceignit la Couronne à Thèbes. Il était alors bre d'enfants, dont quelques-uns étaient assez âgés pour combattre sous ses ordres. » Hist. Ancienne des Peuples de l'Orient, par G. Maspero. Chap. v. p. 220, 4eme edition 1886.

ويجعل بروجش ميلاد موسى فى السنة السادسة لحكم رمسيس الثانى (١) وهو استنتاج صحيح ، أما السنوات الثمانون التى انقضت بين ذلك الوقت ووقت الخروج فهى تطابق بالتمسمام الفترة الزمنية التى أوضحتها الآثار ، وعلى ذلك فان موسى قد شاهد السنوات الباقية من حكم هذا الملك وعددها واحد وستون عاما، وأطلق الاسرائيليين من العبودية فى أواخر حكم مرنبتاح (٢) الذى جلس على عرش آبائه حوالى عشرين عاما، وفى هذه المرة تجد أن تطابق التواريخ لم يترك شيئا للتمنى ،

أما سيزوستريس الذى تحدث عنه ديودور الصقلى فقد أصيب بالعمى وقتل نفسه بيده ، وقد أعجب شعبه كثيرا بنهايته هذه التى تتطابق مع عظمة حياته ، اننا هنا ندخل فى منطقة الخرافة الخالصة ، ان الانتحار معروف لدى المصريين ولكنه فضيلة كلاسيكية ، واذا كان الاغريق قد كرهوا الحياة فان المصريين قد عظموها ، ونشك فيما اذا كان الناس الذين يتوقون دائما الى طول الأيام يثير اعجابهم التقصير الارادى لأيام العمر وهى أعظم عطية أعطتها الآلهة للانسان ـ وباستثناء كليوباترة ، فهناك أيضا

<sup>(</sup>١) انظر :

<sup>«</sup> Comme Ramsès II regna 66 ans, le règne de son successeur sous lequel la sortie des Juifs eut lieu, embrassa la durée de 20 ans ; et comme Moise avait l'age de 80 ans au temps de la sortie, il en résulte évidemment que les enfants d'Israel quittèrent l'Egypte une res ces dernières six années du règne de Menepthah ; C'est à dire entre 1327 et 1321 avant l'ère chrétienne. So nous admetions que ce pharaon périt dans la mer, selon le rapport biblique, Moise sera né 80 ans avant 1321, ou 1401 avant J. Chr., la sixième années du règne de Rumsès II, » — Chap. viii. p. 157. Hist. d'Egupte : BRUGSCH. First edition. Leipzig, 1850.

<sup>(</sup>۲) أذا كان الخروج قد حدث خلال السنوات الأولى لحكم مرنبتاح يكون من الضرورى الما ترحيل ميلاد موسى الى تاريخ سابق ، واما قبول التصحيح الذى أورده بانسين الذى ويقول : « من الصعب أن نلتزم حرفيا بالنص الخاص بعمر موسى وقت الخروج وهو اثنان واربعون عاما » • وفترة الأربعين عاما هى الاصطلاح المستخدم للتعبير عن جيل من الاحيال وهو فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثين الى ثلاثة وثلاثين عاما ها انظر كتاب بانسين وعنوانه : Egypl's Place in Universal History ها لبخره النائد سنة الجزء الثالث هم ١٨٤٠

ومنه يتأكد القول بأن مرنبتاح لم يهلك مع جنوده ١ أما الطنيان الذي بلغ ذروته ضد العبرانيين ومعجزات موسى ، حسب ما ورد في الكتاب المقدس ، فانها جميعها تعطينا انطباعا بأن كافة هذه الأحداث قد حدثت في فترة زمنية قصيرة ، ولم تمتد على مدار عشرين عاما ولم تذكر أن فرعون قد هلك ٠ والحقيقة أن مقبرة مرنبتاح موجودة في وادى الملوك ... ( المقبرة رقم ٨ ) ٠

موت نيتوكريس الكائن الاغريقى ذى الخدود الوردية (١) المشكوك فى أصله • ولكن لم نسمع أن مصريا انتحر • وحتى كليوباترة التى كانت اغريقية بالميلاد ، قد تأثرت فى اقدامها على الانتحار بسهوابق اغريقية ورومانية • ولذلك علينا أن نتغاضى عن هذه الأسطورة القائلة بأنه أصيب بالعمى وقتل نفسه • وهكذا يمكن القول بأننا لا نعرف شيئا هؤكدا عن موت رمسيس الثانى •

وباختصار ، فان هذه هى الحقائق المتعلقة بتاريخ هـذا الفرعون المشهور ، وإذا عالجنا قصته بالتفصيل فأن تدوينها يحتاج إلى مجلد كامل ، ولو حدث ذلك بالفعل فسيظل الانسان يتساءل ويتساءل عن نوعية هذا الرجل ولكن دون جـدوى ، وتعتبر كل محاولة لاستنباط طباعه الشخصية بناء على هذه المعلومات المحدودة مجرد خيال (٢) ، أما عن شجاعته فيمكن أن نستدل عليها هن قصيدة بنتاؤور – مع التحفظ الواجب ، أما عن امتيازه بصفة الرحمة فقد ظهرت في العبارة الخاصة بتسليم المجرمين التي وردت في معاهدته مع الحيثين ، أما كبرياؤه فليست لها حدود ، لقد كان كل معبد أقامه يمثل أثرا يسجل عظمته ، وكان كل تمثال ضخم يمثل تذكارا ، وكان كل نقش يمثل أنشودة تمدح شخصه ، لقد وضع صورته الشخصية في الهيكل بين صور الآلهة في أبي سنبل وفي جرف حسين (٣) وهناك حالات رسم فيها بعظهر السلطة

<sup>(</sup>١) هيرودوت ـ الكتاب الثانى ٠

<sup>(</sup>Y) يذكر روسيليني صفات التاليه في اعلى درجاتها عندما لا يذكر فقط أن رمسيس الاكبر قد حقق لمصر الرخاء نتيجة لانتصاراته ، وأن هذا الرخاء قد أدى الى نعرمة الحياة اليومية وأمن الدولة ، ولكنه أيضا ( مع قبول اللغة التكميلية للوح التذكاري عن الانتصارات كحقيقة مسلم بها ) يضيف أن « السلام العالى حقق له حب المنهزمين » انظر : Mon-Storici المجلد الثالث ـ الجزء الثاني ـ ص ٢٩٤ • وينفس القدر ينحاز بانسين الى الاتجاء المضاد ، و لا يرى أية سمة من سمات الشهامة أو الكرم في ينحاز بانسين الى الاتجاء المضاد ، و لا يكبح جماحه ، استغل ميزة بقائه في الحكم هذه الفترة الطويلة ، وانجازات أبيه وأسلافه لكي يعنب رعاياه ، والغرباء المقيمين على أرضه مستخدما أقمى ما يستطيع من قوة ، ويوظفهم لتحقيق شهرته في الحرب والبناء ، » انظر كتاب بانسين : Egypt's Place in Universal History ـ الجلا

<sup>«</sup> Souvent il s'introduit lui-meme dans les triades divines auxquelles il dédie les temples. Le soleit de Ramsès Meiamoun qu'on aperçoit sur leur murailles. n'est autre chose le roi lui-meme défié de son vivant, » Notice des Monuments Egyptienne au Musée du Louvre. De ROUGE ; Paris, 1875, p. 20.

الملكية والساطة الالهية ... رمسيس الفرعون يحرق البخور أمام رمسيس الاله .

آما عن الباقى فمن الاسلم استنتاج أنه لم يكن أفضل ولا أسوأ من الطباق المبدأ العام المعروف عن الطغاة الشرقيين ألا وهو أنه لا يعرف الرحمة فى الحرب ، مسرفا فى السلم ، متكالبا على الغنيمة ، وسخيا فى ممارسة القوة غير المحدودة،وكان هذا الكبرياء مع هذا الطغيان يتوافقان مع الاسبقية التى تعود الى الازمنة القديمة ، وطبيعة العصر الذى عاش فيه ولا شك فى أن المصريين قد اعتقدوا بأن هلكهم كان على الدوام الها وكتبوا عنه الترانيم (١) ورفعوا اليه الصلوات ، واعتبروه الممثل الحى للألوهية وكان أمراؤه ووزراؤه يخاطبونه عادة بلغة العبادة وحتى زوجانه المقروض أنهن يعرفنه جيدا ، تم تصويرهن وهن يقدمن الأعمال الدالة على التقديس الديني أمامه و اذن ما الذي يثير دهشتنا عندما يعتقد هذا الرجل أنه الله ؟

<sup>(</sup>۱) انظر : ترنيمة موجهة الى الثرعون لل مرتبتاح ) ترجمها س٠ و٠ جردوين ٠٠ انظر : ترنيمة موجهة الى الثرعون لله Records of the past المجلد الثاني ، ص ١٠١

#### الفصل السادس عشر

## أيسو سنبل

وصانا الى أبى سنبل فى ليلة الحادى والثلاثين من يناير ، وغادرناها عند غروب شمس اليوم الثامن عشر من فبراير ، وقد قضينا من هذه الأيام الثمانية عشر ، أربعة عشر يوما عند أقدام صخرة المعبد الكبير التى يطلق عليها فى اللغة المصرية القديمة اسم : صخرة ابشك ، أما الأيام الأربعة الباقية ( التى تقع بعد نهاية الأسبوع الأول وقبل بداية الأسبوع الثانى ) فقد قضيناها فى رحلة قصيرة الى وادى حلفا ثم العودة ، وبتقسيم المدة مكذا أصبحت اقامتنا الطويلة أقل رتابة نظرا لعدم وجود عمل محدود نقوم به ،

وفى نفس الوقت أعجبنا أن نستيقظ كل صباح بجوار الضفة المنحدرة دون أن نرفع رؤوسنا عن المخدة لكى نرى ذلك النصف من الوجوه ألعملاقة التى تناطح السماء وكانت تظهر عالية جدا في ضوء القمر ، بينما تظهر بنصف هذا الارتفاع في الفجر وفي تلك السناعة التى تمثل أنسب ساعات اليوم كانت التماثيل تبدو في حالة ساكنة ولكنها أكثر روعة وعند اشتداد حرارة الجو ، كانت هذه النظرة الثاقبة ومضة تتصاعد وتتعمق مثل انبعاث ومضة الخياة ، حتى ان هذه الوجوه ظهرت وكانها تنوهج ، وتبتسم ، وتتجلى و وبعد ذلك ظهرت شرازة مثل شرارة الفكر نفسها وكانت هي الشرارة الأولى لشروق الشمس وقد استغرقت أقل من ثانية واخدة ، وذهبت قبل أن يقول الإنسان انها هناك وفي اللحظة التي تلت ذلك ظهر الجبل والنهر والسماء من خلال ضوء النهار المنتظم والآن نرى التماثيل الضخمة جالسة هادئة ومتصلبة في ضوء الشمس السلطع والسلماء

وكنت أستيقظ في هذا الوقت كل صباح لمساهدة هذه المعجزة اليومية ١٠ اننى أشاهد هؤلاء الاخوة المهيبين كل صباح وهم يبعثون من

الموت الى الحياة ، ويتحولون من الحياة الى أحجار منحوتة · وغالبا ما كنت الزمنفسى بالاعتقاد أخيرا بأنه سرعان ما يأنى يوم سواء أكان عاجلا أم آجلا ، عندما تتنحى البهجة القديمة جانبا ، فيقسوم هؤلاء العمالية ويتحسد ثون ·

وليس هناك ما هو أصعب من رؤية هذه التماثيل الضخمة بوضوح مع هذا المظهر المهيب و واذا وقف المساهد بين الصخرة والنهر فانه يقترب منها اقترابا شديدا ، أما اذا وقف فوق المجزيرة المقابلة فانه يبتعد عنها بعدا شديدا ، بينما لا يشاهد وهو فوق المتحدر الرملى الا منظرا جانبيا ومع الحاجة الى موقع مناسب للمشاهدة كان السياح لا يرون شيئا فيما عدا تشوهات أكمل وجه سلمه لنا الفن المصرى ، مما يبعل بعضهم يتعرف في هذه التماثيل الى الملامح الزنجية ، بينما يتعرف سائح آخر على الملامح المغولية (١) بينما يتعجب سائح ثالث للاخلاص الذي تدل عليه و الخصائص الذي بينما يتعجب سائح ثالث للاخلاص الذي تدل عليه و الخصائص الذوبية ، •

والحقيقة أن رأس الملك الشاب ليست موضوعة في قالب أعلى . لأن هذه التماثيل تمثل صورا شخصية لنفس الرجل مكررة أربع مرات. وهذا الرجل هو رمسيس الثاني •

<sup>(</sup>۱) يعتقد المحرم الغايكاونت ٥٠ روجيه في خطاب ارسله الى مسيو M. Guigniaul عند ظهور اكتشافات تانيس أنه لاحظ الملامع السامية في الصور الشخصية لرمسيس الثاني وسيتى الأول ، ويخمن أن فراعنة الأسرة التاسعة عشرة ربما يكونون قد انحدروا من سلالة الهكسوس واليك ما ذكره في هذا الصند :

<sup>«</sup>L'origine de la famill des Ramsés nous est jusqu'ici omplétement inconnue : sa prédilection pour le dieu ou Sutech, qui éclate dès l'abord par le nom de Séti lere (Sethos), ainsi que d'autres indices, pouvalent déjà engager à la reporte vers la Basse Egypte. Nous savions même que Ramsés Il avait épousé une fille du prince de khet quand le traité de l'an 22 cui ramené la palx entre les deux pays. Le profil irès-decidement sémitique de Séti et de Ramsés se distinguait nettement des figures ordinaires de nos Pharaons Thébains». (See Revue ......Archélologique, vol. ix, A.D. 1864).

وفى نفس الخطاب يشير مسيو روجيه الى فخامة معبد الاله سوتخ الذى اعيد تجديده فى تأنيس ( صان الحجر ) بمعرفة رمسيس الثانى ، والى حقيقة أن الاله المرسوم هناك يلبس غطاء الراس الشاذ الذى يرتديه أمير خيتا فى موضع أخر • ولابد أن نتذكر أن آمرن رع هو حامى رمسيس الثانى • أما تكريمه لملاله سوتخ ( الذى من المحتمل أن يكون. ارضاء لزوجته الحيثية ) فيبدو أنه يقتصر فقط على مدينة تأنيس التى من المفروض أن الأميرة الحيثية ( ماعت مرايى من نفوو مرع ) تسكن فيها •

والآن ، فان رمسيس الأكبر لو كان يشبه هذا التماثيل الأربعة المتشابهة فلابد أنه ضمن آكثر الرجال وسامة ــ ليس فقط في عصره بل على مدى التاريخ • وحيثما تقابلنا معه سواء في التمثال الساقط في منف أو في التمثال المقطوع الأطراف Syento torso بالمتحف البريطاني ، أو بين النقوش البارزة العديدة بمعابد طيبة وأبيدوس والقرئة وبيت الوالى، فان ملامحه دائما متشابهة ( بالرغم هن أن بعضها يحمل مظاهر الشباب وبعضها الآخر يحمل ملامح النضج ): الوجه بيضوى ، والعيون مستطيلة وناتئة ، وأجفانها سميكة • أما الأنف فهو معقوف قليلا ومضغوط عند طرفه المدبب • أما فتحتا الأنف قانهما واسعتان وحساستان ، والشيفة السفلي بارزة ، بينما الذقن قصيرة ومربعة •



وهنا رسم ماخوذ عن رسم غائر في بيت الوالى • والموضوع مسجل لتخليه ذكرى أولى حملات الملك رمسيس، ويمثل شابا غير ملتح ملطخ الوجه بغبار المعركة ويمسك بأحد الأسرى من شعر رأسه ، ويرقع الصولجان الملكى لكى يقتله به • وفي هذا الوجه الرقيق الذي يعوزه امتلاء وهدوء الصور الشخصية الأخيرة ، نتعرف على كافة السمات التي تميز بها رمسيس الأكبر •



وهنا نجد للسرة الثانية رسما من أبيدوس يطهر فيه الملك ماتحبا بلحية الشباب ، وقد تجاوز السن الني يبدو عليها في الصورة السابقه بثلاث أو أربع سنوات ، وذلك بالرغم من أنه لم يتوقف بعد عن ارتدا، الازار الذي يرتديه الشباب .



ومن الضرورى أن نفارن بين هدين الرأسين بالرسم الجانبى لاحد الأعمدة الضخمة التى على شكل امرأة داخل معبد أبى سنبل الكبير ، ثم نقارن بين هؤلاء الثلاثة وبين احدى السور الضخمة التى فى واجهة البناء ، وسنجد أن هذه الأخيرة بصرف النظر عن اعتبارها أعجوبة من حين الحجم ودقة رسم الأشخاص ، الا أنها تمثل قمة ها وصل اليه فن النحت المسرى ، ان ملامحه متطابقة مع الرأس المرسوم فى بيت الوالى ، ولكن الخطوط الخارجية مختلفة ، وقد زاد عمر الملك بحوالى خمسة عشر أو عشرين عاما ، لقد تجاوز عنفوان ذلك الشباب المبكر ولم يعد مندفعا بل معتدلا ، وهادنا فى مثل هدوء الآلهة ، مع رفعة تتجاوز طاقة البشر ، وارادة راسخة ، وهذه السمات كلها بكاد ينطق بها الحجر المنحوت ، وارادة راسخة ، وهذه السمات كلها بكاد ينطق بها الحجر المنحوت ، وارادة راسخة ، وهذه السمات كلها بكاد ينطق بها الحجر المنحوت ، وارادة راسخة ، وهذه السمات كلها بكاد ينطق بها الحجر المنحوت ، وارادة راعه الايمان بأن بطولته لا تقاوم ، وأن ذاته مقدسة ، وأنه اذا رفع ذراعه اليوم للقتل فانها ستكون فى مثل وداعة الملاك الهلك ،



منظر جانبي لوجه رمسيس الثاتي ( ماخود عن التمثال الواقع في أقمى معبد أبي سنبل )

أما الرسم الملحق المحفور على الخشب فانه يعطى التمثال الذى فى اقصى الجنوب ـ وهو التمثال الوحيد الكامل تقريباً من بين التماثيل الأربعة \_ الشكل الجانبي للوجه • أما التمثال الأصلي فلا يمكن رؤيته كاملا من أية نقطة فيما عدا نقطة واحدة ، وهذه النقطة هي التي يتلاقي عندها المنحدر الرملي مع الدعامة الشمالية للواجهة على مستوى متواز ٢١٥٥

مع ذقون التماثيل • ومن هنا تم رسم الشكل الجانبي الذي قدمناه الآن ، أما المنحدر الرملي فهو شديد الانحدار وغير متماسك وشديد الحرارة بالنسبة لأقدام المشاهدين ، ويندر وجود منحدر يصعب تسلقه مثل هذا المنحدر حتى في بلاد النوبة ، ولكن لا يستطيع أي سائح يرفض القيام بمواجهة مثل هذه العقبة الصغيرة أن يدعى رؤية وجوه التماثيل •

أما اذا نظرنا من أسفل ، فان هذه اللوحة الجميلة تقصر أبعادها من ناحية نسب المنظور ، فتظهر متسعة أكثر من اللازم في المسافة التي تقع ما بين الأذنين ، بينما تظهر الشفاه والجزء السفلي من الأنف بحجم أكبر نسبيا من بقية الملامح ، وربما يقال نفس الكلام عن التمثال العظيم بالمتحف البريطاني فهو محبوس في نهاية ممر ضيق ومرتفع عن سطح الأرض بمسافة لا تزيد على خمسة عشر قدما • لقد تم وضعه بعناية حتى يبدو الوضع خاطئا من جميع الزوايا ، ومعبرا عن سوء عرض التمثال من كافة الأركان •

لم يواجه الفنانون الذين طوعوا التماثيل الأصلية أية صعوبة من بهة ضبط الأبعاد ، ولم تهددهم أية صعوبة فيما يتعلق بنسب الرسم وان مؤلاء الذين نحتوا هذه التماثيل العملاقة من الصخر الصلد ، ومنحوها القوة والجمال اللذين يفوقان ادراك البشر ، كانوا هم أنفسهم عمالقة ، ولم يبحثوا عن كتل الأحجار أو الصحور المأخوذة من المحاجر لاقامة تماثيلهم ، ولم يقيموا نماذج من الصلصال ، ولكنهم اختاروا جبلا وانكبوا عليه مثل المردة وأخذوا يثقبونه وينحتونه كما لو كان ثهرة من ثمار الكريز ، ثم تركوه لكى يقف رجال الأجيال القادمة فى بلاهة ، مشدوهين المام عظمة هذه المعجزة الى الأبد ، ثم شقوا فى بطنه قاعة ضخمة وخمس عشرة حجرة فسيجة ، ثم هذبوا حافة الجرف الذى يتجه نحو النهر ، عشرة حجرة فسيجة ، ثم هذبوا حافة الجرف الذى يتجه نحو النهر ، منها الى يمين المدخل ، واثنان الى يساره لكى يقوموا بالمراقبة الى نهاية الزمان .

ان هؤلاء الحراس الذين يجلسون بارتفاع ستة وستين قدما أعلى المنصة التى تحت أقدامهم ، يبلغ عرض صحدر كل منهم ٢٥ قدما ، ٤ بوصات ، وتبلغ المسافة من الكتف الى الكوع ١٥ قدما ، ٢ بوصات ، ومن الجانب الداخلي لمفصل الكوع الى طرف الاصبع الوسطى ١٥ قدما ، وهكذا يجرى حساب القيم النسبية، حتى انه لو قدر لهذه التماثيل الوقوف فان ارتفاعها سيبلغ ٨٣ قدما من باطن أقدامها الى قمة تيجانها المزدوجة الضحة ،

لا يوجد في تراث النحت المصرى كله شيء تصل روعته الى هثل تلك المروعة التي تعامل بها فنانو أبي سنبل مع الأطنان من المادة الحجرية التي أعطوها هذا الشكل الانساني • واستطاعوا كأساتذة أصحاب تأثير أن يعرفوا بالتحديد ما يجب أن يفعلوه وما يجب أن يتركوه • لقد كانت هذه التماثيل شخصية ، ولذلك فرغوا من نحت رؤوسها الى أعلى نقطة فيها وجعلوها متناسبة مع حجم الجسم ، ولكنهم نظروا الى الجذوع والأطراف السفلية من وجهة النظر الزخرفية وليس باعتبارها أجزاء من التماثيل •

أما من وجهة النظر الزخرفية فقد كان من الضرورى لهذه الأطراف توفر للواجهة مظهر الضخامة والهيبة و ونتيجة لذلك أصبح كل شيء هنا ثانويا بالنسبة لإضفاء التأثير باتساع وضخامة البناء ومع هذا الاعتبار بلغت التماثيل القمة في التنفيذ وانها تجلس متجاورة بعضها الى جانب البعض الآخر في وضع هاديء ومهيب وقد تباعدت أقدامها قليلا بينما استراحت يدا كل تمثال على ركبتيه وتظهر السيقان الضخمة في الوضع الذي هي عليه وديئة المحيط بالقياس الى أعمدة المكرنك الضخمة والمناوصة وسلة وباط الركبة واستدارة سمانة الساق والخطوط الخارجية المصبة الساق الطويلة فانها تبدو طبيعية آكثر منها مكتسبة وجرى وجرى ومفاصل أصابع القدمين فهي منحوتة بنفس الأسلوب الجريء وجرى ونفيذ أصابع اليدين بشكل عام علما بأنه لا يظهر منها الا أطرافها وذلك لأن الناظر اليها يراها من أسفل و

تكشف الوجوه عن نفس ضخامة الشكل ، والدقن الصغير الذي يعطي مثل هذه الرقة لجانبي الفم ، والعمق السطحي الذي في شحمة الأذن ، كل ذلك يمثل في حقيقة الأمر تجاويف دائرية في مثل حجم خناجين القهوة ويمكنك أن تتأمل في كيفية تناسب هذه المبالجة مع رقة وروعة التنفيذ بالنظر الى الرسم التخطيطي ، وستجد أن الأنف المرسوم في الشكل الجانبي للوجه يبلغ طوله ثلاثة أقدام ونصف القدم ، كما يبلغ عرض الفم نفس هذا المقدار وحتى فتحتا الأنف اللتان يبدو أنهما تتمددان مع نسمة الحياة ، يتجاوز طولهما ٨ بوصات ، أما الأذن ( العالية والمنفصلة عن الرأس بدقة ) فيباغ طولها ٣ أقدام ، ٥ بوصات من القمة المعرف المدبب ،

ويرى كاتب جديث الجهد كان قد أثار هذا الموضوع (١) أن النحاتيد المصريين لم يحددوا عملهم قبل التنفيذ ، واذا صدق هذا القول فان المجزة هنا تكون أشد روعة • لأن الرجال الذين يعملون في مادة بمثل هذه الصلابة ومثل هذه النعومة لم يستطيعوا فقط اضفاء هذا الجمال والتشطيب الرائع للرؤوس التي تبلغ هذا الحجم ، بل استطاعوا أيضا باستخدام الأدوات البدائية أن ينحتوها من الصخر الطبيعي وهم بذلك وفي الحقيقة مايكل أنجلو عصرهم •

وقد قيل مؤخرا ان تمثال رمسيس الذي في اتجاه الجنوب هو الذي في جالة أفضل وان كانت ذراعه اليسرى ويده قد تعرضتا للأذى ، كما أن رأس الجية المنحوتة على مقدمة التاج قد ضاعت ، ولكن بالرغم من هذه الاستثناءات فان التمثال كامل ، وسليم السبطح ، وواضح المتفاصيل ، مثلما كان في اليوم الذي استكمل فيه .

أما التمثال التالى له فان وسطه محطم ورأسه ساقط عند قدميه. . ومدفون حتى تصفه في الرمال ·

أما التمثال الثالث فهو سليم مثل الأول • أما الرابع فقد فقدت منه اللجية بكاملها والجزء الأكبر من الجية كما أن ذراعيه الاثنتين مكسورتان،.

la restriction des détails et des ornements à quelques sillons plus ou moins hardis, l'Ingorgement de toutes les parties délicates, démontrent que les Egyptiens étaient loin d'avoir des procédés et des facilité inconnus. » — La Sculpture Egyptienne, par EMILE SOLDI, p. 48.

<sup>«</sup>L'absence de points fouillés, la simplification voulue, (1)

<sup>«</sup> Un fait qui nous pareit avoir du entraver les progrès de la sculpture. c'est l'habitude probable des sculptures ou entrepreneurs égyptiens d'entre prendre le travail à même sur la pierre, sans avoir préalablement cherché le modèle en terre glaise, comme on le fait de nos jours. Une fois le modèle fini, on le moule et on le reproduit mathematiquement définitive. Ce procédé a toujours éte employe dans les grandes époques de l'art; et il ne nous a pas semblé qu'il ait jamais été en usage en Egypte, » — Ibid. p. 82.

ويتفق مسيو سولدى أيضا مع الرأى القائل بأن الندانين المصريين كانوا يجهلون استخدام الكثير من الادوات المفيدة المعروفة بالنسبة للاغريق والرومان وللنحاتين المحدثين مثل المروخ الصنفرة وسن الماس ١٠ المخ ١٠ المخ ٠٠

مع وجود ثقب غائر كبير فى مقدمة الجسم · ويخصوص المتاج المزدوج على رأس التمثالين الأخيرين فان الزخرفة العليا مفقودة · وهبى تبدو كما لو كانت مجرد مقبض ولكن ارتفاعها يصل الى ثمانية أقدام ·

ويتلجم تأثير حجم هذه التباثيل الأربعة على عقل الشاهد في أنه نادرا ما يلاحظ الكسور التي تحملت الثقل ، وأبا لا أتذكر أبني لاحظت رأس وجسم التبشال المحظم ، بالرغم من أنه لم يبق منها شيء فوق الركبتين ، وتغطى النقوش القديمة هاتين الساقين والقدمين الكبيرتين (١) وبعض هذه النقوش ذات أصل اغريقي ، وبعضها الآخر يعود الى أصل فينيقى ، وهي ترتفع فوق رؤوس الذين ينظرون اليها من أسفل بالرغم من أنهم نادرا ما يفكرون في النظر الى أعلى ،

هذه التماثيل عارية حتى الوسط ، ترتدي الازار ذا إلثنيات المعتاد ، بينما تضع على رؤوسها التاج المزدوج ، وتحلى أعناقها الصدريات الثمينة المرصعة بفصوص الأحجار الكريمة • والأقدام عارية بدون صنادل والاذرع بدون أساور • ولكن مبناك ثقوبا عميقة في المججر في مقدمة الجسم حيث كان يوضع الجزام المعتاد وشبكة كما لو كانت قد حفرت لوضع مسامير برشام مع افتراض أن الأحزمة كانت مصنبوعة من البرونز أو النجمب • أما على الصدر وتحت الصدرية تماما وعلى الجزء العلوى من كل ذراع فقد نحت أشكال بيضية عظيمة ، يتراوح طول الواجد منها ما بين أربعة الى خمسة أقدام تمثل الخراطيش العادية للملك • ومن المحتمل أن تكون وشما مرسوما على جسمه •

<sup>(</sup>۱) نقش على الساق اليسرى لهذا التمقال النص الاغريقي المشهور الذي اكتشفته السيدتان بانكس وسالت ، ويعود تاريخه الى عصر بسماتيك الأول ، ويفيد بانه قطع بواسطة شخص معين يسمى داميرشون وهو إحد الجنود الذين بلغ عدبهم ١٤٠٠ المبا النين ذكر هيرودوت ( في الكتاب الثاني الفصلين ٢٩ ، ٣٠ ) انهم قد هربوا لأنهم حجزوا في حامية سين لمدة ثلاث سنوات دون تصريح ، وقد أورد كتاب رولينسون عن هيرودوت ترجمة النص التي قام بها كولونيل ليك ( الجهزء الشاني هـ ص ٢٧ ) وهي كما يلي :

<sup>«</sup> بعد أن جاء الملك بسباتيك إلى الفنتين فإن هؤلاء الذين جاءرا مع بسباتيك كما كتب ابن ثيوكليس قد أبحروا وجاءوا إلى أعالى كيركس حيث يرتفع مجرى النهر ٠٠٠ أمازيس المعرى ٠٠٠ والكاتب هو داميرشون بن أموييكوس وبيليفوس ( بيليكوس ) بن أوداموس ع • واسم بسماتيك هنا مميز في النقوش باسم بسماتيك الأول • ولذاك فأن الهروب العسكرى الكبير قد حدث في عصره وليس في عصر بسماتيك المأاتي كما كان ينف البعض من قبل •

لقد افترض البعض أن هذه التماثيل كانت ملونة في الأصل ، وأن الألوان قد زالت بسبب زحزحة وهبوب الرياح المكتسحة ، ولكن الاكتساح وصل الى ذروته عندما اكتشف بورخارت هذا المكان سنة ١٨١٣ ، ويبدو أنه لم يلحظ آثارا للألوان على الرأسين اللذين كانا بارزين على السطح ولم تستطع العين الفاحصة أن تكتشف أى أثر لهذه الطبقة الرقيقة من المونة التي كان يستخدمها المصريون في اعداد السطح للزخرفة ، وربما رضى الفنانون باللون الطبيعي للحجر الرملى الذي يظهر هنا عميقا ومتباينا ، كما تصادف توافق لون التمثال هع لون الصخرة الفاتح ، ولذلك فهو يجلس مرتاحا مقابل أرضية غامقة اللون ، وعند الظهر عندما وخل مستوى الواجهة في الظل بينما كان ضوء الشمس مازال يضرب فوق التماثيل ، كان تأثير المناظر أخاذا وأصبح في الامكان رؤيته بكامله فوق التماثيل ، كان تأثير المناظر أخاذا وأصبح في الامكان رؤيته بكامله من الجزيرة ، شبيها بفص كبير من العقيق المنحوت نحتا بارزا ،

ويقوم تمثال للاله رع (١) الذي كرس المعبد على اسمه ، على بعبد حوالى عشرين قدما داخل فجوة فوق المدخل وقد استند في كل من جانبيه الى شكل بالنحت البارز للملك في وضع العبادة ، ويأتي بعد ذلك نقش هيروغليفي رائع بعرض الواجهة فوق النقش البارز ، ويتضمن مجموعة من الخراطيش الملكية فوقها افريز مكون من قرود جالسة ، وفوق القرود بعض أجزاء من طنف ، ويتجاوز ارتفاع هذه التركيبة كلها مائة قدم ، ونستطيع أن نعتبرها نوعا من الزخرفة مع وجود الحراطيش البيضية للملك ، وقد لاحظت تحت تلك الزخارف المنحوتة على المنصات وفوق البساب العسلامة الهيروغليفيسة العسروفة بين مجموعة العسلامات الدالة على المعادن بأنه يعنى الذهب ( نوب Nub ) ولكن عندما يتم تصويره مثلما هو ظاهر هنا بدون تحديد فهو يعنى النوبة (أرض الذهب) ،

<sup>(</sup>١) رع هو اله الشمس الرئيس ويمثله راس صغير، عليه قرص الشمس :

<sup>«</sup>Ra veut dire faire, disposer ; c'est, en effet le dieu Ra qui a disposé, organisé le monde, dont la matière lul a élé donnee par Ptah..» — P. PIERRET : Dictionnaire d'Archéologie Egyptienne.

<sup>«</sup>Ra est une autre des intelligences démiurgiques. Plah avait crééle soleil ; le soleil ; le Soleil, a son tour est le créateurs des êtres, animaux et hommes. Il est à l'hémisphère supérieure re qu'Osiris est à l'hémisphère inférieure. Ra s'intarne à Héliopolis ». — A. MARIETTE : Notice des Monuments à Boulak, p. 123.

وهذه الاضافة التى لا أعرف أين شاهدتها مع ارتباطها بخراطيس رمسيس التانى (١) قد استخدمت هنا بمفهوم يتعلق بالأنساب بمعنى السيادة النويبة ·

لقد وصفنا الموقع النسبي لمعبدى أبي ستبل ، وكيف أنهما معفوران في جبلين متجاورين يفصل بينهما شلال من الرمال ، وتقع مقدمة المعبد الصغير موازية لمسار النيل الذي يتدفق هنا في الاتجاء الشمالي الشرقي وقد حفرت واجهة المعبد الكبير في سفح الجبل في مواجهة الشرق ، وكذلك فان التماثيل الضخمة التي ترتفع فوق مستوى المنحدر الرملي تحتل منظرا جانبيا من المعبد الصغير وتواجه السفن الذاهبة الى شمال النهر ، أما عن الجرف الرملي فهو يشبه الأجزاء المتجمدة من نهر الرون ، ويماثلها من الحبث الحجم والشكل والموقع ، وكل شيء ماعدا اللون والمادة ، وهو محصور بين الصخور في قمته ، بينما ينفتح كالروحة عند القاع ، وهو بهذا المسار الاجباري ينحدر في اتجاه الجنوب عبر واجهة المعبد الكبير ، محصور بين الصخور في قمته ، المبنا ومكتسحا ومتراكما الى الأبد ، ويعمل في هدوء وبلا كلل على ملء الحجرات المجوفة ودفن التماثيل العظيمة في هدوء وبلا كلل على ملء الحجرات المجوفة ودفن التماثيل العظيمة واحاطة المعبد كله بالرمال حبة وراء حبة ، مشل تابوت ذهبي وبذلك واحاطة المعبد كله بالرمال حبة وراء حبة ، مشل تابوت ذهبي وبذلك

وكان قد اقترب من هذه الحالة عند حضور بورخارت (سنة ١٨١٣ للميلاد) • وكانت قمة المدخل حينذاك تقع على يعد ٣٠ قدما تحت مستوى السطح • أما اذا كان الرمل سيبلغ هذا الارتفاع مرة أخرى ، فهذا أمر يعتمه على القوة التي ستكافحه • أنه يحتاج لازاحته كلما ازداد تراكمه لأنه من المستحيل تفاديه واذا أعيد الى المتاهات غير المحدودة في الصحراء الغربية فلا يمكن استنفاد المدد الذي يتدفق من أعلى ، وسيظل يتدفق حتى انقضاء المده •

وعندما رست فيلة كان الرمل المتراكم قد وصل الى قمة التمثال الذى في أقصى الشمال ، والى منتصف ساقى التمثال الثانى ، أما المدخل فقد

<sup>(</sup>۱) تظهر هذه العلامة في نقش صغير محفور على صخور جزيرة سهيل في الشلال الأول ، وهو يسجل الأثر الثاني الذي يعتدح حكم رمسيس الثاني ، انظر : Nécuell des Monuments للعالم بروجش ـ المجلد الثاني ، اللوحة رقم ۸۲ ، النقش رقم 7 ،

كان خلوا من الرمال حتى العتبة ، ولم يزد ارتفاع الرمال فى داخل القاعة الأولى عن قدمين ، وقد قيل لنا ان الواجهة كلها قد أخليت من الرمال حتى اصبحت عارية تماما ، كما جرى كنس وتنظيف داخل المعبد عندما أبحرت الامبراطورة الفرنسية فى نهر النيل بعد افتتاح قناة السويس سنة ١٨٦٩ ووصات حتى الشلال الثانى ، ومنذ ذلك الوقت تقريبا عادت السجادة الرملية مرة أخرى لكى تفترش كل غرفة بعمق أكبر ، وسرعان ما سات المدخل مرة أخرى ،

كيف أتذكر مدى الاثارة الشديدة التى واجهناها فى يومنا الأول فى أبى سنبل! عندما كنا نحاول اختيار زوايا مشاهدة المنظر ، ونشرف على نصب الخيام فى الصباح البارد ، لقد وضع الرسام خيمته على حافة النهر فى مواجهة التمثال والمدخل الفسيح ، أما مؤلفة هذا الكتاب فقد نصبت خيمتها على ارتفاع يقرب من أربعين قدما على حافة المنحدر الرملى ، وبذلك تشاهد المنظر الجانبي للواجهة مع اختلاس النظر من مسافة تتيع الرؤية عبر النهر ، علما بأن تثبيت الخيمة فى هذا المكان المرتفع لم يكن بالأمر السهل لأنه تم فقط بغرز عمود الخيمة فى ثقب ملى بالأحجار حتى بمكن للخيمة أن تثبت فى مواجهة ضغط رياح الشمال التى تهب دائما أثناء هذا الفصل من السنة ،

وفي نفس الوقت كان السياح القادمون على سطح الذهبيات الأخرى يسيرون مسافة طويلة للأمام والمخلف بين المعبدين ، وهم يملأون الجو بضحكاتهم التي تبعث أصداء غريبة في الجبال المجوفة ، ومع مضى النهار عادوا الى مراكبهم التي نشرت أشرعتها واحدا وزاء الآخر ، واتجهت نحو وادى حلفا ، وعندما اختفوا تماما وأصبح المكان ملكا لنا وحدنا ، ذهبت لشاهدة المعبدين ،

لقد وجدنا أن المعبد الصغير بالرغم من أنه يظهر أولا للقادم من النهر الا أنه لا يشاهد الا أخيرا ، ولذلك فان رؤيته لا تعتبر ميزة بالنسبة للعيون القادمة بعد مشاهدة « بيت رع » و « بيت حتجور » حيث يبدو بالنسبة لهما في حجم أقل من حجمه الطبيعي ، وهي حقيقة ولكنها أقل أهمية بالنسبة للمعبد الموجود في قرية الدر ، أها القاعة الأولى والتي تبلغ أبعادها ، \$ قدما طولا ، ٢١ قدما عرضا ، فانها تؤدى الى ممر مستعرض تطل عليه حجرتان جانبيتان وقدس أقداس تبلغ مساحته سبعة أقدام مربعة حيث توجد في نهايته البقايا المحطمة لتمثال يحمل رأس البقرة حتجور وهناك



معبد أبي ستيل الصفير بالثوبة

أعمدة مربعة مثل تلك الموجودة في معبد الدر تحمل ما يجوز أن نطلق عليه اسم سقف القاعة ، بالرغم من أن السقف في الحقيقة هو الجبل المحفور عيه المعبد •

وهناك الكثير من البساطة والرشاقة في هذا التنظيم كما هو في الشكل العام للنقوش البارزة التي تغطى الحوائط والأعمدة ولكن ليس فيها شيء جديد ٠ وعلى العكس من ذلك فان الواجهة ابتكار جرى٠٠٠ والرسم الملحق بهذا الكلام يغنى عن تقديم صفحات كاملة من الوصف بالنسبة لهؤلاء الذين لم يشاهدوا المكان • ومن الصعب كذلك أن نصفه بالكلمات وهنا نجد أن الواجهة كلها ليست الا اطارا يحيط بست فجوات يبرز من كل منها تمثال ضخم شبيه بالانسان الحي ويبدو كأنه يمشي الى الأمام خارجا من قلب الجبل • وتقف هذه التماثيل بالنسبة للمدخل بمعدل ثلاثة الى اليمين وثلاثة الى اليسار، ويبلغ ارتفاع كل منها ثلاثين قدما وتمثل رمسيس وزوجته الملكة نفرتاري ، وبالرغم من أنها مشوهة الا أن تماثيل الملك مفسمة بالحياة وتماثيل الملكة مليئة بالرشاقة • وترتدى الملكة على رأسها (قرص الشمس بين قرنى البقرة) تاج الالهة حتحور ، أما الملك فهو يرتدى تاج اللباد ( التاج الأبيض ) مع خوذة غريبة مزينة بالأجنحة والقرون • وهما يصحبان أطفالهما معهما • الملكة معها بناتها ، والملك معه أولاده • ويبلغ ارتفاع الأطفال عشرة أقدام بحيث تصل رؤوسهم الى مستوى ركبة الأبوين ٠٠

تشكل جدران هذه الفجوات الثلاث وهي تتبع انحدار الجبل ، دعامات ضخمة يظهر تأثيرها العجيب في الضوا وفي الظل ويعطى المدخل تأثير الشرفة التي شاهدناها سهوان في مصر أو في النوبة واما النقوش الهيروغليفية العظيمة التي تغطى وجوه هذه الدعامات ومقدمة هذه الشرفة ونجي منحوتة في الصخر بعمق يصل الى نصف قدم ، وكبيرة الحجم لدرجة تسمح بقرانها من الجزيرة التي في وسط النهر واما القصة التي تحكيها فهي القصة المكررة في الطرازات المصرية القديمة المختلفة والمدونة على الأطر التي تحيط بالفتحات أو الأبواب ، وهي قصة فريدة ومثيرة و

تقول الأسطورة الخارجية : « أقام هذا المسكن المقدس رمسيس القدوى في الحقيقة ، محبوب آمون ـ لزوجت الملكة نفرتارى التي يحبها » (١) ٠

وبعد أن تعدد الأسطورة ألقاب الملك تذكر أن « زوجته الملكة التي تحبه نفر تارى محبوبة ماعت ، قد بنت لأجله هذا المسكن في جبال المياه الطاهرة » .

ونجد اسمى رمسيس ونفرتارى متلازمين وغير منفصلين على كل عمود، وفي كل فعل تعبدى منقوش على الحوائط، وحتى في قدس الأقداس، وربما استطاع الانسان أن يكتشف في هذه الهية المتبادلة وفي رقة الطراز غير المالوف، آثار بعض الأحداث التذكارية التي ضاعت معالمها الى الأبد و ربما كان لقاء، أو وداعا و وربما كان صلاة استجيبت، أو نذرا تحقق وعلى كل حال ، فاننا نرى أن رمسيس ونفرتارى أرادا أن يتركا خلفهما سيجلا خالدا عن الحب الذي جمع بينهما على الأرض والذي يأملان أن يجمع بينهما أيضا في السماء و

ما الذى نريد أن نعرفه أكثر من ذلك ؟ لقد رأينا أن الملكة كانت رقيقة (٢) وأن الملك كان فى قمة عظمته • اننا نقدس الباقى ، وكذلك فان الشعر المدون فى هذا المكان يخصنا فى جميع الأحوال • وحتى فى هذه العزلة الموحشة فانه تهب علينا نسمات من شواطى الخيال القديم ، ونشعر بأن المحب قد مر من هنا يوما ما ، وأن الأرض التى وطأها مازالت أرضا مقدسة •

<sup>(</sup>۱) بالرغم من أن هذا المعبد كان هبة من الملك رمسيس الملكة نفرتارى • ومن الملكة نفرتارى • ومن الملكة نفرتارى الملك رمسيس ، الا أنه قد أقيم أصلا تحت حماية حتور أعظم نموذج المعرمة المقدسة • وتمثلها الملكة نفرتارى التى تظهر في الواجهة كام استة أطفال وتتجمل بصفات الآلهة • ومن وجهة النظر الدينية نجد أن معبد حتور هو المعبد المطابق لمعبد رع • Notice des Monuments à Boulak عن ويذكر مسيو مارييت في كتابه : Notice des Monuments à Boulak عن حتور أن وظائفها موجودة ولكنها غير معروفة لنا تماما وفي نلك يقول : Peutêiré etait-elle à Ra ce que Maut est à Ammon, le recipient où 1c

dieu s'engendre l'ul-même pour l'éternitt».

(۲) لا يستطيع الانسان أن يتحدث كثيرا عن جمال رأس أنثى في رسم جدارى مصرى ، ولكن يتضح من هذه المدور التي تمثل الملكة والتي تكررت مرات كثيرة فوق حوائط المقاعة الأولى بععبد حتدور ، أن الملكة لو لم تكن تتمتع بالجمال الايجابي حسب

وهرولنا الى العبد الكبير دون أن ننتظر لفحص تفاصيل العبد الصغير وكان هناك ضوء خانت يخيم على القاعة الأولى والظلام يلف كل شيء خلفه وقد أقيمت ثمانية تماثيل أربعة الى اليمين واربعة الى اليسار ، تتجه الى وسط القاعة ، حاملة الجبل فوق رؤوسها ، ويبلغ ارتفاعها خمسة وعشرين قدما وقد وضعت التماثيل أيديها متقاطعة على صدورها وهي تمسك بالعصا والصولجان رمز العظمة والسلطان ، وهذه الهيئة هي هيئة أوزوريس ، ولكن الوجه هو وجه رمسيس الثاني ، وتبدو التماثيل عند رؤيتها من خدلال هذا الضوء الخافت الظليل والمحزن والهيب ، كما لو كانت قد تذكرت الماضي ،

وتقع قاعة ثانية خلف القاعة الأولى محمولة على اعمدة مربعة وتقع خلف هذه الصالة أيضا حجرة أفقية غطيت حوائطها بنقوش بالازة لنعديد من الآلهة وفي النهاية يأتي قدس الأقداس وهنا تجلس أربعة تماثيل متجاورة أكبر من الحجم الطبيعي تمثل الآلهة بتاح ـ آمون رع ـ رع ، ورمسيس المؤله وأمامهم مذبح على شكل هيم مبتور الطرف . منحوت من الصخر الصلد ومازالت آثار الألوان باقية على ثبياب التماثيل وقد ظهرت في الحوائط على كلا الجانبين ثقوب وأخاديد ربما حفرت لتثبيت ستارة معدنية .

كان الهواء في الهيكل ثقيلا مع رائحة لاذعة كما لو كان الكهنة قد أحرقوا بعض المبخور الغريب ثم ذهبوا لتوهم من المكان • ونحن ندين بهذا الوهم للزوار الذين كانوا قبلنا لأنهم أشعلوا شريطا من الماغنسيوم لانارة المكان • وكان دخانه ما زال باقيا في هذه القاعات المخلقة •

<sup>=</sup> يعنى الرفيقة الكاملة والطيبة والجميلة • والحقيقة هي أن هذا الجمال والطيبة لابد أن يكونا صفتين مترادفتين ، وليس لهما فقط مجرد الأهمية التي تظهر من وجهة النظر الفلسفية الرفيعة • ولكنهما تكشفإن عن القوة الكلمنة في ذلك المذهب الذي جرى تعليمه فيما بعد في المدارس الاسكندرية وأدى الى مثل هذه النتائج الواضحة ، ومنه يتضح لنا ان كلمتى الحقيقة والعدل مترادفتين وتحملان نفس المعنى •

وهناك معنى طريف عن اسماء الأعلام المصرية التى تذكرنا بالاسماء التى استخدمت فى انجلترا تحت مظلة الكومنولث ولنأخذ مثلا الاسم باك ـ ان ـ خونسو ، اى (خادم خرنسو ) ، با ـ تا ـ امون اى ( هبة امون ) ، رينتا نقر ، اى ( عام سعيد ) ، حورس ابن عير شو ، وهناك اسماء طويلة ولكنها تبين العلاقة بالانهة مثل : القطع التى المام الاله ، الخ ، الخ ،

ولذلك كان من الصعب أن نستقر هنا وهناك لاجراء تحقيق ثابت حول نقوش الجدران ولم نحاول ذلك ، وأخذنا نتجول من قاعة الى قاعة ومن حجرة الى أخرى ، نتأمل أحيانا الأشعة الباهتة التي تدخل من الخارج، وأحيانا أخرى نتعثر في ضوء حفنة من الشموع مربوطة الى نهاية عصا ، الا أننا فضلنا أن نعيش هذه الانطباعات الأولى المنبعثة من الاتساع المعظيم ، والعموض ، والعظمة الموحشة التي تزداد عمقا مع بعض الابهام والشيوع .

ومرت أمام أبصارنا مناظر الحرب والانتصار والعبادة مثل أحداث عابرة و هنا الملك محمولا في مركبة تجرها خيول سهينة تعدو بأقصى سرعتها وقد زينت بأغطية مزركشة فوق سروجها ، أما هو فيسحب قوسه الجبار ويهاجم قلعة منيعة ، وقد طعن بعض المحاصرين بسهامه العظيمة فانحبوا يطلبون الرحمة وانهم من السوريين ، ويتميز بعضهم بأنهم من الحيثيين الشماليين وكانت بشرتهم صفراء وقد ارتدوا الشعر المستعار الطويل واللحية ، والشرائط التي يربطون بها شعورهم والملابس الثمينة ، والعباءات التي بدون أكمام والأحزمة المطرزة بأشغال الابرة التي تلبس فوق الكتف لحمل السيف والتي اعتدنا رؤيتها في تماثيل نينوي،وهناك رجل يسوق الماشية في واجهة الصورة يبدو كما لو كان قد خرج مباشرة من احدى لوحات المتحف البريطاني وفي نفس الوقت يظهر رمسيس فوق الزحام مسرعا ، في هيئته الإلهية وأما خيوله فمن سلالة خالدة مثل خيول أخيل و أما أولاده وكل أفراد جيشه وعجلاته الحربية وجواده فانها كلها تتبعه وتكشف كافة المناظر عن الحركة وروعة الموركة و

وبعد ذلك نرى الملك عائدا في هيئته الرسمية يتبعه أسراه في الحرب وقد ربطوا معا في مجموعات وهم يتر نحون أثناء سيرهم وقد أزاجوا رؤوسهم الى الخلف ورفعوا أيديهم الى فوق ولم يكن هؤلاء الأسرى آسيويين والكنهم كانوا أحباشا ونوبيين يمثلون نماذج صادقة لجنسهم بالشفاه الغليظة ، والأنوف المفلطحة والشعر الأشعث ، ويثير منظيرهم الرثاء بدلا من السخرية •

وبعد ذلك نرى الملك رمسيس يقود مجموعة من هؤلاء الأسرى في حضرة آمون رع وموت وخنسو ، ويظهر آمون رع في شكل غريب غير مألوف بلونه الأزرق وأجنحته الطويلة • أما الالهة موت فكانت ترتدى تاج مصر العليا ، أما خنسو ففي ملامحه لمسة دقيقة من المبالغة التي جعلت ملامحه شبيهة بملامح الملك • ومرة أخرى نجد صور رمسيس على يمين ويسار

المدخل في حجم يضاهي ثلاثة أمثال الحجم الطبيعي وهو يذبح مجموعة من الأسرى من جنسيات مختلفة ، وعلى يساره آمون رع وعن يمينه رع حيماخيس (١) وهو يوافق ويتقبل التضحية ، وفي القاعة الثانية نرى كالعادة موكب الآلهة المقدسة بتاح ، وخنوم ، وست في عباءات ملونة تظهر غامقة وهم مثل أشباح في لوحة باهتة من النسيج ، بين حوائط المس المستعرض ، أما الشيء العجيب في أبي سنبل فهو الموضوع الضخم المرسوم على الجانب الشمالي من الصالة الكبرى ، انه يمثل جانبا كبيرا من أرض المعركة يغطي مساحة طولها ٥٧ قدما ، ٧ بوصات ، وارتفاعها من أرض المعركة يغطي مساحة طولها ١٠٥ قدما ، ٧ بوصات ، وارتفاعها الجانب قد حذف منه صف الخراطيش المتعلقة بالأنساب والأفاعي الصغيره التي تدور حول بقية السقف ، وبذلك فان الحائط يمتل ، بالصور من القمه الى القاع ،

ولا شك في أن الوصف الكامل لهذه اللوحة يستغرق عدة صفحات ، لأنها تمثل معرضا خفيا في حد ذاتها ٠ انها لا تمثل عملا واحدا بل حملة كاملة ، لأنها تكشف أمامنا في بساطة روعة وحالة الحرب ، وأحداث حياة المعسكرات وأحداث ميدان المعسيركة المفتوح \* ونرى مدينة الأعداء بأبراجها المجهزة للقتال ، وثالوث الالهة موت ، ومعسكر الحصار وسرادق الملك ، وسير جنود المساة وقوات العجلات الحربية ، والتحام الحابل بالنابل يدا بيد أثناء المعركة ، وفرار المقهورين ، وانتصار الفرعون ، واحضار الأسرى ، واحصاء عدد الأيدى المقطعة ، ومرور نهر خلال الصورة من طرفها الأدنى الى طرفها الأقصى محيطا بالمدينة المحاصرة ، والملك في عجلته الحربية يتبع جمهرة من الفارين بطول الضفة ، وقد سقط بعضهم تحت عجلات العربة ، بينما سقط البعض الآخــر في الماء وغرق فيــه ، وخلفهم حائط متحرك من حاملي الدروع والرماح يتقدم بخطوة منتظمة في صف متلاصق كتفا الى كتف ، بينما تظهر هناك حيث تحتدم المعسركة ، العجلات التي انقلبت ،والرجال الذين ماتوا ، أو يعانون من ســــــكرات الموت ، والخيول التي بدون فرسان وهي تجرى في الميدان ، وفي نفس الوقت يرسل المحاصرون كشافين راكبين ، بينما يسسوق الفلاحسون ماشبتهم إلى التلال •

وهناك صف طويل من العجلات الحربية التي تجرها الجياد بأقصى سرعتها ، يشق الموضوع طوليا ويفصل المسكر المصرى عن ميدان المعركة ·

<sup>(</sup>۱) رع حرماخيس يدعى حر ـ ام ـ آخت ، في اللغة القديمة وهو يمثل الشمس التي تشرق من الأفق الشرقي •

أما المسكر فهو مربع الشكل ومحاط بحاجز من الدروع ، وهو يحتــــل سدس مساحة الصورة ويحتوى على ما يقرب من مائة شكل • وقد استطاع الفنان أن يجمع في هذا الحيز الضيق مجموعة مثرة من الأحداث : الخيول واقفة في صفوف وهي تأكل من مذود عمومي ، أو تنتظر دورها وهي تضرب الأرض بحوافرها نظرا لنفاد صبرها ، وبعضها راقه على الأرض • وهناك أحد الخيول بدون السرج واللجام يهرول حول الميدان • وهناك حصان آخر يرفس العجلة الحربية الفارغة باستخدام عقبيه الخلفيين وقد اعترضه سائسان • وهناك عدد آخر من السائسين يحضرون جرادل من الماء تتدنى من نير موضوع على عاتق كل منهم • وهنـــاك أيضا ضابط جريم يجلس منعزلا وقد أراح رأسه على يده ، بينما يحضر اليه الضابط المناوب مسرعا لكي يبلغه أخبار المعركة ، وضابط آخر مصاب بجرح بسيط في قدمه ويقوم أحد الجراحين بعمل غيار على جرحه ، بينما تسرع فصيلتان. من المشاة للقيام بدورهما لماونة الجنود المشتركن في المعركة ، وتتقابلان عند مدخل المسكر مع العجلة الملكية أثناء عودتها من ميدان القتـــال • وكان رمسيس يسوق أمامه بعض الهاربين الذين وقعوا وقبض عليهم وأرسلوا الى هذا الموقع • وقد وضعت في أحد الأركان أشياء يبسمه وأنها قطع كبيرة من اللحم • وبالقرب منها مذبح صغير ومجمرة من الفحم على حامل ثلاثي • وفي مكان آخر يجلس اثنان من الجنود على أعقابهما وبينهما مرجل كبير وهما يغمسان أصابعهما في محتوياته ، مثلما يفعل كل فلاح حتى اليوم • وفي نفس الوقت يتضح أن النظام كان مرعيا لدى المصريين ، وأن الجندى الذى يتجاوز حدود الالتزام كان يتعرض للعقاب باستخدام العصا مثلما يحدث حاليا مع أحفادهما المعاصرين ونرى فيما لايقل عن ثلائة أماكن هذه العادة التي أضفي عليها الزمن جلالا وهم ينفذونها ، فنشاهد الضابط العظيم وهو يرفع عصاه ، بينما يتقبل الشبخص المعاقب عقوبته باشمئزاز واضح • ويرقد بجوار رمسيس في وسط المسمكر أسده المستأنس في رعاية حارسه ، بينما يقف عنه الجناح الملكي جاسوس معاد يشمر بالدهشة بينما يتولى الضابط القائم بالحراسة طعنه والجناح نفسه غريب جدا لأنه ليس خيمة بل مبنى من المحتمل أنه أقيم ارتجاليا من الطوب اللبن ، وبه أربعة مداخل ذات عقود ، ويتضمن في أخد أركانه شيئا مثل دولاب يدعمه اثنان من الصقور المقدسة • وهذا الشيء الذي يتطابق مع الشعار الهيروغليفي المستخدم للتعبير عن التكريم أو الاحتفال يقوم بلا شك كبديل عن هيكل صغير مخصص للملك • وهناك خمسسة أشيخاص راكعون أمامه لأداء العبادة .

واذا أردنا أن نعدد أو نصف العناصر المهمة في هذه اللوحة المذهلة فاننا نحتاج إلى مساحة أكبر، ومن المستحيل حتى مجرد رؤيتها خلال الفترة الزمنية المتاحة لنا مع كل المساعدة التي تقدمها لنا الشموع ومصابيح الماغنسيوم، ونجد أن تضاريس الصورة منخفضة على غير العادة، والسطح الذي كان مغطي بالحصى، قد غطته آثار الازميل الدقيقة التي تزاحم التفاصيل بشكل يثير الألم وليس هذا كل شيء، بل ان نوعا من الرواسب الطينية المالحة في هذا الجانب من الصخرة قد محا طبقة الجس وكان سببا في الاضرار بالسطح الطبيعي الذي يبدو متآكلا متلما يتآكل الحديد بفعل الصدأ وهناك بعض المساحات الصغيرة سليمة في يعض الأماكن ومحتفظة بالوانها الأصلية وأما النهسر فمازالت تغطيه المخطوط المتعرجة الزرقاء والبيضاء التي تمثل الماء وهناك بعض المحلوط المتعرجة الزرقاء والبيضاء التي تمثل الماء وهناك احداهما تعلوها مظلة خفيفة مزخرفة بزخارف جميلة ولامعة كما لو كانت قد رسمت حديثا و

آما الخيول في كل أرجاء اللوحة فهى ممتازة ، ويعبر صف العجلات الحربية عن الانطباع الذى يخلفه تحريك المجاميم ، وتعتبر الخيول التى في معسكر رمسيس من أحسن انجازات الفن المصرى لما تبدو عليه من أشكال طبيعية داخل مجموعة مختلفة من الأوضاع · ويجدر بنا أن نذكر أن هناك فارسا نادر الوجود يطهر أربع أو خمس مرات في أجزاء مختلفة من المصورة · ان منظر الحملة قد جرى في سوريا ، وكذلك فان النهر الذي تعلى عليه الخطوط المتعرجة الزرقاء هو نهر العاصى ، والمدينا المحاصرة هي قادش (١) والأعداء هم الحيثيون · والحقيقة أن اللوحة كلها مصورة تعبر عن قمة الأحداث التي خلدتها قصيدة بنتاؤور ، وهي القصيدة التي وصفها مسيو روجيه بأنها « نوع من الالياذة المصرية » ولابد أن المقارنة هنا تدور حول الصورة أكثر منها حول القصيدة · كان بنتاؤور

<sup>(</sup>١) شمعى كاتيشو في اللغبة المصرية القديمة :

<sup>«</sup> Aujourdhui encore il existe une ville de Kades près d'une courbe de l'Oronte dans le voisinage de Homs. » Leçons de M. de Rougé, Professées au Collége de France. See Mélanges D'Archeologie, Egyp. and Assyr., vol. ii. p. 269.

وهناك ورقة مهمة أخرى بعنوان : حملة رمسيس الثانى ضد قادش The campaign تاليف : ج • ه • تومكينز ترجمتها مجلة جمعية تثار الكتاب القدس Soc. of Bib. Arch. المجلد الثامن — الجزء الثالث \_ سنة ١٨٨٢ ومنها نعرف أن انحناءة النهر قد صورت بالنقش البارز •

ينتمى الى رجال البلاط فى المحل الأول ، وشاعرا فى المحل الشانى ، وقد ضحى بكل شىء لابراز عظمة الشخصية المحورية ، لقد قصد تعظيم الملك ، أما قصيدته التى تنطوى كلها على المديح فهى تبدأ وتنتهى بالحديت عن شجاعة الملك رمسيس محبوب آمون ، وعلى ذلك يمكن أن تسبمي الياذة ، فهى ملحمة لم تترك شيئا مما يمكن أن يهم أخيل ، أما الصورة فهى على العكس ، بالرغم من أنها تبين البطل فى القتال والنصر ، الا أنها ذات أبعاد ضخمة ، ولم تنرك مساحة لجمهور من الشخصيات الصغرى ، وتتخذ القصص التى تظهر فيها هذه الشخصيات شكل الملحمسة ، ان مفاجأة الجاسوس وقتله تشبه قتل دولون بيد أوليس ، أما الرجال فهم يحتفلون ويقاتلون ويصابون بالجراح مثل أبناء أخيا ذوى الشعور الطويلة، بينما تأكل خيولهم الشعير الأبيض والشوفان وهى طليقة بدون سروج ، بينما تأكل خيولهم الشعير الأبيض والشوفان وهى طليقة بدون سروج ، وهم في مثل صلابة عجلاتهم الحربية ، ينتظرون ظهور الفجر ، .

وقد اهتم الفنان الذي نفذ القطعة الخاصة بالمعركة مثل هوميروس أيضا بابراز الصفات الميزة للمقاتلين الكثيرين ، فالحيثيون يركب كل ثلاثة منهم عجلة حربية ، بينما يركب العجلة الحربية المصرية اثنان فقط • ويمتاز الحيثيون بالشوارب ويرتدون الخوذات فوق رؤوسهم ، بينما يتباهى المصريون بوجوههم الحليقة ويغطون رؤوسهم بالشعور المستعارة الثقيلة • أما جنود سردينيا المرتزقة فانهم يطلقون شعورهم الكثيفة ولحاهم وشمواريهم ، وتظهر ملامحهم الأوربية بوضوح ويرتدون أيضا الخوذة الغريبة التي تعلوها الكرة وقضيبان معدنيان مدببان ، وهي الخوذة التي بمكن عن طريقها التعرف عليهم في النقوش • ويظهر هؤلاء السردينيون في الصف السفلي القريب من الأرض • وقد تكومت الرمال عند هذه النقطة ولم تظهر فوق السطح الاقمة خوذة واحدة ، ولما لم نعرف لمن تنتمي هذه الخوذة ، جلعنا رجالنا يزيحون الرمال فاذا بهم يكتشفون مصادفة أكثر المجموعات غرابة وأهمية في الصورة كلها ، وهم السردينيون (شاردانا في اللغة المصرية القديمة ) (١) الذين كانوا سجناً مجلدين في صفوف الجيش المصرى ، وهم أول الأوربيين الذين تظهر أسماؤهم في الآثار ٠

<sup>«</sup> La légion S'ardana de l'armée de Ramses II provenait d'une (\) première descente de ces peuples en Egypte. « Les S'ardaina qui étaient des prisonniers de sa majesté », dit expressément e texte de Karnak, au commencement du poeme de *Pentaur*. Les archélogues ont remarqué la richesse de leur costume et de leurs armures. Les principales pièces de leur vétements semblent couvertes de broderies. Leur bouchier est =

وهناك ساعة واحدة فقط على مدى الأربع والعشرين ساعة يمكن خلالها تكوين فكرة عن التأثير العام لهذا الموضوع الضخم وهى ساعه شروق الشمس و وبعد ذلك ينقضى اليوم فى المدخل وتخفيف ظلمة الأجنحة المجانبية بالضوء المنعكس من الأرضية التى تضيئها أشعة الشمس وحينذاك يمكن رؤية الأقسام الواسعة من الصورة وتوزيع المجاميع ولكن بشكل معتم \*

أما التفاصيل فهى تحتاج الى ضدوء الشموع ، ولايمكن دراسستها الا على مراحل تستغرق المرحلة منها عدة بوصات ، ومع ذلك فمن الصعب الوصول الى المجموعات العلوية بدون استخدام السلم ، وصعد سلام على كرسى ممسكا بعصوين طويلتين مربوطتين معاحتى استطاع بصدعوبة أن يرفع مشعله الصغير الى الارتفاع الذى يتيح للمؤلفة نسسخ النقش. المدون على البرج الأوسط فى قلعة قادش ،

ومن المدهش أن تشاهد شروق الشهس على واجهة المعبد الكبير . ولكن هناك شيئا أروع يحدث في قلب الجبال في صباح أيام معينة من السينة ، عندما تظهر الشهس فوق قمم الجبال الشرقية يدخل شمعاع طويل من المدخل ويشق الظلام الداخل مثل السهم ويتسمل الى الهيكل ويسقط مثل النار النازلة من السماء على المذبح الذي عند أقدام الآلهة . ولا يشك أحد من الذين شاهدوا نزول هذا الشعاع من ضوء الشهس أنه يعطى تأثيرا محسوبا ، وأن الحفر قد اتجه مباشرة بزاوية خاصة بحيث يسمح بمثل هذا الحدث ، وبهذه الطريقة يقال أن رع الذي خصص له هذا المعبد يدخل يوميا ، وأنه يقدم بحضوره دليلا على قبوله تضحيات الذين يعبدونه .

وأقول اننا لم نشاهد نصف النقوش ، أو حتى نصف الحجرات في نصف هذا اليوم الأول بمعبد أبي سنبل • وأخذنا نتجول هناك وهناك ونحن مندهشون وقانعون بمجرد الدهشة مثل القروبين الذين يتجولون

mais on remarque aussi dans leurs mains une épée d'une longueur démesurée. Le casque des S'ardana est très caracterisque; sa forme est arrondie, mais il est surmonté d'une tige qui supporte une boule de métal. Cet ornament est accompagné de deux cornes en forme de croissant. ... Les S'ardana de l'armée Egyptienne ont seulement des favoris et des moustathe roupés très courts ». — Memoire sur les Attaques Dirigées contre l'Equate, etc. etc. E. DE ROUGE. Revue Archéologique, vol. xvi. pp. 90, 91.

بأحد المعارض وكان لدينا متسع من الوقت للحضور مرة ثانية وثالئة حتى نحفظه عن ظهر قلب وكانت الكاتبة تدخل باستمرار وفى أى ساعة من الساعات بعد الانتهاء من الرسومات التخطيطية اليومية، بينما كان الآخرون يتمشون أو يركبون القوارب فى برودة بعد الظهر المتأخرة انه مكان عجيب بالنسبة لمن يزوره منفردا وانه مكان يتميز بالظلسلام والسكون القديم الذى يبدو فيه الزمن غارقا فى النوم والشخص الذى يتجول فيه هنا وهناك بين هذه القاعات المغطاة بالنقوش مثل ظل بين الظلال وحس بأنه قد ترك العالم خلفه وأنه قد تخلى عن التعاليم المعاصرة لكى يرتبط بالماضى ونفس الآلهة تشيع تأثيرها القديم بين هؤلاء الذين يطلبونه فى وحدتهم ونفس الآلهة تشيع تأثيرها القديم بين هؤلاء الذين مندمجين فى حياة ما وراء الطبيعة وكانت هناك أوقات أحسست فيها بضرورة أن أستم اليهم وهم يتحدثون وأن أشاهههم وهم ينهضون عن عروشهم المزخرفة ويخرجون من الجدران وقد مرت لحظات أحسست فيها اننى أثق بهم و

كان هناك شيء شديد الغرابة والروعة يغلف المكان ، وقد اشستدت هـــذه الغرابة وتلك الروعــة مع المضي قدما في داخله ، حتى انني نادرا ما جازفت بتجاوز القاعة الأولى عندما كنت بمفردى • وبعد ظهـر أحد الأيام عندما كان الوقت مبكرا والضوء أوضم مما هو في العادة ، ذهبت الى الطرف البعيد وجلست تحت أقدام الآلهة في قدس الأقداس ، وفجأة ( لا أستطيع أن أذكر لماذا لأن أفكاري كانت هائمةٌ بعيدًا ) خطر في بالى أن الجبل كله يوشك أن يغطى رأسي مثل مغارة ، وقد غشىيتني رعدة فجائية مثل تلك التي يسعر بها الانسان في الأحلام ، وحاولت أن أجرى ولكن قدمي تسمرتا في مكانهما ، وظهرت الأرض وكانها تميد تحتهما ، وشعرت بأنني لا أستطيع أن أطلب المساعدة رغم أنها كانت ضرورية لانقاذ حياتي • وليس من الضروري أن أضيف أن الجبل لم يسقط على رأسي وأن خوفي لم يكن له أساس من الصحة ، وربما كانت هذه المشاعر تمثل أسلوبا كبيرا للموت وأسلوبا كبيرا للدفن ، ولم تكن جميع زياراتي للمعبد بمثل هذه الروعة ، ففي بعض المرات صحبت معي سلام الذي كان يدخن السجائر عندما لا يكون في نوبة عمل ، أو يمسك شمعة عناما كنت أرسم نماذج الأفاريز وأغطية رؤوس الملوك والآلهة ، وتصميمات القلائد والأساور ، ورؤوس الاسرى وما شابه ذلك • وقمنا في بعض الأحيان باستكشاف الحجرات الجانبية حيث توجد ثمانية من هذه الحجرات الشديدة الظلمة والمحفورة بزوايا مختلفة • وقد أحيطت اثنتان أو ثلاثة منهـــــا بمقاءد حجرية محفورة في الصحر ، وكانت النقوش الهيروغليفية فوق احداها

محفورة جزئيا ومرسومة باللون الأسود ولكنها متروكة دون استكمال · وينسب هذا التمثال بكامله الى عمل رمسيس الثانى، ولا يحمل أية علامة ندل على أن أحدا من خلفائه قد أضاف اليه شيئا ، أما هذه العلامات التى تبين عدم استكمال النقوش فتدل على أن الملك قد مات قبل انهاء العمل ·

وقد أحسست دائما بأنه كانت هناك مواضع سرية في هذه العجرات المظلمة لم يستكمل اكتشافها ، وقد شاركني سلم في البحث عنها ، وسواء في دندرة أو ادفو أو مدينة هابو أو فيلة (١) وجدت سراديب داخل جسم الجدار والحنيات تحت الأرضيات لحفظ الكنوز وقت الخطر ، ولابد أن المعابد المحفورة في الصخر كان بها أماكن مماثلة لاخفساء الكنوز ، وأن هذه الأماكن قد اتخذت شكل خلايا مخباة في الجدران أو تحت الارضيات داخل الحجرات الجانبية ،

أما عن الخروج بمفردك من هذه الجحور السوداء الى ضوء الصالة الكبرى ورؤية المعالم الأرضية كما هى فى داخل اطار المدخل العاجى ، فهو يساوى وحده الرحلة الى أبى سنبل كلها • وفى أوقات غروب الشمس يبدو أن النهر والجزيرة الرملية الصفراء وأشجار التخييل والطرفاء المواجهة لها ، وجبال الصحراء الشرقية ، مثل « كبش الفداء » كانت كلها غنية بالأزهار والذهب مثل المكان •

ومضت أيامنا في أبي سنبل على هذا المنسوال · العمسال يعملون ، والكسالي يتكاسلون ، بينما الغرباء من العالم الخارجي يأتون ويذهبون بين حين وآخر · وكانت الحرارة على الشاطيء شديدة الوطأة خاصة في الخيام التي نجلس فيها للرسم · ولكن ربح الشمال كانت تهب بانتظام كل يوم بعد شروق الشمس بمدة ساعة وحتى قبل غروب الشمس بمدة ساعة عدل غروب الشمس بمدة ساعة عدلك ، أما الجو على سطح الذهبية فكان باردا دائما ·

وقد استغل الزوجان السنعيدان ميزة الريح الطيبة هذه لمارسة النجديف في القارب • كما رتبوا جولاتهم بحيث يستغلون فترة انتهاء هبوب الريح للخروج في جولاتهم على أن تتكفل الأذرع القوية لأربعة من المجدفين باعادتهم مرة ثانية • واستطاعوا بهذه الطريقة أن يشسساهدوا

<sup>(</sup>۱) عثر فرليني سنة ۱۸۳۶ على كنز ثمين من الذهب والفضة كان حبيسا في جدار أحد أهرام مروى في النوبة العليا •

انظر: Lepsius's letters \_ ترجمها ل- ج٠ مورنر ... نشرت في بون سبنة ١٨٥٣ ... ص ١٥١ ٠

معبد فريج الصغير المنحوت في الصخر وهو ما افتفده الباقون لسوء حظهم وفي فرصة أخرى قاموا بزيارة شيخ معين كان يعيش في قرية تبعد حوالي ميلين جنوب أبي سنبل وكان رجلا عظيما كما يذكر كبسار النوبيين ، وكان اسمه حسن بن رشوان الكاشف ، وهو حفيد ذلك الذي كان يسمى حسن الكاشف الكبير نائب حاكم النسوبة في أيام بورخارت وبلزوني وقد استقبل الزوجين السعيدين بحفاوة بالغة ، وذبح خروفا نكريما لهما ، وأخذ يسامرهما لأكثر من ثلاث ساعات وكان الغداء مكونا من سلسلة أطباق لا نهاية لها وكلها تشبه البعبع الذي كنا نخشاه في طفولتنا واستمر تكرار نفس الصنف تحت ستار خليط من التمويهان سواء كان لحما مشويا أو مسلوقا أو مطبوخا أو مفروما ، وسسواء جرى تقديمه على أسياخ ، أو مدفونا في الأرز ، أو مغموسا في اللبن الرائب .

لقد يئسنا الآن من امكانية رؤية التمساح، ولولا أن رجالنا اكتشفوا آثاره على الجزيرة المقابلة لكنا أمسكنا عن الاعتقاد في وجود تماسيع بمصر • وكانت العلامة حديثة عندما ذهبنا لمساهدتها • وكان التمساح يستدفيء في الشمس ويجفف نفسه ، في نفس النقطة التي عاد منها ثانية الى النهر • أما الرمل الرطب عند حافة الماء فقد اكتسى بتراب مخالبه السمينة الضخمة ، وكذلك السلسلة المدرعة التي تغطى ذيله بصرف النظر عن أن هذا الانطباع الآخير كان مشوها بسبب اندفاعه النهائي نحو الماء • وأشك في أن روبنسون كروزو عندما شاهد أثر القدم على الشاطيء كان أكثر دهشة منا نحن ركاب الذهبية فيلة عند رؤية هذا الأثير الأصيل والذي لايمكن انكاره •

أما عن الرجل الكسول فقد قفز مسرعا الى السلاح واستعد للهجوم • وحفر لنفسه قبرا عميقا على بعد ياردات من المكان ، ثم ذهب ورقد فيه عدة ساعات مستلقيا وصابرا وحدرا ، صباحا بعد صباح تحت وهج الشمس ومعه بندقيته جاهزة للاطلاق ، وغطاء النعش فوق ظهره • واذا كان قد نجا من ضربة الشمس فان هذه ليست غلطته وكان جزاؤه من جنس العمل؛ لأن التمساح كان أذكى منه وحرص على ألا يعود مرة أخرى •

وفى نفس الوقت فان بحارتنا بالرغم من سسعادتهم بهذه العطلة الطارئة ، فقد بدءوا يواجهون الملل فى أبى سنبل ، وطول فترة بقاء الباجستونز كان طاقما البحارة يتجمعان معا كل ليسلة للرقص والتدخين وغناء مواويلهم الطريفة • ولكن عندما وصلت الشائعات عن الأشسياء

العجيبة التي جرت في هذا الشتاء عند وادى حلفا ، وهي الشائعات التي ذكرت أن الشلال الشائى كان مزدحما بالتماسيح ، فان رفاقنا الأوفياء تسللوا في صباح أحد الأيام قبل شروق الشمس وتركوا الذهبية فيلة بدون رفاق .

وفى هذه الظروف ومع رؤية وقت الرجال وهو معلق بين أيديهم ، خطرت فى ذهن الرسام فكرة ارسالهم لتنظيف وجه التمثال الذى فى أقصى الشمال والذى كان ملطخا بالمصيص الذى ترك فوقه عندما أزال مستر هاى الطبقة الخارجية منذ أكثر من نصف قرن مضى وقد نفذت هذه الفكرة السعيدة وسرعان ما تم التوصل الى عمل سقالات من القوائم الخشبية والمجاديف ، وأسرع الرجال يحتشدون فوق الرأس الضخم وهم سعداء مثل الأطفال مثلما كان النحاتون يحتشدون فوقه عنها كان مسيس ملكا (١) .

ويتلخص كل ما كان مطلوبا منهم فى ازالة أية كتلة صغيرة ملتصقة بالسطح ثم تلوين البقع البيضاء بالقهوة • وقد فعلوا ذلك مستخدمين قطعا من الاسفنج مربوطة فى نهاية عصى طويلة ، ولكن الريس حسن أخذ فرشاة قديمة من الرسام وتفاخر بها • واستغرق استكمال هذا العمل فترات بعد الظهر على مدى ثلاثة أيام ، وشعرنا جميعا بالأسى عند انتهائه وكان منظر الريس حسن وهو يتحسس الأنف الضخم الذى يمائله في

<sup>(</sup>١) هذه الطبقة الخارجية التي الت للمتحف البريطاني ومسعت فرق باب يقرد الي المكتبة في نهاية الردهة الشمالية التي أمام السلم • وعلمت من الرحوم مستر بوتومي أنْ خَلِطَة العجِينة منتعها مستر هاى الذي أحضر معه مساعدا ايطاليا التقطه من القاهرة وأحضرا معهما عدة براميل من الجمن وسلمين واخترعا وسيلة تماثل تلك القوائم والأعمدة التي اخنناها من النهبية لوضع سقالات وساتر متشابك للتمثال المصبوب في الجص • وكان التعثال في ذلك الحين معفونا في الرمال حتى ذقته مما جعب عملهم اكثر سهولة • وعندما احضرت الطبقة الخارجية التي كانت على الراس الى انجلترا السلت الى ستردير مستر بونومي مع عينة من الطبقة التي كانت على راس تمثال ميت رهينة ، وعينة من رأس المسلة المساقطة في الكرنك ، وعينات من تراب النقوش الجدارية في بيت الوالى • وأشرف مستر بونومي على عمل العجينة ووضع ثلك كله في التحف بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صنع العجينة • وقد حدث ذلك عندما كان مستر هاركينز في منصب أمين المتحف • وإنا أورد هذه التغاصيل الأنها تهم كافة الذين يعرفون أبي سنبل ، ولأن قدرا كبيرا من سوء الفهم قد الحاط بالموضوع فقد نسب بعض السياح تشويه الراس الى لبسيوس ، ونسبه اخرون الى شركة كريستال بالاس ، وهكذا حتى أن المؤلفة نفسها قد انتادت للمرحومة ميس مارتينيه فيما نكرته من نسمه هذا النشوية الى شامبليون -



تتنيف الثمكال

الطول ، ومنظر رزق الله ومساعد الطباخ وهما يترنحان هنا وهناك اثناء تناوب حمل القهوة التى اعدت « سميكة القوام وصلية ، لتأدية الغرض ، ومنظر سلام وهو يجثم متقاطع الساقين مثل بعض العفاريت المتكبرة فوق الطرف البارز من الغطاء العلوى ، ومنظر بقية البحسارة وهم يثر ثرون ويتقافزون كالقرود حول السقالة • كل هذه المناظر كانت مثيرة للضحك الكثر من كافة المناظر التى شاهدناها فى (أبو سنبل) من قبل أو من بعد •

وكانت شهية رمسيس لشرب القهوة تفوق حد التصور ، حتى اننى لا أعرف عدد الجالونات التى استهلكها فى اليوم الواحد وقد وقف الطباح منسولا ازاء هذا الطلب الذى استنفد مخزونه من البن ، ولم يكن قد دعى -من قبل لتقديم القهوة لضيف يبلغ عرض فمه ثلاثة أقدام ونصف القدم -

وكانت النتيجة تستحق التكلفة • لقد برهنت القهوة على أنها تضارع الحجر الرمل • وبالرغم من استحالة استعادة تناسق السطح الأصلى فقد نجحنا على الأقل في اخفاء تلك البقع الفظيعة التي شوهت هذا الوجه الجميل فجعلته في مثل قبح المصاب بالجذام لسنوات طويلة •

ومع الانشىغال بالتجديف والصبد والرقاد في انتظار التماسيم وتنظيف التمثال وكتابة بطاقات على أوراق الخطابات الرقيقة للأصــدقآء في الوطن ، قضينا الأسبوع الأول بسرعة معقولة • وفي نفس الوقت كان الرسام والكاتبة يعملان بجد كل منهما بطريقته ، الرسام على قماش الرسم أمام المعبد ، والكاتبة تنقل خيمتها الصغيرة وهي تقوم بالكتابة،والآن فانه بالرغم من أن أكثر نواحي الحياة بهجة هو الرسم فانه من المسلم به أن الرسام في أبي سنبل يعمل وسط مصاعب عديدة وعلى رأس هذه المصاعب تأتى صعوبة الموقع ، فالمعبد الأكبر يقع على بعد حوالي خمس وعشرين ياردة من حافة الضفة ، بينما يقع المعبد الصغير على مدى أقدام عديدة بحين يستحيل الابتعاد عن الموضوع • لقد رسمت الكاتبة المعبد الصغير وهي على سطح الذهبية لعدم وجود نقطة على الشاطئ، تنظر منها اليه • ويلم ذلك صعوبة اللون ، فكل شيء أصفر اللون ما عدا السماء والنهر • فكان اللون هو الأصفر بكل درجاته متدرجا في ألوان البرتقال والذرة والمشمش والذهب والجلد المدبوغ ، والجبال من الحجر الرملي ، والمعابد من الحجر الزمل ، والمتحدر الرمل يصب الحجر الرمل من الصحراء ذات الحجـــــر الرملي • وفي هذه جميعها نجد نفس مقياس اللون الأصفر • وحتى الظلال التي تلمع في الضوء المنعكس ، تعيد التكرارات المتدرجة للون السائد . ويلي ذلك أن الذي يبذل جهده رغم تواضعه لاستخلاص حقائق المنظر أمام عينيه ، يضطر لتنفيذ ما يسميه رسامونا في هذه الأيام السيمفونية الصفراء سواء عن طيب خاطر أو عن اضطرار •

وأخيرا ، فهناك المضايقات الصغيرة التى تسببها الشمس والرمال والرياح والذباب ، فالمكان كله يشم بالحرارة ، والنور ، والتوهج من أعلى ومن أسفل مع عدم قدرة الانسان على تحمل وطأة ذلك كله .

واستنشقت الكاتبة التى نصبت خيمتها على المنحدر الرملى رائحة احتراق اللحم البشرى ، تحت وطأة هذه الحرارة الشديدة وهى زائغة العينين وعاجزة حتى عن النظر الى موضوعها بدون مساعدة النظارة التي

اصبحت بلون الدخان • وعندما تهب الريح من الشمال ( وهو ما يحدث، دائما خلال هذا الفصل من السنة ) تقل شدة الحرارة ، ولكن الرمال تثير الغيظ • انها تملأ شعرك وعينيك وزجاجات الماء التي معك • وتلقى بالتراب على صندوق ألوانك ، وتجفف سماءك وتقلل من بياض اللون الأبيض فتحيله الى لون السلاطة لاختلاطه بالحصى • أما عن الذباب فان شهيته مفتوحة للألوان المائية حيث يتبع فرشاتك المبللة على الورق ويترك أرجله في مسحوق اللون الأصهو وتنغمس بشراهة في اللون الأزرق الجاهز للاستعمال • وكل شيء حلو الطعم أمامه ولا يحمل أي لون السم اليه • كان وقته ممتعا بكل المقاييس بالنسبة للذين عملوا والذين استراحوا • وكان كل شيء يبعث على السرور • ثم انطلقنا الى وادى حلفا •

## الفصل السابع عشر الشائي الشائي

حملنا بطول الطريق من أبي سنبل الى وادى حلفا نسيم عليل ، روشراع منبسط في مهب الريح ، واحساس بروعة الاجازة وسعادة غامرة . لقه بدأنا الابحار في وقت متاخر بعد ظهر البيسوم الأول ، واستطعنا ان نقطع مسافة تبلغ حوالي اثني عشر ميلا قبل أن تهدا الريع ، واستكمانا .مسافة الثمانية والعشرين ميلا الباقية قبل ظهر اليوم التالي ، وكانت هذه مي آخر رحلة لنا في النيل والسفينة منشورة الشراع • ورست فيله عند وادى حلفا لكي يتم تفكيكها ، سينزل الشراع الكبير الذي كان موضه فخرنا ومبعث سرورنا • وستصبح ذهبيتنا برشاقتها وسرعتها مجرد صندل مكون من ألواح خشبية منشورة أكثر شبها بقوارب النزمة على نهر التيمز، منها بسفينة كيلوباترا التي تعمل بالمجاديف وبعد أبي سنبل بمسافة قصيرة اخترقت الضفة الغربية سلسلة من الجبال البركانية تشبه في ارتفاعها وحجمها وشكلها صفا من أبراج مارتيللو وقد فصلتها عن بعضها سلسلة من المنحدرات الرملية المتكاملة الشكل • بينما غطت هاماته.... المستديرة طبقة من أغرب الأحجار السوداء في العسالم ، مشهل الزبيب المنثور على سطح الكعكة التي يعرفها تلاميذ المدارس باسمسم و القيعة السوداء » • ولما كنت قد ارتقيت اكثير من مرة قمسة جبل ابشسك ( وهو أول جبل مرتفع في هذه السلسلة ، وقد تشعبت قمته بنفس .الأسلوب) فقد تعرفنا الى هذه الأحجار ، وعرفنا ما الذي كانت تتشابه معه ، فمن حيث اللون كانت سوداه أرجوانية تشويها مساحات حمراء هنا وهناك • وعند طرقها تصدر صوتا مثل صوت الصخور التي تطلق شررا عند حكها ببعضها البعض ، أما شكلها فهو غريب • والتقط السيد ﴿ لَ ﴾ بعضها الذي يشبه عناقيد العنب ، بينما كان بعضها الآخر مبروما وملتفا مثل حمم بركان فيزوف عند ثورته سنة ١٨٧١ . وكانت متناثرة على السطح بأحجام مختلفة ، فكان بعضها صغيرا في حجم حبات الزبيب ، والبمض الآخر في مثل حجم ربع الرغيف • وأنا أقول كما لو كنت من المنخصصين ان هذه الأحجار تنتمي الى نوعية نارية كانت في حالة انصهار تغلى وتموج ثم اصطدمت بوسط شديد البرودة •

ويتسمع عرض المنظر عند نهاية السلسسلة على بعد حوالى ثلاثية و أربعة أميال جنوبى أبى سنبل ، وتظهر مجموعة من الجبسال الخارجية متناثرة فوق سهل واسع يعتد لعدة أميال فى الصحراء الغربية وعلى الضفة الشرقية تظهر قلعة عدة (١) وهى قلعة رومانية ضخمة متعددة الأجنجة متجهة الى خرائب منعزلة فى آخر جرف على حافة الماء الى اليسار

(۱) هي قلعة تشبه قلعة ابريم من حيث الحجم والشكل ، رتحمل اسم قلعة عدة وقد هجرت منذ سنوات عديدة ، وهي محاطة بصخور قاطة ، ومازال جزء من حائطها القديم الذي يشبه حائط قلعة ابريم موجودا ، وقد بنيت بعض أماكن الاقامة من الحجر ويعضها الآخر من الطوب ، وترقد على أرض أعلى بقعة في المدينة الصغيرة ثمانية او عشرة أساطين جرانيئية ذات ابعاد صغيرة وبجوارها يعض تيجان الأساطين التي تنتمي التي العمارات الاغريقية راكن بشكل ردى ، ( انظر كتاب بورخارت : رحلات في النوبة Travels in Nubia النشور سنة ۱۸۱۹ ـ ص ۲۸ ) ، ونجد في كتباب عربي عن تاريخ النوبة ـ كتبه مؤلف يدعى عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني ـ مقتطفات مما تضمنه كتاب القريزي العظيم اقتبسها بورخارت وكاترمير ، نقتطف منها الفقرة التالية :

« وتقع في هذه المقاطعة ( النوبة ) مدينة بجراش Bedjrasch عاصمة فاريس ، قلعة ابريم ومكان آخر يسمى عدرة لها ميناء ويقال عنها انها مكان ميلاد لقمان الحكيم. وذي النون وهناك معبد عظيم ـ انظر :

Mémoire Géographiques sur l'Egypte, etc. E. Quairemere, Paris, 1811 Vol. II. p. 8.

واذا كانت عدوة وعدة اسمين لمسمى واحد ، فمن المرجح أن تكون هذه الفقرة قد حفظت. الذص الوحيد الحديث نسبيا الدال على هذا المعبد المعظيم المتحرت في المسخر ، والذي. تغطى الرمال مداخله حاليا • ومن الواضع أن المقصود ليس هو معبد ( أبو سنبل ) ( الراقم على الضغة المقابلة وشمال عدة بحوالي ثلاثة أو أربعة أميال ) ولا هو معبد فريج ( الذي يبعد قليلا رهو ايضا مكان صغير ) ، ولكن هناك معبدا آخر يقع في مكان, ما بين ( أبو سنبل ) ووادى حلف ، لم يكتشف بعد ، ولكن وجوده مؤكد حيث يدل عليه لوح كبير منحوث في الصخرة التي تبعد خطوات شمال المعبد الصغير في ( آبو سنبل) • ويكشف هذا اللوح الذي يعتبر أكثر المساسر وضوحا وتفصيلا عن بوابة مصرية تعلوها الشمس المجتمة ، ويبين رمسيس الثاني متوجا وهو يتقبل الولاء من أمير ترجم، روسيلليني اسمه هو ( رمسيس - نينسكتي - هاباي ) • ويسجل النقش الذي يشخل سنة عشر أسطونا سليمة تماما \_ القاب ومدائح الملك ، ويذكر كيف أنه « أقام مسكنا أشريا " للاله حورس ابيه ، وسيد هام ، وقد حفر لهي باطن صحرة هام لكي يقيم له مسكنا يبقى لعدة اجيال ٠ ، ولا نعرف شيئًا عن الصخرة هام ( اطلق عليها روسيليني اسم : سكيام ) ولكن لا شك في أنها موجودة في مكان ما يقع بين ( آبو سنبل ) ووادى حلفا - انظر : « Qual sito precisamente dinotisi in questo nome di Sciam, io non saprei nel presente stato delle cose determinare : credo peraltro secondo varie luoghi delle iscrizioni che lo ricordano, che fosse situato sul' una ·o l'altra sponda del Nulo nel paese compreso tra Wadi-halfa e Ibsam- ≔

تصل بالسلسلة المقابلة لها الى نهايتها ، وتجاور سهلا مماثلا تتناثر فوقه أيضا القمم المنعزلة • والمنظر هنا شديد الروعة • اننا نشاهد جزيرة كبيرة تغطيها أشجار النخيل وتقسم نهر النيل الى فرعين يبدو كل منهما • فى مثل اتساع النهر نفسه • وتنفتح مسافة غير محدودة نحو الأفق الفضى ، ولا توجد أية خضرة على الضفتين أو أية علامة تدل على نشاط انسانى ، فلا شىء يعيش هنا ، ولا شىء يتحرك ، فيما عدا الرياح والنهر •

ورغم غرابة القمم التي شاهدناها فان الجبال المحيطة آكثر غرابة وسواء آكانت منعزلة أم في مجموعات فانها تبرز هنا وهناك بين الصحاري التي على الجانبين مثل قطعة الشطرنج على رقعة اللعب وهي معظمها مخروطية الشسكل ، ولكنها ليست فوهات براكين خامدة مثل القمم البركانية المخروطية في كوروسكو والدكه ولما لاحظت الكاتبة كيف تبرز جميعها بنفس الارتفاع تقريبا ، وأن قممها كلها مغطاة بهذه الطبقة من الأحجار السوداء اللامعة ، فانها لم تستطع أن تمنع خيالها من رؤيتها شبيهة بجبلي روشيه دي كورني Rocher de Corneille وروشيه دي سانت ميشيل Puy ولابد أنها أجزاء من قشرة صخرية انفصلت وانجرفت بعيدا منذ فترة سحيقة من التاريخ العالمي وربما كان سطح قممها الحالية هو السطح القديم للسهل المساورة العلمي العالمي وربما كان سطح قممها الحالية هو السطح القديم للسهل

أما عن شكلها فهى موحشة بما فيه الكفاية تطبيقا لأشد الأفكار الجيولوجية التى تتعلق بالوحشة وتتناقص جميعها تدريجيا مع الارتفاع نحو القمة ، وقد لاحظنا أن أحدها له أربعة جوانب مثل الهرم ، واتخذ

bul, o poco oltre. E qui dovrebbe trovarsi il nominato speco di Horus, fino al presente occulto a noi, » — Rosellini, Letterpress to Monumenti Starici, vol. ili. part il. p. 184.

ويظهر من ذلك أن صخرة هام ورد ذكرها لمي نقوش اخرى ٠

وتبلغ السافة بين ( أبو سنبل ) ووادى حلفا اربعين ميلا فقط والاماكن المشابهة - بطول الضفتين قليلة جدا • وإذا تم الكشف عن هذا المعبد فسيكون مشروعا يطمع السياح الى تحقيقه ، ويفوق من حيث فائدته ما يترتب عليه من ابادة التماسيح القليلة لحدد التي تعيش اسفل الشلال الثاني •

الآخر شكل مخروط مبتور ، وظهر الثالث كما لو كانت تعلوه مثلة وقبة وكان الرابع مجوفا على شكل عقود متصلة ببعضها البعض ، والخامس يتوجه تل من الأحجار المكسسة وهكذا تتوالى تصورات الكاتبة عن النوعيات المختلفة التي لا نهاية لها وربما استطاع أصعاماء الجيولوجيا أن يحدثنا عن هذه الثروات فيوضح لنا كيف تتابعت النيران والزلازل والفيضانات بعضها وراء بعض ، وكيف أن هذه الجيال التي كانت قبلا مغطاة بالأحجار البركانية ، قد انشطرت الى وهاد مما أدى الى فتح الوديان حتى عبرتها السيول التي اكتسحت الأجزاء الناعمة من الصخرة وتركت الأجزاء الصلبة في مكانها .

وبعد قلعــة عدة والحتفاء سلسلة حبـــال ( أبو سنبل ) وجزيرة النخيل في الصحراء ، وبعد أن تركنا خلفنا القمة الوحيدة المنعزلة التي تسمى جبل الشمس ، أتينا الى معجزة جديدة تقع فوق مجموعتين من الروابي المتناثرة تقع احدى المجموعتين على الضفة الشرقية والأخرى على الضفة الغربية • وإذا حاول الانسان أن يجازف بتكوين رأى معين من على هذا البعد فانه لن يجد هذه الجبال ذات تكوينات بركانية ولا حتى تكوينات طارثة ٠ وهي أحجام مختلفة بعضها صغير وبعضها الآخر كبير، وجميعها مستديرة وناعمة ومغطاة بتراب بركاني ذي لون يختلط ما بين الأخضر والبني • فكيف تكونت في مكانها هذا ؟ وما سبب تكوينها ؟ وما الذي تحتضنه ؟ وهناك خرائب رومانية بجوارها • لقد مر الجنود الفارون وعددهم ٢٤٠ ألفا من هذا الطريق ، ولابد أن الجيشين المصرى والأثيوبي اللذين تدفقا بالآلاف بطول نفس هاتين الضفتين قد خاضا معارك عديدة فوق هذا السهل المكشوف • لقد افترضت كافة أنواع الاحتمالات وملأت رأسي بتخيلات عن الجيوش والجواهر والجرار التي تحوى رماد جثث الأموات ، حتى اننا أوشكنا في هذه اللحظة أن نفقه نصف عقوالنا ، ونوقف المركب ، ونرسو هناك ، ولكننا ارتضينا الأفكار الثانية التي وعدنا أنفسنا فيها بأننا سوف نحفر احدى هذه الروابي عند عودتنا ٠

والآن صار الهواء منعشا ، وأخنت الذهبية تشق طريقها بجرأة ، فتركنا الروابي خلفنا لندخل في منطقة مهجورة حيث تتراجع الجبال تدريجيا وتعترض الضفاف الرملية الغارقة مجرى النهر •

ووجسدنا عند احدى هذه الضفاف الرملية على بعد بضع ياردات من حافة الماء ما يشسبه جدع شهرة ضخمة ربما كانت نخلة قديمة ساقطة ، ومازالت بعض بقايا السعف المكسور متصلة بها ، ويسمى اصدقائى الأمريكيون مثل هذا الشيء « نتوء أو بروز » وانحنى الربان على ذراع الدفة الى الأمام ووضع اصبعه على شفتيه وهمس : « تمساح ! » وسرعان ما صعد الرسام والرجل الكسول والكاتبة جميعا الى سطح السفينة ، ولم يصدقه أحد ، لقد شاهدوا لتوهم العديد من هذه النتوءات ولن يتركوا أنفسهم نهبا للتوتر بلا طائل مرة أخرى ،

وأشار المرشد الى القمرة التى كان فيها السيد (ل) والسيدة السنعيرة منهمكين في هذه النقيصة الصغرى التى تسمى: تناول ساى بعد الظهر \_ وهو يقول: « الست! استدعوا الست! ها هو التمساح » •

وفحصنا هذا الشى، بمنظارنا وضحكنا على المرشد الى درجه الاستهزاء ولقد كان أسوأ تقليد رأيناه للتمساح و وفجأة رفع جذع النخلة رأسه (أى التمساح) وحرك ذيله وثبت رجله فى الأرض وأخذ يعدو ويتلوى ويتموج فى سرعة شديدة على المنحدر وسرعان ما اختفى فى الماء حتى قبل أن نطلق صيحة تعجب و

وقد من ثلاثتنا بوقت عصيب عندما حضر الاثنان الآخران وعرفا أننا رأينا أول تمساح دون أن يكونا معنا ٠

وفى صباح اليوم التالى مردنا بضفة رملية غاصة بالذيول المتحركة وبدت كما لو كانت بقعة ينعقد فيها برلمان التماسيح، فقد كان هناك على الأقل عشرون أو ثلاثون تمساحا حاضرين في تلك الجلسة ، وبرهنت العلامات الحديثة على أن الاجتماع قد انفض لتوه \*

وحملتنا رياح شديدة مسافة الثلاثين ميلا الاخيرة من رحلتنا ، وتخيلنا أننا قد وصلنا الى أقصى الجنوب حيث قابلنا أشد الأجزاء حرارة ، ولكننا نخشى أن نقول اننا كنا نرتعش فى داخل معاطف الفرو تحت أجمل سماء فى العالم ، وعند خط عرض يبعله كثيرا الى الجنوب من مكة أو كلكتا ، وكان علينا فى مقابل ذلك أن نجرى بكا ، سرعتنا مقابل أسوأ مناظر النيل حيث كنا لا نرى الا الضفاف الرملية اسى فى مجرى النهر ، بينما تمتد التلال والمسطحات الرملية على كلا الجانبين ، وكان هناك شادوف مهجور ، أو هيكل قارب معطم عند حافة الماء ، وأخذت الريح تتلاعب بشجرة الدوم التى تناضل من أجل البقاء على حافة الضفة ،

وعند ركن خطير يبعد حوالى ستة أميال جنوب وادى حلفا ، مررنا بأسطول صغير من الذهبيات المفكة من بينها القسطاط ، وزنوبيا ، وأليس والمنصورة ــ وجميعها تحت رحمة الجو ، على عكس اتجاه عبوب الرياح ، وكان على سطح المنصورة قبطانها والسيدة (أ ، ) لقد قضيا ثلاثة أيام لم يقطعا خلالها سوى هذه الأميال الستة وبذلك فانهما بمعدل السرعـة هذا قد يصلان الى القـاهرة بعد انقضاء عام وشهر بالتمام والكمــال ،



وادى حلفا

وعند الانحناءة التالية ظهرت أشجار النخيل في وادى حلفا بلونها الأزرق على البعد وعند الظهر رست فيلة مرة أخرى بجوار الباجستونر عند شاطىء مزدحم بالمراكب ، ومغطى بالبالات وصناديق البضائع، ومثل شواطىء المحطة وأسوان من حيث الازدحام بالأكواخ المؤقتة ، لأن التجار الذين يسافرون بالمراكب يحملون بضائعهم أو يفرغونها هنا وهم في طريق ذهابهم أو عودتهم بين دنقلة والشلال الأول .

وكانت هناك ثلاثة معابد أو على الأصح ثلاثة مبان مصرية قديمة • كانت في زمن ما قائهة مقابل وادى حلفا • والآن ، لا يوجد سوى القليل من الأعمدة المعطمة وجزء منعزل من بوابة مبنية بالطوب وبعض بقايا درجات سلم حجرى يتجه الى النهر ، وحائط قريب تنمو عليه ثمار القرع البرية · وتشكل هذه الخرائب مع خان محلى منعدد الحجرات ، وشجرة جميز قديمة ، مجموعة صالحة للتصوير ، خلفها صخور عنبرية اللون تحدد مكان مدينة مفقودة (١) تنتمى الى عصر أوشرتسين الثالث ·

ويبدأ الشلال الثانى بعد وادى حلفا بقليل ويمتد عدة أميال ، وهو يتكون مثل الشلال الأول من سلسلة من الصخور والجنادل ، وتحاذيه في مسافة الأميال الخيسة الأولى حافة صخرية رملية تشكل كما سبق أن قلت خلفية للخرائب التي تواجه وادى حلفا · وتنتهى هذه الحافة بشكل حاد الى الربوة المشهورة التي تسمى صخرة (أبو صير) ، ولا يتجاوز هذه النقطة الا السياح المغامرون وهم في طريقهم الى دنقلة أو الخرطوم ، وفي معظم الأحوال يتخذون الطريق الأقصر من كوروسكو عبر الصحراء · وقام السيد (ل) والكاتبة باستئجار بعض الجمال ، وتقدما حتى سمنة التي تستغرق الرحلة من وادى حلفا اليها يومين ، وهي تعتبر من أسهل الرحلات البرية بالنسسبة لهؤلاء الذين تزودوا بخيام للرسم ،

وقد يذهب الانسان الى صخرة (أبو صير) برا أو بحرا وقد صحب الزوجان السعيدان الكاتبة مع بحارين وطنيين لهما خبرة فى تفادى عقبات الشلل ، وركب الجميع فى القارب أما السيد (ل) والرسام فقد فضلا ركوب الحمير ، ومع هبوب ريح طيبة من الجانب الأيمن صعب علينا الاختيار بين الطريقين بصرف النظر عن عنصر الزمن ، ولا يستطيع من وصل الى الصخرة عن طريق الماء وشاهدها وهى ترتفع مشل الكاتدرائية فى وسط تلك المتاهة من الجزر الصخرية التى كان بعضها على شكل عناقيد من الأعمدة البازلتية ، وبعضها الآخر متوب بخرائب متداعية ، وبعضها الأخير مكشوف للرياح ، وبعض آخر أخضر بخرائب متداعية ، وبعضها الأخير مكشوف للرياح ، وبعض آخر أخضر

<sup>«</sup> Un Second Temple, plus grande, mais tout aussi détruit que le précéden, existe un peu plus au sud, c'était le grand temple de la ville Egyptienne de Béhéni qui exista sur cet emplacement, et qui d'après l'étendu des débris de poteries répandus sur la plaine aujourdhui déserte, parait avoir été assez grande. » — Champollion, Lettres écritse d'Egypte, etc., ed. 1868 ; Letter ix.

اللون بسبب أشجار الرمان البرية - أن يشك في أنها من أحسن المناظر صدلاحية للرسم •

وبعد أن نزلنا بين أشجار الطرفاء عند قاعدة الصخرة وصلنا الى أطراف متناثرة من جرف رملى منحدد ومجهد لكل من يحاول أن يتسلقه بشكل أصعب من الجرف الرملى الذى عند (أبو سنبل) • وقد تسلقناه بالرغم مما كنا فيه من عبوس ، ولما وجدنا راكبي الحمير جاثمين على القمة ، انعشنا أنفسنا بجرعات من الليمونادة المثلجة التي أحضرناها معنا من وإدى حلفا في قلة من الفخار •

أما قمة الصخرة فهى منحدد حاد ومعلق نحو الشرق والجنوب وقد نقست عليه توقيعات تذكارية ، والقليل من هذه التوقيعات هو الذي يثير الاهتمام ، ولكن أغلبها يسجل فقط زيارات أفراد مغمورين ، وقد وجدنا بينها اسم بلزونى ، ولكننا بحثنا دون جدوى عن توقيعات بوخارت وشامبليون ولبسيوس وأمبير ،

ونظرا لطبيعة الأرض وصفاء المناخ ظهر لنا المنظر من هذه النقطة من أعظم المناظر التي شاهدتها طوال حياتي ، وهنا نرى صخرة (أبو صير) وهي ترتفع ارتفاعا غير ملحوظ ، وبذلك تعتبر مجرد تل صيغير بالقياس الى قمم بعض جبال الألب التي أعرفها • وأشك في أن يصل ارتفاعها الى مثل ارتفاع الهرم • وعلى أية حال فهي مكان يصاب الناظر منه الى أسفل بالدوار ، كما أنها تبدو أكثر ارتفاعا مما هي عليه •

ومن الصعب علينا ونحن هنا الآن ، معرفة أن هذه نهاية الرحلة .
والشلال خليط ضخم من الجزر الصغيرة السوداء واللامعة التي يتسع النهر عندها فيتفرع الى مثات من القنوات المنفصلة ، وينتشر الى مسافة بسيدة تبلغ أكثر من ستة عشر ميلا ، الا أنه يرغى ويزبد عند أقدامنا ويتحول الى رغاو وأمواج ، ويندنع هادئا عندما يكون مجراه خالصا من العوائق ، ويزمجر في وحشية عندما يصطدم ببعض العوائق ، ومو يسرع في حين ، ويبطىء في حين آخر ، ويتحول هنا الى دوائر مشل الزيت ، ويرقد هناك في شكل برك سساكنة لا يقطع سكونها الا خرير الماء ، ويمتلء النهر في كل مكان بالحياة والأصوات ، وتلمع فوق سطحه أشعة الشمس ،

وفي ناحية الشمال حيث يتلوى في اتجاه ( أبو سنبل ) نرى في الأفق كافة الجبال العجيبة التي شاهدناها أمس ، أما في الشرق فانه

يرتبط بالجبال التى تنتمى الى نفس السلسلة المنفصلة حيث توجه متاهة من البرية السوداء العاصفة التى تتفرع الى عدد لا حصر له من الوديهان التى تتخللها بحور من الرمال وفى الجانب الغربى يقطع استمرارية المنظر المنحدر الذى ينتهى عند (أبو صير) وفى الجنوب تصل الصحراء الغربية الى سهل متموج ضخم لونه أصفر ماثل الى السمرة ومجدب ويبعث على الملل ، بينما تلمع الشمس كلها والرمال كلها هنا وهناك بومضات من النيل الذى يمرق كالسهم وترتفع قمتا جبلين فى الطرف البعيد من العالم ، احداهما طويلة والأخرى تشبه القبة وقد ذكر النوبيون المرافقون لنها أن هذه هى جبهال دنقلة وبمقارئة موقعنا هذا بالشلال الثالث كما يظهر على الخريطة ، نصل الى استنتاج مهم هو أن هذه الأشكال الغامضة هى جبل فوجو (١) وجبل أرامبو ، وهما جبلان متوازيان يقعان فى جانبين متقابلين على نهر النيل ، على بعد حوالى عشرة أميال جنوب هانيك ، وعلى بعد حوالى 120 ميلا من البقعة التى نقف عليها ،

ولا يوجه شيء حقيقي وجميل في كل هذه الصورة الغريبة ذات الطابع البرى والموحش الا اللون ، ولكنه لون رفيسم فلم أر في مصر شيئا بمثل هذه الرقة والشفافية والتناسق ، انني اغلق عيني ويس المنظر كله أمامي فأرى اللون العنبرى للرمال والجبال ذات اللون الوردي واللولي ، وصخور الشلال وكلها سوداء وأرجوانية ومصقولة ، والنخلات الرمادية التي تتشابك هنا وهناك فوق الجزر الكبيرة ، وأشجار الطرفاء والرمان ذات المخضرة المداكنة ، والنيسل بلونه البنى الذي يميل الى المخضرة المشوبة بالرغاوى التي بلون الخميرة ، وفوق كل ذلك السماء الزرقاء الحارقة التي يتخللها الضوء وأشعة الشهس المتلالئة ،

لم أرسم شيئا فقد شيعرت أنه من السخف أن أحساول ذلك في وأشعر الآن بأن أية محاولة لتصوير المنظر بالكلمات هي مجسرد جهد متطفل لوصف ما لا يمكن وصفه ان الكلمات أدوات نافعة ، ولكنها مثل ابرة الحفر على الألواح المعدنية والحامض المستخدم معها من حيث انهما يعجزان عن التسكيل ولا يستطيعان ترجمة الألوان في هذه اللوحة العجيبة و واذا سألني سائح وقته محدود عما أذا كان من الضروري أن

<sup>(</sup>۱) جبل قرجر كما يظهر على خريطة مصر والنوبة الذي رسمها كيث جونستون هو. جبل على برسى الذي ذكره ليسيوس •

بدعب الى ما بعد الشلال الثانى ، فاننى كنت سأنصحه بالعودة من ( أبو سنبل ) لأن هذا الجزء من الرحلة يستغرق أربعة أيام ، واذا لم تكن الربح مواتية بطريقة ما ، فانه سيستغرق ستة أو سبعة أيام ، أما مسافة الأربعين ميلا من النهر التي يجب قطعها مرتين فهي اصعب أيام الرحلة النيلية ، والشلال هنا صورة مكبرة من الشلال الذي بين أسوان وفيلة ، والمنظر العظيم كما سبق أن قلت ، ليس بهذا النوع من الجمال الذي يجذب السائح العادى ،

هناك أهمية تتجاوز مشاهدة الجمال ، فالمنظم يثير الخيال الاحساس بعظمة نهر النيل ، اننا ننظر عبر عالم من الصحراء ونرى النهر قادما من بعيد ، لقد وصلنا الى نقطة ينتهى عندها كل ذلك المألوف والمعتاد بشكل حاد ، فلا نشاهد قرية أو حقلا للفول أو شادوفا أو ساقية ، فى السهل المعتد ، كما أنه لا يوجه أى شراع يعمل فى هذه المسالك ، ولا يوجه مخلوق واحد يتحرك فوق هذه الرمال المعدومة المسالك ، فيما عدا أعمدة التلغراف التى تبدو كالأشباح عبر الصحراء ، ويبدو أننا قد وصلنا الى أطراف المحضارة ، وأننا نقف على أعتاب أرض لم تكتشف بعد ، وبالرغم من كل ذلك فاننا نحس كما أو كنا عند بداية تكتشف بعد ، وبالرغم من كل ذلك فاننا نحس كما أو كنا عند بداية .النهر العظيم ، لقد قطعنا ألف هيل ضه التيار ولكن ماذا عن المسافة التي يجب أن المسافة التي يجب أن يقطمها الإنسان بعد البحيرات العظمى بحثا عن المنبع الذى لم يكتشف بعد ؟

ولم نبق في وادى حلغا الاليلة واحدة ، وقينا برحلة واحدة الى الشاكل ، ولم نشساهد التماسيح بالرغم من كثرتها بين هذه الجزر الصغيرة الصخرية ، أما م ، ، ب ، اللذان قضيا هنا أسبوعا فقد كان للديها العديد من قصص التماسيح وانجازات الفريد بأسلحته ، لقد اقترب من وحش وأطلق النار عليه قبل وصولنا بيومين ولكن الوحش اندفع عائدا الى الماء بعد إصابته وهو يلوح بذيله فوق رأسه غاضبا ، ولم يره أحد بعد ذلك أو يسمع عنه شيئا ،

ويبدو أن ذلك التمساح كان مثل أخيل لا يمكن أضابته الا في تقطة واحدة • وتقع هذه النقطة غير المدرعة خلف ذراعه الأمامية • وكان من الممكن أن يقتل هناك عددا كبيرا لو كانت الطلقات تتخذ طريقها الى النقطة الحيوية ، أو كانت من النوع الجهنسي الذي « ينفجر في جسم المفريسة » • وحتى اذا أصاب التمساح بجرح قاتل فين النادر أن يكون

قد أَضَابه في النقطة غير المدرعة ، فيندفع التمساح بكل قوته المختزنة عائدا الى الماء ويموت في القاع • وترتفع الجثة بعد ثلاثة أيام وتطفو على سطح الماء ، وقد بقى أصدقاؤنا حتى الآن لكى يضع الفريد لعبته الضخمة في الحقيبة مع أن الوحش المسكين قد زحف الى حفرة أو اختفى بين الأحراش ولن يظهر مرة أخرى • وفي مقابل كل تمساح هناك دستة من التماسيع التي تعود الى الماء وبعد أن تعماني الآلام تحت الماء تموت بعيدا عن مدى الرؤية وخارج متناول الصياد •

وعندما كنا نتسلق صخرة ( أبو صير ) ،كان رجالنا مشغولين. في انزال الشراع الكبير واعداد فيلة للقيام برحلتها الطويلة والمرهقة في الاتجاء المغاير • ولما عدنا وجدنا الصارى الرئيسي موضوعا مثل شجرة. تظلل على رؤوسنا ،وقد طوى الشراع في شكل كرة ضخمة ووضع على سقف المطبخ ٠ أما الصارى الصغير وشراعه فقد وضعا فوق الصارى الرئيسي • وتم ربط كل ستة مجاديف على جانب من جانبي الذهبية • وتحول السطح السفلي الى مقاعد لجلوس المجدفين ؛ وبهذا التغيير تحولت الذهبية الى سفينة مسطحة تسير بالمجاديف وأصبحت مجاديفها هي قوتها المحركة ، كما أصبح في قدرة طاقمها المكون من المجدفين ( الذين كان. التيار في صالحهم ) أن يقطعوا ثلاثين ميلا كل يوم • وعندما تهب رياح طيبة من الجنوب فانه يكفى الشراع الصغير والتيار لكى يندفع المركب الى الأمام ، ويدخر الرجال قوتهم للتجديف أثناء الليل عندما يتوقف هبوب الرياح • وأحيانا عندما تصير الرياح هادئة ويحتاج المجدفون الى الراحة فان الذهبية تنقاد بأجهزتها الخاصة فتطفو مع التيار ، وتتراقص مترنحة في وسط المجرى ، أو تنحرف جانبا مثل حصان مستر وينكل ، فتتجه مرة الى الضفة الشرقية ثم تغير رأيها وتنحرف في المرة الأخرى الى الغرب ، وبذلك تقطع حوالى ميل ونصف أو ميلين في كل ساعة في المتوسط • وهي بذلك تقدم عرضا مسرحيا تصور فيه المعتوهة عديمة الحيلة أمام المساهدين المسفقين • وفي أوقات أخرى عندما تهب الريح القادمة من الأمام بشدة ، لا تنفع المجاديف ولا التيار ، ولا يكون أمامنا من منفذ سوى أن نركن بالذهبية الى جانب الضفة في انتظار أوقسات أفضل للابحار ٠

وتلك كانت حالتنا المحزنة أثناء عودتنا الى (أبو سنبل) ، وبعد أن كافحنا بضعوبة كبيرة خلال الخمسة والعشرين ميلا الأولى وصلنا الى وقفة تبعد حوالى منتصف المسافة بين فراس وجبل الشمس ، يحملنا التيار الى الأمام ، وتدفعنا الرياح الى الخلف ، تضربنا الأمواج وتهزنا اهتزازات المركب الى هنا وهناك ، وأخسيرا دخلت فيلة في ركن هادى،

بعد تذبذب دام عدة ساعات · وهناك تركت في سلام حتى يتغير اتجاه الرياح أو تتوقف كلية ·

وبعد أن قضينا يوما ونصف الهوم في هذا السجن ، وجدنا انفسنا بالصدفة في متناول الروابي التي فكرنا في استكشافها ، واتجهنا أولا الى تلك الواقعة على الضفة الشرقية ، وقد صحبنا معنا في القارب أربعة رجال للتجديف والحفر ، ومجرفة للنار ، وفاسا صغيرة ، وقضيبا حديديا ، وسلة كبيرة من المخيزران ، وهذه هي كل الأدوات التي نمتلكها ، وهي أيضا ما نحتاج اليه حينذاك وفيما بعد ، وكذلك الأدوات التي لابد أن تتزود بها كل ذهبية عند الابحار وهي جاروفان أو ثلاثة وزوج من المعاول ذات الطرف المدبب وعتلة حديدية ،

وبعد أن صعدنا الى قمة أعلى هذه الروابى بدأنا فى عمل مسبح للأرض الصحراء راسخة حتى القاع ، ومسطحة ، ومتينة ، وقد تناثرت فوقها الحصباء الكثيفة ولم نر الا القليل من الرمال الصفراء الناعمة التى تتميز بها الصحراء الغربية ، وهذا القليل يتركز مثل الثلوج فى أكوام وشقوق وتجاويف كما لو كانت الرياح قد حملته الى هناك ، وقد غطيت قسم هذه الروابى بتراب من الطمى الخالص يتميز بالنعومة والصلابة والتماسك ، وقد أحصينا من أكوام هذا التراب أربعا وثلاثين كرمة يتراوح ارتفاعها ما بين خمسة الى ثلاثين قدما ، ورأينا الكثير منها على الجانب المقابل من النهر ،

وبعد أن وقع اختيارنا على كومة منها يبلغ ارتفاعها خوالى ثمانية أقدام كلفنا البحارة بالعمل وبالرغم من استحالة شق وسط هذه الكومة بهذا العدد القليل من الرجال وذلك العدد المحدود من الأدوات ، الا أننا نجحنا بوجه عام في الحفر حتى وصلنا الى طبقة من كتل الصلصال الخام غير المنتظمة الشكل والتي يمكن تشكيلها باليد و

وسواء اكانت هـذه الطبقة تشكل أساس الربوة أم تخفى قبرا محفورا تحت مستوى الصحراء ، فلم يتوفر لنا الوقت أو الوسائل للتأكد من ذلك ، ولكننا اقنعنا أنفسنا بأن هذه الروابي اصطناعية (١) .

<sup>(</sup>۱) بالعودة الى كتاب الكولونيل فايس: رحلة فى مصر العليا كتاب الكولونيل فايس: رحلة فى مصر العليا Upper Egypt etc. ركانة قد شق احدى هذه الررابى ولكنه لم يجد دليلا على اية انشاءات و اصطناعية ، واستطيع استنتاج انه لم يعض فى حفره الى مسافة كافية لانه من الصعب المتراض ان الروابى اقيمت بدون هدف ، ولا اعتقد انها تستمق تحقيقا منهجيا اخر

وعند ذهابنا قابلنا فلاحا نوبيا يسير متثاقلا في اتجاه الشمال وهو يقود جملا بائسا وقد حمل تحت ذراعه ديكا أبيض اللون ، وتسير خلفه امرأة خائفة سحبت شالها على وجهها وأخفت نفسها خلفه وهي ترتعد لرؤية الانجليز • وسألنا الرجل عن ماهية هذه الروابي ومن الذي أقامها ، ولكنه هز رأسه وقال انها ، موجودة في مكانها منذ زمن بعيد » وسألناه مرة أخرى عن الاسم الذي تعرف به في هذه الأجزاء التي دفع عندها جمله الى الأمام ، فأجاب مترددا أن لها اسما ولكنه نسيه •

وبعد أن كان قد تقدم قليلا عاد مرة أخرى قائلا انه تذكر الآن كل ما يتعلق بها وأنها كانت تسمى « قرون ياكما » ولم نستطع أن نحصل منه على بيانات آكثر من ذلك ، أما من هو ياكما ، أو كيف أصبحت له قرون ، ولماذا اتخذت قرونه شكل الروابي ؟! فهذه أسئلة أصعب من أن يجيب عنها ، ولا نستطيع نحن أن نخمن أجوبتها .

ومنحناه بقشيشا صغيرا مقابل هذه المعلومة السرية ، ومضينا فى طريقنا باقصى سرعة ممكنة ، وفى نيتنا أن نجدف عبر النهر ونرى الروابى التى على الضغة الأخرى قبل غروب الشمس ولكننا لم نتحسب لصعوبة شق طريقنا بين سلسلة من الضفاف الرملية أو المضى قدما فى اتجاه الشمال لمسافة ميلين ، وذلك لكى ندور حول القناة الملاحية التى فى المجانب الآخر ، وبالطبع فاننا جربنا الطريق الأقصر ، وبعد أن حرينا على الأرض ثلاث أو أربع مرات ، صرفنا النظر عن المحاولة ، ورفعنا شراعنا الصغير وانساق القارب عائدا باسرع ما تستطيع الريح أن تحملنا البياب

وعلى ذلك فقد كانت عودتنا بعد الرحلة بالقارب من امتع الأشياء التى نتذكرها عن النبل و لقد غربت الشمس واختفى نور الغسق واخذت النجوم فى الظهور وبعد أن اقتنعنا بأننا رأينا وعملنا شيئا ، اخذنا ننصت الى الأغنية الحالمة القديمة التى يتغنى بها المجدفون ، والى خرير الماء المترقرق تحت هيكل السفينة وفي نفس الوقت كنا نرى أشجار النخيل وهي ترتفع أمامنا فى لونها البرونزى الى عنان السماء وسرعان ما أخذ المركب الكبير يلوح وسط الغسق وهو يتألق بالأضواء ، وصوت الغناء يتعالى من مؤخرة المركب واخذنا ننزلق تحت الانحناءة وكانت هناك نصف دستة من الوجوه السمراء تلقى علينا السلام ، مع الأيدى التي امتدت لتساعدنا على الوصول الى الشاطىء وقد حمل النسيم رائحة طيبة قادمة من المطبخ ، واستقبلنا منظر صالة الطعام المبهجة وفي

وسطها المائدة المجهزة والمصابيح المستعلة وهي تلقى علينا بأنوارها من خلال المدخل المفتوح • لقد عدنا الى مكان اقامتنا مرة أخرى • دعنا الآن نأكل ونشرب ونستريح ونشعر بالمرح ، لأن غدا سيبدأ العمل الشاق مرة أخرى لمشاهدة المناظر ورسم الصور التخطيطية •



صدرة (ابو منير)

## الغصل الثامن عشر

## الاكتشافات في (أبو سنبل)

عدنا لكى نجد أسطولا من الذهبيات المصفوفة بطول الشاطئ عند ( أبو سنبل ) • وقد نصب على الأرض هناك ما لا يقل عن ثلاث خيام للرسم • وتقع احدى هذه الخيام فى البقعة التى أخلاها رسامنا • وقد اختصر حجمها لكى تفسح مكانا للمستأجر الأصلى • وعلى مدى ساعتين تعودنا على الجو العائلي كما لو كنا لم نبرح المكان لمدة نصف يوم •

وفى نفس الوقت وجدنا صديقتنا القديمة الفسطاط وعليها الوجهاء من ركابها وهناك زنوبيا وكل ركابها من السيدات وهن أليس الصغيرة، مع سيرج • س • ، ومسترو • على سطحها • والذهبية سيرينا وقد رفعت العلم الأمريكي ، أما الذهبية المتصورة فقد ربطت بشدة الى الذهبية الفيوم • وفي اليوم التالي أضيفت الى هذه الذهبيات ، ذهبيتان تحملان العلماء الألمان ، ثم الباجستونز وقد عادوا بالسلامة من وادى حلفا •

أما عن الرصول والرحيل وتبادل الزيارات وعرض الرسوم ، والترفيه من مختلف الأنواع ، فقد قضينا وقتا سعيدا ، وقد أقامت فيلة حفل عشاء وموسيقى تحت أنف التماثيل الضخمة ، وقد اندمجت أطقم الذهبيات جميعا في الطبل والصياح لطرد أشباح رمسيس وجميع ملكاته ، وكان ذلك مبهجا حقا مع استمراره ، ولكن عندما رحل الغرباء واحدا وراء الآخر ، عدنا مرة أخرى للوحدة ، ولم نكن آسفين لأن المكان كان آكثر وقارا بالنسبة « للغناء والضحك واختلاس النظر الى الفتيات ، وما شابه ذلك » ،

عندما نقارن سهرنا أثناء الليل بسهر السياح الذين قابلناهم في ( أبو سنبل ) نكتشف الآن كيف زاغ منظمو أوقات السهر عندنا

وعندهم • لقد كنا نعدل برامجنا دائما منذ رحيلنا عن القاهرة ولكن الشمس كانت تفسدها دائما ، وبذلك فقدنا التحكم في الزمن بوجه عام • وكانت أول كلمات نحيى بها كل قسادم جديد هي : « هسل تعرف كم الساعة الآن ؟ » وكان القادم يرد قائلا بأن هذا هو نفس السؤال الذي كان هو نفسه على وشك أن يسألنا اياه • وتضخمت المشكلة أخيرا حتى اكنشفنا أننا كنا نقضى حوالي احدى عشرة ساعة من اليوم الى ثلاث عشرة ساعة باضافة بعض ساعات الليل • فقررنا اصدار مرسوم تقديرى بحيث فول ان الساعة تبلغ السابعة عند شروق الشمس وتبلغ السادسة عند غروبها • وكان في ذلك تلبية لكافة الأغراض •

وحسب هذا التوقيت الذى ابتدعناه كان نجم الصليب الجنوبى يظهر كل صباح ، ولا شك فى أن رؤيته من ( أبو سنبل ) أفضل من أى مكان آخر ، والنهر هنا شديد الاتساع ، وحيث ترتفع مجموعة البروج توجد فتحة فى الجبال التي على الضفة الشرقية ، وبذلك فان هذه النجوم الأربعة يمكن رؤيتها من خلال فراغ واسع من الجو بالرغم من أنها كانت لا تزال منخفضة فى السماء ، وبذلك يتولد عنها منظر أعظم مما يتوقعه الانسان ، ربما لأننا كنا نشاهدها من زاوية منخفضة جدا ، وإذا قلنا ان مجموعة البروج قصرت أبعادها فى المنظور ، فان صدى ذلك سيكون سخيفا ، ولكن هذه هى الحقيقة التى تتعلق بالصليب الجنوبي عند ( أبو سنبل ) وإذا نظرنا اليه من زاوية تبلغ حوالى ٣٠ درجة فلابد وأن يظهر مشوها ومظلما ، وإذا نظرنا اليه وهو يحترق فى سمت الرأس فانه سيصل بلا شك الى مستوى شهرته المعروفة ، والآن فان ذلك هو اليوم الخامس بعد عودتنا من وادى حلفا عندما حدث حادث أثار حفيظتنا الى أعلى درجة من الاثارة وجعلنا في قمة التوتر خلال بقيسة الموقت المتاج لنا ،

كان اليسوم هو الأحمد والتاريخ هو ١٦ فبراير سسنة ١٨٧٤ ، أما الوقت حسب ما تدل عليه فيلة فهو حوالى الحادية عشرة صباحا عندما كان الرسام يستمتع بيومه السابع من اجازته بعد عودته وقد خرج يتمشى الهوينى بين الصخور ، وقد حدث أن اتجه بخطواته جنوبا ، وبعد أن عبر مقدمة المعبد الكبير صعد الى قمة ربوة غير محددة الشكل مكونة من صخور ساقطة ورمال ، وحائط من الظوب مقابل الركن الذى ينحدر فيه الجبل ناحية النهر ، ولما نظر من هذا الركن بسرعة نحو الجنوب واقترب حتى مسافة ضيقة من حافة بارزة من الصخر الضيق ، وجد مائدتين للقرابين منحوتتين وملونتين ، يعود تاريخهما الى العام الثامن والثلاثين من حكم مسيس الثانى ، وقد رأيناهما من النهر عند عودتنا من وادى حلفا ،

ولحظنا روعة المنظر من هذه النقطة • وبصرف النظر عن حقيقة أنهما ملونتان وأن اللون كان ما زال يلمع فوقهما ، فاننا لم نلحظ شيئا يلفت الانتباه في هذه النقوش لأنه يوجد الكثير من أمثالها في ( أبو سنبل ) ؛ ولذلك فان رسامنا لم يحضر لفحص اللوحات فقد كان مندهشا لجمال المنظر •

وبمجرد أن استدار للعودة أثارت انتباهه بعض النقوش المسوهة على الصخرة التى تبعد عدة ياردات عن الركيزة الجنوبية للمعبد • لقد رأى هذه النقوش من قبل • ورأيتها أنا أيضا عندما كنت أتجول فى البوم الأول بحثا عن وجهة النظر دون أن أهتم بها • كان النقش غائرا ، والتنفيذ رقيقا ، والسطح مكسورا بحيث لم يبق من النصوص الا خطوط قايلة تثير الارتباك •

أما الشيء الذي أثار انتباه الرسام الآن فهو شق طويل عمودي على وجه الصخرة • ويبدو أنه حدث عن عمد ربما بسبب عاصفة شديدة •

فأحنى ظهره وأزال الرمال بيده جانبا ، فلاحظ أن الشق آخذ فى الاتساع ، فدفع فيه طرف عصاه ، ووجد أن عمقه يصل الى قدمين أو ثلاثة أقدام · وحينذاك خطر له أن يتوقف ليس لأنه اصطدم بعائق ، ولكن لأن لشق لم يكن متسعا بما يكفى لمرور الطرف السميك من العصا ·

وقد أثار ذلك دهشته لأنه لم تكن هناك أية شائبة في الصخرة الطبيعية ، وفكر في أن يمضى الى أبعد من ذلك فأزاح بعض الرمال مرة أخرى ، ومازال الشق يتسم ، ودفع بالعصا مرة أخرى ، كانت العصا من جريد النخل مثل العصا المستخدمة في تسلق الجبال ، ويبلغ طولها نحو خمسة أقدام ، وعندما دفعها في الشق للمرة الثانية مضت معه في حرية حتى الطرف الذي أمسك به في يهده ، أي الى عمق حوالي أربعة أقدام

لقد اقتناع الآن بوجود ثغرة مخفية في الصخرة ، فقسام بفحص السطح بعناية ، فظهرت بعض الحروف الهيروغليفية وجزء من خرطوشين مع بعض الخطوط الخارجية المحطمة الأشكال قديمة ، وقد ضاعت رؤوس هذه الأشكال ( في هذه البقعة أزيل وجه الصخرة الذي كانت مرسومة فوقه بكامله ) ، بينما كانت هي مختفية تحت الرمال ابتداء من وسطها ولم نستطع الكشف الا عن بعض الأيدى والأذرع فقط .

كانت هذه الأيدى والأذرع تخص أربعة من الأشكال · اثنان منهما مى وسط التشكيل والاتنان الآخران فى الطرف البعيد · أما الاننان اللذان فى الوسط واللذان كانا يقفان وقد أولى كل منهما ظهره للآخر فهما اثنان من الآلهة بينما كانت الأشكال الأخرى تمثل العابدين ·

ولاح فى ذهن الرسام أنه قد شاهد هذه المجموعة من قبل خاصة فوق أحد المداخل وعاد الينا وقد أحس بأنه على وشك تحقيق كشف علمى وأخذ معه سلام ومحمد على ولم يقل كلمة لاى أحد بدأ العمل مع هذين الاثنين في ازالة الرمال في البقعة التي أخذ الشق يتسبح عندها .

وفى نفس الوقت كان جرس الغداء قد دق ثلاث مرات فاستنتجنا ان الرسام كان يتجول فى مكان ما فى الصحراء ولذلك جلسنا لتناول. الطعام بدونه وعندما اقتربنا من نهاية الغداء وصلت الينا ملحوظة مكتوبة بالقلم الرصاص مضمونها كما يلى:

« من فضلكم احضروا حالا ، لقد وجدت مدخل مقبرة ، من فضلكم أرسلوا بعض الساندوتشات \_ أ ، م ، س » ،

وتبعنا الرسول سريعا الى موقع العمل حيث شاهدنا النزوة. الحسامة • كنا هناك بعد أقل من عشر دقائق ، وأخدنا ونحن مبهورو الأنفاس نسال أسئلة ، ونختلس النظر الى داخل الثغرة الآخذة في الاتساع ونساعد في ازالة الرمال •

وقضينا بعد ظهر يوم الأحد غير مهتمين بأن نصاب بضربة شهس وغير متنبهين للاجهاد ، وقد ركزنا على أيدينا وركبنا تحت أشعة الشهس الحارقة ، وحضر الينا بقية البحارة وأخذوا يعملون مثل النمور ، لقد ساعد الجميع حتى الترجمان والفتاتان ، وعندما كنا نتوقف لالتقاط الأنفاس كنا نخاطب بعضنا بعضا قائلين :

« ماذا كان سيقول أصدقاؤنها في الوطن لو شاهدونا في مشل مذه الحال ؟! » •

وأحسسنا الآن أكثر من أي وقت مضى بالحاجة الى الآلات فلو كان لدينا مجرفة أو اثنتان وعربة يد ذات عجلة واحدة ، لاستطعنا عمل المعجزات و ولكن لم يتوفر لنا الامجرفة فحم صغيرة ، ومكنسة من الليف وسلتان من سلال الفحم النباتي ، وحوالي عشرين زوجا من الأيدى البشرية و لقد كنا فقراء حقا وقد استطعنا أن ننجز بالإسلوب ما كان يحتاج الى الانجاز بالوسيلة و قام بعضنا بازاحة الرمال ، وقام البعض الآخر بوضعها في السلتين ، وحمل البعض الآخر الساتين الى طرف الصخرة وأفرغهما في النهر و أما الرجل الكسول فقد شخل نفسه بحفر قناة الى حيث كان المنحدر شديد الانحدار فسهل العمل ، وحافظ على بقاء القناة خالية ، مما جعل الرمل يندفع منها كما لو كان سيلا من الماء و

وفى نفس الوقت أخذت الفجوة تتسع سريعا • وبعد مرور ساعة من بدء العمل الذى بدأه الرسام والبحاران وجدنا ثقبا يسمع بمرور يد الانسان • استطعنا عن طريقه أن نلمح الحوائط الملونة خلفه • وعند غروب الشمس كنا قد كشفنا عن قمة المدخل • وعندما انتهى الشدق الى كسر مثلث الشكل ، وصلنا الى ثغرة تصل مساحتها الى حوالى قدم ونصف قدم مربع • وكان محمد على هو أول من دخل فيها ، وتبعناه مع شمعة وعلبة ثقاب ، ولكنه خرج مسرعا قائلا انها بربة رائعة الجمال ، وداخلها مضى •

ثم دخلت الكاتبة بعده فوجلت نفسها تنظر من قبة منحدر رملى الل غرفة صغيرة مربعة والما هذا المنحدر الرملى الذي يرتفع هنا الل حوالى قدم ونصف قدم من قبة المدخل ، فقد كان مكوما الى السقف في الركن الذي خلف الباب ، ثم انحدر بحدة الى أسفل ، حتى غطى الأرضية تماما وكان هناك ضوء كاف لرؤية كافة التفاصيل بوضوح ، فهناك الافريز الملون الذي يدور تحت السقف والنقوش البارزة المرسومة على الحوائط وقد لونت بالوان زاهية ، والرمل الناعم المكوم بالقرب من القمة حيث دخل محمد على ولما لم يتوزع الى أية ناحية أخرى بفعل السائل ، فإن الفتحة الكبيرة في وسط السقف حيث أفسحت الصخرة الطريق والقطع الساقطة على الأرضية ، كل ذلك دفن معظمه الآن تحت الرمال و الرمال و المراك و المراكبة المراكبة المراكبة و المراكبة و المراكبة المراكبة و الم

وشعرنا بالرضا لأن المكان لم يمسمه أحسمه وخرجت الكاتبة . راحفة ، بينما دخل الآخرون زاحفين ، واحدا فواحدا · وبعد أن شاهدها كل منهم بدوره ، ثم اغلاق الفتحة في المساء ، ومنع البحارة من الدخول حتى لا تضار الزخارف ·

وفى هذا المساء عقدنا مجلسا استشاريا حيث قرراا أن يذهب تلحمى والريس حسن غدا الى أقرب قرية للحصول على خدمات خمسين من المواطنين الأشداء • وقدرنا أننا نستطيع بمساعدتهم أن نكشف عن المكان فى مدة يومين بسهولة ، وتعشمنا أن نكشف عن المدخل الى مكان المومياء أسفل المقبرة • أما اذا كانت مجرد هيكل صغير أو غرفة مشل تلك الموجودة فى أبريم فسنشعر بالرضا ؛ لأننا على الأقل قد شاهدنا كل ما تضمنته من رسومات ونقوش •

وقد حدث ذلك بالفعل ولكننا في صباح اليوم التالى عملنا بجد حتى منتصف اليوم • ثم اتخذ رفاقنا الوطنيون وعددهم حوالى الأربعين ، طريقهم الى مركب قديم مخلع كان قاعه ممتلثا بالماء حتى المنتصف •

لقد طلبنا منهم احضار أدوات وقد أحضروا بعضها ومنها مجدافان مكسوران لاستخدامهما في المحفر ، وبعض السلال وعدد من القطع المخسبية التي كانت تربط بين قطعتين من الحبال ، ويتم سحبها بطول السطح ، مثل الطرف المكون من قطع غير متجانسة ، وكانت جميعها مفيدة بحالتها الراهنة ، وقد استخدمت هذه الألواح في رحلة مزدوجة من المدخل الى الحجرة الى حافة الصخرة مع الغناء البدائي ، تم دفع هذه الألواح حتى استطاع الرجال اخلاء ممر الى المدخل ، وكان ذلك سسبا في قيامهم بعمل أضافي حتى بعد ظهر اليوم ، وعند غروب الشمس ، وبعد أن تشتتوا ، كان الممر قد تم تجويفه الى عمق أربعة أقدام مشل نبوذج مصغر لخط سكة حديد يمر بين رصيفين من الرمال ،

وفى صباح اليوم التالى حضر الشيخ نفسه ومعه ابنان ، ويتبعهما مائة رجل ، وكان هذا العدد أكبر مما أردناه ، فخطرت لنا فكرة ابتزاز الأموال ، وقد برهن الشميخ على أنه صورة طبق الأصلى من رشوان ابن حسن الكاشف الذى استمتع الزوجان السعيدان من قبل بضيافته الكريمة لمدة أسبوعين ، ولذلك استقبلناه بالترحاب ، ودعوناه لتناول الغداء ، ولكى ننهى العمل بسرعة قسمنا الرجال الى مجموعات تحت اشراف الريس حسن ، وكبير البحارة ، وعند الظهر أزيحت الرمال عن الباب حتى عتبته السفل وظهر الحائطان الجنوبي والغربي بكاملهما ، وقد اكتشفنا الآن أن الأطلال التي سدت الحائط الشمائي ووسط الأرضية ليست كما افترضانا من قبل مجرد كومة من الأجزاء الساقطة ، ولكنها صخرة صلنة سقطت بكاملها من أعلى ، وكان من الصعب تحريكها ، فلم تكن لدينا أدوات للقطع أو التكسير ، وكانت أعرض وأعلى من المدخل ،

كما أن محاولة اخلاء الرمال التي ترتفع خلفها الى السقف ستستغرق وقتا طويلا وقد تسبب أضرارا حتمية للزخارف التي حولها • وقد بهت لمعان اللون حيث كان الرجال قد أحنوا ظهورهم فصارت الحوائظ كلها مبلئة بالعرق •



منحل الهيكل الصغير •

ولما لحظنا أنه لم يتم كشف حوالى ثلاثة أرباع الزخارف ، وأنه لم يكن هناك شيء ذو أهمية خلف الكتلة الساقطة ، قررنا ألا نستمر في العمل أكثر من ذلك ،

وفى نفس الوقت قضينا وقتا سعيدا ونحن نلهو مع شيخنا النوبى، وهو رجل طويل حسن الملامح يتميز بالكثير من الكبرياء الطبيعية • وكان يرتدى ملابس فاخرة وعمامة بيضاء قد رتبت لفاتها بعناية فائقة ، كما لف حول رقبته شالا أبيض اللون وارتدى رداء طويلا مفتوحا من الصوف الأسود ، وعباءة خارجية من القياش الأسود الفاخر ذات أكمام وقلنسوة •

وقد ارتدى فى قدميه جوارب بيضاء وحذاء مغربيا قرمزى اللون · وقد انداد حرجه عندما واجه السكين والشوكة وظهر أنه كبير السن بحيث لا يستطيع أن يتناول طعامه بنفسه · ولابد من وجود من يطعمه مثلما كان لدى عظماء الرجال فى العصور الوسطى ذواقة يقوم بتذوق النبيد · ولم كان تلحمى مؤهلا لهذا العمل فقد التقط بأصابعه أجزاء من لحم الضأن والدجاج وغمس قطعا من الخبز فى الصلصة ، ووضع كل لقمة فى فم ضيفنا العظيم كما لو كان الضيف المذكور طفلا ·

وعند تقديم الحلوى أخذته السيدة الصغيرة والسيدة (ل) والكاتبة من يده ، وأطعمنه بكافة أنواع المربى والقواكه المحفوظة • وقد سمعد الرجل المسكين بهذا الاهتمام فأكل كما لم يأكل من قبل ، ووضع يده على المنطقة التى تلى قلبه ، وطلب الرحمة •

ويعد الغداء دخن نارجيلته ، وقدمت القهوة فلم تعجبه قهوتنا فتذوقها وأعاد الفنجان سريعا ، وهو يقول للنادل بامتعاض أن البن احترق. أكثر من اللازم وصارت القهوة ضعيفة • ولما اعتذرنا عن ذلك تأسف بأسلوب النفاق الشرقى المعروف وقال انها قهوة جيدة •

وكان من السهل تسليته لأنه كان مهتمًا بكل شيء و بنظارة الميدان المخاصة بالسيد (ل) والأكورديون الخاص بالرسام ، والبيانو ، وبريمة فتح الزجاجات وقد سعد جدا عندما أعطيناه القليل من الكولونيا ، ومررها على لحيته ، وأخذ يشمها وعيناه مغلقتان في حالة من الانتعاش وكان فتح موضوع للحديث هو الأمر الصعب كالعادة وعيدما ذكر لنا أن ابنه الأكبر هو حاكم الدر ، وأن أصغر أولاده عمره خمس سهنوات ، وأن بلح الدر أفضل من بلح وادى حلفا وأن أهالي النوبة فقراء ، وصل الى نهاية موضوعاته وأخيرا طلب الينا أن ننقل عنه خطابا الي لورد دى الذى استضافه على سطح ذهبيته في العام الماضي ولما سألناه عما أذا كان قد أحضر خطابه معه هز رأسه قائلا : « سيقوم ترجمانكم بكتابته » كان قد أحضر خطابه معه هز رأسه قائلا : « سيقوم ترجمانكم بكتابته »

وسرعان ما تم احضار الورق وقلم البسط وكتب تلحمى ما أملى عليه كما يلى :

« الرب يحفظك · أتمنى أن تكون فى حالة طيبة واننى آسف لانه لم يصلنى منك أى خطاب منذ كنت هنا ــ أخوك وصديقك : رشوان ابن حسن الكاشف » · وكان خطابا موجزا ويفى بالغرض · وعندما وصلنا الى مرحلة الحساب لم يكن شيخنا المعبم الوجيسه سعيدا ، فقد أرسلنا أولا في طلب خمسين رجلا ، وكان الشمن المتفق عليه خمسة قروش أى حوالى شلن انجليزى يوميا عن كل رجل ، وردا على ذلك وصل الينا أولا أربعون رجلا لمدة نصف يوم ، ثم مائة ليوم كامل ، وبذلك يكون المجموع سنة جنيهات لقاء أجور الجميع ، ولكن أحفاد الكاشف لا يسمعون عن شيء عادى مثل الوفساء بالعقد الصريح ، فطلب أجر مائة رجل عن يومين كاملين وبندقية لنفسه وبقشيشا خاصا يدفع نقدا ، ولما وجد أنه طلب أكثر مما يمكن أن يحصل عليه ، رضخ لمسألة الأجور ، ولكنه أصر على طلب حقيبة لجمل الحيوانات التي يتسم صيدها ، وطلب زوجا من المسدسات ، وأخيرا أجبر على قبول مبلغ ستة الجنيهات أجرا لرجاله ، وأن يأخبذ لنفسمه برطمانين من المربى وعلمتين من السردين وزجاجة من الكولونيا وعلبة من أقراص الدواء ، ونصف جنيه انجليزى من الذهب ،

وعند الساعة الرابعة انصرف هو ورجاله • وقضينا اليوم التالى بكامله في العمل داخل وحول الهيكل • وقامت السيدة (ل) والسيدة الصغيرة بنقل كتبهما وأشغال الابرة الخاصة بهما الى هناك ، وجعلتا منه غرفة استقبال وقامت الكاتبة بنسخ الزخارف والنقوش • أما الرجل الكسول والرسام فقد قاما بقياس ومسح الأرض حول الهيكل مع محاولة عمل رسم لبعض أقسام الحائط والأساس التي لم تنكشف بعد •

وقد استطاعاً بفضل الفحص المتأنى لهذه الخرائب، واخلاء الرمال منا وهناك، أن يصلا الى اكتشافات أخرى، فوجدا أن الهيكل يتم الدخول اليه عن طريق صالة خارجية كبيرة مبنية بالطوب المجفف فى الشهس، مع مدخل رئيسى واحد فى مواجهة النيل و ومدخلان جانبيان فى اتجاه الشمال أما الأرضية فقد دفنت فى الرمال والأنقاض، ولكن معظم الحوائط بقيت ظاهرة فوق السطح لتبين أن السقف كان مقببا وأن المدخلين كانا

وظهر النا عند ازالة الرمال أن الحائط الجنوبي لهذه القاعة لا يقل سمكه عن عشرين قدما ولم يكن ذلك عجيبا في حدد ذاته ، فقد كانت هناك في المباني المصرية حوائط مبنية من الطوب بلغ سمكها ٨٠ قدما (١)

<sup>(</sup>۱) يبلغ سمك حائط السور في معبد تانيس الكبير ۸۰ قدما ۱ انظر كتاب : تانيس تقلم : و ۲ م ۱ فلندرز بترى الجزء الأول ـ نشره صندوق استكشاف مصر . E.E.F. منة ۱۸۸۵ ، ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) ۱ مدوقة مضافة الى الطبعة الثانية )

ولكنه كان مثيرا للعجب لدى مقارنته بالحائطين اللذين في الشمال الشرقى والغربى ، واللذين بلغ سمكهما ٣ أقدام فقط ، ولما كان من الواضح أنه لا يمكن أن تكون هذه الكتلة صلبة بدأ الرجل الكسول في العمل مم اثنين من البحارة لفحص الجزء الأوسط منه ، وسرعان ما اتضح وجود فراغ مجوف يبلغ عرضه حوالى ثلاثة أقدام يسير ما بين الشرق والغرب وليس في وسط البناء بالضبط .

ودفع الرجل الكسول أصابعه مرة واحدة في جمجمة ! وكان ذلك حادثًا مدهشـــا وغير متوقع ؛ لأنه حتى هـــذه اللحظة لم يقل شـيـئا ولكنه استمر في هنوء يزيم الرمال ويتحسس طريقه تحت السطح • وفي اللحظة التالية اصطدمت يده بحافة وعاء طيني فسحبه بعناية ٠ كان قطره يبلغ حوالى أربع بوصات ومقبضه متآكل ومملوء بالرمال وأعلن حينتُـذ عن اكتشاف. • وأسرع الجميع تحوه للمساعدة في العمل ، وسرعان ما انقلبت الجمجمة الصغيرة ، ثم ظهر وعاء آخر ، ثم ظهر تبحت مكان الأوعية هيكلان عظميان مفككان ومتصلبان تماما ولكنهما كالملان كانت هذه بقايا طفل وشخص بالغ صغير ربما كان امرأة • كانت الاسنان سليمة والعظام رقيقة وهشة ، أما عن الجمجمة الصغيرة ( التي سقطت عند الرقبة ) فقه كانت صافية وهشة وقابلة للكسر من ناحية الينية مثل كوب من ماء الزئبق ، ووضعنا العظام جانبا كما وجدناها ، وأخذنا في فحص كل حفنة من الرمال على أمل اكتشاف شيء يمكن أن يلقى الضوء على أشسخاص المدفونين ، ولكن بلا طائسل ، فلم نجد شريطا من القماش أو خرزة أو قطعة عملة أو أى أثر صغير لشيء يسماعه للحكم على ما اذا كانت هذه البقايا في مكانها منذ مائة عام مفيت أو ألف عام .

والآن ، استدعينا جميع البحارة واستمررنا في الخفر الى أسفل داخل ما يبدو أنه عقد ضيق تبلغ مساحته حوالى خمسة عشر قدما طولا وثلائة أقدام عرضا .

وبعد التأمل اقتنعنا بأننا عثرنا على مقبرة نوبية بالصدفة ، وأن الأوعية (التى أطلقنا عليها أولا اسم قوارير الرماد من باب التكريم) لم تكن الا قوارير الماء المعتادة التى كانت توضع بجوار رأس الميت ولكننا لم نكن حينذاك في حالة نفسية تسمح بالتأمل ، وتأكدنا أن هذه المقبرة لم تكن الا غرفة صغيرة لحفظ الجثث ، وأن العقد لم يكن الا حفرة رأسية تقود الى غرفة الدفن ، وأننا سنجد تحتها ٠٠ من يستطيع أن يذكر ماذا ؟ مومياوات ٠ ربما ، ونواويس وتماثيل جنازية ، ومجوهرات ، وأوراق

بردية ، وعجائب لا تنتهى ! جعلت القدماء يضعون هذه العظام فى فوهة مثل هذه الحفرة بالاعتاية مما جعلها تبدو غريبة بالنسبة لنا \* وماذا بعد أن افترضنا أنها بقايا نوبية ؟ واذا كانت الجثة النوبية فى الطبقة العليا فلماذا لا تكون هناك جثث لقدماء المصريين فى الطبقة السفلى ؟

ومع استمرار أعمال الحفر ، وجدنا أن العقد يمكن الدخول اليه عن طريق سطح مائل شديد الانحدار ، ثم يتحول السطح المائل ليصير سلما ذا درجات ضحلة بالية ، وكان يقود الى مقر مربع صغير على عمق حوالى اثنى عشر قدما تحت مستوى سطح البحر يهبط منه مدخل رئيسى وممر مفتوح على القاعة الأمامية للمقبرة (١) ، وقد لقى بحارتنا صعوبة عظيمة فى حفر هذا الجزء بسبب ثقبل وزن الرمال المتراكمة والحطام المتدفق من الجانب الآخر للمقبرة ، ومع اخلاء الأرضية تمكنوا من كشف الأرض التى كانت مبلطة بأقماع من الفخار مثل قاع مقياس السوائل ، وهذه الأقماع التى استخرجنا منها حوالى ثمانية وعشرين أو ثلاثين قمعا لم تكن على الأقل شبيهة بالأقماع الجنازية التى وجدت مهملة في طيبة تنكن على الأقل شبيهة بالأقماع الجنازية التى وجدت مهملة في طيبة لأنها لم تحمل أى ختم ، وكان شكلها أقصر وأكثر صلابة ، وأخيرا وبعد أن أبعدنا جميع الأقماع وصلنا الى أرضية مضغوطة وصلبة من الصلصال المحروق ،

وفي نفس الوقت كان الرسام منشغلا في العمل أيضا • لقد تتبع الدائرة ورسم خطا تخطيطيا للأرضية ، واستنتج أن كل الكتلة المتصلة بالحائط الجنوبي للمقبرة كانت في حقيقة الأمر مكونة من خرائب احدى البوابات التي كان سمك حوائطها سبعة أقدام • وقد بنيت في خطوط منتظمة من الطوب الرملي • وانتهت في الزوايا بالمحجارة الناتئة المعتادة ، أو الأفاريز الدائرية • وقد زال المبنى كله بحجراته وممراته وافريزه العلوى ، وأن الجزء الذي نهتم به الآن كان مجرد القاعدة وتضمن قاع السلم •

<sup>(</sup>۱) ساد الاعتقاد غترة طويلة بأن المصريين لم يعرفوا غكرة القوس أو العقد في مبانيهم • ولم تكن تلك هي القضية ، فهناك عقود من الطوب تعود التي أيام رمسيس الثاني خلف الرمسيوم في طيبة وغيرها من الأماكن • ولكن العقود نادرة في مصر بوجه عام • وقد قمنا بملء العقد وتغطيته مرة اخرى ، وكذلك المجزء الأكبر من السلم للمحافظة على الجزء السابق •

وقد قضى الرسم التخطيطي الذى قام به الرسام على كل آمالنا في خبطة واحدة ، فلم يعد العقد عقدا ، وكذلك فان السلم لم يعد يقود الى غرفة الدفن ، ولم تعد الأرضية المبنية من الطوب تخفى مدخلا سريا ، وتبخرت المومياوات في الهوا ، ولم يعد لدينا سبب يدفعنا الى الاستمرار في الحفر ، وشعرنا بالاحباط الى أبعد الحدود ، وقلنا لأنفسنا في يأس ان اكتشافنا لبوابة ضخمة من الطوب تلك التي لم يتنبه الى وجودها غيرنا من السياح الذين سبقونا ، كان حدثا له أهميته القصوى أكثر من مجرد اكتشاف مقبرة ، لقد اعتمدنا على اكتشاف المقبرة وأخشى أن أقول ان اهتمامنا بالبوابة لم يكن بنفس الحماس ،

أما وقد تتبعنا مسار الحفائر الى هذا المدى ، والطريقة التى كان كل اكتشاف يقودنا بها الى اكتشاف آخر مترتب عليه خطوة خطوة ، جعلنى اشعر بضرورة أن أعود الآن الى المقبرة وأحاول أن أصفها بقدر الاستطاعة ليس فقط اعتمادا على مذكراتى التى دونتها عن المكان ، ولكن على ضوء تلك الملحوظات التى دونتها فيما بعد عن الانشاءات التى تنتهى الى نفس الطراز والفترة الزمنية ، ولابد أن أقدم لحديثى بأننى لم أعد قادرة على المدخول فيها أثناء قيام الحفارين بالعمل ، وقد بقى لنا يو، واحد فقط فى (أبو سنبل) بعد انتهاء العمل ، وهكذا لم يعد متاحا إلى الكثير من الوقت لقد أردت أن أعمل صورا ملونة لجميع النقوش الجدارية ولكن ذلك لم يكن فى استطاعتى ، ولذلك اضطررت الى الاكتفاء بنسن النقوش وعمل صسور تخطيطية لقليل من الموضوعات ذات الأهميا القصوى ،

كانت الغرفة المنحوتة فى الصخر التى سبق أن وصفتها بأنها هيكل والتى اعتقدنا فى البداية أنها مقيرة ، وهى ليست كذلك فى حقيقة الأمر والتى اعتقدنا فى البداية أنها مقيرة ، وهى ليست كذلك فى حقيقة الأمر القد كانت هيكلا أثريا نصف مبنى ونصف محفور ، معاصرا زمنيا للمعبد الأكبر ويتشابه هذا الأثر فى بعض نواحى التصميم مع المعبد المعاصر المقام فى بيت الوالى ومن الواضح لأول وهلة أن الحوائط الخارجية للاثنين كانت تتخذ فى الأصل شكل العقود ، وأن النقوش المسوهة فوق مدخل الحجرة المحفورة فى (أبو سنبل) تتفق فى موضوعها ومعالجتها مع تلك الموجودة على المدخل مع الأجزاء المحفوزة فى بيت الوالى والما فيما يتعلق بالمفهوم العام فان أثر (أبو سنبل) ينسكرج تحت نفس العنوان مم المابد الماصرة له فى الدر وجرف حسين ووادى السبوع ، من حيث انه طراز مختلط يربط ما بين الحقر والبناء ويبدو أن هذا الطراز كان شائعا على أيام رمسيس الثانى و

ويقع هذا المدخل المحفور في الصخر في الزاوية الجنوبية الشرقية للصخرة ، بعد واجهة المعبد الكبير بقليل وصالة المدخل التي تمتد من الجنوب الشرقي الى الشرق وتتحكم في معظم المنظر الذي يرتفع الى مستوى معبد حتحور ، وهذه البواية المحفورة يصل عرضها الى ٢١ قدما ، وه/٢ بوصة ، ويبلغ طولها ١٤ قدما ، و ٨ بوصات ، أما الارتفاع من الأرضية الى السقف فيبلغ حوالى ١٢ قدما ، ويبلغ عرض المدخل ١ أقدام، وهناك وهناك بوصة ، كما تبلغ الفجوة الخارجية لاطار الباب ٥ أقدام ، وهناك . ثقبان كبيران مستديران أحدهما في العتبة والآخر في العارضة العليا فوق الباب وهما يحددان مكان المحور الذي كان يدور حوله الباب يوما ما ،

وليس من السهل قيساس الصالة الخارجية في حالتها الخربة والمزدحمة حاليا، ولكننا بقدر استطاعتنا نقول ان أبعادها هي كما يلي : ٢٥ قدما للطول ، ٢٢٣ قدم للعرض ، ٦ أقدام عرض المدخل الرئيسي المقابل للنيل ، ٤ أقدام ، ٦ أقدام المدخلين الجانبيين على التوالى ، ويبلغ سمك الحوائظ المبنية من الطوب ٣ أقدام ، وهناك عارضتان رأسيتان للباب على كلا جانبي المدخل الرئيسي لهذه الصالة المبنى من الطوب ، وعلى بعد حوالي ستة أو ثمانية أقدام أمامها ينتصب صقران حجريان فوق قاعدتين حجريتين عليهما نقوش هيروغليفية ،

وقد وجدنا أخد هذين الصقرين في مكانه ، بينها كان الآخر أبعد قليلا ، وقام الرسام الذي لم يتوقع اكتشاف أي من هذه الأشسياء بعد المفاجآت باستخدامها كمود ، ربط اليه أحد الحبال الرئيسية لخيمة الرسم الخاصة به ، ووجدت لوحا هيروغليفيا ضخما أطن أنه كان يشكل جزءا من الباب ، واقعا عند جانب البوابة على بعد ياردات قليلة بالقرب من النهسر .

بوما دمنا نتحدث عن المدخل والصالة الخارجية فان الرسم التخطيطى. المرفق الأرضنية المعبد الذي أنشىء على أساس القياسات التي قمت بها من خهة وعلى أساس الجزء الذي استعرته من الرسم التخطيطى الذي قام به الرسام من جهة أخرى ، يمكن قبوله بوصفه رسما صحيحا ، أما فيما يتعلق بالبوابة فاستطيع أن أقول بكل ثقة ان السلم الذي يقع في الوسط يبلخ عرضه ثلالة أقدام ، وان سمك الحائطين اللذين على جانبيه يبلغ سبعة أقدام بالرغم من صحوبة ذلك الأنه مدفون بين الأنقاض والرمال مما يصعب معرفة أين ينتهى البناء وأين تبدأ القمامة في الطرف الذي يلى نهر النيل ، ولذلك تركنا هذا الجزء غير محدد في الرسم التخطيطي للأرضية ،



الرسم التخطيطي للأرضية •

- \* bila \_ 1
- Y abid acre
- ٣ المدخل والمر اللذان يقودان الى الغرقة القبية
- ع حوالط الغرفة القيبة أي ذات العقد أو القوس العلوى
  - ٥ \_ مصاور الباب •
  - ٦ الصقور الحجرية على قواعدها
    - ٧ ـ حد المرح ٠
- ٨ ـ الداخل القبية ( ذات العقد القبب ) في الحائط الشمالي •

وبقدر استطاعتنا لم نشاهد أية دعامات حجرية في الجانب الداخل للمحوائط الأمامية • ولو كان هناك شيء من هذا القبيل فمن الممكن اكتشاف بعض يقاياه مع استمرار اخلاء المنطقة من الرمال • وهو عمل مثير بالنسبة لمن لديه وقت فراغ للقيام به •



طراز من الأفاريز ٠

وسأتحدث الآن عن زخارف المدخل والبجانب الداخلي للحوائط التي ترتفع من أسفل السقف الى حوالي ثلاثة أقدام من الأرضية ، وهي جميعها معطاة ينقوش موضوعات دينية محفورة بالحفر البارز ومغطاة، كما هي العادة، بطبقة من النحص وملونة بالوان زاهية لا أعرف لها مثيلا فيما عدا مقبرة سيتي الأول في طيبة (١) وهذه الألوان في المنطقة التي تعلو مستوى الرمال المتراكمة لامعة وجيدة المظهر كما لو كانت قد انتقلت الى هذه الحوائط من باليتة الرسام ، أما كافة النقوش التي تحت هذا المستوى فقد كانت معتمة ومهشمة ،

ويحيط بالسقف انريز من الخراطيش التي تحملها الحيات المقدسة ، وقد انقسم كل خرطوش مع حياته عن الخرطوش الذي يليه بواسطة شكل جالس صغير ، وتتخذ هذه الأشكال رؤوسا رمزية لآلهة مختلفة مثل زأس البقرة للالهة حتحور ، ورأس أبي قردان للاله تحوت ، ورأس الصقر اللاله حورس ، ورأس ابن آوى للاله أنوبيس ، النع ، النع ، النع وتتضمن الخراطيش الطراز المعتاد ، والقاب الملك رمسيس الثاني (أوسر ماعت حرع مسحتب أن حرع مرمسيس ميى آمون) وتحيط بها مجموعة من قرص الشمس ، وقد وضع تحت كل اله جالس الحرف الهيروغليفي الذي يعني (مرى) أو (محبوب) ،

وعن طريق هذه الوسيلة فان الافريز كله يدل على مسار أسطورة مرتبطة به ، ويصف الملك ليس فقط بأنه محبوب آمون ، بل أيضا بأنه رمسيس محبوب حتحور وتحوت وحورس وباختصار فهو محبوب كل اله ظهر في السلسلة ، وهذه الآلهة فيما عدا الافريز متطابقة في التصميم مع الافريز الموجود في القاعة الأولى بالمعبد الكبير ،

<sup>(</sup>١) المعروفة باسم بلزوتى ٠

### الحائط الغربي (١)

ينقسم الحائط الغربى أو الرئيسى الذى يواجه المدخل الى موضوعين كبيرين يحتوى كل منهما على رقمين كبيرين من المعلومات • ففى القسم الأيمن يقوم الملك رمسيس الثانى بالتعبد للاله رع • أما فى القسم الشرقى فهو يتعبد للاله آمون رع ، وهذا الترتيب يتفق مع ذلك الموجود فى المعبدين الآخرين حيث تحتل الموضوعات التى تخص آمون رع النصف الأيسر ، بينما تحتل الموضوعات التى تخص الاله رع النصف الأيمن فى كل مبنى • ويفصل بن هذين القسمين شعار رأسى يعلوه رأس حورس ارويريس Aroëris أى حورس المتوج ، بروعة كبيرة (٢) ويظهر



حورس المتوج ( ارويريس )

<sup>(</sup>۱) اكتب عن هذه الحوائط عشيرة اليها بالفاظ الشمالى والجنوبى والشرقى والغربى كما تعودنا باعتبار أن موقع المبانى مواز للنيل ، أما الأثر الحالى ننظرا لأنه يميل قليلا ناحية الجنوب حول زاوية الصخرة فأنه يقع فى المجاه جنوب شرق الى الشرق بدلا من الشرق والغرب كالمعيد الكبير •

Horus Arceris. — « Celui-ci qui semble avoir été frère (Y) d'Osiris. Porte une tête d'épervier coiffée du pschent. Il est presque complètement identifié avec le soleil dans la plupart des lieux où il était adoré, et îl en est de même très souvent pour Horus, fils d'Isis. » — Notice Sommaire des Monuments du Louvre, 1873. De Rougé. In the present instance, this God seems to have been identified with Ra.

الملك رمسيس الثاني في الموضوع الأيمن وهو يلبس التاجين الأحمر والأبيض ويقدم قربانا مكونا من زهريتين بدون مقابض ، وقد له نت الزهريتان باللون الأزرق ، والمفروض أنهما تحتويان على أحجار كريمة هي أججار اللازورد التي كان قدماء المصريين يحبونها وكانت معروفة لديهم باسم خسبت وكذلك كانت صدرية الملك وأكمامه وأساوره حميعها أيضاً زرقاء اللون • ويجلس رع متوجا على العرش ممسكا في احدى يديه بعلامة العنخ ، أو الصليب ذي المقبض رمز الحياة ، ويمسك في المد الأخرى صولجان الآلهة الذي تحليه رأسالكلب السلوقي (١) ١ ان رأسه رأس الصقر ومتوج بقرص الشمس والأفعى • أما لون بشرته فهو أحمر بندقى لامم • ويرتدي صدرية مزخرفة وصدرية ثمينة مكونة من حيات قرمزية وسـوداء بالتبادل ، وحزاما ذا لون أصفر ذهبي مرصعا بأحجار حمراء وسوداء ٠ أما العرش الموضوع فوق منصة زرقاء فهو ملون بخطوط مستطيلة حمراء وزرقاء وبيضاء • والمنصة مزخرفة بصف من النجوم ذات اللون الذهبي وعلامات الغنخ الملونة بالملون الأحمر • وعنه أقدام هذه المنصة بين الاله والملك يقم مذبح صغير موضوع فوقه أزهار اللوتس الزرقاء بسيقانها الحمراء مع اناء لسكب السوائل . والى يسار شعار حورس يجلس آمون رع أكثر الآلهة المصرية بشاعة ، وظهره الي ظهر رع على نفس العرش بلون بشرته الأزرق الأسود ، وحزامه الكون من سلسلة ذهبية وغطاء رأسه المكون من ريش الطيور (٢) ، وهنا أتاحت لنا الصورة

d'Archeologie, vol. i, 1875.

<sup>«</sup>Le scepire à tête de lévrier, nommé à tort scepire à (1) tête de cou-coupha, était porté par les dieux.» — Dic, d'Arch. Egyptienne : P. Pierret n Paris, 1875.

<sup>(</sup>٢) أمرن أن البشرة الزرقاء هو أقدم طرازات هذا الآله وهو هنا يمثل الولاء (٢) المدن أن البشرة الزرقاء هو أقدم طرازات هذا الآله والجبال ، • المدن أن المدن الذي يحمل عنه لقبه و اله المدنوات والأرض والمياه والجبال ، • Dans ce role de roi du monde, Amon a les chairs peinles en bleu pour indiquer sa nature céleste ; et lorsqu'il porte le titre de Seigneur des trones, il est représenté assis, la couronne en tête : d'ordinaire il est debout. » — Etude des Monuments de Karnak. De Rougé, Mélanges

وقد عرفت مصر تشكيلات عنهدة من صور الإله أمون مثل التشكيلات العديدة من صور العداراء مريم في ايطاليا أو أسبانيا • فقد كان هناك أمون طيبة ، وأمرن الفنتين وأمون قفط وأمون كيمس ( بانوبوليس ) وآمون البعث وأمون الندى وآمون الشسسس ( أمون رع ) وأمون الكائن بذاته أي الذي خلق نفسه بنفسه • • الخ • • الخ ولا شك أن الالهين آمرن وكيم هما اله وأحد • ومن النحقائق المدهشة أن تعود الكلمات الانجليزية المشتقة من كلمة كيمياء العربية في أصلها إلى الاسم كيم الذي اتخذه أقدم آلهة قدماء المحربين وتعنى اله النباتات والإعشاب وعناصر الخلق • ولا شك أن المزارع المصرى قد اعتبر جميع هذه الآلهة التي أطلق عليها أسم آمون هي طرازات رمزية من اله واحد •

انسليمة التى تميز بها السطح رؤية أن الفنانين القدماء لم يعتادوا استخدام, مذا اللون المختلط ما بين الأزرق والأسود فكان واضحا أن بشرة الاله قد لونت أولا باللون الأسود القاتم ثم لونت بلون مأخوذ من بودرة الكوبالت الأزرق، رمع ذلك استمر اللون الأسود ظاهرا، وهو يحمل فى احدى يديه علامة العنخ ويمسك باليد الأخرى الصولجان الذى تحليه رأس الكلب السلوقى ويقدم اليه الملك يده اليمنى مرفوعة ، وفى يده اليسرى سلة صغيرة تتضمن قربانا عبارة عن تمثال صغير للالهة ماعت الهة الحقيقة والعدالة وعلى كل حال فان ماعت مجردة من ريشها الميز وتمسك بالعصا التى تحمل رأس ابن آوى بدلا من علامة العنخ والعدالة التي تحمل رأس ابن آوى بدلا من علامة العنخ والعدالة التي تحمل رأس ابن آوى بدلا من علامة العنخ ويسك

أما عن دلالة هذه الصورة الشخصية فانها لا تمثل أيا من رؤوس. رمسيس الثاني ولكن الملامح تحمل شبها معينا للرسم الجانبي المعروف لوجه الملك • أما تنفيذ الشكل فهو رشيق وملى بالحركة ، ويمثل الشكل بكل نقائه الخط الواضح والانسيابي لفن رسم التصميمات الهندسية المصرى •

ويتميز لباس الملك بلونه الغامق ، فالخوذة التي تشبه تاج الأسقف ملونة بلون الكوبالت الأزرق (١) المزخرف باللون الذهبي ٠ أما الحزام

<sup>(</sup>۱) أن المادة المصنوع منها هذه المصودة الزرقاء والتي ورد رسمها كثيرا على. الآثار ، قد تكون هي مادة Homeric Kuanos التي تجمع عنها الكثير من الشكوك والتحمينات ، والتي يفترض مستر جلاستون انها كانت معدنا من المسادن نظر: . Juventus Mundi, Chap XV. p. 532.

وتقدم لنا فقرة منشورة في مجلة The Academy ( A يونيو سنة ١٨٧٦) الخصائص التالية عن مصابيح ملتهبة معينة مصنوعة من د مادة معدنية زرقاء ، اكتشفت في هيسارليك على يد الدكتور شليمان ووجدت مركزة تحت الدروع النحاسية التي ربما كانت عالمة بها • وقد أجرى عليهما فحص بمعرفة العمالم الانصدر مانظر : كانت عالمة بها • وقد أجرى عليهما فحص بمعرفة العمالم النصاس وقد كان فن تلوين المعادن معروفا للنحاسين في كورنثوس فكانوا يغمسون النحاس الساخن في تلوين المعادن معروفا للنحاسين في كورنثوس فكانوا يغمسون النحاس الساخن في نافورة بيرين ، ويبدو أنه من المستحيل أن تكون هذه عينا فوسفورية ، وأن اللون الأزرق قد انتقل الى المعدن عن طريق غمسه وهو في درجة الاحمرار في الماء وتحويل السطح الى سلفات النحاس » •

ويلاحظ أن الفراعنة يظهرون وهم يرتدون هذه الخوذة الزرقاء في مناظر المسارك وأنها كانت في معظم الأحوال مرصعة بحلقات من الذهب و ولذلك فلابد أن تكون من المعدن في فاذا لم تكن من سلفات النحاس فلابد أنها كانت تصنع من الصبلب الذي يعرف في افضل حالاته ممثلا في مسن الجزار وغير ذلك من الاسلحة التي ترسم على الآثار باللون الآزرق •



رمسيس الثائي المسوم في الهيكل

والصدرية والأكمام والأسساور ، فكلها من اللهب المرصم بالأحجار الكريمة ، أما الأرضية فهى خضراء وذهبية ، ويحوم فوق رأس الملك النسر المقدس وشعار الالهة موت وهي تمسك بمخالبها نوعا من اللوحات المعدنية قد رسمت عليها علامة العنخ ،

## الحائط الجنوبي

الموضوعات المرسومة على هذا الحائط هي كما يلي :

۱ ـ رمسيس بالحجم الطبيعى ينصدر مائدة القرابين • ويرتدي الملك غطاء الرأس القماش د النمس » بخطوط ذهبية وبيضاء ومزخرف بالأفعى • وقد تكدست المائدة كما هي العادة باللحوم والطيور والأزهار •

والسطح منا سليم وتفاصيل هذه الأشكال قد نفذت بدقة مدهشة ، حتى اطراف الريش السوداء الدقيقة للأوزات التى نتف ريشها قد رسمت بنفس اخلاص الفن الصينى ، بينما ظهر جرح أحمر فى صدر كل أوزة يوضح كيف تم ذبحها للتضحية ، أما الأرغفة فقد كانت مكونة من قرصين، الصغير فوق الكبير وهو ما يطلق عليه علميا اليوم اسم Cottage loaf وبها نفس الهبوط العلوى النانج عن ضغط اصبع الخبساز ، وتتوج المجموعة أزهار اللوتس والبردى فى شكل باقات ،

٢ \_ حاملان ثلاثيان من طراز خفيف ورشيق يحملان الأزهار ٠

۳ ـ البارى Bari أو القارب المقدس ملون باللون الذهبى وبة الحجاب المعتاد نصف المرخى عبر الناووس أو المقصورة ، وقد انحنت مقدمة القارب بطريقة رائمة ، وزينت بالمين الرمزية Uta (١) تسبقها مروحة ضخمة من ريش النعام ، وقد ظهر ركاب القارب فى شكل نقاط سوداء صغيرة يركع أحدها أمام مؤخرة القارب بينما يجثم أحد تماثيل (أبو الهول)، بجسم أسسد ورأس بشرى ويراقب مقدمة الملك وهذا التمثال يمثل الملك (٢) ،

وعلى هذا الحائط ، وفي الفراغ الموجود بين القارب المقدس وشكل الملك رمسيس ، يجرى النقش التالى المتحوت نحتا بارزا والملون بالوان زاهيــة :

<sup>(</sup>۱) هذه العين التي تسمى أوجات ، استخدمها المصريون بكثافة للزينة والتعاويذ اثناء حياتهم ، وكتعويذة مع الميت ووجدت في شكل عيون يمنى وعيون يسرى ، وتمثل عين حورس وهو ينظر الى الافق الشمالي والافق الجنوبي في رحلته من الشرق الي الغرب من الشروق الى الغروب ، وقد نكر مسيو جريبو في ترجمـته لقال : أنشودة لامون رع ... ما يلي : « الشمس التي تسير من الشرق الى الغرب تكشف بعينيك منطقة الشـمال ومنطقة الجنوب » ، انظر : Revue Arch. vol. xxv. 1873, p. 387 .

<sup>(</sup>٢) انظر صورة طبق الأصل لهذا القارب مطبوعة على الحجر في كتاب مستر فيلليرز ستيوارت • اشراقات نيلية : Willier's Stuart's «Nile Gleanings» Murray, 1879.

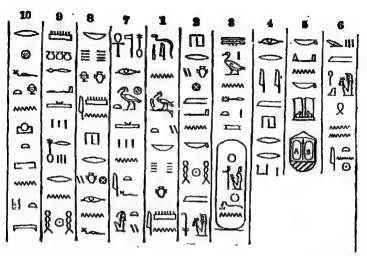

ملحوظة: ... يقرأ هذا النقش حسب أرقام الأعمدة فيبدأ القارىء برقم ١ ويتجه الى اليمين ثم يعود مرة أخرى الى العمود رقم ٧ ويقرأ بقيسة النص فى اتجاه اليسار ، أبا الفراغان الميزان بالحرفين B, A فى الجزء السفلي من العمود رقم ٥ فيملؤهما خرطوشسا الملك رمسيس الثاني ٠

## الترجمة (١)

قال تحوت سيد سيسنو (٢) الساكن في آمون هرى (٣) أقدم السيادتك الأبوية على القطرين يا ابن جسمى المحبوب ، وع ـ أوسر ـ

 <sup>(</sup>١) تعت ترجمة هذا النقش للطبعة الأولى من الكتاب بمعرفة المرحوم دكتور بيرش ٠٠٥ بالنسبة للطبعة الحالية فاننى مدينة انفضل المحترم السيد ١٠١٠، واليس برج بهذه الترجمة ٠٠

 <sup>(</sup>۲) سیستو هی اشمون ای هرموبولیس •

<sup>(</sup>٢) جبل عدة •

ماعت ، ستب \_ ان \_ رع ، مالك الكا • أقدم لك الأعياد التي لا تحصى لرمسيس محبوب آمون ، رع \_ أوسر \_ ماعت ، ستب \_ ان \_ رغ ، أمير كل شيء يدور فوقه قرص الشمس ، الاله الحي الوسيم صانع الأشياء الجميلة لأبيه تحوت سيد سيسنو الساكن في آمون هرى • الذي صنع آثارا قوية وجميلة تواجه الأفق الشرقي للسماء إلى الأبد ، •

ومعنى هذا أن تحوت يوجه حديثه الى رمسيس الثاني ثم يعيش ويحكم • ويعده بعمر طويل وأعياد يوبيل (١) عديدة في مقابل الأعمال الني أقيمت لتشريف تحوت في (أبو سنبل) وغيرها من الأماكن •

#### الحائط الشيمالي:

لقد رسمت فى الطرف العلوى من هذا الحائط سيدة بالحجم الطبيعى ترتدى غطاء رأس أزرق دقيق الصنع يعلوه قرص الشمس واثنتان من ريش النعام • وتمسك العنخ بيدها اليمنى ، بينما تمسك بيدها اليسرى الصولجان الذى تعلوه رأس ابن آوى • وهذا الصولجان مما يخص الالهات ، وأن غطاء الرأس هذا يخص الملكة كما هو مبين على واجهة معبد حتمور • وقد استنتجت أننا هنا أمام صورة نصفية للملكة نفرتارى فى مواجهة الصورة النصفية لرمسيس الثانى على الحائط المقابل • وتوجد بالقرب منها مائدة قرابين ، وضعت عليها ضمن أشياء أخرى ـ أربع بالقرب منها مائدة قرابين ، وضعت عليها ضمن أشياء أخرى ـ أربع ربما كانت تمثل نوعية الزجاج الملون الذى يطلق عليسه اسم ربما كانت تمثل نوعية الزجاج الملون الذى يطلق عليسه اسم

<sup>(</sup>١) أعياد اليوبيل هذه التي يحتفل بها كل ثلاثين عاما ، كانت أعيادا دينية تقام بعد مرور كل فترة ثلاثين عاما من ارتقاء الفرعون الحاكم للعرش ٠

<sup>(</sup>٢) يوجد بالمتحف البريطاني عدد من القوارير والفازات التي ينطبق عليها هـذا الوصف يعود تاريخها الى أيام الأسرة الثامنة والعشرين، انظر الصندوق رقم تآ بالغرفة المصرية الثانية بالمتحف البريطاني، وهي مصنوعة من الزجاج الازرق نصف الشهاف، ومجزعة بخطوط متموجة من اللونين الأبيض والاصفر المعتمين •

الصنوبر · أما لون الأرضية فهو أصفر غامق محاط بتقسيمات فرعيسة قرمزية اللون ، وقد اعتبرناها نماذج لحبوب الذرة المكدسة على شكل الهرم ·

وأخيرا ، فانه يوجه على الحائط المقابل القارب المقدس، وهو مرسوم بطريقة عكسية حيث تتجه مقدمته الى الشرق ، بينما تستقر بقيته على مذبح رسم فى منتصفه خرطوشا رمسيس الثانى ، ونقش هيروغليفى صغير يعنى : « محبوب آمون رع ، ملك الآلهة ، الساكن فى أرض كينوس ( النوبة ) •

وبعد هذه النقطة وفي الطرف القريب من الركن الشمالي الشرقي للغرفة ، نجد أن الرمل المكدس يخفى غير ذلك مما يمكن أن تحتويه الفرفة على سبيل الزخرفة .

#### الحائط الشرقي

اذا كان الحائط الشرقى مزخرفا مثل الحوائط الأخرى ( كقضية مسلم بها ) فان لوحاته ونقوشه تختفى خلف الرمال التى يصل ارتفاعها هنا الى السقف ، علما بأن المدخل الموجود فى هذا الحائط يحتل مساحة يبلغ عرضها ٤ أقدام ، ٢٦ بوصة فى الجانب الداخلي •

وبقى جزء لابد من ذكره عن أهم الأحداث التى تتعلق بحفر هذا الهيكل الصغير وصفت صورة السيدة التى فى الطرف العلوى للمعائط الشمالى ، وكيف أنها تمسك العنخ فى يدها اليمنى ، والصولجان الذى يحمل رأس ابن آوى بيدها اليسرى واليد التى تمسك العنخ تمتد الى جانبها ، أما اليد التى تمسك بالصولجان فهى نصف مرفوعة ويشاهد تحت هذه اليد المرفوعة مباشرة ، وعلى ارتفاع ما بين ثلاثة الى أربعة أقدام من المستوى الطبيعى للأرضية ، وعلى السطح غير الملون للجص الأصلى ، عدة صفوف من الكتابة بخط اليد وقد رسمت هذه الكتابة بالفرشاة والحبر ، هذا اذا كان لونها أسود فعلا لأنه أصبح الآن بنيا و وجدت منها خمسة صفوف طويلة ، وثلاثة صفوف قصيرة لم تمس ، وتحتها آثار بعض خطوط آخرى قد طمسها الرمل و

وسرعان ما عرفنا أن هذه الكتابة الجدابة الباهتة قد كتبت اما بالخطه الهيراطيقى أو الديموطيقى واستطعنا أن نميز في خطوطها بين الأشكال التي اعتدناها في الكتابة الهيروغليفية ، لأنها تتكون من طيور وأفاع

وقوارب،ولا شك في أنه كان شيئًا غريبًا وقلبناه في عقولنا بوصفه الكتابة التي كتبها البناء أو المزخرف الذي زخرف اليناء • ولما كانت الكاتبة متشوقة لعمل صورة طبق الأصل من النقش فقد نقلته ثلاث م ات . وكانت أفضلها آخرها ، وهي التي نشرناها هنا مع ترجيمة بقلم المرحوم الدكتور بيرش • ونعلم جميعاً مدى صعوبة النقل الدقيق عن لغة يجهلها الانسان ، وأن حذف أية انحناءة أو نقطة صغيرة يعتبر ضربة قاضية بالنسبة لمعنى هذه الحروف القديمـــة ، وفي الظرف الحالى فانه مهما كانت العناية التي نقل بها النص فلابد من وجود أخطاء ماثلة لأنه كان غير مفهوم في بعض الأماكن التي حدثت بها ثغرات حتمية ، ولكن بقى ما يكفي لبيان أن الخطوط لم تكتب بيد الفنان كما افترضنا ، ولكن بيد زائر دارس لم نستطع لسوء الحظ أن نتبين اسمه • وكان هذا الزائر هو ابن أسر كوش ، أو كما هو مكتوب حرفيا الابن الملكي لكوش وهو اللقب الرسمي لحاكم اثيوبيا (١) ؛ لأنه كان هناك ثمانية حكام لاثيوبيا على أيام رمسيس الثاني ٠ ( وربما أكثر ولكن لم تصل الينا بقية أسمائهم ) ومن المحال أيضًا أن نجمل من تخمين أصل زائرنا عقبة • وعل أية حال فقد عرفنا أنه أرسل الى هناك للاشراف على انشاء شارع ، وأنه بني قوارب لنقل البضائم ، وأنه مارس وظائف • وبعد أن أخذنا في اعتبارنا الأرض والنقوش والزخارف تتبقى لنا الاجابة على هذا السؤال :

## ما هي طبيعة وخاصية الأثر الذي وصفناه الآن ؟

انه متاخم لبوابة ، وكسا رأينا ، كان مكونا من غرفة مقببة مبنية بالطوب ، وهيكل محفور في الصخر • وقد رسمت على حوائط هذا الهيكل آلهة مختلفة مع صفاتها ومع القرابين والصور النصفية للملك وهو يقدم فروض العبادة • أما القارب بارى فقد ظهر مرسوما على الحائطين الشمالي والجنوبي للمدخل • وهذه هي المعالم الأساسية لمبد أو هيكل • ومن جهة أخرى لابد من تسجيل اعتراضات معينة على

<sup>(</sup>١) حمل حاكم أثيربيا هذا اللقب حتى عندما لم يكن من أبناء الأسرة الفرعونية الحاكمة •

وهناك حقيقة غريبة تتلخص في أن حاكما الأثيوبيا على أيام رمسيس الثانى كان يدعى ميس Mes أو مسو Messou وتعنى ( أبن ) أو ( طفل ) • وهو نفس الاسم : موسى والان نرى أن النبى موسى كما ورد في الكتاب المقدس كانت قد تبنته أبنة فرعون « صار مثل أبن لها » وقد تهذب بكل حكمة المصريين ، وتزوج لمرأة كوشية سوداء ولكنها مليحة الوجه • وريما كان من المبالفة أن نتامل في المكانية وصوله الى منصب حاكم الثيوبيا أو الابن الملكي لكوش •

هذه المقدمات المنطقية ، لقد تهيأ لنا أن البوابة قد بنيت أولا وأن الحائط الجنوبي الذي بني في مرحلة تالية قد أقيم في مقابل منحدر البوابة حيث يبدأ ظهور العقد ، وإلى جانب ذلك فقد كانت البوابة ملحقا ضخما غير متناسب الأبعاد بالنسبة لأثر صغير بلغ طوله الكلى من المدخل الى الحائط الغربي للهيكل أقل من ٤٧ قدما ، ولذلك استنتجنا أن البوابة تنتمي الى المعبد الأكبر ، وقد أقيمت في الجانب بدلا من اقامتها أمام الواجهة ، بسبب ضيق الفراغ الذي يفصل الجبل عن النهر (١)

ولنفس هذا السبب نجد أن البوابة التى فى كوم أمبو قد أقيمت بجانب المعبد وعلى مستوى أكثر انخفاضا ، أما بالنسبة لهؤلاء الذين قد يعترضون قائلين أن البوابات المقامة من الطوب اللبن من الصعب الحاقها بمعبد من معابد الدرجة الأولى ، أقول أن بقايا البوابات المشابهة ما زالت موجودة على قمة ما كان يعرف يوما بأنه المرسى الذى يقود الى المعبد الأكبر فى وادى حلفا ، ويمكن افتراض أن هذا الأثر الصغير رغم ارتباطه بالبوابة عن طريق مدخل وسلم الا أنه أضيف فى تاريخ لاحق ،

وما دام هو منجرد اضافة بصرف النظر عما تعنيه هذه الكلمة فان المبنى لابد أن يكون معبدا ٠٠

وحتى مع ما يحيق بذلك الاستنتاج من شك ، فان الهيكل لا يوجد به أثر للمذبح أو قطعة من منبر حجرى أو صورة منحوتة أو عرش من الجرانيت ، كما هو الحال فى فيلة ، ولا حنية مقدسة كما هو الحال فى دندرة ، أما راية حورس أرويريس ( المتوج ) التي سبق أن شرحناها فهى تحتل وسط الحائط فى مواجهة المدخل ليس كاله حارس ، ولكن كوسيلة للزخرفة للفصل بين الموضوعين الكبيرين اللذين شرحتاهما ،

ومرة أخرى نجد أن الآلهة المرسومة في هذه الموضوعات هي الاله رع وآمون رع والآلهة الحارسة للمعبد الآكبر ، ولكننا اذا عدنا الى النقش الذي شرحناه من قبل نجد أن تحوت الذي لم تظهر صورته على الحوائط مطلقة (٢) ( الا بوصفه واحدا من الآلهة الصغيرة في الافريز ) ، هو في

<sup>(</sup>۱) توجد على بعد متسئان من شمال المعبد الأكبر ، وحافة مجدى النيل ، كتلة غير منتظمة الشكل من الأطلال التي كانت مقامة بالطوب اللبن ـ ومن المحكن لو اعيد تركيبها أن تتحول الي بقايا بوابة ثانية مكملة لتلك التي كشفنا عنها جزئيا في الجنوب • (۲) ربما كان مرسوما على الحائط الشمالي المغطى بكومة الرمال •

الحقيقة الاله المتصدر للمكان • وهو الذي يستقبل رمسيس وقرابينه • والذي يتقبل التعظيم المقدم له بمعرفة ابنه المحبوب ، والذي في مقابل الآثار العظيمة التي شيدت لتكريبه ، يعد الملك بأنه سينال « سيادة أبدية على القطرين » •

والآن نجد أن تحوت هو إله الخطابات المعظم ويعرف بأنه اله الكلمات المقدسة واله الكتابات المقدسة ، وقرين الحقيقة ، وهو يجسد الذكاء الالهى و انه حامى الفن والعلم ، وصاحب الفضل فى اختراع الحروف الأبجدية ، وكما ورد فى واحد من أهم خطابات شامبليون من طيبة (۱) فانه يتحدث عن الخرائب التى فى الطرف المغربي للرمسيوم وكيف أنه وجد فيها مسخلا مزخرفا بأشكال تحوت وسافيك (۲) و تحوت بوصفه رب القلم ، وسافيك التى جرى وصفها بلقب سيدة قاعة الكتب وتوجد فى دندرة غرفة مخصصة للكتابات المقدسة وقد تقشت حوائطها، كلها بقائمة لكنوز المعبد من المخطوطات وفى ادفو بنيت خزانة بين أسطونين فى صالة الاجتماع وخصصت لنفس هذا الغرض و وباختصار فان كل معبد له مكتبته الخاصة و ولما كانت الكتب المصرية تنسخ على البردى أو الرق ثم قلف فى أشكال أسطوانية ، وتخزن فى صناديق ، فلذلك لم تكن تحتل الا مكانا ضيقا فكانت الحجرات المخصصة لهذا الغرض صغيرة الحجر،

وكان من رأى الدكتور بيرش أن هذا الأثر الصغير ربما كان مكتبة معبد أبى سنبل الكبير • أما والحال كذلك فاننا نكون قد تحدثنا عن عدم وجود المذبح وتصوير رع وآمون رع فى اللوحتين الرئيسيتين ، بما فيه الكفاية • أما الآله الذى يحرس المعبد العظيم وحامى رمسيس الثانى فمن الطبيعي أن يحتل فى هذا المبنى الثانوى نفس المواضع التى يحتلها فى المبنى الرئيسى ، بينما طلت المكتبة بوصفها من ممتلكات تحوت ، تحت حماية آلهة المعبد الذى خصصت له •

ولا أعتقد أننا سألنا أنفسنا يوما كيف بقى هذا المكان مخفيا طوال هذه العصور ، بينما تدل جدته على مدى الفترة الزمنية التى ترك فيها مهجورا • ولو كان مفتوحا على أيام خلفاء رمسيس الثانى ، فلابد أنهم كانوا قد تدخلوا في النقوش والخراطيش كما هو الحال في أماكن أخرى •

<sup>(</sup>١) الخطاب رقم ١٤ ص ٢٣٥ من الطبعة الجليدة ، باريس ، ١٨٦٨ •

<sup>(</sup>٢) تقصد هنا الالهة سشات الهة الكتابة - ( المراجع ) \*

أو استبدلوا خراطيشهم بخراطيش المنشئ . ولو كان مفتوحا على أيام. البطالمة والقياصرة لكان السياح الاغريق والدارسون الرومان والغرباء القادمون من بيزنطة ومدن أسيا الصغرى قد حفروا أسماءهم على العارضتين الرأسيتين للباب ، وشوهوا نذورهم على الحوائط • ولو كان مفتوحا في ايام المسبحية النوبية لكانت النقوش قد غطيت بالطين ودهنت بالجير ورسمت فوقها الصور المقدسة للفديس مار جرجس والعائلة المقدسة ، ولكننا وجدناه سليما مثمل قبر كان مخفيما تحت القاع الصمخرى في الصحراء • ولهذه الأسباب أظن أنه لم يستعمل بعد استكماله مباشرة • وهناك بعض الشك في حدوث موجة من موجات الزلازل خسلال عصر رمسيس الثاني بطول الضفة الشرقية للنيل مبتدئة من بعد وادي حلفا وممتدة شمالا حتى جرف حسين • وأن مثل هذه الهزة قد دمرت المعبد في وادي حلفًا ، وخلعت البواية في وادي السبوع ، وهزت الأجنحة المبنية للجارج في الدر وجرف حسين والتي حسيما أعتقد قد حملت المعايد الأربعة الأخرة علامات تبين أنها أضيغت بمعرفة الفراعنة اللاحقن،مما يفيد بانه قد هجر نتيجة الخراب الذي ألم به ٠ أما هنا فقد هزت الزلازل. جبل المعبد الكبير ، وشرخت أحد أعمدة أوزوريس بالقاعة الأولى (١٠). وحطمت أحد التماثيل الأربعة الكبيرة، مع احداث اصابات صغيرة أو كبيرة بالتماثيل الثلاثة الأخرى ، وطرحت البوابة الضخمة المبنية من الطوب اللبن، وحولت جناح المكتبة Pronaos الى كومة من الخراب · ولم تدمر فقط جزءًا من الهيكل المحفور ، بل شقت أيضًا صدعًا رأسيًا في الصخرة يبلغ طوله حوالي ٢٠ أو ٢٥ قدما ٠

<sup>(</sup>۱) تدل على وقوع هذه الهزة أو الزلزال أثناء حياة الملك رمسيس الثانى ، حقيقة أن العمود الاوزيريسي متصدع ، وأن هناك حائطا مبنيا لتدعيم العمودين الاخيرين الى اليسار عند الطرف العلوى للقاعة الكبرى ، وتوجد على هذا الحائط لوحة ضخمة يغطيها نقش هيروغليفي مفصل يعود تاريخه الى السنة الخامسة والثلاثين من حكم رمسيس الثاني في اليوم الثالث عشر من شهر طوية ، أما النواع اليمني للتمثال الخارجي الواقع الى اليمين من المدخل الكبير فقد دعم باقامة نراع مسندة للعرش بنيت من الطوب المربع الشكل وهذه هي النراع الوحيدة التي لم يوجد مثلها في اي من العروش الاربعة ، وقت اكتشفت ميس مارتينيو اعادة جزء من الملك المسافي للتمثال الذي في اقصي اليمين ، ولدي رأيضا جزءا من الرداء الذي يرتبيه احد تماثيل اوزوريس في المسافة الكبرى ، ولدي موردة فوتوغرافية التقطت عندما كان مستوى الرمال اكثر انخفاضا من مستواها الحالي بعدة أقدام ، وهي أن الساق اليمني للتمثال الشمالي ليست هي الأخرى الا نتيجة اصلاح وسع النطاق ، وقد بنيث في شكل كتلة ضخمة مثل نراع مسند العرش ولابد أن تشطيبها قد جرى فيما بعد ،

ومع مثل هذا الدمار الشديد الذي يصعب اصلاحه والذي حدث للمعبد الكبير، ومع ذلك الجزء الكبير الذي تم اصلاحه فان الأمر يسترعي الانتباه • ولا عجب أن هذه المباني المقامة من الطوب اللبن قد تركت لمواجهة مصنيرها (\*) وربما استطاع الكهنة انقاذ الكتب المقدسة من بين الانقاض ثم هجروا المكان •

ولا شك في أن الكثير مما ذكرناه هنا قد أوردناه عن طريق التخمين ولكننا نفترض أنه سبب كاف لتفسير الحالة الجيدة التي وجدت عليها الحجرة الصغيرة عندما وصلت الينا في عصرنا الحالى وهناك تفسير منطقي آخس لغياب الخرطوشين الأخيرين وتسجيلات الندور الاغريقية واللاتينية ، والرموز المسيحية ، وما ثلا ذلك من تشويهات مختلفة الأنواع ، فيما عدا ما يتعلق بزائر معاصر واحد هو ابن حاكم كوش ، فاننا عندما وتحنا المكان وجدناه لا يحتوى على أية تسجيلات تتحدث عن زواز عابرين، وتوقيع مشوه لأحد السياح أو علماء الآثار أو العلماء المستكشفين وكذلك لم يكتشف ذلك بلزوني أو شامبليون ، وحتى لبسيوس مر عليها مرور الكرام "

وقد يحدث أحيانا أن الأشياء المختفية التي يسهل اكتشافها في حد ذاتها تفلت من الفحص لأن أحدا لا يفكر في البحث عنها • ولكن لم تكن هذه هي الحال في الموقف الحالي ، فقد جرى البحث هنا عدة مرات حتى اليوم •

<sup>(</sup>大) اثناء ترجمتى لهذه الفصول المتعلقة باثار النوبة التى كانت موجودة مند ١٢٠ عاما ، تذكرت اننى كنت اعمل ضابط مراقبة جوية بعطار اسوان عام ١٩٦٥/٦٤ وحضرت الاجتفال بتحويل مجرى النيل الذي اقيم في عصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، ونقع عن ذلك التحويل تمهيدا لبناء السد العمالي ، اغراق معظم اراضي النوبة واثارها تحت مياه بحيرة ناصر ، فيما عدا ما تم انقاذه بالحملة التى دعت اليها اليونسكو حيث كان قد تم نقل معبد كلأبشة ومعبدي ( أبو سنبل ) الى أماكن جديدة ، وقد زرتها جميعا في مواقعها الجديدة حينذاك بعيدا عن البحيرة ، أما بقية الاثار التى ليست لها أهمية قصوى فقد قامت هيئة اليونسكو ومعها في ذلك سلطات هيئة الاثار حينذاك بتصويرها وتسجيلها وعمل كتيبات عنها وهي محقوظة بمركز تسجيل الاثار بالزمالك وفي جميع الأحوال يصبح ما أوردته مؤلفة هذا الكتاب ، تسجيلا له أهميته القصوى ومصدرا عظيما لتاريخ وجغرافية أراضي النوية التي اغرقتها البحيرة ، ولم يعد طها وجود ــ ( المترجم ) .

ويبدو أن الخديو عندما كان يريد تسلية الضيوف المشهورين الذين كان يرسلهم في ذهبيات فخمة للرحلة عبر نهر النيل (١) ، كان يمنحهم ربوة عدران ، أو عدة أقدام مربعة من مقبرة شهيرة ويسمح لهم بالحفر ال العمق الذي يرغبونه ، ويسمح لهم بالاحتفاظ بما يعثرون عليه من آثار . وكان في بعض الأحيان يرسل فتيان الكشافة لحفر الأرض لاكتشاف مقبرة ثم يتركونها دون أن يفتحوها ، ثم يسمح للزائر الجليل القدر باكتشافها • وعندما كان فتيان الكشافة لا يوفقون كما كان يحدث أحيانا ، فانهم كانوا يعيدون اغلاق مقبرة قديمة بعثاية ثم يعاد فتحها مرة أخرى بعد يوم أو اثنين بين مظاهر الفرح .

. وقد ذكر لنا السيخ رشوان بن حسن الكاشف أن ذلك حدث في سنة ١٨٦٩ عندما وصلت امبراطورة فرنسا الى ( أبو سنبل ) ، كما حدث مرة أخرى سنة ١٨٧٢ عندما جاء أمير وأميرة ويلز ، وكيف أنه تسلم أوامر مشنددة بالبحث عن مقبرة لم تكتشف بعد (٢) لكي يحس الضيوف بالارتياح لافتتاحها • وأضاف أنه لم يعد هناك مكان بين الصخور والوديان على جانبي النهر لم يفحصه دون أن يجد شيئا . ولكن وجود مثل هذه البربة ( المعبد ) كان سيخدم موقفه أمام الحكومة ، وسيتيح له الحصول على بقشيش كبير من ولى عهد الامبراطورية في الوقت الذي كان فيه قد نال التوبيخ لافتقاره الى الاجتهاد ، واعتقد أنه صار منبوذا من ذلك الحين.

ولكي أنهى هذا الموضوع يجب أن أذكر هنا أن المبنى بالرغم من أنه مدفون في الحارج الى عمق حوالي ثمانية أقدام ، فان الهيكل قد امتلأ من الداخل برشح تدريجي متساقط من أعلى • ولابد أن ذلك قد حدث عندما كان المنحدر الرملي القديم في أوج ارتفاعه • ولابد أن هذا المنحدر الذي انسال في خط متصل عبر واجهة المعبد الكبير ، كان مرتفعا هنا في يوم ما الى ٢٠ قدما فوق المستوى الحالى ٠. ومنذئذ اتخذ الرمل طريقه الى أسفل الصدع المعمودي الذي ذكرناه من قبل • وقد ارتفعت كومة الرمال في الركن الذي خلف الباب حتى السقف ، في شكل يشبه الزمل المتراكم عند قاعدة الساعة الرملية • وقد أبلغني الرسام أنه عند اكتشاف قمة المدخل مع احدى الفتحات لأول مرة ، انهالت الرمال من الداخل مثل الماء الذي يندفع من عين مفتوحة •

<sup>(</sup>Y) ينطبق هذا القول على الخديو السابق اسماعيل باشا الذي كان يحكم مصر عند تأليف هذا الكتاب وطبعه في طبعته الأولى ... ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) •

 <sup>(</sup>٢) توجد مقابر عديدة في الوهاد التي خلف المعابد • ولم نهتم نحن بمشاهدتها •

وهنا نجد دليلا ايجابيا (هذا اذا احتاج الأمر الى دليل ) على أننا أول من دخل الى المكان ، منذ ارتفاع المنحدر الرملي حتى وصوله الى مستوى قمة الصدع .

وكتب الرسام اسمه وأسماءنا مع التاريخ ( ١٦ فبراير ١٨٧٤) في مساحة خالية من حائط خال من النقوش فوق الجانب الداخلي من المدخل • وهذه هي المناسبة الوحيدة التي ترك فيها أى فرد منا اسمه على أثر مصرى • وعند وصولنا الى كوروسكو حيث يوجد مكتب للبريد ، أرسل الرسام خطابا الى جريدة التايمز يحوى باختصار الحقائق المتعلقة بهذا المكان • وقد نشرنا هذا الخطاب الذي نشرته الجريدة في ١٨ مارس التالى في التذييل الذي في آخر هذا الكتاب •

وقد علمت فيما بعد أن أسماءنا التي سجلناها قد شوهت جزئيا ، وأن الرسوم الجدارية التي أحسسانا بالسعادة ونحن نعجب بجمالها وجودتها قد جرحت ، وهادا هو قدر كل أثر مصرى ساواء أكان كبيرا أم صغيرا ، فالسائح يشغل الآثار كلها بالأسماء والتواريخ وأحيانا بالرسوم الهزلية ، وكذلك فان دارس علم المعريات يبلل ورقة يشف بها كل أثر في من اللون الأصلى + أما جامع التحف فانه يشترى ويثقل كل شيء له قيمة يستطيع أن يتوصل اليه ، ويقوم الأعرابي بسرقة الآثار لحسابه ، وفي نفس الوقت تستمر أعمال التخريب على قدم وساق ، ولا يعمل أحد على وقف هذا النزيف أو علم التشجيع على المفى فيه ، واستمر عمل التشويه للمزيد من الزخارف والتماثيل ، ويحتوى متحف اللوفر على أسكل بالحجم الطبيعي اللهاك سيتي الأول ، قد نزع بكامله من مقبرته شكل بالحجم الطبيعي اللهاك سيتي الأول ، قد نزع بكامله من مقبرته بوادي مقابر اللوك ، وكذلك فان متاحف برئين وتورين وفلورنسا غنية بالخرائب التي تحسكي قصتها الذاتية التي يرثى لها ، آليس من الغريب بالخرائب التي تحسكي قصتها الذاتية التي يرثى لها ، آليس من الغريب الفي نفس الوقت الذي يدخل فيه العلم الى مكان ، يدخل خلفه الجهل أنه في نفس الوقت الذي يدخل فيه العلم الى مكان ، يدخل خلفه الجهل أيضا الى نفس الكان ؟!

## الفصل التاسيع عشر

# العودة من خلال أراضي النوبة

يوجد أربعة عشر معبدا ما بين أبى سسنبل وجزيرة فيلة ، بخلاف المفارات والمقابر والخرائب الأخرى ، وكقاعدة عامة فان الناس يبدءون فى الاحساس بالتعب من جهة المعابد فى مشل هذا الوقت ، ويعطون أصواتهم فى غير صالحها بقدر كبير ، ويجوس السياح المتواضعون خلالها كنوع من أداء الواجب ، ولكن العدد الآكبر منهم يتمرد ، ويؤسفنى القول بأن الزوجين السعيدين اتخذا مسار الغالبية ، ولم يخجلا من اعلان ذلك ، لقد أعلنا صراحة أنهما يشعران بالملل ، لدرجة أنهما تجاهلا معابد عديدة "

اما عن نفسى ، فاننى لم أشعر بالملل من المعايد أبدا ، وبالرغم من كثرة عددها الا أننى أود دائما أن يكون عددها أقل ، وتوضيح لنا ميس مارتينيه كيف أنها وهى فى هذا الجزء من النهر ، نادرا ما كانت تقبيل بالجلوس الى الافطار قبيل أن تكون قد اكتشفت معبدا • ولكننى كنت أستطيع أن أتناول الافطار وأتفدى وأتعشى على المعابد • لقد كانت شهيتى للمعابد لا ترتوى • وكانت تنفتح مع ما تتغذى عليه • لقيد مروت بها جميعها ، ودونت مذكرات عنها كلها ، وفعصتها كلها •

وأقول اننى سوف أنشر سريعا العدد القليل من هذه المذكرات ، والقليل من هذه الرسومات التخطيطية ، ضمن هذا الكتاب ، وسعوف تفشل الحرائب ـ اذا ما أحاط بها خلطاؤها المحليون ـ في أن تثير اهتمام هؤلاء الذين يسافرون بعيدا لكن يشاهدوها ، وليس من المفروض أن تثير القراء في الوطن ، وربها ظهر شخص هنا أو هناك يهتم بأن ينكب معى على كل تمثال ، وأن يقرأ معى كل خرطوش قليل الوضوح ، وأن يتقصى التأثيرات الاغريقية والرومانية ( التي لا تتضم في أي مكان آخر بخلاف هذه المبانى النوبية ) والتدهور البطىء للطراز المصرى ، ولكن بخلاف هذه المبانى البورة الأكبر منها خاصة ما يتعلق بالحقب الزمنية العالم يحتفظ لنفسه بالجزء الأكبر منها خاصة ما يتعلق بالحقب الزمنية

العظيمة والأسماء الكبيرة التي ترددت في الماضى ، ونظرا لأنه لم يتعرف جيدا الى أسماء الكرنك ، وأبي سنبل ، والإهرام ، فانه يحتزن فدرا ضئيلا من هذه الآثار الأصغر والتي تؤرخ لفترات الحكم الاجنبي واضمحلال الفن الوطنى و ولهذه الاسباب ، أقترح أن نتجاهل وباختصار شديد العديد من الأماكن التي منحتها ساعات طويلة من العمل المثير للبهجة .

وغادرنا معبد أبى سنبل عند شروق القمر فى مساء يوم ١٨ فبراير، والقينا بأنفسنا مع التيساد لمساقة ثلاثة أو أربعة أميال قبل أن نرسو لقضاء الليل و وفي السساعة السادسة من صباح اليوم التالى بدأنا فى التجديف وفى حوالى الساعة الثامنة والنصف كانت رؤوس التماثيل الأربعة الضخمة لا تزال ظاهرة بعد أن عبرنا سلسلة من التلال المتوسطة ، ثم أصبحت كلها على بعد يجاوز خمسة أميال على خط مباشر ولكن كافة المعالم كانت واضحة فى ضوء النهاد المبكر وكنت أرتفع ثانية وثالثة مع استمراد بقائها على مدى النظر ، وأخيرا لوحت لها بتحية الوداع ، بنفس الدف، القلبى الذى يصحب المناظر الجميلة فى جبال الألب و

وعندما أقول اننا قضينا سبعة عشر يوما للخروج من (أبو سنبل) الله جزيرة فيلة ، وإن الربح كانت كل يوم ضدنا من شروق الشبس حتى غروبها ، فإن ذلك يبين كيف كان تقدمنا بطيئا جدا ، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين تعبوا من مشاهدة المعابد ، والبحارة الذين عانوا من القصور في مخزون الخبز ، فقد كانت هذه الأيام الطويلة – التي قضيناها راسين تحت الضفة ، أو متأرجحين يمينا ويسارا وسط النهر – مقبضة بما فيه الكفاية ،

وكانت الأميال تمضى ببطء شديد ، فكانت الصحراء العارية تحيط بنا يمينا ويسارا دوق وجود أى شريط أخضر بين الصخر والنهر \* وفى بعض الأحيان كما حدث فى توشكى (١) (\*) كنا نأتى الى منطقة واسعة مفتوحة تنمو بها أشجار النخيل ، وزراعات الخروع ، وحقول القمح التى يتجمع فيها السمان \* وقد نزل الرجل الكسول الى الشاطىء فى توشكى

<sup>(</sup>۱) تقع توشكى على الضفة الشرقية وليست الغربية كما أوروها كيث جونستون في خريطته •

<sup>(\*)</sup> مى ترشكى فى الجهة الغربية من النيل وليست الشرقية كما تقول المؤلفة ومنها تبدأ قناة ترشكى لشروح تنمية جنوب الرادى – ( الراجع ) •

ومعه بندقيته • بينما تسلقت السيدة الصغيرة والكاتبة صخرة منعزلة على ارتفساع حوالي ٢٠٠٠ قدم من سيطح النهر ٠ وفي كل موسم تغطي أطراف الضفة موجة من الفيضان على شكل الهلال يبلغ طولها حوالي ثلاثة أميال • ويستطيع الانسان من هذا الارتفاع أن يشاهد مدى اتساع الموجة ، وكيف تنشىء خليجا صغيرا عندما تتكون هناك · والخليج الآن مزروع بالشعير الذي يملأ السنابل وتعمل الرياح على انضاجه • وبعد الخضرة تأتى الصحراء ، كلتاهما خلف الأخرى في حدة تشبه واجهة الأرض مع النهر • ويظهر جمال عراقة الصحراء بجانب القمم الأخضر • ويتسم انتشار فيضان النيل بين الضفاف الرملية مثل نهر من المد والجزر بالقرب من البحر • أما القرية المربعة التي على شكل متوازى الأضلاع مثل سوق الماشية فهي تقم أسفل النهر \* وتظهر نظارة الميدان أن المنازل مسورة في بساطة بأحواش مسقوفة بسعف النخيل ، أما منزل الشبيخ فقد كان أكبر حجما من المنازل الأخرى ويمتد أمامه الفضاء المعتاد ، كما تنتشر أمامه أشجار الجميز • وتتحرك النساء هنا وهنساك في داخل الأحواش، والأزواج في حقول الخروع · وتظهر الآن جنازة يمشي خلفها طابور من الندابات في اتجاه المدافن على حافة الصمحراء ، وكان الرجل الكسول الرفيع الجسم الذي لف حول قبعته شريطا ، وأخذ يخوض الماء وهو نصف مختف بين أعواد الشعير ، يعلن بين الفينة والفينة عن نفسه ، عن طريق نفثة من الدخان الأبيض • وتظهر مركب للبضائع عائمة فوق صفحة النهسر دون أي تقدم يذكر • وهناك فلوكة وطنية ترفع شعارا مهلهلا بني اللون تمضي سريعاً مع الريح في اتجاه الجنوب بسرعة تجعلها تمل الى أبي سنبل قبل هبوط الليل • وقد تجاوزت القرية الآن • وكانت تلك البقع السوداء التي لم نحلم بها هناك ، هي التماسيم التي ألقت بنفسها الى الماء عند اقترابنا ، وهي الآن بعيدة على هذه المسافة غير المحدودة ، والتي تشقها أذرع فضية من النهر ، وتنتهي باتساع ضخم ، أزرق ومترامى الأطراف لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يميز النقطة التي تختلط فيها الأرض بالسماء اللهم الا في وجود ثلاث أو أربع بقع من القمم الأرجوانية التي تبدو في الأفق •

وبعد ذلك تاتى أبريم ثم الدر ثم وادى السبوع · وتوجد فى أبريم كما فى الدر عائلات جميلة الشكل تعود شعور رؤوسها الخفيفة وعيونها الزرقاء (المطعمة على جلد أسود بنى) الى أجدادهما البوسسنيين الذين أحضروا الى هنا منذ ٣٦٠ عاما مضت · وهؤلاء يقلمون أنفسهم على الآخرين ويمثلون وجهاء المنطقة ، ورجالهم كسالى ويميلون الى الشجاد ·

أما النساء فيرتدين ثيابا طويلة مع العديد من الخرز والحلقان وهن أقل حاذبية ، ويدهن ذواتهن بزيت الخروع أكثر من سسائر النسوة اللائي ساهدناص في أماكن أخرى ، وهم يحتفظون أيضا بالعبيد ، وقد رأينا مؤلاء العبيد المنحوسين وهسم يسيرون مشل الكلاب خلف سسادتهم من السيدات ، ولما كانت السيدتان م ، ب تعرفان أن الرق محظور رسميا في أملاك الحديو فقد دخلتا في مساومة مع أحد السماسرة الذي عرض عليهما فتاة حبشية مقابل عشرة جنيهات ، ودارت المساومة حول فائدة هذه الصفقة لأن الفتاة كانت تسستطيع أن تكنس ، وتغسل ، وتحلب اللبن ، وتخضه ، ولكنها لا تعرف الطبخ ، ولما كانت السيدتان م ، ب ليستا في حاجة إلى المزيد من الأنفس فقد تراجعتا عن اتمام الصفقة ،



معيد عمدا •

وفى الدر قمنا بزيارة توديم للمعبد • ووصلنا عند عمدا قرب نهاية اليوم ، فقررنا أن نشاهه جمال المنظر للمرة الأخيرة ممتزجا بجمال الشيس عند الغروب •

والآن فانه بالرغم من هبوب ريح الشمال باستمرار الا أن الحرارة تزداد كل يوم • والتماسيح تحب ذلك وتظهر لكي تستدفي، في حرارة الشمس • وفي صباح أحد الأيام نودي علينا في أثناء الافطار فشاهدنا تمساحين ، أحدهما صغير والآخر كبير ، وكانا راقدين على ضفة رملية

قريبة · وكان الرجال يستريحون على مجاديفهم بينما تبضى المركب مع المجرى · لا أحد يتكلم ، ولا أحد يتحوك ، ومضينا في صمت حتى أصبحنا بالقرب منهما · كان التمساح الكبير ضخما وأسود اللون مثل ساق شجرة الدردار المزروعة في لندن ، ويصل طوله الى ثمانية عشر قدما · أما التمساح الصغير فقد كان شاحبا بلون أخضر ويلمع مشل الزجاج · وفجأة تحرك التمساح الكبير وقوس جسمه ثم قفز واختفى في طرطشة عظيمة ، ولكن كان واضحا أن التمساح الصغير غير مميز للخطر فرفسح درقته مثل الرأس ، وأخذ يرمقنا بعينيه من جميع الجهات · وهنا همس أحدنا ، وإذا بهذه الهمسة تكسر جدار الصمت لأن تمساحنا الصغير رفح ذيله وغطس تحت الضفة واختفى في لحظة ·

ولم يفهم البحارة كيف أن الرجل الكسول الذى كان يرقد في أبو سنبل) منتظرا ظهور التماسيح قد جعل هذه الفرصة تمر دون أن يطلق رصاصة واحدة ولكننا مئذ ذلك الحين تذكرنا المذبحة العشوائية الني جرت عند السلال الشاني وأنه لم يساهم بأى دور في ابادة هذه الزواحف التاريخية القديمة وليس من المعقول أن يرغب الرجل الرياضي في الحصول على جائزة واحدة ، ولكن هذا الاطلاق الكثير للطلقات العشوائية والذي يدور كل شتاء قتلا وجرحا لهذه الوحوش البائسة بمتوسط يتراوح ما بين اثنتي عشرة الى ثماني عشرة طلقة لكل بندقية ليس الا مذبحة فعلية ، ولابد من استنكاره بشدة وأخدت هذه المخلوقات تختفي وتتناقص أعدادها عاما بعد عام ، وليس ببعيد ذلك اليوم الذي يصبح فيه التمساح نادر الظهور بعد قرية سمنة ، مثلما هو اليوم نادر الطهور بعد أسوان و

وكان الترمومتر متوقفا عند درجة ٨٥ فهر نهيت في غرفة الصالون بالذهبية فيلة ، وذلك عندما وصلنا الى وادى السبوع حيث يوجد معبد وحيد غارق في الرمال وكان يتم الوصول اليه يوما ما في طريق للكباش والتماثيل الواقفة قد تحطم الآن ودفن في الرمال أما سقف انعبد لوكان هناك سقف فقد زال وجميع القاعات الداخلية المحفورة في الصخر ومعها قدس الأقداس عاصة بالرمال ومن الصعب عبورها والبوابات فقط هي التي تقف خالية من الرمال ، وتبدو رغم ضخامتها مشة بحيث تتقوض تحت صدمة واحدة من الآلة الحربية التي كانت تستخدم قديما لتقويض الحصون ، لأن كل حجر ضخم من أحجارها مفكك ، كما أن كل كتلة في الافريز تبدو متهاوية في مكانها ، وتدل هذه

العلامات كلها على حدوث زلزال (أبو سنبل) الذي تخيلنا حدوثه من قيل (١) •

وعنه وادى السبوع تشاهه مواطنا سمينا • ولابد من تسجيل هذه الحقيقة لأنها غير عادية • انه رجل شديد البأس متوسط العمر ، يلبس ثوبا قصيرا مهلهلا ، ويحمل في يده نبوتا من جريد النخيل ، ويقف أمامنا وتتبعه زوجتاه وثلاثة أو أربعة من الأبناء وهم جميعا يمارسون التجارة • كنسخة طبق الأصل من التمثال الخشبي الموجود أمام متحف بولاق ، وكانت المرأتان تعرضان للبيع بعض الحل الرخيصة ، بينما يعرض الأولاد حرباء حية وتمساحا صغيرا •

وبينما كان الرسسام يسساوم على شراء التمساح والسيدة (ل) استرى خزامة للأنف ، كانت الكاتبة تتعرف الى اثنين من طائر الهدهد ، يعيشان فى البوابة الضخمة للمعبد ويعتبرانها عشا ضخما قاما ببنائه وهما يجثمان يراقباننى باستغراب وأنا أرسم لوحاتى ، مشل اثنين من النقاد ويظهر طائر أسود صغير أبيض الصدر يغنى لحنا شجيا ، وعو لا يشبه أى طائر آخر صغير رأيته من قبل ، ولكن اللحن الذى يشدو به من حنجرته الصغيرة يمائل في عدوبته ورقته شدو عصافير الكناريا .

وكانت الذهبية تقف مستسلمة عكس اتجاه الرياح يوما بعد يوم في الشمس وأحيانا عندما كان يتصادف وجودنا بالقرب من احدى القرى كان المواطنون يجلسون القرفصاء على الضفة ، ويحملقون فينا أو يثرثرون معا وفي اللحظة التي يظهر فيها أى شخص على سطح المركب كانوا يندفعون في صوت واحد طالبين « البقشيش ! » ولم أجد سوى وسيلة واحدة للتخلص منهم وهي أن أقوم برسمهم وكانت

<sup>(</sup>۱) هو آحد المعابد التى انشاها رمسيس الاكبر، واعتقد أنه لم يكن أضافة أضافها احد خلفائه، وقد التيبت طبقا لصورته الشخصية التماثيل الضخمة والاعمدة التى على شكل اوزوريس وتماثيل الكياش ( التى تحطمت الان فتجربت من كافة الملامح الانسانية الخارجية ) وكذلك بان جميع الخراطيش تخصه • كما أن هناك قائمة باسماء أقراد عائلته المعنيرة في احدى المجرات الدلفلية • وكان من السهل الرصول الى جميع هذه المجرات مفعت ، عندما غزعت مجموعة من السياح الالمان بعض اللوحات المدمولة الاثرية العظيمة • وبعد عملية النهب هذه اغلق المدخل بالرمال تنفيذا لأوامر مربيت بالا ، مع الاخذ في الاعتبار الزائزال للذي ربما يكون قد حدث في هذا المكان به انظر الفصل السابق من هذا الجزء من الكتاب •



معيد وادى السبوع

الاستجابة سريعة فقد أحضرت فرخا من الورق وقلها من الرصاص ، وسرعان ما أسرع أهل القرية جميعا بالهروب لدى اكتشافهم لهذه النية ولو كنت أريد موديلا لواجهت صعوبة كبيرة فقد استحضر الرسام بعض النساء والفتيات ( الكثيرات منهن مليحات الشكل ) لكى يجلسن حتى يرسمن وأتذكر أن واحدة منهن كانت صارخة الجمال وتشبه الالهة جونو روجة جوبيتر كبير الآلهة الاغريقية ، وقد وقفت على الفسفة في صباح أحد الأيام وهي تسخر من كل ما يجرى على ظهر السفينة وكانت تحمل سلة عريضة ذات مقبض خلفي ، وقد غطيت ذراعاها بالأساور وأصابعها بالخواتم ، وتعلقت طفلتها الصغيرة بطرف ثوبها وهي نصف متعجبة ونصف خائفة وقد أرسل اليها الرسام مندوبا مفوضا يعرض متعجبة ونصف خائفة وقد أرسل اليها الرسام مندوبا مفوضا يعرض متعجبة المتمرت في وقفتها هذه لمئة نصف ساعة ، وكانت طريقة الذهب ، اذا استمرت في وقفتها هذه لمئة نصف ساعة ، وكانت طريقة مغل البة تعرضت اللاساءة ، وكانت الكاتبة قد رسمت لها خلسة صورة مغيرة من نافذة القرة وهني مغتفية خلف ستارة ،

وفي الضفة الغربية في بقعة خالية من الخضرة ، تقع ما بين وادي السببوع والمحرقة ، قامت خرائب مدينة حصينة لم يذكرها موراى أو يوقعها على خرائطه • كانت مرتفعة ومبنية على قساعدة من الصخر ، وتتحكم في النهر والصحراء ، وقد اكتشفها الرسام والكاتبة بعد ظهر أحد الأيام خلال جولة بدون قصه ، حيث ارتقيا في البداية منحدرا حادا تناثرت فوقه الأحجار ، ثم وصلنا الى بقايا بوابة حجرية . ولما لاحظنما صعوبة عبورها ، اتخذنا طريقنا من خلال ثفرة في الحائط ، ثم صعدنا طريقا ضيقا اندفعنا منه الى شلال من الأنقاض • ولما وصلنا الى موقع خرب في قمة هذا الطريق ، وجدنا انفسنا في متاهة من المرات التي تعلوها البواكي البنية من الطوب اللبن ، ومضاءة على مسافات قصيرة عن طريق فتحات من السقف • وقد شــغلت هذه الموات الغريبــة على الجانبين ، مبان صغيرة من الطوب اللبن على قواعد حجرية · ودخلنا الى بعض المنساذل فوجدنساها مجرد صسالات خربة وحجرات بدون سقف ، وليست بها أية علامات على وجود مكان للمدفأة أو بثر للسلم • وقد سطحت في أحه هذه المنازل قطعة من عمود حجرى يبلغ قطرها حوالي ١٤ بوصة ٠ وكان الهواء في هذه الشوارع القديمة متعفنها وراكدا ٠ وقد تكدست الأرضية في كل مكان بأكوام من الشقافية الفخارية المكسورة بالوانها السوداء والحبراء والصفراء مثل شقافة الفنتين وفيلة • ولم أر ما يتفوق على هذا المكان من حيث الوحشية والخراب • وكان يبدو كما لو كان محاصرًا ومنهوبًا ومهجورًا منذ ألف عام مضت ، كما تدل على ذلك نوعية الفخار الذي ينتمي الى فترة الاحتــلال الروماني • وبالإشارة الى كيفية بناء الطبقات العليا بالطوب اللبن فوق أحجار أكثر قدما ، استنتجنا أن بدايات هذا المكان هي بدايات مصرية ، والأبنية التالية رومانيسة . أما الرخام فيبين أن هذه المدينة مثلها مثل أية مدينة بنيت في بقعة منعزلة ولم يكن هناك فراغ كبر تشغله حقول العسدس لأن المسافة الواقعة بن النهر والصحراء لا تزيد عن ميل أو آكثر ٠

وبعد أن عبرنا المكان من بدايته الى نهايته ، خرجنسا من فتحة أخرى فى الجانب الغربى ، وقد فكرنا فى البحث عن موقع يصلح للرسم فى داخسل هذه الأرض ويتجه نحو السهل ، وللوصسول الى ذلك يتحتم على الانسان أن يعبر واديا عميقا يفصل صخرة القلعة عن الصحراء ، وبعد أن تبعنا حافة هذا الوادى الى النقطة التي يعمل فهما الى مستوى الارتفاع، وجدنا مع بالغ الدهشية أننا كنا نطأ ضفتى نهر مندئر!

والنهر ممتلى، بالرمال الآن ولكنه كان ممتلئا بالما، يوما ما وقد اتضع لنا كل ذلك من الجبال التى تتجه نحو الغرب ، فقد استطعنا أن نتتبع انحناءاته لمسافة طويلة عبر السهل ثم خلال الوادى وجنوبا فى خطمتواز مع نهر النيل ، وهنا تحت اقدامنا ، كانت تقع الصخرة التى كان يتخد طريقه من خلالها وهناك الصخور التى شكلها عندما اعترضت مساره ، وهى الآن نصف مدفونة فى الرمال ، وأشك فى أن المجرى وهو ممتلى، بالماء ، كان فى نصف الجمال الذى هو عليه الآن وهو نهر من الرمال ،

ولا شك في أنه كان حينذاك عكرا ومحملا بالرواسب ، أما الآن فان. لونه ذهبي أكثر من لون نهر باكتولاس (\*) وقد غطته موجات متحركة مترقرقة أكثر عددا مما كانت ترسمه فرشاة كاناليتي \*

واذا افترضنا أنه كانت توجد هنا مدينة عندما كان هذا النهر يمتلئ بالماء ، وكان السهل خصبها ومرتويها بالماء ريا جيهدا ، فان ذلك كان سيوضح سر موقع هذه المدينة التي كانت محمية من الأمام بنهر النيل ، ومن المخلف بالوادي والنهر القديم • ولكن متى كان ذلك ؟ من الواضح أنه كان يجرى هنا نهر مستقل ينبع ماؤه من بين الجبال الليبية ، وبذلك فان تاريخه يعود الى الزمن الذي كانت فيه هذه التلال القاحلة تتجمع وتوزع الماء • ولنقل أن في ذلك الزمن كانت الأمطار تسقط على أراضي النوبة ، كما أن ذلك الزمن كان سابقا لظهور الحاجز الصخرى في منطقة السلسلة ، في الأيهام الخوالى عنهما كانت أرض كوش تغيض باللبن والعسل (١) •

وكان في الامكان أن تستقط الأمطار على أراضي النوبة في هذه الأيام التي نعيشها لدرجة أنه في نفس ذلك المساء الذي بقينا فيه حتى وقت المغروب ، قد شاهدنا سحابة على شكل مروحة متقطعة وهي تنساق فوق رؤوسنا على ارتفاع شاهق ، وكانت تتفكك على شكل أطراف من

<sup>(★)</sup> نهر كان يجرى في مملكة ليبيا ياسيا المعترى واشتهر بالذهب الذي اعطاد. لونا ذهبيا ... ( للترجم ) •

<sup>(</sup>۱) لقد وجدنا هذه التربة الطبئية القديمة ليس اقط بالقرب من هذه المديئة غدير المحروفة بل في أماكن كثيرة أشرى تقع بين ( أبو سنبل ) وأبيلة ويتراوح ارتفاعها ما بين ۲۰ الى ۲۰ قدما فرق مسترى طبقات الفيضان الحالية ٠

البخار الذي يتخذ ألوان قوس قزح • وكنا نستطيع أن نرى هذه الأطراف بوضوح وهي تتكون وتتبوج وتتبخر ولكنها لا تستطيع أن تتساقط في شكل أمطار لانها كانت تتبدد على ارتفاع شاهق بسبب الحرارة المنبعثة من الصحراء ، وهذا هو الاستثناء الوحيد الذي رأينا فيه سحابا فوق أراضي النوية (\*) •

وعند عودتنا التقينا بمواطن نوبى يحمل فى يده عقدا من الخرز وسكينا على كم نوبه ، وقد تبعنا لمسافة طويلة وهو يحكى قصة غير واضحة عن بربة ( معبد ) غير معروفة فى الصحراء (١) · وسألناه عن مكانها فأشار الى أعلى النهر غير المعروف الذى تحدثنا عنه · فسأله الرسام : « هل رأيتها » · فقال : « مرات كثيرة » · وسأله مرة أخرى : « كم تبعد عن هنا ؟ » فأجاب : « مسيرة يوم واحسد فى الصحراء » · فسأله : « ألم يرها أحد من الانجليز من قبل ؟ » فهز رأسه أولا لأنه لم يفهم السؤال ، ثم ظهر عليه الحزن ورفع احدى أصابعه ·

كان رصيدنا من اللغة العربية قليلا ، بينما كانت لغته العربية مختلطة باللهجة الكنسية Kensee حتى اننا وجدنا صعوبة شديدة فى فهم ما ذكره بعد ذلك • واستطعنا أن نستنتج أن أحد الخواجات كان يسافر على الأقدام وحده بحثا عن هذه البربة ولم يعد ، فهل تاه فى الصحراء ؟ أم قتل ؟ لا أحد يعرف •

ورد الرجل حامل الخرز قائلا : « كان ذلك منذ وقت طويل مضى ولم يأخذ معه مرشدا » •

وكنا مستعدين لدفع الكثير من المال للوصول الى منبع هذا النهر ، والبحث فى الصحراء عن هذا المعيد غير المعروف ، ولكن سوء حظ متل هذه النوعية من السفر ، يجعل المسافرين يلتزمون بعدم الخروج عن المسار المطروق وكان قصل الصيف قادما ، والماء منخفض فى النهر ، والتكلفة اليومية للذهبية فادحة ، وفى النوبة يصعب شراء أية مواد غذائية ولذلك فان المسافر المتباطئ يغامر بالموت جوعا ، وعلى المرء أن

<sup>(</sup>大) أرى أن الخيال قد شبطح بالكاتبة هنا أكثر من اللازم حتى أنها نسيت أبسبط المقائق العلمية عن سقوط الامطأر ... ( المترجم ) \* ...

<sup>(</sup>١) كلمة برية العربية تعنى معبدا \_ ( المشجم ) .

يلاحظ أن نهر النيل بدلا من أن يفيض لمسافة ١٢٠٠ ميل دون أن تصله المدادات من أى رافد آخر ، فانه هنا يتلقى مياه رافد كبير (١) ٠

وتتوالى المعابد فى تتابع سريع بالنسبة لهؤلاء الذين تهب ريح الجنوب خلفهم وقد استطعنا تحقيق ذلك بدرجات ، وسعدنا عندما رست ذهبيتنا العاجزة عن التجديف نحو أى شىء يستحق المشاهدة وعلى ذلك فقد انطلقنا فى يوم من الأيام الى المحرقة ، وهى ليست فى حد ذاتها الا خرابة كثيبة ولكنها موحشة كمنظر صالح للرسم ، وهى تظهر للقادم من الضفة بعد النزول من المركب على شكل صفين متوازيين من الأعمدة ، يقفان فى جرأة مقابل السماء ، ويستدان بناية مسقوفة خربة ، وفى المقدمة يقف القليل من نخيل الدوم المتخلف النمو وهو على وشك الجفاف والموت لعدم وفرة الغذاء فى تربة قاحلة ، بينما تقترب الصحراء من على البعه ،

ونعن محاصرون هنا بحسب صفيق من الرجال والأولاد ذوى السحنات المتوحشة ، والفتيات الوقحات ذوات الشعر المجعد والأهداب النوبية اللائى أخذن يزعجننا بالخرز والحصباء ، وهن يرقصن ويصرخن ويضربن أرجلهن ويصفقن بأيديهن في وجوهنا ، ثم يلقين علينا الزلط عندما نسير • وأخذ أحد المحاربين المهتاجين يلوح ببندقية قديمة يبلخ طول ماسورتها ستة أقدام كاملة ، بينما حمل بعض المحاربين الآخرين رماحا رفيعة •

ويبدو أن المعبد وهو مبنى رومانى قديم قد تعرض للدمار نتيجة ذلزال حدث قبل اتمام بنائه ، فقد كانت جميع الأعمال الحجرية غير مصقوله ، وظهرت الأعمدة كما لو كانت قادمة لتوها من المحجر ، كذلك كانت تيجان الأعمدة على شكل كتل تنتظر النحات ، وهذه الخرائب غير المستكملة الصنم ، والتي كان يبدو كل حجر منها جديدا كما لو كان العمل

<sup>(</sup>۱) « يتلقى النيل مياه آخر روانده وهي نهر عطبرة عند غط عرض ١٤ر١٧ شمالا عند طرف المنطقة التي تتخذ شكل شبه الجزيرة والتي تسمى جزيرة مردى و ومن هناك يتجه شمالا ( في شكل مجرى منفرد بدين أي رواند أغرى ) غلال ١٢، درجة من خطوط العرض ، أو يتبع مجراه المتعرج لسافة لا تقل عن ١٢٠٠ ميل الى البحر » و انظر كتاب بلاكي : Blackie, Imperial Gazetter المطبوع سنة ١٨٦١ وهو مسح دقيق المنطقة ، من المحتمل أن يلقى الضوء على المنابع الجانة للكثير من هذه الرواف د من خشال الرائد الذي تحدثنا عنه الآن -

فى تشطيبه يجرى على قدم رساق ، نؤنر فى خيال الشاهد الى حد بعيد · وعند حائط متداع فى جنسوب البهو ، أخد الرجل الكسول يعجص بعض بقايا نقش اغريفى (١) وبحثنا عن حروف هيروغليفية أو حراطيش نهتدى بها الى تاريخ البناء دون جدوى (٢) ·

وناتى بعد ذلك الدكة فى الترتبب ثم جسيرف حسين ثم دندون وكلابشة وقد وصلنا الى الدكة بعد شروق الشمس مباشرة فوجدنا جميع السكان يصرخون ويتدافعون ويثرترون وهم يحملون البيض والحمام واليقطين (القرع العسلى) للبيع وقد تدفقوا لاستقبالنا وتوجد فى الطريق هنا جزيرة رملية كبيرة ، ولذلك فقد رسونا على بعد حوالى ميل شمال المعبد فى البداية ، رأينا صرح معبد الدكة منذ عدة أسابيع مضت ، وكنا حينئذ فوق سسطح فيلة ، وقد شبهناه بالصرح ذى البرجين مفد العبد ادفو و أما ونحن نقترب من هذا الصرح عن طريق الأرض فقد تعجبنا ؛ لأننا وجدنا البرجين صغيرين جدا و وكان صباحا مشرقا شديد الحرارة ، وكان طريقنا يسر بجوار النهر بين منحدرات العدس ومزارع الخروع وكان طريقنا ، وقد اقتربت

<sup>(</sup>١) يقول بورخارت عن هذا الحائط: « من الواضح أنه قد سقط بسبب ارتجاع فجائى وعنيف ، لأن الأحجار قد سقطت على الأرض وهي مرتبة في طبقات فوق بعضها ، مثلما كانت موضوعة في الحائط بما يبرهن على أنها قد سقطت كلها في وقت واحد » · انظر كتابه . Travels in Nubia, ed. 1819, p. 100. ولكنه لم يلاحظ النقش المدون بحروف كبيرة على ثلاثة سطور فوق ثلاث طبقات منفسلة من الحجر ، وقد نسخ الرجل الكسول الأصل وهو في الموقع حيث صارت هذه النسفة منذ ذلك الوقت معروفة بأنها نذر سابق لأحد الجنود الرومان منشور ضمن مجموعة النصوص البونانية التي جمعها بوث في كتابه . هذا هو النفر في كتابه . هذا هو النفر القدم من الجندي فيريكوندوس ووالديه الصالحين ، وجابوس أخيه الأصفر وبقية اغوته وبقية ، .

<sup>(</sup>۲) هناك مغناح للتاريخ من المحتمل العثور عليه وهو لمرح مقوش نتشما سالجا وهو النقش الوحيد الموجود في هذا المكان على حائط منعزل بالقرب من الاعدة القائمة وهو يمثل ايزيس نتقبل العبادة من شماب يرتدى النقبة الرومانية القصيرة Toga وهو يمثل ايزيس نقبل الظل وسيىء الطراز ، وقد جلست ايزيس تحت شجرة الجميز التقليدية وهي ترتدى شعرا مستعارا ينتشر على شكل اسطوانات جامدة قبق الجبهة على شكل اكليل ، انه الوجه والشعر المتصلب الذي تضتهر به ماركيانا اخت الامبراطور شكل اكليل ، انه الوجه والشعر المتصلب الذي تضتهر به ماركيانا اخت الامبراطور تراجان كما هو واضح على قطعة العمل الشهورة المصفورة صورتها في قاموس : تراجان كما هو واضح على قطعة العمل الشهورة المصفورة صورتها في قاموس : Smith's Dic. of Greek and Roman Biography. Vol. II, p. 939-مكان شهرة الجميز المتدسة Hiera Sycaminos حيث ينتهي غصط سمير ومئة المهونيوس ،

منا الكلاب التي تنبئ ، والديوك التي تصبيح في القرية ، ومثات من الخنافس بطول المسار ، والجعلان الحقيقية اللحية بلونها الأسود مثل الفحم وهي مشغولة مثل النمل حيث تقوم بلسرجة بالات الطين من عنسد حافة الماء الى الصحراء ، ولو قمنا بفحص عدد من هذه البالات فقد نجسد هنا أو هناك بالة لاتحتوى على البيض لأن هناك حقيقة غريبة مفادها أن الجعل يصنع بالاته ويدحرجها ، سواء أكان بها بيض يريد حفظه أم لا ، أما أنثى الحنفساء فبالرغم من المساعدة التي تلقساها من الذكر فانها تقوم بالجزئ الصعب المتعلق بدحرجة البالة ، واذا حل المساء قبل اخفاء بالتها فانها تنام طوال الليل وهي ممسكة بها بين اقدامها ، ثم تواصسل عملها في الصباح (١) ،



وقد بدأ انشاء المعبد هنا على يد ملك اليوبي يدعى أركامان (ارجام) كتب عنه ديودور الصقلى قصة طويلة ثم استمر العمل في استكماله بمعيفة البطالة والقياصرة ويقع المعبد في فضاء واسع منعزل في شمال القرية ، ويتم الوصول اليه عن طريق شارع أقيمت حوائطه بكتل منقولة من مبان أخرى أكثر قدما وأما حجارة الشارع وكل الأرض الفضاء التي تحيط بالمعبد الى مسافة ثلاثمائة أو أربعائة ياردة فهي ليست مبعثرة ولكنها عبارة عن أكوام من قطع الشقافة والزلط وأحجار كبيرة ناعمة من

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب المؤلف ودروف C. Woodroofe وعنوانه: The Scarabaeus وعنوانه: C. Woodroofe وهو عبارة عن ورقة تستند الى المنكرات التي كتبها (س جونز) القيت امام جمعية ونشستر اند هاميشاير العلمية والادبية في ٨ نوفعبر ١٨٧٥ وقد طبعت على المقالف

أحجار الفرفير ( نوع من الصخور النارية يمتاز باللون الأحمر القاتم )
ومن المرسر ، والبازلت ، ونوع من الرخام الأخضر \* وهي جميعها أحجار
محيرة لأنها تبدو كما لو كانت قطعا من تماثيل قد شكلتها العصور المتتالية
من الاحتكاك في حوض سيل جارف \* ونجه بين القطع الموجودة بعض
الشقاقات مشل تلك اللتي كانت في الفنتين (١) • أما عبد المعبد فسأقول
أنه جيد البناء بالنسبة لأي عمل آخر من أعمال الأسرة الثامنية عشرة
أو الأسرة التاسعة عشرة التي أعرفها • والنحت شنيع جدا ، ولم نرحتي
أو الأسرة التاسعة عشرة التي أعرفها • والنحت شنيع جدا ، ولم نرحتي
اليوم مثل تلك الحروف الهيروغليفية رديئة الشكل ، وتلك الإلهات
القصيرات المبتسمات ، وهؤلاء الملوك الهزلين بأغطية رؤوسهم الرديئة •
وباختصار ، فإن المبنى كله طراز من الأبنية البطلمية الخارجة عن الانتماء
البطلمي •

وسرعان ما جدفنا متجهين الى كوبان • والنهر هنا واسم وسريم الجريان • وبعد أن تجاوزنا الجزيرة الرملية نزلنا تحت حوائط بنماء ضخم من الطوب اللبن جعلته العصور المتوالية اسود اللون • وكان يبدو للوهلة الأولى بدون شكل محدد ولكنه يدل على أنه قلعمة مصرية قديمة ذات ركائز وارتفاعات ومنافذ • وقد شطبت عند الزوايا بعقود مصبوبة على شكل قوالب ويحيط بها خندق جاف عميق ، لابد وأنه كان يمثل بماه الفيضان في كل صيف •

وقد وجدنا ضمن الأشياء النادرة في وادى النيل خرائب مبنى غير دينى ، وهو بخلاف أساساته المبانى السكنية المتناثرة هنا وهناك ، يعتبر أول مبنى من نوعه • ولابد أنه قديم جدا ربما يعود الى أيام تحوتمس الثالث الذي وجدنا اسمه منقوشا على بعض الكتل المتناثرة على بعد حوالى ربع ميل، وهو الذي أقام قلمتين مماثلتين لهذه القلعة في سمنة التي تقع على بعد

<sup>(</sup>۱) كانت دكة ( التي اطلق عليها الاغريق والرومان اسم Pselics بينما اطلق عليها المصريون اسم Pselics )، تقتصر يوما ما على مصر واثيوبيا ويبدر انها كانت مصطة عسكرية ضخمة • اما الشقافات المنقوشة هنا فهي ايصالات وحسابات رواتب المجنود • وقد زينت الحوافط الفارجية للمعبد والمجرات من الداخل بنقوش يدرية كتب معظمها بالحبر الأحمر • ولحظنا ان يعضمها كان ثلاثي اللغة • وقامت الكاتبة بيسخ النقشين التاليين من فوق احد المداخل وقال الدكتور بيرش ان اولهما مكتوب بالديموطيقية الاثيوبية وهر مجرد اسم • اما الثاني فغير معروف •

النسَه الله فرا ۱۱۲۵ م

خمسة وثلاتين ميلا شمال وادى حلفا وربما كانت تعود الى فترة سابقة عليه بمدة ألف علم على أيام أهنمحات الثالث الذى يوجد اسمه أيضا منقوشا على لوح بالقرب من كوبان (١) ؛ لأنه كانت توجد هنا فى يوم ما مدينة قديمة فى دكة الحالية وهى ليست الا ضاحية جديدة واقعة على الضفة المقابلة وقد ضاع اسم هذه المدينة القديمة ولكن يفترض البعض أنها تتفق مع مدينة بطلميوس Metacompso of Ptolemy (٢) ومع نمو هذه الضاحية كانت المدينة الأم تضمحل ، ومع الزمن صسارت الضاحية هذه الضاحية وتحولت المدينة الى ضاحية ومازالت الكتل المتناثرة التى هي المدينة وتحولت المدينة الى ضاحية ، ومازالت الكتل المتناثرة التى تحدثنا عنها مع بقايا معبد صغير ، تحدد مكان المدينة الاكبر ،

ومن المحتمل أن تكون حواقط هذه القلعة الغريبة والمثيرة قد فقدت الكثير من ارتفاعها الأصلى و يبلغ سمكها في بعض المواضع ٣٠ قلما ، ولا تقل عن ٢٠ قدما في المواضع الأخرى وقد بنيت رأسية بالنسبة للداخل ، مع انحدار الركيزة في الخارج ، مع اقامة ركائز اضافية ضحلة على مسافات منتظمة و وهذه الأخيرة لاتضيف شيئا الى قوة الحائط الأصلى ، ولابد أنها صممت لزيادة الفاعلية وهناك مدخلان الى القلعة أحدهما في وسط الحائط الشمالي والآخر في الجنوب وقد دخلنا اليها

<sup>(</sup>۱) توجد على بعد اتل من ربع ميل ، خرائب معبد صغير من الحجر الرملى ذى اعمدة عنقونية ، وبالناسبة نانك ستمر بالقرب من القرية على لوح حجرى من عمر المنحات الثالث يذكر السنة الثالثة عشرة من حكمه \_ انظر : الثالث قائلا : « اتمام ابشه of Egypt من محمد من مدينمس الثالث قائلا : « اتمام ابشه وخليفته امتحوتب قلمة عظيمة في الواجهة ، · Ancienne des peuples . . الفصل الثالث ، من ۱۱۲ .

وعند كوبان وجد أيضا لوح رمسيس للثانى المشهور والمعروف باسم : لوح الدكة · وفي هذا النقش الموجود منه نسخة بعتصف اللوفر ، ورد أن رمسيس الثاني أمر بحفر بدّ ارتوازية في الصحراء ما بين هذا المكان وجيل العلاقي لتسهيل تشغيل مناجم الذهب في هذه المنطقة ·

<sup>(</sup>Y) « بالنسبة لدینة بطلیموس فان میتاکومسبو لابد ان تکون فی مواجهة سلکیس حیث توجد خرائب ضفمة من الطوب اللبن ، ولو صبح هذا الامر یکون میتاکومسبو وسلکیس اسمین لدینة واحدة ، انظر کتاب ویلکنسون وعنوانه : Topography of مسلکیس اسمین لدینة واحدة ، انظر کتاب ویلکنسون وعنوانه : Thebes ele.

المجاه المحادث القریبة من المحرقة هی مدینة میتاکومبسو الحقیقیة ، ادار کتابها لاتری ان جزیرة دیرار القریبة من المحرقة هی مدینة میتاکومبسو الحقیقیة ، ادار کتابها لاتری المحروب مالمحروب علی سیین والمختین وهیلة ، واستولوا =

عن طريق المدخل التانى ووجدنا أنفسنا فى وسط متوازى أضلاع ضخم بلغ طوله من الشرق الى الغرب ٤٥٠ قدما · وربمــــا بلغ ضلعه الآخــ. ٣٠٠ قدم من الشمال الى الجنوب ·

وتحيط هذه المنطقة كلها بمتاهة من الخرائب • ويبدو هذا الفضاء كبيرا بما فيه الكفاية لإنشاء مدينة ضخمة تحتوى على أنقاض اثنتي عشرة مدينة • وأخــــذنا نتسلق تلالا ضخمة من المخلفات ، ونتسلق حواف شلالات من الشقافة ، ونقف على حواف مناجم محفورة ومثقبة مشل قرص العسل على عمق أربعين قدما ، وقد أقيمت أساسسات من الطوب اللين رقد احتشد فوق هذه التلال وعند فوهات هذه المناجم ، رجال ونســـا، واطفال يملأون سلالا من الأنقاض ، ويذهبون بها بعيدا . وكان التراب ينصاعه مثل السحاب • ويصعب علينا وصف ما كان يحدث من الضجيج، والحرارة ، والارتباك ، ويتوقف المشاهد ويرتبك محاولا أن يكشف مي هذه المتاهة الضخمة عن دليل يكشف عن خطـة محددة دون حدوى . واستطعت بجهد كبير أن أعرف تدريجيا أن المكان ليس الا محارة ضخمة ، وأن جميع هذه التلال والمناجم تحدد موقع ما كان في يوم ما صرحا ضخيا س تفعا الى موقع مركزي كالبرج مثل ذلك الذي نراه في موضوعات المعارك في ( أبو سنبل ) وطيبة • وأصبح هذا الصرح المرتفع والموقع المركزي كالفريسة حيث ينقل على شكل قطع صغيرة بعيدا ويتحول الى بودرة ويننر على صفحة الأرض كسماد ٠ وقد استنزف بالفعـــل حتى أساســـاته ،

<sup>=</sup> عليها وساقوا سكانها عبيدا ، والقوا بتماثيل قيصر على الأرض ، ولكن بترونيوس استطاع بقوة يقل عددها عن عشرة الاف جندى من المشاة و ٨٠٠ حصان أن يهزم جيشا مكونا من ثلاثين الف رجل ، وأجبرهم على التقهةر الى سلكيس • ثم أرسل وكلاء للمطالبة باستعادة ما سلبوه ، وشرح الأسياب التي أغرتهم بان يبدأوا الحرب ، وقد رد بترونيوس على حجتهم بأنهم نالوا معاملة مبيئة من الحكام الرومان قائلا ان هؤلاء ليسوا هم اصحاب السلطة بل قيصر ٠ وعندما طلبوا مهلة ثلاثة أيام التفكير ولم يقعلوا شيئًا مما تعهدوا به ، هاجمهم بترونيوس وأجبرهم على القتال ، فهربوا سريعا بسبب سوء قيادتهم وسوء تسليحهم لانهم كانوا يحملون تروسا ضخمة مصنوعة من الجلد الخام وفؤوسا كاسلحة هجمومية • وقد سبق جزء من القوات المتعردة الى داخل المدينة ، بينما هرب البعض الآخر الى المناطق غير الماهولة ١٠ اما الذين غامروا بعبور النهر فقد هربوا الى جزيرة مجاورة حيث لا يوجد عدد كبير من التماسيح بسبب التيار ٠٠٠ ثم قام بترونيوس بمهاجمة سلكيس واستولى عليها ، · انظر : جغرافية استرابون Slrabo's Geography مترجم في بون سنة ١٨٥٧ ــ الجزء الثالث ، صرص ٧ ــ ٢٦٨ · وربما كانت هذه الجزيرة التي هرب اليها المتمردون هي الجزيرة الضخمة التي مازالت في وسط النهر وتمنع الاقتراب من دكة ١٠ أو أنهم هربوا الى جزيرة ديرار التي تبعد بمسافة سبعة أميال لأن استرابون لم يذكر أسم المجزيرة •

ولم يتبق الا البئر التي في الوسط ، وحائط الدائرة الفسخم · وهذا الحائط يمضى الآن الى حتفه ، وسيلاقى تدريجيا نفس مصير بقية الصرح · أما البئر التي كانت عميقة جدا ، فقد غصت بالمخلفات حتى الحافة · وفي نفس الوقت فان الانسان لكي يعرف ما يمثله هذا المكان حاليا لا يمكنه الا أن يتخيل ما يبدو عليه برج لندن اذا تحولت المباني الداخلية كلها ، والبرج الأبيض ، والكنيسة ، ومستودع الأسلحة ، ومقر المحافظ ، وكل شيء ، الى خرائب غير محددة الشكل ولم يترك منها الا الحوائط. المخارصة والخندق ·

وقد احتشدت مقابل الجانب الداخل لحائط الدائرة بقايا سلسلة من الأبراج الضخمة تبدو قممها قصيرة بالنسبة للبناء الخارجي، ولا يمكن أن نتصل بالأسوار الا باستخدام السلالم • ويواجه أفضل هذه الأبراج مع جزء ضخم من الحائط الصحراء الشرقية •

وخرجنا عن طريق المدخل الشمالى ، لنجد أن جوانب البسوابة ، وحسى درجات السلم التى تقود الى الحندق سليمة وقد بقيت عند قاعدة المعائط الضخم على الجانب الخارجي في مواجهة النهر قناة تبلغ مساحنها حوالى قدمين مربعين وهي مبنية ومسقوفة بالأحجار ، ويصفها موراي في كتابه بأنها بوابة مائية ،

وعندما تحولنا للذهاب كانت الشمس قد ارتفعت ، والحرارة انتشرت ، والقارب في انتظارنا ، فمضينا رغما عنا ونحن نعرف أنه ابتداء من هنا وحتى القاهرة ، لن نشاهد آثارا أخرى من الماضى السحيق فيما عدا عذا الحصن المفكك ، انه مجرد جبل من الطوب اللبن ، وبالرغم من عدم تناسق شكله الا أنه يثير الإعجاب بسبب قوة تناسب أجزائه الضخمة ، والاثارة التى تنطلق من تواضع أطلاله ، ولكنه يعيد العصور الضائمة الى خيال الانسان بطريقة لايقدر عليها أى معبد آخر ، انه يبدو لامعسا في لخظة الاشراق الأثرى للنقوش ، ويجبرنا على أن نتذكر هذه الملاين المنسبة من البشر والتي لم تذكر أسماؤها ، هؤلاء الذين شكل منهم الحكام جنودهم في وقت السلم ،

وأصبحت مغامراتنا في الطريق قليلة ومتباعدة ، ومن النادر الآن أن نقابل ذهبية \* وصار عدد الطيور كبيرا عما كان عليه في هذا الجزء من النهر منذ أسابيع قليلة مضت \* ورأينا أسرابا ضخمة من طائر الكركي الأسود والأبيض وهي تحتشد على الضفاف الرملية ليلا ، وأصبحت أعداد السمان في متناول الصياد ، وابتهجنا لدى رؤيتنا للرجل الكسول وهو بخرج بندقيته ويعود بمل حقيبة من السمان ، ذلك لأن آخر خروف كان

لمدينا قد ذبحناه قبل توجهنا الى وادى حلفا ، كما أن آخر دجاجاتنا توقفت عن الوقوقة عند ( أبو سنبل ) •

وفى صباح آحد الأيام شاهدنا عروسا يعبرون بها النهر فى مركب كبيرة مزدحمة بالنساء والبنات اللائى يصفقن بايديهن ، ويطلقن الزغاريد المدوية ، وكانت العروس ذات جمال بلون الشيكولاتة ، وعينين رائعتين ، وتنزين بقلادة تتدلى فوق حاجبيها ، وخزامة فى أنفها ، وقد جدل شعرها فى مئات من الجدائل الرفيعة التى تنتهى فى نهايتها بحبات من الصلصسال مطلية بلون أصفر ، وكانت تقف محاطة بصديقاتها ، فخورا بثيابها ، وسعيدة وهى ترى الانجليز يرمقونها بعيونهم ،

وفى ذلك الوقت أيضا ، رأينا فى احدى الليالى نوعا من الاحتفالات البدائية يجرى على بعد عدة أميال من جانبى النهر ، ورأينا النيران تشتعل قرب الغسق أولا على هذه الضفة ثم على الضفة الأخرى ، وازداد لمعانها واتساع رقعتها مع هبوط الظلام ، وعند ذهابتا للنوم كنا نسمع أصوات الطبول وهى تقترب شيئا فشيئا على الضفة الشرقيسة ونرى على البعد مركب مشاعل ورقص ، وكان تأثير هذه المشاعل للأن المشاعل فقط هى التى كانت ظاهرة لل شديدا جدا ، وكانت الأضواء تهفهف وتتقافز كما لو كانت كائنات حية ، وتدور وتلتف وتتبدد وتتعالى وتطارد بعضها لأخر في سرعة ، وتدور في الهواء بين حين وآخسر مشل الصواريخ ، وبالرغم من أن الوقت كان متأخرا الا أننا رغبنا في الهبوط الى الشاطىء ومشاهدة هذا الاحتفال عن قرب ، الا أن الريس حسن هز رأسه رافضا ، فالمعروف أن المواطنين في هذه المنطقة يميلون الى الشسيجار ، وإذا كانوا يحتفلون بمولد بعض المشايخ المحليين وهو أمر وارد ، فائنا سسنعامل يحتفلون بمولد بعض المشايخ المحليين وهو أمر وارد ، فائنا سسنعامل

وعندما وصلنا مبكرين في صباح أحد الأيام الى جرف حسين ، اتخذاا داريتنا الى المعبد الذي كان محفورا في واجهة صخرة من الحجر الجيرى على النفاع حوالى ٢٠٠ قدم عن سطح النهر • وهناك ممر منحدر شديد الحيرارة تحت أشعة الشمس ، يقود الى شرفة واسعة في الصخرة • ويتم الحوسول الى المعبد من خلال رواق خرب ذي أعمدة وطريق للتماثيل الضخمة المحطمة • وداخل المكان شديد الانقباض ، أما خارجه فهو صورة من المعبد الكبير في (أبو سنبل) ، كما أنه يعود الى نفس التاريخ الزمني • وهو مكون من قاعة أولى تحملها أعمدة على شكل أوزوريس ثم قاعة ثانية أصغر مجما ذات أعمدة مربعة • وقد غشى الدخان الهيكل بلون أسود ، بالاضافة الى حجر تين جانبيتين • أما أعمدة أوزوريس الضسخمة التي ترتفع ال



معيد جرف حسين ياللوبة

مسافة ٢٠ قدما دون اضافة الأجزاء التي تفصل نهايات الأعمدة عن السقف وبدون قواعد تحت أقدامها ، وبذلك فانها تبدو قصيرة ممتلئة ومقوسة السيقان ورديئة الشكل ، وتبدو وجوهها كما لو كانت قد طليت أصلا باللون الأسود ، بينما تبدو التماثيل التي في الطريق الخارجي ذات ملامع أثيوبية واضحة ، وكان علينا أن نبحث هنا عن أسلوب الفنانين الذين أقاموا الرمسيوم في طيبة مثلما فعلنا في (أبو سنبل) ، أما الحجرتان الجانبيتان في جرف حسين فهما تغصان بالخفافيش ،

وتمثل هذه الخفافيش أعظم مناظر المكان ، ولها منظم ينظم حقلاتها. الاستعراضية ، وقد وجدناه في انتظارنا ومعه حبل غمست نهايته في القطران يقوم بقذفه فيلمع في المدخل الشديد الظلام ، وفي لحظة واحدة، رأينا السقف كله وقد تعلقت به زوائد بيضاء مثل ستارة شفافة ، وكان ذلك لمجرد لحظة واحدة ، وفي اللحظة التالية تحركت جميع الخفافيش واندفعت بجنون في وجوهنا مثل حبات الثلج المتساقطة ، وفيما بعد وعند انتهاء الاندفاعة التقطنا خفاشا ميتا ، وفحصناه في الخارج في ضوء النهار ، كان مخلوقا صغيرا بديعها أبيض اللون ومغطى بشعر ناعم ، وله جناحان شفافان ، وقدمان صغيرتان ورديتان ، وقم رقيق مشهل في الفار ،



معید دندور ۰

اما الصخور الواقعة بين جرف حسين ودندور فهى محاطة باشجار النخيل القصيرة ، وأشجار السنط ، وشجيرات الحناء ، فانها تتجمع فى شكل كتل منعزلة تشبة الأطلال ، حتى اننا لا نكلد نصدق أنها صخور

وعند غروب الشمس فى دندور وهبوط ظلام خفيف على الوادى ، قمنا بزيارة معبد صغير يقع على الضفة الغربية وهو يقع أعلى من النهر ، محاطا بحائط من الأراضى العامة ، وهو يتكون من بواية منعزلة وبهو للأعمدة وحجرتين صغيرتين وقدس أقداس • ويشبه المكان كله لعبة رائعة مغطاة بأعمال النحت الناعمة الملمس وذات الشكل الجديد والبناء المثير للاعجاب وعندما كنا نراه فيما بين الغروب وحلول الغسق ، يبدو لنا أن هذه النقوش البارزة تنتسب الى المدرسة المتخلفة (١) • ويغطى اللون الوردى المخفيف الذى يلمع فى نور الغسق ، كثرة من الأخطهاء التى لاتعدد ولا تحصى ، ويدخل بالجميع فى جو من الشاعرية •

وآخذنا نعجب لما صار اليه الجو ، فقد استيقظنا في صباح اليوم التالى ونحن نرتعد حتى قرب نهاية اليوم بساعة ، كما أننا تذوقنا لأول مرة منذ أسابيع عديدة القشعريرة المبكرة القديمة في الهواء ، وعنه الظهير وجدنا أنفسنا في كلابشة وقد مررنا بحدود المنطقة المدارية أثناء الليل ، ومن ذلك الوقت صار النهار شهديد الحرارة بينما كانت هذه القشعريرة تأتي مع أشد ساعات الليل ظلاما قبل بزوغ الفجر .

وشاهدنا زحام الصياح المعتاد من بائعي الخرز والسلال والبيض والحمام وهم يحيوننا من على الشاطئ في كلابشة ، وقد حمل أحد الرجال سيفا قويا ذا مقبضين في جراب من القطيفة الزرقاء ، وكان يطلب خمسة جنيهات ذهبية فرنسية ، ويبدو هذا السيف كما لو كان يخص أحد الصليبين ، وقد أحضرت بعض السيدات (قشدة جاموسي) في قربة سوداء قدرة المظهر مربوطة الى وسطهن مثل النطاق ، وكانت القشدة جيدة ولكن القرب الجلدية تمنع النفس من اشتهاء الماكولات غير العادية ،

ويوجد بالقرب من هنا معبد عظيم محفور في الصخر، ويطلق عليه اسم محلي هو: بيت الوالي وقد حظيت نقوش هذا المبسد المسهود بالرصف والتصوير أكثر مما حظيت به أية نقوش أخسرى في مصر فذلك لأن مشاهد موكب حاملي الجزية من الأثيوبيين، وحملة مدينة عمورية وانتصارات رمسيس معروفة جدا ليس فقط لدى كل من قرأ كتساب ويلكنسون ، بل بالنسبة لكل زائر يمر على الحجرتين المصريتين بالمتحف البريطاني وهي مازالت جميلة بالرغم من الأجزاء التي نزعت منهسا

<sup>«</sup>C'est un ouvrage non achevé du temps de l'empereur (1)
Auguste. Quoique peu important par son étendu ce monument m'a beaucoup interessé, puisqu'il est entièrement relatif à l'incarnation d'Ostris sous forme humaine, sur la terre.» — Lettres écrites d'Egypte, etc.: Champollion. Paris, 1868, p. 126.

والمعاملة السيئة التي عاملها بها المواطنون والزوار • وبالرغم من أن لون هذه النقوش التي في الفناء غير المسقوف كانت كاملة عندما نفل بونومي لوحاته المثيرة للاعجاب ، الا أنها الآن قد زالت عنها قشرتها الخارجية . ولكنها مازالت تلمع في البهو والحجرات الداخلية • وكذلك فان ألوان تمثال أوزوريس الخضراء مشل الزمرد وألوان أنوبيس القرمزية وألوان ايزيس الصفراء مثل معدن الكروم ، ما زالت جميعها مذهلة بصفائها ونقاء خاصيتها ، أما عن لون جسم أنوبيس فاعتقد أنها كانت المرة الأولى التي أصادف فيها لونا قرمزيا حقيقيا في كافة الصبغات المصرية ، ويقسع بين معبد بيت القاضي ومعبد كلابشة المجاور له على مسافة تبلغ حوالي نصف ميل من ممير جبلي ، وخليج يبلغ طوله حوالي ١٤٠٠ ياردة • ويفودنا رمسيس من ممير جبلي ، وخليج يبلغ طوله حوالي ١٤٠٠ ياردة • ويفودنا رمسيس المنحرة أغسطس ، ثم نجتاز الخطبة التي استمعنا اليها في بيت. الفرعون العظيم الى الغرفة التي يشغلها القياصرة •



ولو كانت الزخارف التي في غرفة القياصرة تنسبه الزخارف التي. في معبد كلابشة لكان ذوقها من أقبح الأذواق ؛ لأننا لم نشاهد أبدا مثل. هذه الآلهة التنكرية ، وتلك الحبال المخططة والمنقطة والمتفاطعة ، وتلك الأغطية الساذجة التي فوق الرؤوس ، وتلك الألوان البدائية العنيفة (١) •

<sup>(</sup>١) لاحظت هنا اللون البناسجي للمرة الأولى والوحيدة ، واللون الأزرق اللازوردي. اللامم . كما ترجد اثار الطلاء باللون الذهبي فوق الكثير من الاشكال .

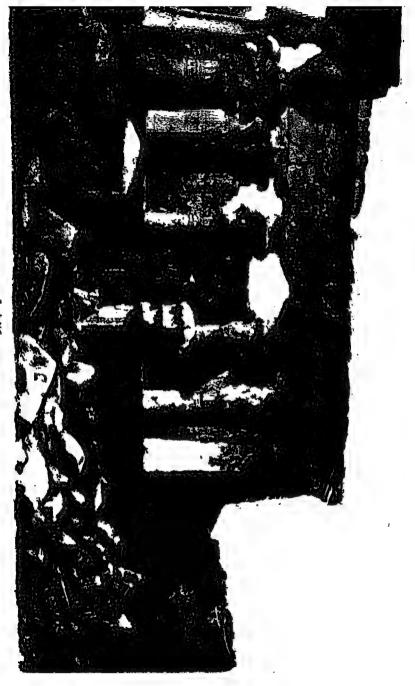

معند كلابشة .

أما عن الالهات فانهن مبهرجات آكثر من البنسات الراقصات في الاقصر ، بينما يضع الملوك على رؤوسهم آكاليل مكونة من قرون وأقمار وطيسور وكرات وجعارين وأزهار اللوتس والأفاعي الصغيرة والزهريات والريش .

وجرى تنفيذ هذا المعبد على نطاق واسمسع فهو كرنك النوبة (\*) . ولكنه كرنك تعرض لهزة زلزال أعنف من تلك الهزة اللتي زعزعت الإعمدة الضخمة للصالة الأولى ، وأسقطت مسلة هاتاسو ، وهو يبدو من النهر مثل قلعة ضيخمة ، ولكنك اذا نظرت اليه من عتبة البوابة الرئيسيه للصرح فستجده مجرد متاهة خربة ، فالكتل والأعمدة وتيجسان الأعمدة والطبقات العازلة بينها وبين السقف ، جميعها ساقطية ومكسمة بشكل عجيب بحيث لا توجد بقعة واحدة في جميع هذه القاعات والأفنية يستطيم الانسان أن يطأها بقدمه على سطح البلاط الأصلى • وللمرة الثانية يبدر أن الزلزال قد حدث قبل اتمام العمل ، فهناك أشكال محددة على المواقط ولكنها لم تنحت ، وأشكال أخرى بدأ العمل فيها ولكنها لم ثنته \* وتستطيع أن تتبين المواضع التي توقف عندها الازميل ، بل انك تستطيع أيضا أن تكتشف آخر علامة نحتت على السطح • ويستطيع الانسان هنا أن يتتبع العمليات الأربع التي تتم بها زخرفة الحوائط ، فتجد في بعض الأماكن أن المساحات قد عزلت داخل مربعات ووضيعت تحت سييطرة العسامل الميكانيكي • وفي أماكن أخرى تجه أن الموضوع قد رسم بالفعل داخل هذه المربعات بمعرفة الفنان ، وهنا مضى بها النحات الى مرحلة أخرى ، وهناك بدأ النقاش في تلوينها •

ومن أهم النقوش الآخرى التي تتجاوز أهميتها أي شيء آخـــر ني كلابشة ، النقش اليوناني عن سيلكو ملك أثيوبيـــا • وقد اكتسب هذا

<sup>(\*</sup> كان هذا المعبد يبعد عن سد أسوان بحوالي ٥٧ كيلو مترا ، ولكنه أعيد تشييده جنوب أسوان اثناء حملة انقاذ اثار النربة عام ١٩٦٠ بمساعدة الألان \_ ( المراجع ) .

النقش شهرة عظيمة بسبب تعليقات نيبور ولترون التى اكتشفت سبنة ١٨١٨ للميسلاد بمعرفة مسيو جاو M. Gau ، وهو يتضمن ٢١ سطرا كتبت بالحبر الأحمر بخط جميل ، ويعود تاريخه الى القرن السادس بعد الميلاد ، ويبدأ هكذا :

لقد وصلت مرتين الى تلميس (١) وتافيس (٢) .

لقه حاربت ضد البليمي (٣) ووهبني الرب الانتصار ٠

لقد قهرتهم مرة ثانية • وفي المرة الأولى •

أقمت نفسي تماما مع جيوشي ٠

لقد قهرتهم وتضرعوا الى •

لقد أقمت سلاما معهم وأقسموا لي بأصنامهم •

لقد وثقت بهم لأنهم أناس ذوو عقيدة طيبة ٠

ثم عدت الى ممتلكاتي في القطر العلوى

لأننى ملك

ولست ملكا داخلا في ترتيب الملوك الآخرين ٠

## ولكننى أتقدمهم

<sup>(</sup>۱) كالأبشة٠

ظلفة (٢)

<sup>(</sup>۲) البليمى جنس بدوى من البرير ، والمغروض انه ينتمى اصلا الى قبيلة بيلماس التى من التيبو فى الصحراء الرسطى وقد استقر مبكرا فى هذا الجزء من وادى النيل الذى يقع بين الشلال الأول والشلال الثانى منذ ايام اراتوسينس .

انظر

Le Nord re l'Afrique by : M. V. Dest. Martin, Paris, 1863, section III. p. 73.

أما هؤلاء الذين يبحثون عن الشقاق ضدى •

فاننى لا أمنحهم سلاما في مساكنهم حتى يتوسلوا الى طالبين العفو مني اننى أسد في السهول وعنزة فوق الجبال •

النم ١٠ النع ١٠ النع ٠

هذا النقش له أهمية تاريخية عظيمة لأنه يبين أنه في خلال القرن. السادس الميلادى بينما كان السكان الوطني و في هذا الجزء من وادى النيل يلتزمون بالعقيدة المصرية القديمة كان الأحباش في الجنوب. يدعون أنهم مسيحيون (\*) •

وكانت سلالة الجنس البليمى تمثل جنسا خالصا يمتاز أفراده بالعلول والقوة ، وكانوا ذوى لون بنى غامق وعندما كنا نتمشى خلال القرية عند الغروب شاهدنا جميع السكان ، فكان الكهول من الرجال يجلسون أمام أبواب منازلهم والشبان يتسكعون ويدخنون ، والأطفال يلعبون و أما النساء اللائى كن يتمتعن بأسنان بيضاء لامعة وعيون صافية ، ويتحلين بالحلى الذهبية والفضية على أعناقهن وحواجبهن بشكل مفرط ، فقد كن يخرجن مع أطفالهن الصغار ذوى اللون البنى ، منفرجى السيقان على وسطهن أو كتفهن لكى يستطعن الحملقة فينا أثناء مرورنا ،

وكانت هناك سيدة عجوز مريضة ترقد خارج كوخها على دكة مصنوعة من جريد النخيل ، وقد رفعت نفسها مرتكزة على كوعها لحظة قصيرة ثم انهارت مرة أخرى وهي تتأوه في ضعف ، وأدارت وجهها نحو

<sup>(\*)</sup> هذا الاستنتاج مخالف الموقع فقد دخلت المسيحية الفعلية الى اثيوبيا الإبا القبطى المصرى القديس اثناسيوس الرسولى الذى اختير للبطريركية سنة ٢٢٦ المبيلاد وجاء اليه فرومنتيوس الجسوس الرسولى الذى اختير للبطريركية سنة ٢٢٦ المبيلاد وجاء اليه فرومنتيوس Framentius القديم تقرير عن الاحوال فى اثيوبيا فرسمه اسقفا وأرسله اليها سنة ٢٣٠ ميلادية وصار يعرف باسم أبا سلامة أى (أبو السلام) وهو لقب مطران الحبشة الذى كان يرسم ويرسل من مصر وبذلك فان معرفة اثيوبيا المسيحية ودخول الأحباش فى هذه الديانة قد حدث خلال القرن الرابع الميلادى على يد الاقباط المصريين ، وهذا يخالف ما ذكرته المؤلفة من أن المصريين فى القرن السادس كانوا يلزمون بالعقيدة المصرية القديمة · انظر فى ذلك : ١ ـ ثاريخ الكنيسة القبطية ـ ايريس حبيب منسى يوحنا ـ صص ٢٠٤ ـ ٢٠٠ · ٢ ـ قصة الكنيسة القبطية ـ ايريس حبيب المصرى ـ الجزء الإول ، صص ٢٠٤ · ٢ ـ قصة الكنيسة القبطية ـ ايريس حبيب المصرى ـ الجزء الإول ، صص ٢٠٤ · ٢ ـ تاريخ اثيوبيا ـ دكتور زاهر رياض بـ صح مص ٤٠ ـ ١٤ ، وغيرها ـ ( المترجم ) •

الحائط · أما المساكن المبنية من الطوب اللبن هنا فقد اقيمت داخل وخارج متاهة من الأساسات الحجرية الهائلة وهي بقايا مبان كانت عظيمة في يوم من الأيام ، وقد بنيت بعض هذه الحوائط في أشكال منحنية بينما بنيت أطرافها من الأحجار بمعنى أنها مضغوطة من الوسط ومرتفعة عند الأركان ، وهو طراز من البناء تم تعديله ؛ لكي يعطى مقاومة أقل عندما يتعرض لهزات الزلزال (١) ·

وقد شاهدنا أساسات آخرى مقامة بنفس الأسلوب في طافا حيث وصلنا في صباح اليوم التالى و ولما كانت الأعمال الحجرية في طافا تعود الى التاريخ الروماني المتأخر ، بالإضافة الى كثرة الزلازل في النوبة خلال الفترة الطويلة التي تلت الهزة الضخمة التي حدثت سنة ٢٧ للميلاد ، والتي ذكرها المؤرخ يوسابيوس فقد كان السياح مستعدين لنسبة كافة الأطلال الى عصر قمبيز والثورة الاصلاحية التي قام بها المسيحيون الأوائل وليس هناك شيء أسهل من التمييز بين تخريب الآثار الذي أحدثته يد الإنسان والتخريب الذي أحدثته ثورة شاملة ، فالتشويه يسود في الأولى بينما يسود الاستبدال في الثانية ، وفي دندرة على سبيل المثال نجد أن الضرر الذي حدث كان متعمدا ، بينما هو في (أبو سنبل) عرضي ، أما في الكرنك فقد كان يجمع بين التعمد والصدفة ، أما في كلابشة فمن الواضع أن مثل هذا الدمار الضخم لايمكن أن يحدث بوسسيلة انسانية دون مساعدة المعدات الآلية ، مع النيران أو البارود لأن هذه الوسسائل قد مساعدة المعدات الآلية ، مع النيران أو البارود لأن هذه الوسسائل قد

ويوجد في طافا معبدان صغيران أحدهما معطم بشكل يصلح للرسم الما الآخر فهو سليم تماما ويستخدم الآن كاسطبل للخيول وهناك أيضا عدد من الأساسات الحجرية منعزلة ومربعة الشكل ومقسمة الى حجرات صغيرة عديدة ، ومحاطة بحوائط بعضها مبنى في المسارات المنحنية التي

The Habitations of man in all ages, V. Le Duc, Chap. انظر (۱) IX. p. 93



يقايا معيد طافا بالتوية •

سبق أن ذكر ناها · وقد ظلت هذه الأساسات الفرعية الني احصى منها الرسام ثمانية عشر أساسا ، تثير حيرة السائمين (١) ·

وتقع طافا في موقع ساحر ، ولا شك في أن الأميال السبعة التي كانت تفصلها عن كلابشة ، مع منظس الشلال ، تمثل أفضل المناظر صلاحية

<sup>(</sup>۱) لابد أن هذه الأساسات تحدد موقع دير قبطى ورد وصفه في مخطرط عربي تحدث عنه أن كاترمير حيث يقول أنه د في مدينة طالما يوجد دير بديع يسمى دير اتسون Ansoun

المنين مازال سليما بدون أضرار • وتقع بالقرب من هذا النير وفي مواجهة الجبل خمس عشرة قرية •

Mèmoires Hist, et Géographique sur l'Egypte et le Nubie نظر نشر في باريس سنة ۱۸۱۱ ــ المجلد الثاني ، ص ٥٥ .

ولا شك أن الدير والقرى ايضا قد شيدت حسب الطراز الروماني المصرى كما ييدر لأول وهلة ، وربما كانت في الأصل تشكل كلية لاهوتية مثل الكلية اللاهوتية التي في فيلة •

للبرسم على هذا الجانب من وادى حلفا · أما الجزر الصخرية الصغيرة ألتي في النهر ، ومزارع النخيل ، وأشجار السنط والخروب والحناء والخروع وكافة نوعيات الأشجار المزهرة على حواف الضفاف والجوانب المتصدعة والقمم المخروطية للجبال التي ترتفع هنا بحدة على حافة الماء ، فانها تشكل مع السهل الرملي مناظر جميلة حيثما ذهب الانسان . ويقال انه توجه هناك غزلان في الوديان التي خلف طافا · ويشرح أحـــد المواطنين وهو شخص مشاكس يرتدي قميصا ممزقا وعمامة بيضاء قذرة كيف أنه يوجد على مسافة ثلاث ساعات ، واد ضيق طويل به بربة أخرى أكبر من هذين المعبدين اللذين في السهل ، وتمثال ضحم يتجاوز طوله ثلاثة أضعاف طول الرجل العادي ٠ اذن فلو صحت القصة فانه يوجده كشف جاهز لمن يود القيام به • وباع نفس هذا المواطن عقدا للرجل الكسول • وبعنه أن مضى راضيها بالثمن الذي حصل عليه ، عاد الينا عدة مرات وخلفه نصف أهالي القرية وهو يطلب ضعف الثمن • ولما رفضينا هذا الطلب المتواضيع هاج كالمجنسون ومزق عمامته ، وأخسد يؤدى بعض الحركات الوحشية بالرمع الذي كان يحمله ، ثم جلس في هدوء وجلس حسوله أصدقاؤه وجيرانه خلفه في شكل نصف دائرة •

ويبدو أن هذا هو الاجراء الذي يتخذه النوبيون للتحدى ، فقد ألقى بقفازه طالبا النزال ، وفي نفس الوقت أخذ الجمع الصالحب يتزايد في كل لحظة ، وظهر الريس حسن حزينا ، وخشى حدوث معركة معتملة ، بينما كان الرجل الكسول يقرأ صلاة باكر في أسفل المركب ( لأن ذلك الصباح كان صباح الاحد ) ولم يسمع شيئا من الضجيج الدائسر في المخارج ، ومع حالة الطواريء هذه خطر في بال الكاتبة أن ترسسل الى الشاطيء رسالة تبلغ هؤلاء السادة بأن الخواجات يؤدون صلاتهم الآن في الذهبية ويطلبون اليهم أن يهدءوا حتى ينتهى وقت الضلاة ، وكان تأثير الرسالة عاجلا فقد صمتت الأصوات الغاضبة ووضع المتحدى عمامته على رأسه ، وجلس النظارة القرفصاء على الشاطيء في هدوء ، وبعد أن مرت على ذلك الوضع ساعة كاملة ، أخذت العاصفة في الانقشاع ، وعندما ظهر الرجل الكسول على سطح المركب ، تقدم متحدبه الى الأمام سعيدا بأن يبناً الساومة من جديد ،

ولا تهمنا الصورة التى انتهت بها هذه المسكلة ، ولكننى أعتقد أنه عرض عليه أن يسترد عقده فى مقابل رد النقود التى أخذها ، وقد فضل أن يلتزم بالمساومة التى اتفق عليها · والواضم أن ذلك كان نتيجة الاخلاص الدينى الذى يخيم على عقول هؤلاء الناس نصف المتوحشين (١) المعرجة أهنى وجلت أن الواقعة لاتستحق الذكر ·

ونحن الآن على بعد أقل من أربعين ميلا من فيلة ولكن الربح القادمة من الأمام كانت ضدنا على طول الخط ، وقد نفد مخزون الرجال من الخبز ، ولايوجه دقيق في هذه القرى النوبية • وقد كنس الرجال المساكين آخر الفتات الذي كان موجودا في قاع صحارة الخبز منذ ثلاثة أو أربعـــة أيام مضنت ، وهم يعيشون الآن على ثلاثة أرباع الجراية المفروضة لكن واحد منهم ، من شوربة العدس والقليل من التمر الذي اشتروه من وادى حلفاً • وقد جثموا بجوار مجاديفهم صامتين ، أو حاولوا أن ينسوا جوعهم بالالتجاء الى النوم • وبالنسبة لنا كانت رؤية حاجتهم الى الخبن تثير آلامنا ، وقد تضاعفت هذه الآلام لعجزنا عن مساعدتهم ، وأقسم تلحمي الذي وصل مخزونه الى أقل مستوى بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا . أما علب اللحم المحفوظ الموجودة لديه فلن تكفى لغذاء خمسة عشر رجـــــلا ft لمدة يومين فقط · أما عن الدقيق فليس لديه الا كمية من الشعير تكفى الحواجات ولا شك في أنهم جائعون ، ولكن ماذا في ذلك ؟ انهم أعراب ، والأعراب يتحملون الجوع مثلما تتحمل الجمال العطش فهذا ليس بجديد بالنسبة لهم ، وقد عانوا من الجوع من قبل ، وسيعانون منه فيما بعد . يكفي مذا ا فليس على النساء الاهتمام بمثل هؤلاء الناس !

وكانت نصيحة جيدة بلا شك ولكن من الصعب الاصسفاء اليها ٠ ان عدم اهتمامنا وعدم قدرتنا على عمل شيء لهؤلاء الفتيان المساكين شيء

<sup>(</sup>۱) • ان غلاحى طافا يذكرون أنهم أحفاد السكان المسيحيين القلائل من أهل المدينة علاين اعتنقوا الديانة الاسلامية عند خضوع البلد للاسلام • وقد لجما الجزء الاكبر من اخوالهم الى القرار ، أو أنهم قتلوا الثناء تلك المعركة • ومازال يطلق عليهم أسم : أولاد المنصارى ـ أى درية المسيحيين » •

Travels in Nubia, Burckhart, London, 1819, p. 121. : انظر كتاب

لايمكن احتماله • وعندما يعنى هذا أن نضع أيدينا على مخزون تلحمى القليل من البيض والبسكويت وأن نقيم مسابقات اليانصيب ونخصص لها جوائز من الشيكولاتة والتبغ فان ذلك يعنى أننا قد تصرفنا بالقليل من الحكمة • وقضينا ساعة أو ساعتين تحت حسر الشمس فى قرطاس ثم توجهنا الى دابود • ان محاجر الحجر الجيرى فى قرطاس مليئة بالمناظر والنقوش الخاصة بالنذور • وليست أطلال المبنى الصغير الا مجرد مجموعة من الأعمدة التى تسند قطعة من الافريز الذى يقف فوق حافة صخرة تطل على النهر • وعليك أن تنظر اليها كما تريد سواء من أعلى أو من أسفل • وأنظر شمالا أو جنوبا فهى من جميع النواحى تمثل منظرا صالحا للرسد •



معيد دايود

واذا انتقلنا الى دابود على ذلك البساط السحرى المذكور فى قصص الجنيات ، فان الانسان سينظر اليها بوصفها خرائب فى « منطقة ساحلية ، لاحدى البحيرات الهادئة فى وادى الأحلام ، انها تقع بين اثنتي من انحناءات النهر الذى يتسع فى هذه المنطقة دون أن تظهسر له منائذ للتصريف ، وقد أحاطت به الجبال ومزارع النخيل ، أما المبد نفسه فهو صغير وغير ذى أهمية ، ويبدأ انشاؤه مثل معبد الدكة بمعرفة أحد الملوك الأثيوبيين وينتهى بمعرفة البطالمة والقياصرة ، أما الشىء الغريب فيه فهو عبارة عن صومعة سرية ، وتوجه بجوار الهيكل غرفة جانبية مظلمة ، وهناك حفرة فى أرضية الغرفة الجانبية التى كانت مغطاة بالبلاط

فى يوم من • وفى أحد أركان الحفرة كانت توجد فتحة تسمح بمرور جسم رجل من خلال ممر ضيق • وهناك فى الممر الضيق درجات سلم تقود الى غرفة سرية مبنية فى جسم الحائط • وقد شاهدنا غرفا سرية أخرى فى المعابد الأخرى (١) ولم تكن بينها غرفة واحدة سليمة بما فيها من الأساليب القديمة •

ولا تتجاوز المسافة من دابود الى فيلة عشرة أميال ، ولما كنا نقصد توريجور الأقرب الينا بمسافة ميلين وهى نفس القرية التى عند سمسفح المنحدر الرملى الجميل الذى رسونا بالقرب منه فى طريقنا الى جنسوب النهر ، فقد كان علينا أن نبقى هنا لمدة يومين يليهما أسبوع على الأقل فى فيلة • ولذلك فائه بمجرد وصولنا الى توريجور أسرع الريس حسن وثلاثة من البحارة الى أسمسوان لشراء الدقيق ، وطلب الكهلل على ، ورزق الله ، وموسى الذين تقع منازلهم فى القرى المحيطة بالمكان السماح بالغياب لمدة أسبوع ، وسرعان ما تقلص عدد البحارة الى خمسة تحت بالغياب لمدة أسبوع ، وسرعان ما تقلص عدد البحارة الى خمسة تحت رئاسة خليفة • وعل كل حال فقد كان مؤلاء الخمسة بمثابة خمسين •

وعندما رست الذهبيه ولم يكن هناك شيء نعمله ، وقد أصبح بحارتنا الخمسة سعداء الآن بعد أن استطاعوا شراء بعض الفطائر النوبية الناعمة والعدس الأخضر ، فقد أقام الرسام خيمته على قمة المنحدر الرملي ، وأخذت الكاتبة ترسم خرائب الدير المقابل ، وأخذت السيدة ( ل ) والسيدة الصغيرة تكتبان خطابات لاتنتهى • وقام الرجل الكسول يتبعه محمد على بصيد السمان • وشعر الجميع بالرضا •

وكان الرجل الكسول منحوسا ، ولكنه لم يكن مصابا بجنون القتل لأنه اكتفى بقتل السمان ولم يحاول قتل الأطفال ! فما الذى دفعه الي

<sup>(</sup>۱) كانت تحفظ في هذه الغرف المرية ( التي كانت مداخلها مغلقة بكتل حجرية مثيتة بحيث لا يمكن الكشف عنها ) التماثيل المستوعة من الذهب والفضة واللازورد ، والزهريات الثمينة ، والصنوج ، والقلائد المطعمة بالجواهر ، وجميع الكنوز المنقولة التي في العابد ، وقد رأينا ثفرة مشابهة وغرفة صغيرة في ركن معبد الدكة ، وبعض السراديب الغريبة وإماكن الاخفاء تحت ارضية الغرفة المظلمة التي في شرق الهيكل بمعبد فيلة ، وجميعها قد كسرت وسلبت ، ولكن لدينا سببا قويا للاعتقاد بأن الرسام قد اكتشف مكان غرفة سرية أو معر الى غرب الهيكل مأزال مغلقا ، ومن المحتمل أن تكون جميع كنوزه سليمة ، ولم تكن لدينا على أية حال ، وسائل فتح الحائط المبنى من المحبر المملب ،

ذلك ؟ دعنا لا نامل أن تكون قد أصابته أطماع اهتمسام خاطى، بسبب التماسيع! فقد ظهر هادنا ومبتسما وقد وضع بندقيته تحت ابطسه ، ومحمد على يسمير بجانبه ، ولم يكن هناك من يشبه الرجل الكسول فى خفة قلبه ؟ ومن كان يضاهى محمد على المعم ، فى خفة سيره ؟ وقد سمعنا رجلنا الرياضى وهو يدخل فى حقل الشعير ، وقد سمعانا بهذا الصوت لأننا عرفنا أن هدفه حقيقى ، وقلنا فى أنفسنا أن كل طلقة نسمعها تعنى صيد أحسد طيور السمان ، وتهيأ لنا أن احدى هذه الطلقات قد أصابت طفلا ،

وسرعان ما سمعنا صرخة احسدى السيدات • كانت صرخة حادة وفجائية على اثر طلقة رصاص • كما كانت مشوبة بالفزع ، وترددت من ركن الى آخر مع زيادة الحدة ورجع الصدى من كل اتجساه • وفى نفس اللحظة حفلت الضفة بالكائنات البشرية • وظهر الناس كما لو كانوا قد خرجوا من باطن الأرض • وكانت النساء يصرخن ويلوحن باذرعهن ، واخذ الرجال يجرون ، والجميع يتجهون الى نفس الهدف • وسمعت الكاتبة



دير ةبطى للراهيات بالقرب من لميلة

صسوت الصرخة ، وشساهدت الاندفاعة ، واستنتجت حالا وقوع حادث ناجم عن اطلاق النار \*

وتلت ذلك لحظات من التوقع المؤلم ، ثم ظهر محمد على وهو يعدو باقصى سرعته • وبعد ذلك بحوالى خمس دقائق بدت كمسا لو كانت عشرين دقيقة ، جاء الرجل الكسول وهو يسير بيطه وتحد مرفوع الراس وذراعاه مبسوطتسان ، وقد اختفت بندقيته ، وخلفه حسسه ضسخم من النوغاء •

وهب بحارتنا القليلون المسلحون بالعصى للنجلة ، وأحضروه سالما ، وبعد ذلك عرفنا ماذا حدث و لقد طار سرب من السحان عاليا ، وعندما عاد الى ارتفاع منخفض رمس سطح الزراعات ، وغاص مرة أخرى في دورة سريعة ، أصبح في متناول بندقية الرجل الكسول وي اللحظة التي اطلق فيها الرصاصة وفي نفس مسار السمان قفزت سيينة وطفل كانا يجلسان القرفصاء في داخل حقيل الشعير وأخذا يصرخان وسرعان ما لاحظ الخطر القادم ، واستطاع بحضور ذهنه المثير للاعجاب أن يفرع شعمدا المنعنة الطلقة التالية ، ثم أخفى صندوق ذخيرته واحتضن بندقيته متعمدا أن يتمسك بها أطول فترة ممكنة و وفي اللحظة التالية أحاط به الناس وشلوا مقاومته وسحبوا بندقيته من قبضته ، ثم تلقى ضربة حجير غي طهره و وبعد أن أخذوا بندقيته تركه واحد أو اثنيان من الرجال لكي يعضى في طريقه و وبعد ذلك تخلص من الباقين وعاد الى المركب وفي نفس الوقت أسرع محمد على في طلب النجاة ، وكان هو الآخر قد نال بعض الضربات القاسيية بالاضيافة الى تمزيق ثوبه وخلع عمامتيه عن رأسيه و

وفى نفس الوقت لم يكن معنا الا ما يقل عن نصف عدد رجالنا ، وقد دخلنا فى معركة خاصة بدون قائد ، بينما استولى العدو على احدى بنادقنا النسلات ، فيا له من منظر مخيف ! لقد اندفع أهالى القرية كلها وهى قرية كبيرة ، وأخذوا يتراحبون على الضغة وهم يجرون هنا وهناك ، وجميعهم يهسدون بالكلام ويصسيحون مستخدمين الحركات والاشارات

للتعبير عن سنخطهم • لقد كنا على وشك العراك في طافا ، ولكننا هنه مهددون بالحصار • وبعد أن سحبنا اللوح الخشبى الذي يصل ما بير المركب والشاطئ عقدنا مجلسا سريعا للحرب •

وكانت المرأة سليمة ، واذا كان الطفل قد أصيب فهى اصسابة طفيفة ، وأحسسنا بالاعتدال فى الحديث بنغمة الاصابة ودعونا أهالى القرية الى تقديم بيان بحالة العدوان الجبان ، وطالبناهم باعادة البندقية حالا ، وعلى ذلك ارسلنا تلحمى للتفاوض مع زعيه القسرية واحفسار البندقية سريعا ، وفوضناه بأن يقول لهم سكنوع من المهاء السياسى سانه لو كان قد حدث مكروه فانه يوجد طبيب ضمن الخواجات ، وعلى والد الطفل أن يأتى بطفله المصاب لمعالجة اصاباته ،

وكانت الأحوال متوترة فى الخارج مثلها فى الداخسل ، فانتظرنا ستسفر عنه الأحداث - ولما كان ظهر تلحمى فى مواجهسة النهر فقد شاهدنا كل نصف الدائرة التى تتكون منها الوجوه السمراء كاملا بما فيه الحواجب المقوسة ، والعيون التى تطلق الشرر ، والأسسنان اللامعة وفجأة تغير تعبير الوجوه ، لقد بدأ التغيير أولا بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا أقرب الى المتحدث ، وانتشر بالتدريج الى الخارج ، وظهر كما لو أن موجة قد عبرت فوقهم ، وعرفنا حينذاك أن ضربتنا قد نجحت ، وعاد تلحمى ، وتجمع القرويون حول زعمائهم وهم يتفاوضون ، وأخذت أعداد منهم فى الجلوس ، وعندما يجلس النوبى تتأكد أنت من أنه لم يعد يشكل خطرا ،

وبعد حوالى ربع الساعة أعيدت البندقيسة دون أن تمس • وظهر رجل كهل على الضغة وهو يحمل صرة زرقاء • والآن أعيد لوح الخشب الموصل بين المركب والضفة ، وابتعد الزخام ، وسمح بمرور الرجل الذي يحمل الصرة ومعه ثلاثة أو أربعة آخرون •

وبعد فك الصرة ظهر جنى صغير بنى اللون يبلغ من العبر حوالى أربع سنوات ، ورأسه أشعث حليق الشعر · وبكى فى البالداية وهو يشاهد الوجوه الغريبة البيضاء اللون ، ولكن عنسدما قدمت له أحدى. ثمار النين ، نسى كافة مخاوفه وجلس يمضغها مثل القرد · أما بالنسبة لجروحه فقد كانت سطحية ؛ لأن الطلقة قد لامست كتفه فى أربعة أو خمسة مواضع · وقام الرجل الكسول بغسل الخدوش بقطعة أسغنج مبللة بالماء

الدافي، وتقام السيد (ل) بتغطيتها يقطع من البلاستر اللاصق واخيرا المدينا الى ابيه جنيها ذهبيا فرنسيا ، كما تم لف المصاب في احد قمصان الزجل الكسول ، واتتهى الفصل الأول من المسرحية ، وكان علينا انتظار الفصلين الثاني والثالث ، عندما وجد الزسام والرجل الكسول أن العمليه قد انتهت ، اتفقا على أنه من المناسب تقديم شكوى ضد القرية ، حماية للسياح القادمين فيما بعد ، وكان ذلك بسبب الضربة الغادرة التي وجهد من الخلف في وقت كان فيه الرجل الكسول ( الذي لم يحساول من قبل أن يحمى نفسه ) ضعيفا بين أيدى الغوغاء ، ولذلك ذهبنا في اليوم التالي الى أسوان ، ووعد الحاكم وهو مبتهج كعادته دائما بأن ناخذ العسدانة مجراها ، وفي نفس الوقت تحركنا بالذهبية الى فيلة وبقينا مناك لمدة النبوع مشغولين بالرسم ،

وفى المساء التمال حضر وفد من توريجور يطلب الصغج ويعلن أن. خمسة عشر قرويا قد اقتيدوا الى السجن

وذار الرجل الكسول أنه لايستطيع أن يفعل شينا بالنسبة لهم ، وأن الموضوع باختصار أصبح في يد العدالة ، وسيسيتم التعامل معه طبقا للقانون • وهنا جمع المتحدث حفنية من التراب وهدد بأن ينثرها فوق. رأسه • وقال : « أيها الترجمان ، أبلغ الخواجة أنه لايوجيد قانيون. الا ما يرتضيه الحاكم وأنه لا توجد عدالة الا رغبة الحاكم ! ، •

وفى صباح اليوم التالى ذهب الرجل الكسول الى اسسوان مبكر! ليدلى بشهادته فاستقبله الحاكم والمدير بمفرده ، وتم تقسديم الغليون. والقهوة وتبادل الرسميات المعتادة ، ثم أبلغ الحاكم ضيفه أنه تم القبض على خمسة عشر رجلا من أهالى توريجور واعترف أربعسة عشر منهسم بائه، الخامس عشر هو الذى وجه الضربة من الخلف ،

ثم قال الحاكم: « والآن قبل أن نرســـل في طلــب المحتجزين ، فمن الأفضل الاتفاق على القـــرار • ما الذي يرغب ســـعادته في عمله بالنسبة لهم ؟ » •

وارتبك الرجل الكسول فكيف يقدم اقتراحا بالمطلوب وهو يجهم القانون اللدنى المصرى ؟ وكيف يتم الاتفاق على منطوق الحسكم قهل. المحاكمة ؟

وابتسم الحاكم يهدوم، وقال: د ولكن هذه هي المحاكمة ، ٠

ولما كان الرجل الكسول انجليزيا فقد بدل جهدا لمرفة مدى فاعلية حدا التوضيح • انه توضيح لخص بيساطته الرفيعة النظام الكامل للادارة القضائية في القانون المصرى • وتردد في بيان آنه لا يضمر أدني استياء ضد المذنب أو القرويين ، وأن كل ما رغب فيه هو تخويفهم لكي يحترموا السياح بوجه عام •

وهنا دعا الحاكم المدير لاقتراح صبيغة الحكم ، وقال المدير انه وهو يأخذ في اعتباره قرارات سعادته المتسامحة يقترح مجازاة الأربعة عشر رجلا الأبرياء بشهر سجنا لكل منهم ، أما الجاني الحقيقي فيسجن لمدة شهرين مع جلده مائة وخسين جلدة في الفلقة •

وقد اقشيم بدن الرجل الكسيول لدى سماعه هذا الاقتراح وأعنن ضرورة اطلاق سراح الأبرياء ؛ ولكنه وافق على أن يجلد الجانى مائة وخمسين جلدة لكى يكون مشيالا لغيره ، ثم تخفف الجلدات بعيد أداء الجلدات الأولى ، وأعطيت الأوامر بادخال المذبين .

وتقدم السجان أولا وتبعه شرطيان ، ثم أدخل الخمسة عشر رجلا المحتجزون • وكم أحس بالخجل وأنا أكتب أن أعناقهم قد ربطت بالسلاسل في طابور واحد • ويستطيع القارى، أن يتخيل شعور الرجل الكسول في هذه اللحظة •

وتم النطق بالحكم، ونظر الأربعة عشر رجلا في ذهول وهم لا يصدقون آذانهم ، بينما كان المسجون الخامس عشر المعاقب بمائة وخمسين جلدة ( • خمسة وسبعين جلدة غلى كل من قدميك ، كما قال الحاكم ) أكثرهم سعادة لاطلاق سراحه بمثل هذه السهولة .

وبعد أداء الجلدة السادسة اتجه الرجل الكسيول تحو الحاكم وطلب رسميا التغاضي عن تنفيذ بقية الحكم واستجاب الحاكم للظلب وأطلق سراح المحتجزين وهم يبكون من قرط سعادتهم

ثم تبادل الحاكم والمدير والرجل الكسول التمنيات الحارة ، وذكر الحاكم أن رغبته الوحيدة أن يكون مقبولا عند الانجليز ، وأنه كان سيقوم بجلد القرية كلها لو رغب سعادته في ذلك .

وقضينا في فيلة ثمانية أيام سعيدة ، وبعد حلول ظهر اليدوم الثامن كانت الكاتبة وحدها على الجزيرة خلال الساعات الأخيرة ، كانت بمفردها بمعنى أنه كان برفقتها أحد البحارة ، وهذا يعنى أنها كانت وحيدة ، وكانت فيلة أيضا وحيدة بما يضفى لمسة اضافية من المال والاحساس بالغربة



متقل فيله من الجنوب •

وكان الجو في ذلك اليوم حارا، والنسيم هادئا على صفحة النهر ، وقد انتهيت من رسم آخر لوحاتي ، واخنت أتجول ببطء من بقعة الى أخرى وانا أودع مسكن الفراعنة ، والأعصدة الملونة ، وكل ممر ، ونخسلة ، ومقصورة ، ووجهة نظر معتادة ، واختلست النظر مرة أخرى الى حجرة أوزوريس السرية ، ورأيت الشمس وهي تشرق للمرة الأخيرة من سقف معبد ايزيس ، ثم عندما خبت ومضات كل تلك العجائب بالوانها الوردية والذهبية ، ظهر الغسق الدافيء ، ولا تستطيع أية كلمات أن تصور الجمال الحيطة الحزين الذي تميزت به فيلة في هذه الساعة ، كانت الجبال المحيطة تقف شامخة مسننة وذات لون أرجواني ، في مواجهة سسماء عنبرية المنظر الطبيعي الهاديء ، وكانت كل نخلة ثنائية ، وكل حجر مزدوجا ، وانعكست الصخور الضخمة التي في وسط المجرى تماما بحيث أصسبح من المستحيل اكتشاف آين تنتهي الصخرة بحيث تبدأ المياه ، وفي نفس من المستحيل اكتشاف آين تنتهي الصخرة بحيث تبدأ المياه ، وفي نفس الوقت كانت مباني المهد قد تحولت الى اللون البرونزي الذهبي إلباهت ،

وقد غصت البوابات بأشكال تلمع بالحياة الفنية ، وبدت مستعدة للخروج من أماكنها •

وكانت الوحدة شاملة مع وجود هدو، ساحر في الهواه وكنت اسمع الحدى الأمهات تغنى لطفلها بصوت خفيض فوق سطح الجزيرة المجاورة ، وعصفورا دوريا يغرد في عشه الصغير في قمة عمود تحت قدمي ، ونسرا يصرخ بصوت نائح بن الصخور على مسافة بعيدة .

كنت أنظر ، وأسمع ، وأعد نفسى بأننى سأتذكر كل ذلك خسلال السنوات القادمة ، كل التلال الهادئة ، وهذه الصغوف من الأعسدة الصامتة ، وهذه المساحات العميقة الساكنة من الظلال ، وهذه النجلات الناعسة ، وكنت أتلكا حتى يحوطها كلها الظلام ، وأخيرا ودعتها جميعها خوفا من ألا أراها مرة ثانية ،



## الغصل العشرون

## السلسلة وادفو

أثناء ذهابنا استغرق نضالنا في السغر من أسوان الى المعطة مدة أربعة أيام ، ولكننا في العودة انزلقنا بسرعة • وشكرا لصديقنا القديم شيخ الشلال ، فقد وصل في فترة قصيرة لاتتجاوز نصف الساعة \_ بوجهه العريض ، وعينيه اللتين تشبهان عيني السمكة ، ويدانته المهودة ، وقد ربط رأسه بنفس المنديل الأصغر القديم ، ونفس النارجيلة في فمه وقد أحضر معه جماعة مكونة من خمسين صنديدا من رجال الشلال وحمل تحت ذراعه علما رثا أحمر اللون • ورفع هذا العلم الذي طرز عليه هلال وفيحة بوقار فوق مقدمة السفينة •

وبعد أن أودع الشيخ الذهبية في رعاية النبي ، أغلقت النوافذ والطمبوشي ( الصالون الذي تضيئه كرة بالسقف ) ، وأقفلت الأبواب ، وأزيحت الأشياء القابلة للكسر الى مكان آمن ، وأصبح كل شيء محكما ، كما لو كنا نستعد لاسنقبال عاصفة بحرية و واقلعنا من المحطة في الساعة السابعة من صباح يوم جميل في منتصف شهر مارس ، وسارت فيلة على الجانب الليبي بدلا من العودة من خلال القنوات القديمة ، متجهة مباشرة نحو الباب الكبير وهو الجندل الهائل الذي لم نره من قبل ، وقد قضينا الليلة الماضية كلها ونحن نستمع الى صوته من على البعد ، أما الآن فان ذلك الصوت الهادر يقترب مم كل ضربة مجداف ،

واليوم أصبح شيخ الشلال هو ريان الذهبية ، ورجاله هم بحارتنا ، واقتصر واجب الريس حسن ورجاله على الجلوس والتطلع في سكون ، وفي نفس الوقت أخذ رجال الشلال يجدفون بسرعة وانتظام ، وهكذا ظهر لنا النهر وهو يجرى أسرع من المعتاد ، وسرعان ما أحسسنا بقوق اندفاع التيار تحت هيكل الذهبية ، وفجأة شاهدنا شرارة ورغوة فوق السطح هناك ، لقد كانت الصخور أمامنا على اليمين واليسسار ، بينما

ظهسرت الدوامات فى كل مكان • وأمال الشيخ غليونه ، وخلع حذاءه ، وذهب بنفسه الى مقدمة السفينة • وكان نائبه متمركزا فى قمة السسلم الذى يتجه الى السطح العلوى • وتكفل ستة رجال بذراع الدفة ، وتمت تقوية القائمين بالتجديف فجلس اثنان الى كل مجداف •

وفى وسط هذه الاستعدادات ، وبينما ظهرت الجدية على وجسوه الجميع ، حتى ان الأعراب التزموا أيضا بالهدوء ، وجدنا أنفسنا حالا فى مدخل مضيق طويل وضيق ، وهو نوع من الوهاد العميقة التى تقع بين حائطين من الصخور ، وتندفع من خلاله كتلة من المياه المزمجرة فى انحناءة حادة • وقد ظهر لنا كما لو كان النيال كله يندفع فى موجات وحشية أسفل هذا المر المرعب •

ويبدو للوهلة الأولى أنه من المستحيل للذهبية أن تخاطر بعبور هذا الطريق دون أن تتحول الى أشلاء متناثرة ، ولم نشاهد مساحة كافية لمرور المركب والمجاديف وعلى كل حال فقد أعطى الشيخ كلمته ، ورددها نائبه ، فاطاعها الرجال الذين عنه الدفة ، فوضعوا الذهبية في وضع مستقيم عند ذلك التيار المائي المتوحش ، وتهيأ لنا ونحن مقطوعو الإنفاس للدة ثانية واحدة ، أننا نرتعش على حافة السقوط ، ثم اندفعت فيلة الى الأمام !

ورأينا الذهبية تنزلق بكاملها تحت أقدامنا ، وكنا نحس بالارتفاع والانخفاض والاندفاع المترنح الى الأمام ، وسرعان ما أخذت الأمواج تزبد وتغلى مرتفعة من كافة الجوانسب ، ثم تفيض على السطح السفل وتغطى السطح العلوى بالرذاذ ، ورفع المجدفون مجاديفهم تاركين كل شيء للدفة والتيار • وبالرغم من الضوضاء الصاخبة كنا نسمع بوضوح هذه المجانبين •

والآن ، فأن الشيخ الذي يبدو ملك الموقف في هنه اللحظات ، يقف بدون حسراك رافعسا ذراعه لأنه توجد عند تهساية المر انحناءة حادة الى اليمين ، تشهيه في حدتها ركن شارع في أحد شسوارع لنسدن العمومية الضيقة • فهل تستطيع فيلة التي يبلغ طولهسا ١٠٠ قدم من مقدمتها الى مؤخرتها أن تدور مع هذه الزاوية في سسلم ؟ وفجأة لوح الذراع المرفوع وصاح الشيخ « دفة ! » ، وأسرع الرجال بتوجيه الدفة ، واستجابت المركب لكلمة الأمر التي صدرت ، وبدأت الدوران قبل أن

نتجاوز الصخور ، ثم اندفعت حول الركن في اللحظة المناسبة تمساما ، وخرجت سالمة فيما عدا كسر مجداف واحد !

وكانت الفرحة عظيمة · وأسرع الريس حسن لمصافحة الجميع وقد غمرت السعادة قلبه ، وانفجر الأعسراب في ترديد كلمتى « طيبون ، و « حمدا لله على السلامة » · وابتسم تلحمى وقد أحاط به نصف دستة من رجال الشلال وهم يمازحونه ، وينزعون كوفيته عن رأسه ويأخذونها كجائزة · أما الرجل الوحيد الذي لم يتحرك فهو شيخ الشلال ، فقد زالت ومضة القوة اللحظية التي أضاءت وجهه ، وعادت اليه الملامح المتبلدة في تتاقل ، وارتدى حذاء ، ومدد رجليه ، وأشعل غليونه ، وصار مثل البومة كعادته الدائمة · وقد تخيلنا حتى هذه اللحظة أن أعراب الشلال كانوا يضخمون مخاطر عبور الباب الكبير لزيادة أجرهم ، وكذلك كان السياح يضخمون مخاطر عبور الباب الكبير لزيادة أجرهم ، وكذلك كان السياح يضخمونها أيضا للتفاخير بأنهم اجتازوها · ولكن هذه ليست هي القضية ، ين يقبل أي ربان انجليزي المخاطرة بقيادة مثل هذه المربخ أنني أشك في المر السريع الجريان ووسط مثل هذه الصخور مثلما فعل أعراب الشلال في ذلك اليوم ·

وليست جميع الذهبيات سعيدة الطالع، ذلك أنه من بين أربع وثلاثين، ذهبية عبرت الشلال نى هذا الموسم أصيب عدد قليل بأضرار طفيغة ، بينما تعطلت ذهبية واحدة ، مما اضطرها للبقاء فى أسوان لمدة أسبوعين حتى يتم اصلاحها ، ولكننى لم أسمع عن حدوث خطر حقيقى يؤدى الى غرق حقيقى للسفن ، أو حدوث أضرار للأفراد أو اصنابات لبعض الأطراف ، ان رجال الشلال يتميزون بهدوء الأعصاب والمهارة ، ويتمتعون بخبرة واسعة ، وقد فضل رسامنا أن يجمع لوحاته ويحملها مطوية الى أرض جافة على طريق الصحراء ، ولكن ذلك كان احتياطا لم يحلم أى منا باتخاذه فيها يتعلق بسلامتنا الشخصية ، ولم يكن هناك ما نخشاه لأن السائح الذي يعبر الشسلال في طريق العودة يستمتع بمنظر عجيب ومغامرة شديدة الاثارة ،

وعند أسوان ودعنا النوبة والأثيوبيين الطيبين ، ووجددنا أنفسنا نعبر نيل مصر مرة أخرى • ولو لم نعبر هذه الأميال الخمسة من السلال وعبرنا بدلا منها خمسمائة ميل من البحر أو الصححراء ، قاننا لم نكن نلحظ تغييرا كاملا • لقد تركنا خلفنا نهرا حالما ، وشاطئا هادئا ، وصحراء

دائمة وعند عودتنا دخلنا حالا في وسط منطقة خصبة ومكتظة بالسكان والآن فاننا نرى القوارب على صفحة النهر طوال اليسوم ، والقرى على الضفتين ، والطيور وهي تطير ، والفلاحين يعملون في الأرض ، بينما يعبر الرجال والنساء والخيول والجمال والحمير طوال الوقت ، مسار سحب المركب ، جيئة وذهابا دون توقف وهناك دائما شيء يتحسرك ، أو شيء يدور العمل فيه ويجرى النيل منخفضا ، وترتفع أواني الشادوف ذي الأعماق الثلاثة متارجحة من الصباح الى السساء ومرة ثانية يرنفع الدخان من تجمعات الأكواخ غير الظاهرة عند نهاية اليوم ومرة أخرى نسمع الكلاب وهي تنبع من كفر الى كفر خلال ساعات الليل الساكنة ومرة أخرى قرب غروب الشمس نرى صفوفا من البنات القادمات الى ضفه النهر وعلى رؤوسهن الجرار لكي يملأنها بالماء و وتلك البنات الأعرابيات عندما يقفن وهن يرتدين ثيابهن التي تتدلى أطرافها الى الأرض ، بينما يضعن أقدامهن في الماء ويغمسن فوهات القلل بطول أذرعهن في التيار عبور تخطيطية ، مما يغرى الانسان بأن يستخدم قلمه الرصاص لرسمهن في ميور تخطيطية ،

ويوجد في كوم أمبو معبد عظيم كان يوما ما يماثل معبد دندرة في خمخامته وربما كان أكبر منه و ونظرا لأنه مبنى على نفس المساحة الكبيرة فقد كان معبدا مزدوجا مخصصا لاثنين من الآلهسة همسا الاله حورس والاله سوبك (١) أي الصقر والتمساح ولم يتبق منه الآن سوى أعمدة ضخمة مدفونة الى مسافة ثمانية أو عشرة أقدام من ارتفاعهسا الضخم ، وقطعة مكسورة من افريز منحوت ، وبعض الكتل الساقطة المحفور عليها أسسسماء ملوك وملكات المطالة ،

وقد قيل انه كان يوجد هنا مدخل مزدوج ضخم ، وبهو للاعمدة ، وهيكل مزدوج • وكانت كلها كاملة ولكن لم يعد الوصول اليها سسهلا • وما زالت الكتل التي تغطى سقف القاعات الثلاث التي تقع الواحدة منها خلف الأخرى ، والقليل من الأساطين ، ظاهرة خلف البهو ذي الأساطين • ولكن أحدا لا يعرف ماذا يمكن أن يكون مدفونا تحت السطح ، لأننا نعرف فقط أنه كانت توجد هنا مدينة قديمة وكفر وسيط ، قد ابتلعتهما الرمال ببطء ، وأن معبدا قديما كان معاصرا لمعبد عمدا وقائما داخل السياج •

<sup>(</sup>۱) د سـوبك اله شمسى ، يسمى فى بردية بولاق ابن ايزيس ، وهو الذى حارب اعداء اوزيريس ، وهذا تطابق تام مع حورس ، وبهذه الصفة عبد فى أمبوس ، • Dic. Arch. P. PIERRET, Paris, 1875.

وكانت الرمال هنا مكومة على مدى ٢٠٠٠ سنة ، ويبلغ عمقها أربعين قدما ، ولم يجر حفرها مطلقا ولن يتم حفرها الآن ، لأن نهر النيل يزحف على الضفة تدريجيا ويحمل معه على دفعات كل ما كان مدفونا تحت رمال الصحراء وقد تناثر نصف البوابة العظيمة ، وشلال من الكتل المنحوتة فوق المنحدر الشديد الميل من القمة حتى القاع و أما النصف الآخر فهو معلق على حافة الجرف ، ولن يظل معلقا لمدة طويلة فسرعان ما ياتي اليوم الذي سيتقوض فيه ويتحول الى أنقاض مثل النصف الآخر و

وقد فقدنا الرسسام ما بين كوم أمبو والسلسلة ليس لأنه ضل أو سرق ، ولكن لأنه حقق الهدف الرئيسي من رحلته فكان سعيدا لاقتناص أول فرصة للعودة السريعة الى القاهرة ، وقد جاءته هذه الفرصة عن طريق دوق نبيل كان يقضى شهر العسل على ظهر سسفينة بخارية في منتصف المسافة ما بين كوم أمبو والسلسلة ، لقد كان الرسام والدوق قد تعارفا أحدهما إلى الآخر منذ وقت طويل ، وسرعان ما تم ترتيب الأمر ، ففي اقل من ربع الساعة تم نقل الصورة الكبيرة وكل أمتعة الاستوديو من القبي التي في مؤخرة النهيئة البخارية ، وسرعان ما اختفى رسامنا الذي وقع على مطعم دون سابق اعداد ، وطباخ ، ونادل ، ونصيب عادل من ضروريات الحياة ، والسعادة ترفرف عليه وذلك بعد هذه المسافة بمعدل ٢٠ ميلا في الساعة ، وإذا كان الزوجان السعيدان اللذان تعبا من الرياح التي تهب من الأمام ، قد رضيا بمشاهدة المعابد ، الا أنهما تابعا تلك السفينة البخارية بعيون يملؤها الشوق الحزين ، فان الكاتبة لم تطلب شبئا أفضل من الاستمرار مع الذهبية فيلة ،

وواصلنا طريقنا مع النيل الطويل ، والحياة القصيرة ، بينما كان من المؤكد أن القصة التى أوردها كتاب الدليل الذى معنا غير مشجعة ، وعندما وصلنا الى السلسلة صباح يوم ١٧ مارس ، كانت الرياح الشمالية تهب ولم تنقطع منذ أول فبراير سوى يوم واحد .

وعند السلسلة أخذنا نبحث دون جدوى عن آثار ذلك الحاجن العظيم الذى كان يسد مجرى النيل فى هذه المنطقة يوما ما ، والمجرى هنا ضيق ، وتقترب صخور الحجر الرملى على كلا الجانبين من حافة الماء وكان هناك فى بعض الأماكن فراغ للسير ، بينما لم يوجئ ذلك الفراغ فى أماكن اخرى ، وكانت هناك بعض الصخور الغارقة فى مجسسرى النهر ، وقد لاحظنا فوق صخرة منها عن طريق الصدفة ، سفينة بخارية تابعة لشركة كوك وكانت قد توقفت عندها منذ يومين ، ولكن اذا كانت مشل هذه



معيد كوم أميو ينص العليا

الكتلة قد سدت مجرى النهر وتسببت في هجر النهر لمجراه عند فيلة فإنها تكون أيضا قد غيرت كافة الأحوال الطبيعية والمناخية في النوبة السفلي • وعلى كل حال فانه لا توجد أية علامات تدل على ذلك •

ويرشدك الأعراب منا الى صغرة تتخذ شكل شنسية ضغمة يقولون ان بعض الملوك ربط فيها سلسلة لكى يحجز نهر النيل ، ويبدو أن هذه الأسطورة المشكوك في صبحتها هي التي تبعث في الذاكرة فكرة الحاجز القسديم

وقد اكتشفنا أن صخور الضفة الغربية غنية بالحنيات التذكارية والمزارات التي أقيمت كندور ، والجبانات ، واللوحات التاريخيسة ، والنقوش ، وهذه الأخيرة يتراوح تاريخها ما بين الأسرة السادسة والأسرة الثانية عشرة ، وبعض الجبانات والفجواته التي في جهدران التجرات شديدة الغرابة ، فهي مصفوفة الى جانب بعضها البعض في صف طويل قريب من أعلى النهر ، وتكشف عن لمحات خاطفة لبعض الأشكال الجالسة ، والزخرفة الصارخة بحيث تبدو كما لو كانت صناديق خاصة مع شاغليها ، وقد وجدنا في معظمها مجموعات مشوهة من الآلهة (١) المنحوتة والملونة ، وقد وجدنا في معظمها مجموعات مشوهة من الآلهة (١) المنحوتة والملونة ، مهاها على ثلاثة قومات ، تحتوى كل

والى الشمال على البعد ، تقع المقبرة العظيمة للملك حور محب آخر فراعنية الأسرة الثامنة عشرة ، والمقاصير التذكارية لأسرة الرعامسة فى الناحية الجنوبية البعيدة من هذه السلسلة ، والمقصبورة الأولى عبارة عن قاعة مستطيلة على شكل بهو مسقوف محبول على أربعية أساطين ومجفود في خط مواز للنهر ، أما الحوائط في الداخل والخارج فهى مفتليا بنقوش جميلة التنفيذ محفورة بطريقة غائرة ، ومازال بعضيها محتفظا بتار الألوان ، أما موكب نصر حور محب وهو عائد بعد الانتصار في أرض كوش ، والموضدوع المشهور الذي على الحائط الجنوبي الذي وصفه

<sup>«</sup>Le point de départ de la mythologie egyptienne est une (1)

triade ». CHAMPOLLION, Lettres d'Egypte, etc. XI Lettre. Paris,
1868.

وهذه الثلاثيات واضحة أكثر في معبدى جرف حسين وكالبشة

مارست (١) بأنه واحد من الأشهاء الجميلة في الفن المصرى ، فهما محفوران بطريقة تجل عن الوصف ، أما مزارات أسرة الرعامسة المقامة كنذور فهي مجمعة مع بعضها في ركن صالح للرسم.، ذي لون أخضر بسبب الشجيرات التي على حافة الماء • وهناك ثلاث فجوات جدارية م تفعة تخص سيتي الأول ورمسيس الثاني ومر نبتاح ،. كل منها على شكل الجزء الأمامي من خشبة المسرح مع أفاريز ملونة ، وأعمدة جانبية ، ومجموعات من الملوك والآلهة مازالت الوانهـــا لامعة ﴿ وَفَي غَالْبِيةَ النحت الموجود في السلسلة ترى شيكلن لالهن بنيدر رؤيتهما في أي مكان آخي وهما سوبك الاله التمساح وحابي \_ مو اله النيل المتوج بزهرة اللوتس . وكان هذا الاله الأخبر هم الاله الحارس للمنطقة • وكانت تجرى عيادته في السلسلة حسب طقوس خاصة • وقد وجدت أناشيد تمتدحه محفورة هنا وهناك على الصخور (٢) وأكثر الجميع غرابة الهة تسمى تا \_ أور \_ تى (\*) (٣) وهي المرسومة ضمن أحد الموضوعات الجانبية في مقصورة رمسيس الثاني ، وهذه الشخصية الغريبة لها جسم فرس النهر ، ووجه سيدة ترتدى باروكة مربوطة ، وثوبا رسميا له خمس شملات ، ويشبه الساتر الذِّي يفصل بين رئيس مجلس اللوردات وسائق الم كية •

<sup>&</sup>quot;L'un (paroi du sud) représente une déesse nourissant (1) de son lait divin le roi Horus, encore enfant. L'Egypte n'a jamais, comme la Grèce, atteint l'idéal du beau ... mais en tant qu'art Egyptien, le base-relief du Spéos de Gebel-Silsileh est une des plus belles ocuvres que l'on puisse voir. Nulle part, en effet, la ligne n'est plus pure, et il règne dans ce tableau une certaine rouceur tranquille qui charme et étonne à la fois. » — Itinéraire de la Haut Egypte. A. Mariette : 1872, p. 246.

<sup>(</sup>Y) انظر بردیة سالییه رقم ۲ وعنوانها : ترنیمة للنیل (Y) انظر بردیة سالییه رقم ۲ وعنوانها : ترنیمة للنیل ماسییری ـ باریس ، ۱۸۶۸ •

<sup>&</sup>quot;Cette Déesse à corps d'hippopotame debut et à (°) mamelles pendantes, paraît être une sorte de déesse nourrice. Elle semble, dans le bas temps je ne dirai pas se substituer à Maut, mais compléter le rôle de cette déesse. Elle est nommée la grande nourrice et presidait aux chambres où étaient représentées les naissances des jeunes divinités. » — Dict. Arch. P. PIERRET. Paris 1875.

<sup>:</sup> تمثل هذه الآلهة في السماء مجموعة نجوم النب الأكبر ... انظر كتاب : Guide to the first and second Egyptian rooms-S. Birch, London. 1874.

<sup>(</sup>水) الالهة و تاورت » هي التي ترعى الحوامل وتشرف على عملية الولادة وتعتني. بالطاولة \_ ( المراجع ) \*





ناورت ( السلسلة ) •

تاورت ( اليلة ) ٠

ويقف خلفها الاله تحوت والالهة نوت · ويتسلمون هم الثلاثة البيعة من الملكة نفرتارى التى تتقدم نحوهم ومعها تقدمة مكوئة من اثنين من الصلاصل · وهى بوصفها فرس النهر ، متوجة بقرص الشمس وريش الطيور · وقد تقابلنا مع هذه الالهة من قبل · وهى ليست غريبة بوصفها معويذة أو حجابا · وقد قامت الكاتبة برسمها في جزيرة فيلة ، حيث تحنل مكانا بارزا في واجهة المعبد ، ولكنني أطن أن رشاقة ردائها الشاذ الشكل في السلسلة ، ثثير الاحساس بالغرابة ·

ونتركز أهبية الضفة الغربية في منحوتاتها ونقوشها ما أهبيه المنهة الشرقية فتتركز في محاجرها وقد جدفنا حتى نقطة تقابل تقريبا مقاصير أسرة رمسيس ، وتسلقنا منحدرا حادا من الأطلال عند فوهة شق ضيق بين حوافط من الصخر الصلب ، يتراوح ارتفاعها ما بين أربعين الى خمسين قدما ، وهذه الحوافط ناعمة ومصقولة ومتعامدة يدون انحراف ، ولون الحجر الرملي عنبرى غامق ، ويبلغ عرض المر عشرة أقدام وربما بلغ طوله أربعمائة قدم ، ويظهر بعد منتصف النهسار من جانبين ، أحدهما في الظل والآخر في ضوه الشمس مع شريط ضيق من السحاء الزرقاء يلمع من أعلى ، وليس له شبيه في العالم فيما عدا المسخل الى بترا ،

وبعد أن تبعنا هذا المدخل ، وصلنا حالا الى منطقة فسيحة يصل المساعها الى مثل اتساع ميدان بلجريف ، تنفتح خلفه منطقة اخرى اصغر منه ومنفصلة عنه بحاجز رقيق من الصخر ، وعلى حوائط هذه المدرجات الفسخمة كانت علامات الازميل وثقوب الأوتاد سليمة كما لو كانت آخر الكتل قد نزعت أمس فقط ، مع أنه قد مضى ما يقرب من ألفى عام منذ تعرض الكان لآخر ضربات المطرقة ، وتردد صدى آخر أصوات العمال ، ولم تصحت هذه الأصداء منذ أيام فراعنة طيبة حتى أيام البطالة والقياصرة ، لقد أخذت من هنا ومن المحاجر التي على الجانب المقابل من والقياصرة ، وعجار معابد الكرنك والأقصر والقرنة ومدينه مابو واسنا وادفو وأرمنت ،

وعند عودتنا تسلقنا تلالا طويلة من الشظايا التى تطل على وديان من الأطلال ، ووصلنا أخيرا الى جانب النهر عن طريق سهل قديم مائل السطح ، كانت الكتل تنزلق بطوله الى أسغل نحو مكان تحميل القوارب ولكن أغرب الأشياء بالنسبة للسلسلة هو الأسلوب الذى حفسيرت به المحاجر ، لقد تم تقطيع الحجر الجيرى في جميع هذه الثقوب والمرات والمدرجات الى قطع ناعمة ومستقيمة مثل التبن المكوم في الكومة ، فتجد في كل مكان أن الكتل مربعة الشكل ، وأن أفضل الأحجار قد نقل بينما ترك الأسوا ، وحيثما كانت الأحجار دقيقة المكونات واللون ، فقد قطعت ترك الأسوا ، وحيثما كانت الأحجار دقيقة المكونات واللون ، فقد قطعت بأفضل الوسائل الاقتصادية ، وقد تركت قائمة في المكان الذي لونت فيه باللون الأبيض أو البني ، وخططت أنقيسا بالعسروق البنفسجية ، وتركت فيها لأجزاء العلوية بارزة مثل الأدوار المعلقة من منازلنا المقامة من الألواح الخشبية والتي تعود الى العصور الوسطى ، وإذا قورنت المباني المرتجلة النفي نقيمها بهذه المحاجر القوية الكاملة ، فانها ستظهر مثل المباني المرتجلة النبي نقيمها بهذه المحاجر القوية الكاملة ، فانها ستظهر مثل المباني المرتجلة النبي نقيمها بهذه المحاجر القوية الكاملة ، فانها ستظهر مثل المباني المرتجلة النبي نقيمها بهذه المحاجر القوية الكاملة ، فانها ستظهر مثل المباني المرتجلة النبي نقيمها بهذه المحاجر القوية الكاملة ، فانها ستظهر مثل المباني المرتبلة

وبعد أن صارعنا الرياح بشدة ، تركنا السلسلة بعد ظهر نفس اليوم ، وقد أصبح أكثر من نصف حطام السفينة البخارية تحت الماء ، لقد انكسر ظهرها وأخذت في الغوص بسرعة ، وغادرها جميع أتباع كوك الذين استطاعوا التجديف الى الشاطئ ومعهم كل ما استطاعوا أن يجمعوه من الضروريات ، لقد أجبر هؤلاء المتكودون على الاقامة في خيام أعارها لهم مديز المنطقة ، وللحسن حظهم وصلت في صباح اليوم التالي ذهبيتان في طريق عودتهما ، وحملتا الكثيرين منهم حسب قدرتهما على الساعدة في الاعاشة ، وتكفلت مركب الدوق البخاري باستقبال الباقين ،

وكانت الخيام قائمة هناك ، كما انشغلت حماعة من الوطنيين. تحت اشراف المدين بنقل كل ما يمكن انقاذه من الحطام •

ومع اقتراب الليل تحولت الرياح القادمة من أمامنا الى اعصداد ، واستمر هذا الاعصار لمدة يوم وليلة أى ست وثلاثين ساعة (\*) ، وكان النيل خلال هذه الفترة كلها يسوق التيار مثل الموجات العاتية التى تندفع الى ساحل الكورنيش عندما يهب المه والرياح من الغرب فى وقت واحد أوكنا نسمع صخبها فى ظلام الليل فنشعر بأن فيلة تهتز ، وترتعش ، وتتوتر الحبال التى تربطها ، وترتعم بالضفة باستمرار فى شكل أبعد ما يكون عن المبهجة ، أما أثناء النهار فقد كان المنظر غير عادى ، فلم تكن هناك سحب ولكن الجو ملبد بالرمال التى كانت أضواء الشمس الحافتة تلميم من خلالها ، وأخذت بعض أشجار النخيل ذات اللون الرمادى والتى تشبه الأشباح بأعلى الضيفة تتمايل كما لو كانت على وشك أن تنكسر قبل انفجار العاصفة ، وكان النيل مثل العجين المختمر ، مشبعا بالرغاوى قبل انفجار العاصفة ، وكان النيل مثل العجين المختمر ، مشبعا بالرغاوى البنية اللون التى تخبط نوافذ قمرتنا بين الحين والآخر ، ولم نكن نرى الضفة الأخرى من أى مكان ، ولم نستطع أن نرى شيئا من على سطح السفينة ، وأستطيع أن أقسم بأن الذهبية قد رست على ساحل مهجور ،

وفي الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى توقفت الرياح ، وأسرع الرجال الى مجاديفهم ، ووصلوا بنا الى ادفو عنه وقت تناول الافطار • وأصبح الجو الآن مشرقا ، فكان صباحا باردا وفضيا ومشبعا بالضباب وهو صباح لم تصادف مثله في بلاد النوبة ، حيث أسرعت بالشمس باطلاق حرارتها ، ليقع الانسان تحت وطأتها سريعا • وكانت الحمير هناك على الضفة في انتظارنا • وبلغ طول الطريق حوالي ميل خلال حقول الشمعير ومزارع القطن • وظهر لنا البله غنيا ، والناس يبتسمون • والتقينا بمجموعة منهم حضروا الى الذهبية ومعهم الخراف والحمام والدجاج وعجل صغير للبيع • وبعد أن عبرنا المياه التي خلفنا على قنطرة مقامة من جذوع النخيل ، وصلنا الآن الى القرية الجائمة فوق تلال المدينة القديمة وفي نفس الوقت أخذت صروح المعبد تزداد ضخامة في كل لحظة ، وترتفع في الضوء خلال السماء الزرقاء الناعمة •

<sup>(\*)</sup> كان المفروض ان تسمى الأشياء باسمائها فهذا الذى تتصدت عنه الكاتبة عاصفة رملية وليس اعصارا ، فعصر ليست من البلاد التى تتعرض للأعاصير المسرة التى تجتاح كثيرا من البلدان فى أوربا والأمريكتين وتدمر كل شيء فى طريقها ــ ( المترجم ) .

وبعد أن مضينا خلال الحوارى التى تنتشر على جانبيها الأكواخ ، وصلنا الى فضاء واسمع ومجموعة من درجات السلم غير المصقولة التى تقع أمام المعيد • وفي نهاية هذه الدرجات أصبحنا نقف على مستوى أرض القرية الحديثة • وعند قاعها شاهدنا الأرضية المبلطة التى تكشف عن مستوى سطح المدينة القديمة ، وفوق هذا المستوى تبرز البوابة التى ظهر جزء منها ضخما من على البعد • لقد وجدنا الآن أن هذه الأبراج الهائلة لا ترتفع الى حوالى ٧٥ قدما فقط ، ولكنها تغوص أيضا لمسافة لا تقل عن ٤٠ قدما تحت أقدامنا •

ومنذ عشر سنوات مضت لم يكن هناك شيء ظاهر من المعبد العظيم سبوى قمم هذه الأبراج وكان البناء بعيدا عن الرؤية كما لو كانت الأرض قد انشسقت وابتلعت ، وقد غصت أفنيت بأطلال كريهة ، وامتسلات المجرات بالمنحوتات المدفونة تحت أربعين قدما من الطين ، أما السقف فقد كان متاهة من الأكواخ المتسلاصقة المكدسة بالكائنات البشرية والمدجاج والكلاب والأبقار والحمير والهوام الطفيلية ، وبناء على الجهود التي لا تكل والتي قام بها ماربيت ، تم تنظيف هذه الاسطبلات التي تشبه اسطبلات أوجياس (\*) منذ حوالي ثلاثين عاما مضت ، وقد كتب هو نفسه عن هذه المهمة قائللا : « لقد هدمت المنازل الأربعة والستين التي زحمت السقف ، وكذلك ثمانية وعشرين منزلا آخر كانت قريبة من الحائط الخارجي للمعبد ، وعندما يتم اقامة حائط لعزل المعبد كله عن العشوائيات الحالية التي تحيط به ، سيبدأ العمل في اعادة معبد ادفو المحالية التي تحيط به ، سيبدأ العمل في اعادة معبد ادفو

ولم يتم بعد بناء هذا الحائط ، ولكن تمت اذالة وتنظيف تل العشوائيات الذى كان يحيط بالمبنى الذى يقف الآن حرا فى وسط فناء عميق مفتوح ، وبعض جوانبه متعامدة فى بعض الأماكن مشل صخور محاجر السلسلة ، وفى وسط هذه الحفرة يقف المبنى الضخم أمامنا فى ضوء الشمس عموديا وكاملا مثل اله خارج من المقبرة ، وتأثيره شديد عند النظر البه لأول مرة ،

<sup>(★)</sup> اوجياس Augeas مو ملك اليس مى الأساطير اليونانية ، وقد قام مرقل بتنظيف اسطبلاته القذرة ــ ( المترجم ) \*

E. De Rougé عن مجلة عن مجلة E. De Rougé الجلد الثانى ، ص ٢٣ سنة ١٨٦٠ • Révue Archéologique

ونرى من خلال المدخل الضخم الذى يصل ارتفاعه الى خمسين قدماء ومضات فناء ضخم ومشهد مكون من مداخل أحدها خلف الآخر وعندما مضينا الى أسفل رأينا فى كل خطوة مسساحات أكبر من هذه القساعات المظلمة والبعيسدة ، وفى نفس الوقت كانت البوابات المغطاة بالنقوش الضخمة ترتفع أكثر فأكثر، وتبدو وكأنها تزاحم السماء ، وينظر الحارس الذى يبلغ طوله ستة أقدام وبوصتين ، نحونا مكشرا عن أسنانه ، منتظرا البقشيش ، وبالطبع كان لابد من وجود حارس هنا ، كما تؤدى نفس الغرض أيضسا بوابة قوية لا يستطيع أن يمر منها الزوار أو الأعراب المتطفلون دون أن يراهم أحد ،

ومن يدخل هذه البوابة يعبر عتبة الماضى ، ويترك ألفى عام خلفه ، ولكن لم يتغير شى عنى هذه القاعات الضخية ، فكل أرضية مبلطة ، وكل أسطون ، وكل مدرج سلالم ، مازال كما هو فى مكانه • أما السقف الذى لم يفقد منه الا القليل من الأحجار التى فوق الهيكل فليس سليما فقط ، بل أيضا تم اصلاحه بشكل جيد • وما زالت النقوش الهيروغليفية بنفس الوضوح وفى الوضع الذى كانت عليه يوم حفرها • وإذا كان قد أضير أسطون أو وجه اله برأس بشرى هنا أو هناك ، فليست هذه الا عيوبا نادرا ما يلحظها الانسان ، ولا تفسد التأثير العظيم للمبنى بوجه عام • وقد عبرنا هذا الفناء العظيم فى ضوء الصباح الكامل • ويوجد فى صفوف الأساطين التى على الجانبين ظل ، ولكن بهو الأساطين الذى خلفه ، مظلم كما لو كان فى الليل ، بصرف النظر عن بقعة من الشمس ذات اللون الأزرق الغامق تخترق فتحة مربعة فى السقف • وتماثلها بقعة مساوية لها من الضوء الساقط على الأرضية السفلية • ونمر بعد ذلك عبر قاعة من الأسساطين وممرين مستعرضين ، وهيكل جانبى ، وسلسلة من الحجرات الجانبية المظلمة وهيكل كبير •

وهناك خارج هذه المبائى كلها ويحيط بالمعبد من ثلاث جهات ، ممر خارجى مفتوح نحو السماء ، ويحده حائط عظيم يبلغ ارتفاعه أربعين قدما كاملة ، واذا قلت ان المدخل الأمامى مع البرجين والمدخل المتوسيط يبلغ عرضها معا ٢٥٠ قدما وارتفاعها ١٢٥ قدما ، فان الفناء الأول يزيد طوله عن ١٦٠ قدما ويبلغ عرضه ١٤٠ قدما ، وأن المبنى بكامله يبلغ طوله عن ٤٥٠ قدما ، وهو يغطى منطقة تبلغ مساحتها ٢٠٠٠٠ قدم مربع ٠

لقد ذكرت الحقائق التي لا تتجاوز تقديم فكرة عن ضيحامة المبنى. للقارى، العادى • أما تناسق النسب ، والحجم المذهل وقوة الأجزاء ،

وكمال التنفيذ ، ونقاء المادة التي آخذت منها الأحجار ،ولونها العنبرى ، فاننى أعجز عن وصفها \*

ويمكن أن نسمى معبدي ادفو ودندرة بأنهما توءمان ؛ لأنهما بنتممان الى نفس الفترة الزمنية · لقد تم بناؤهما تقريبا حسب نفس التخطيط (١) وهما أيضنا متعلقان باحساس ديني واحد ، لأن أسطورتي حورس (٢) وحتجور (٣) متداخلتان ، والواحدة منهما تكمل الإخرى ، ولذلك فاننا نجد في نقوش معبد ادفو تنويها مستمرا عن تراث دندرة والعكس حجيم وكلا معبدي ادفو ودندرة غني بالنقوش ، ولكن المساحة الحائطية المعبد أعظم من تلك التي في معبه دندرة • وقد ظهر لي أيضا أن المساحات الجدارية بمعبد ادفو أكثر ازدحاما بالنقوش عن مثيلتها بمعبد دندرة ذلك أن كل حائط ، وكل سقف ، وكل أسطون ، وكل اطار يحيط بالأبواب ، وكل ممر وحجرة جانبية مهما كانت مظلمة ، وكل مدرج سلالم ، وكل مدخل ، والحائط الخارجي للمعيد ، والجانب الداخلي لحائط الدائرة الضخر، والبوابات الضخمة من قمتها حتى قاعدتها ، هذه جميعها ليست فقط مغطاة بالنقوش والكتابات الهبروغليفية ، بل أيضا مزدحمة بها . ولا نجد من بينها أية موضوعات ضخمة عن المعارك ، كما هو الحال في ﴿ أبو سنبل ) ، ولا سردا للأحداث البطولية مثل قصيدة بنتاؤور • لقد استبعدت هذه النوعية من النقوش مع الملوك الفراعنة ، وحلت محلها لوحات الطقوس الدينية وحوارات الآلهة والملوك • وهذه هي الموضوعات المحفوظة على العماثر البطلمية ، وهي متصلة ببعضها في دندرة واسنا وكذلك في ادفو ٠ ولكن يوجد في ادفو نقوش تدور حول سمات مختلفة أكثر من أي معبد آخر في مصر • وهذه المعلومات الدنيوية ليست ذات

<sup>(</sup>١) معبد الله هو الأصل ، ومعبد دندرة نسخة منه · ولما حاد معبد دندرة عن النبوذج الأصلى أصبح التنفيذ ردينًا ·

Horus: — « Dieu adoré dans plusieure nomes re la basse (Y). Egypte. Le personnage d'Horus se ratiache sous des noms différents, à deux generations divines. Sous le nom de Haroeris il est né de Schet Nout, et par consequent Frère d'Osiris, dont il est le fils sous un autre nom. Horus, armé d'un dard avec lequel il transperce les ennemis d'Osiris, est appelé Horus le Justicier. » — Dict. Arch. P. Pierret. article « Horus. »

Hathor: « Elle est comue Neith, Maut, et Nout, la (7) personnification de l'espace dans lequel se meut le soleil, dont Horus symbolise le lever: aussi son nom, Hat-hor, signifie-t-il litteralement, l'habitation d'Horus. » — Ibid. article « Hathor ».

قيمة • وتوجد هنا قوائم جغرافيسة للأقاليم النوبية والمصرية بمدنهة الرئيسية ، ومنتجاتها ، وآلهتها الحارسة ، وقوائم بالأقاليم والأمراء الذين يدفعون الجزية ، وقوائم بالمعابد والأراضي الموقوفة عليها ، وقوائـم بالنرع ، والموانيء ، والبحيرات ، وتقاويم تبين الأعياد وأوقات الصوم . وقوائم فلكية ، وأنساب وأخبار الآلهة ، وقوائم عن كهنة وكاهنات كل من معبدى ادفو ودندرة بأسمائهم ، وقوائم أخرى تتعلق بالمنشدين والموظفين المساعدين ، وقوائم بالتبرعات ، والأناشيد ، والأدعية ، ومثل هذه التفاصيل المتعلقة بالأساطير الدينية بحيث يمكن تكوين كتاب عن الأساطير المصرية من النقوش الموجودة في معبد إدفو وحده (١) • وقد نشر منها الكثير ، ولكن يظهر بين الحين والآخر عالم مصريبات مغامر مثــل مسيو نافيل أو مسيو دى روجيه فيقدم لنا دراسة متعمقة عن ادفو ، والمناجم • ويعود الينا ومعه مثل هذه الصخور الثمينة بالكمية التي يستطيع أن يحملها • وهكذا ألقيت الأضواء على بعض التفاصيل البارزة ذات الأهمية • وهناك على سبيل المثال نقش يسجل بالضبط في أي شهر وفي أي يوم. وفي أية ساعة ولدت ايزيس ابنها حورس ، ونقش آخر يذكر كل ما يتعلق. بالقوارب المقدسة • ونحن نعرف الآن أن ادفو بها اثنان من القوارب. أحمدهما يسمى حور \_ حات أو حورس الأول والآخسر عا \_ مافيك أو الفيروزي العظيم • ويبدو أن هذين القاربين لم يكونا مخصصين فقط للحمل في المواكب ولكن أيضا للاستخدام الطبيعي فوق الماء • وهناك نص آخر من أكثر النصوص غرابة يخطرنا بأن حتحور دندرة تقوم بزيارة سنوية الى حورس أو (حور ـ حات ) الموجود في ادفو ، وتقضى معه بضعة أيام في معيده ، وقد نقشت مراسم هذه الرحلة بالتفصيل · لقد سافرت الالهـة في مركبها التي تسمى نيب \_ مر \_ تي ، أي سيدة البحيرة • وخرج حورس كمضيف مهذب للقائها في قاربه حور ـ حات • ثم شكل الالهان مع اتباعهما مركبا واحدة • وهكذا وصلا الى ادفو حيث استمتعت الالهة بالاحتفالات المتعاقبة (٢) ٠

انظر مقالا بعنوان Rapport sur une mission en Egypte كتبة الفيكينت انظر مقالا بعنوان Révue Arch Nouvelle série كتبة العلم الماشر . Révue Arch Nouvelle série المجلد العاشر مور ١٣٠٠

Textes Geographique du Temple وعنوانه وعنوانه (۲) انظر مقالا كتبه دى روجيه وعنوانه Révue Arch نشر بمجلة d'Edfou

وأود أن أعرف ما أذا كان حورس قد عاد في جميع هذه الزيارات ، وما أذا كانت الآلهة مشل الأباطرة المحدثين يقضون أوقاتها مرحمة فيما بينهم ؟

وهناك أسسئلة أخرى تطرح نفسها ، تثير الألم أحيانا ، وتثير السخرية أحيانا أخرى ، وذلك عندما يتنقل الانسان من غرفة الى غرفة ومن قاعة الى قاعة ، وكلها مغطاه بالنقوسُ المنحوتة اللتي تمثل أشكالا غريبة واسماطير أشه غراية • ماذا عن هذه الآلهة ذات الأنسماب المتداخلة ، والعلاقات المتبادلة المعقدة ، والتي تتزوج وتصير أباء وأمهات ، وتتبادل الزيارات ، وتسافر أحيانا الى أقطار بعيدة (١) ؟ وماذا عن هؤلاء الذين حدموا هذه الآلهة في المعابد ، والذين ألبسوها الأثواب وخلعوها عنها ، والذين أقاموا الاحتفالات بأعياد ميلادها ، وجمعوها في مواكب مهيبة ، واستنزفوا حياة ملايين الناس في اقامة هذه الصروح والمنحوتات من الحجارة تشريفا لها ؟ اننا نعرف الآن الطقوس التفصيلية التي كانت تعبد بها هذه الآلهة ، والجواهر التي كانت تتزين بها ، والتراتيل التي كانت ترتل في مديحها • ونعرف الجوهر التعبيري والفلسفي للخرافات الشمسية التي وضع نظرياتها أشخاص مغامرون محاطون بالغموض ونحن متأكدون تماما أن المعنى الخفي لهذه الأساطير قد ضاع في الأيام الأخيرة لهذه الديانة (٢) ، وأن الآلهة كانت مقبولة لذاتها وليس لما كانت ترمز اليه ، وماذا اذن عن عابديها ؟ هل كانوا يؤمنون حقا بكل هذه الأشياء ، أو أن بعضا منهم كان يتعذب بالشك في هذه الآلهة ؟ وهل كانت شكوكهم في تلك الأيام تتعجب كيف يستطيع اثنان من عابدي التماثيل الفرءونية Hierogrammetes أن ينظر كل منهما في وجه الآخر ، دون أن ينفجر في الضبحك ؟

وقد ذكر لنا الحارس أنه كانت توجه ٢٤٢ درجة تقود الى قمة كل من برجى البوابة • وقد أحصينا ٢٢٤ منها وتغاضينا عن الدرجات الباقية • كان المسار الصاعد طويلا ، ولكن بالرغم من كثرة عدد الدرجات الا أن المنظر من القمة كان يستحق مشقة الصعود • كانت الحجرات التى

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب البروفيسور رفيوت وعنوانه : Seconde Memoire sur les المنشور سنة ۱۸۸۸ ، وذلك لمعرفة كيف أن تماثيل ايزيس وغيرها من الآلهة كانت تنتقل مرد كل عام من معبد فيلة للقيام برحلة الى اليوبيا .

<sup>(</sup>٢) انظر اللحق الثالث لهذا الكتاب وعنوانه : العقيدة الدينية عند قدماء المحربين (٢) Religious Belief of the Ancient Egyptians

في البرجين واسعة ولها نوافذ مائلة مثل فوهات صناديق البريد الضخمة الموضيوعة على مسافات متساوية بطول المسار · وكانت تظهر من هذه النوافذ صوارى الأعلام والبيارق • وكان البرجان متصلين عن طريق شرفة واسعة ، وتمتلئ الحواجز العليا للبرجين بتوقيعات الأسماء المكتوبة حديثا والتي دونها الجنود الفرنسيون سنة ١٧٩٩ كتذكارات ، ولسوء الحظ فان أفاريز هذين البرجين العظيمين غير موجودة ، ولكن الارتفاع الكلي يبلغ ١٢٥ قدما بدونها وعندما ينظر الانسان من أعلاها الى قلب المدينة ـ مثلما ينظر من منارة الجامع الكبير في دمشيق - فانه سيشاهه مئات من الأكواخ المبنية من الطين والمسقوفة بسعف النخيــل ، ومئات من الأفنية الصغيرة تمع متزاحمة تحت الأقدام • وقد كان الفلاح يعيش في فناثه نهارا ، الا أنه يستخدم كوخه للنوم ليلا • وكنا ننظر الى أسفل كالشيطان الأعرج فنشاهد الأنشطة المعتادة لعالم خال من السقوف ، فنرى الناس يتحركون جيئة وذمايا غير شاعرين بالعيون الغريبة التي تراقبهم من أعلى · كان الرجال يتسكعون ، ويدخنون ، ويرقدون في الأركان الظليلة ، والأطفال يلعبون ، والأحداث يزحفون على أربع ، والنساء يطبخن في أفران من الطين في الهواء الطلق ، والأبقار والأغنام تتغذى ، والدواجن تنبش الأرض وتلتقط الحبوب، والكلاب تستدفئ في الشمس • وكانت الأكواخ بدائية ولا تصلح لسكن الانسان • وظهر الجامع الصغير مع قبته الوحيدة ومتذنت القصيرة صغيرا وبعيدا مشل دمية مصنوعة من الصلصال • وتقع حقول الشعير وزراعات القطن وصفوف النخيل التي تنحصر في جانب والحد من النهر ، خلف القرية الواسعة \* أما في الجانب الآخر فتحدها الصحراء ، ويشتق طريق عريض تسير فيه الناس والماشية، مساره مستقيما خللال الأرض المزروعة وعبر السهل الرملي الذي يقم خلفها • ونستطيع أن نتابع مساره لعدة أميال حيث يظهر مثل خط مرسوم بآثار الأقدام في الصحراء • وقد ذكروا لنا أنه يتجه الى القاهرة مباشرة • أما على الضفة المقابلة فتلم أضواء مصنع أبيض للسكر ، وتقع فيلا ريفية تخص الخديو في مكان تظلله الأشجار الخضراء ويمضى مجرى النيل بينهما ، وتلمع تلال طيبة من خسلال ضباب أبيض مثل اللؤلؤ يلمع في الأفسق •

وفجأة يهب نسيم متقطع فى شكل نفحات مثيرا للأتربة فى دوائر حول أقدامنا • وفى نفس اللحظة تهب من الصحراء القريبة ريح متموجة ونصف شفافة من الرمل الأصفر ، ويزداد ارتقاعها فى كل لحظة ، وتبدأ فى التحرك عبر السهل فى اتجاه الشمال • وفى نفس اللحظة تقريبا

تظهر ربح أخرى على مسافة بعيدة في اتجاه الجنوب ، بينما تأتى ريسح ثالثة متسللة في خفية بطول الضفة الاخرى ، وبينما كنا نراقب التالثة بدأت الأولى في قذف نوع عجيب من ريش الطيور كان يتبعها وهو يتطاير ثم يضيع في الهواء ، والآن ، فان الربح الغربية القادمة من الجنوب تتقدم في سرعة ناعمة وهائلة مرتفعة لمسافة ، ٥٠ قدم فوق صفحة الصحراء ، حتى اذا التقت بتيار معاكس ، انكسرت فجأة الى نصفين ، وأخذ النصف السفل في الاضمحلال ، بينما تعلق النصف العلوى في الهواء لحظة ، ثم انتشر وطفا ببطء مثل سحابة ، وفي نفس الوقت تشكلت هنا ومناك أساطين أخرى أصغر حجما ، وأخذت تقترب قليلا ، وتتمايل ، وتتفرق ، ثم نتجمع مرة أخرى ، ثم تضمحل نانية وتستحيل الى تراب ثم يضعف النسيم ويضع نهاية فاصلة لهذا المنظر الغريب ، وفي أقل من دقيقتين تبدد عمود الرمال وانقشع فجأة بنفس الطريقة التي أتى بها ،

وهذا هو المنظر الطبيعى الذى يحيط بالمعبد · وبعد كل شىء فان المعبد يمثل المنظر الذى يصعد الانسان الى هنا لكى يشاهده · انه يرقد بعيدا تحت أقدامنا ، الفناء بأرضيته المبلطة ، والسقف المنبسط ، والمركب من أحجار ضخمة ، والحائط الدائرى بنقوشه الشاملة ، والبهو بستارته وأساطينه وقد ظهر فى الضوء الساطع مقابل الأعداق الداخلية المظلمة ، ويمثل كل أسطون شسعاعا من العاج ، كما يمثل كل مربع داخل الظلام كتلة من الأبنوس ، والبناء كله كامل وصلب وفخم ، مع أنه بسيط من حيث وحدة التصميم ، ومعقد من ناحية الزخرفة ، وعظيم من حيث الكمال مما يشعر الانسان بأنه قد خل مشكلة العمارة الدينية كلها ·

ولناخذه كما هو كبناء بطلمى سليم بكل كمال قوته وتشطيبه و لا شك فى أنه أعظم معبد موجود فى مصر و انه يعرض أمامنا بصورة أكمل من معبد دندرة \_ الغرض من انشاء أجزائه المختلفة ونوعية المراسم التى صمم من أجلها و ان كل ممر، وكل حجرة تحكى قصتها بنفسها ، وحتى أسماء الحجرات المختلفة قد نقشت فوقها بطريقة حكيمة بحيث يسهل استعادة بناء التصميم الأصلى للبناء كله بالمصطلحات الهيروغليفية (١) ولابد من التسليم بأن المبانى والأساطير البطلمية لا يمكن قبولها كنماذج للفن المصرى الخالص أو الفكر المصرى الخالص ، فالاثنان قد اختلطا بالمؤثرات

النظر . الم تدون أسماء الحجرات فقط بل أيضًا أبعادها بالذراع وأخزاء الذراع ... انظر . . Intintraire de la Haughie Egypte, A. MARIETTE BEY, 1872, p. 241.

الاغريقية ، وابتعدا كثيرا عن النموذج الفرعونى ، ولكن لا توجد لدينا عينة كلملة من الطراز الفرعونى ، ان الرمسيوم ليس الا قطعة كبيرة ، أما الكرنك ومدينة هابو فهما تشكيلة من عدة معابد وعدة طرازات ، أما معبد أبيدوس فماذال نصف مدفون ، ونجد بينها الكثير غير الكامل ، والكثير المحطم ، بينما نجد أن الوحيد الذي يمثل بناء كاملا هو الطراز البطلمي بالرغم من أنه عديم الأهمية وأيضا عديم القيمة ،

وبينما كنا نحلم بهذه الأشياء ونحاول أن نتخيل مظهرها ، جاء الأسطول المقدس الصغير وهو يكنس النهر هناك و وتقدم موكب حور حيات لاستقبال الآلهية القيادمة كضيف وكنا نتسوقع رؤية كل الحشد اللامع وهو ينصب خارجا : الكهنة في ثيابهم المصنوعة من جلد الفهد الأسود ، والكاهنات يحملن الصلاصل الرئانة ، والمغنون ، وعازفو القيثار ، وحاملو التقدمات والشيعارات ، وكبار الموظفين خلف قارب الإله المقدس وفي هذه اللحظة يظهر مؤذن معنم فوق الشرفة المخسبية العليا المخلعة من المئذنة الصغيرة ويؤذن لصلاة الظهر وقد انتهت هذه الصيحة المسوبة بالأنين قبل أن نساهد الرجال هنا وهناك وهم يدورون بين الأكواخ ويتخذون اتجاه الشرق ويصطفون في وضع الصلاة و واستمرت النساء في طبخ الطعام ، وارضاع أطفالهن وقد شاهدت السيدات السيدات السيدات أنناء الصلاة في مساجد اسطنبول ، ولكنني لم أشاهدهن في مصر •

وفى نفس الوقت شاهدنا بعض الأطفال الذين لم يعرفوا أننا ترتفع عنهم بمسافة تصل الى خمسة وعشرين وماثة قدم فانفجروا فى صوت مرتفع طالبين « البقشيش ! » \*

والآن نهبط بعد أن ألقينا نظرة أخيرة طويلة على المعبد والمنظر الذى وراءه وذهبنا الشاهدة معبد صغير قبيل حفنت ثلاثة أرباعه في صحراء مجدبة بين التلال القريبة وهذه التلال التي تتكون كلها في الغالب من أنقاض الطوب اللبن ، مع قطع راسخة من الحجر والفخار ، قد بنيت مثل الشعب المرجانية ، وتمثل مكان اقامة حوالى ستة أجيال ، وعندما قطعت مستقيمة كما هو الحال هنا حول المعبد الكبير كانت مادتها تشبه فطيرة المرقوق الدسمة .



## الفصل الحادي والعشرون

## طسية

لقد صارعنا القدر فترة طويلة حتى صعبت علينا الاستفادة بعظنا السعيد عندما حملتنا ريح الجنوب من ادفو الى الأقصر في مدة يومين فقط • لقد عدنا لنجه أن موضع الرسوة القديم غاص بالذهبيات ، ومزخرف بالأعلام الانجليزية والأمريكية الملونة وتكاد أعبلام هاتس الجنسيتين أن تقتسما النهر فيما بينهما ، وقد أحصينا من بين كل خمسة وعشرين قاربا ، اثنى عشر قاربا انجليزيا ، وتسعة قوارب أمريكية ، وقاربين ألمانيين وقاربا بلجيكيا ، وقاربا فرنسيا • ومن بين هذه القوارب جميعها كان أولاد عمومتنا الأمريكيون متعاونين ومسرعين الى المساعدة ، ومفعمين بالود مما جعلنا نسعه بلقائهم • وكان علمهم بالنسبة لي دليلا على وجود حشمه كبير من الرفاق الشمجعان والكرماء واللطفاء • وقد أعادت لى صحبتهم ذكريات أراض ووجوه عديدة ، واستدعت أيضا أصداء أصوات حميمة بعضها بعيد جدا ، وبعضها واحسرتاه صامت ! • وسواء آكانت هذه الأصوات على ضفاف النيل ، أم على ضفاف التيمز ، أم أعالى البحار ، أم بين أراضي المعسكرات السورية ، أو مدلاة في فتور من شرفات المبانى الدبلوماسية المظلمة في المدن القارية \_ فان قلبي لدى رؤيتهم كان يشعر بلف العلم الأمريكي . .

وعند وصولنا صعد جهيع تجار الأقصر الى السطح ، لقد تربصوا بنا وتبعونا حيثها ذهبنا ، بينها جلس عدد من أفضل نوعياتهم وهم رجال جادون يرتدون ثيابا سوداء طويلة وعمائم ضخمة ، فوق السطح السفلي لذهبيتنا ، وقضوا في مكانهم هذا أسبوعين ، واذا أراد الانسان الصعود الى السطح العلوى سواء قبل الافطار في الصباح ، أو بعد العساء في الساء ، فقد كنا تجدهم هناك صبورين ، وثابتي الجنان ، وعلى استعداد للقيام وأداء التحية ، وبعد ذلك يخرجون من بعض الجيوب الحفية ، حفنة من الجعارين ، أو حزمة من التماثيل الجنازية ، وكان بعض هؤلاء

السادة أعرابا ، وبعضهم الآخر اقباطا ، ولكنهم جميعا كانوا مهذبين وحججهم مقنعة ، ولكنهم كذابون .

وعندما يمارس الأقباط والأعراب نفس التجارة المسكولة فيها ، فليس من السهل أن تحدد ظلال الاختلاف في معاملاتهم • ويتميز الأقباط باللدقة كعمال ، ولكن الأعراب أقل اخلاصا كبائعين • والاثنان كلاهما يبيعان آثارا مزيفة أكثر من الآثار الأصلية • ومهما كان الطلب فانهم على استعداد للاستجابة • وبالنسبة لهم فان تمثال تحوتمس ليس ثقيلا ، وتمثال كليوباترة ليس خفيفا • وقد نفنت أعمالهم المنحوتة من خشب الجميز ، وتماثيلهم الخزفية الصغيرة ، ولوحاتهم الهيروغليفية المسنوعة من الحجر الجيرى ، بمهارة يصعب كشفها • أما عن الجعارين الأصلية التي من العصور القديمة فانها تباع بالدستة في كل موسم • ويتم نحتها وتلميعها وتثبيتها على أجسام الديوك الرومية في شكل تعاويذ تجلب المحظ ، ويكتسبون عن طريق هذه العملية درجة كبيرة من الاحترام تثبر المحر ،

والى جانب عملية الانتاج تدور عملية التنقيب ، فالحفارون المتخصصيون يحتلون البر الغربى ، انهم يعيشون بين الجبانات ويسوقون الحمير أو يشغلون الشواديف نهارا ثم يقضون لياليهم يبحثون عن الكنوز ، وتعيش بضع مثات من العائلات بهذه الطريقة الصارمة ، يسلبون جثث الموتى المصريين جريا وراء الربح القبيح ،

وفى نفس الوقت يتضامن المزيفون والخفارون والبائعون بالتحالف مع بعضهم البعض لادارة تجارة صاخبة ، انهم يحاصرون الذهبية كما شرحت منف لحظية رسوهما حتى اللحظة التى تدفيع فيها بعيما عن السماطي والمراهبة وسوهما حتى اللحظة التى تدفيع فيها بعيما عن المساطي والمدالة والمرشمة الذي يقودك بين المقابر ، والفلاح نصف العارى الذي يخفض فاسه عند مرورك ويجرى بجوارك لمسافة ميل عبر السهل ، لديهم جميعا « أنتيكة ، يبيعونها لك وأما الموظف المعمم الذي يحضر وفي صحبته سكرتيره وحامل غليونه ، لزيارتك بهدف التعارف ، فانه يحذرك من الخداع ، ثم يلمح الى الكنوز الأصلية التي لا يملك مفتاحها أحد غيره والمواطن الوجيه الذي يجلس معى عند الغداء ، يحمل في جيبه جعرانا عجيبا و وباختصار ، فان كل رجل ، وامرأة ، وطفل يعيش في المنطقة ، يرغب في مساومتك على شراء ميء والمساومة في تسعة وتسعين في المائة من الحالات عظيمة لدرجة أنها

تعرض صناعة الأقصر ، وليس غير ذلك · وبالطبع فانه من المفضل أن تنزل بين الحين والآخر ، ولكن الأفضل هو ألا تخرج الى السطح لأنك ستجد السوق عندك في أسوأ الأحوال · ولا يظهر التاجر أفضل ما عنده الا عندما يجد أنه يتعامل مع مشتر مدرب ·

وتزدهر تجارة مصنوعات الأقصر كما هى ، مع بعض القيود غير المريحة والتنقيب الخاص معطور ، ويعيش الحفار خائفا من أن يكتشفه الحاكم ، أما المزور الذي ليس عنده ما يجعله يخشى الحاكم فهو يعيش خائفا من أن يكشفه السائح ، أما عن البائع سواء آكان يبيع أثرا حقيقيا أم مقلدا فهو أيضا عرضة للعقاب ؛ لأنه يرتكب مخالفة ضد السلطة من جهة ، ومن ناحية أخرى يتكسب نقودا باستخدام الادعاءات الكاذبة ، وفي نفس الوقت فان الحاكم يعالج مثل هذه النوعية من القضايا بقدر استطاعته ، ويبذل ما في وسعه لتطبيق القانون على كلا جانبي النهر ،

وقد دخلت السيدة (ل) والكاتبة في احدى المرات ورشة أحد المزورين • ولما كنا لا نعرف أنها قد أغلقت فقد ذهبنا الى منزل معين كانت تشغله احمدي القنصليات في وقت هن الأوقات • وطلبنا السماح بالدخول ، وفتحت الباب فلاحة عجوز صماء ٠ وبعد القليل من التردد أدخلتنا الى حجرة ضخمة خالية من الأثاث وبها ثلاث نوافذ • وقد وضعت أمام كل نافذة دكة مستطيلة تناثرت فوقها الجعارين والتعاويذ والتماثيل الجنازية وهي تمر بكافة مراحل تصنيعها • وقد فحصنا هذه العينات بكثير من الفضول • كان بعضها من الخسب ، وبعضها من الحجر الجيري، وبعضها ملون جزئيا • وكانت الألوان والفرشاة موضوعة هناك ومعها السِارد ، والمثاقب ، وأدوات أخرى صغيرة مديبة مشل المخارز • وكان هناك نوع قاخر من الزجاج الذي يستخدمه النحاتون موضوعا في حنبة احدى النوافذ • وقد شاهدنا أيضا حجر مسن صغيرا مركبا على احدى الذكك ، وهو يعمل عن طريق دواسة ، بينما كانت هناك في أحد الأركان قطعة ضخمة من صندوق الحدى المومياوات خلف الباب عرفنا منه الصدر الذي يحصلون منه على أخشاب الجمين القديمة لعمل العينات الخشبية • وكان العمال الثلاثة المهرة المزودون بالأدوات الأوربية، منهمكين في عملهم بهذه الحجرة قبل دخولنا اليها حيث تم اخلاؤها تماما ٠ واستنتجنا أنهم ذهبوا لتناول الاقطار •

وفى نفس الوقت انتظرنا متروقعين أن يقتلُ ادونا لللخول الى الفنصل • وفى حوالى غشر دقائق وصل أعرابي يرتدى ثيابا فاخرة وهو

مقطوع الأنفاس بسبب قدومه مسرعا ، ولم نكن قد رأيناه من قبل • وكان حائرا ما بين أدبه الشرقى ، وبين رغبته فى التخلص منا ، فأخرجنا بسرعة موضحا أن أصحاب المنزل قد تبدلوا وأن الحاحنا فى السؤال قد حال دون وصولنا الى الأقصر • وسمعناه يوبخ المرأة العجوز بشدة بمجرد أن تم اغلاق الباب خلفنا • وقد قابلت هذا الأعرابي الذي يلبس النياب الفاخرة بالقرب من منزل اللحاكم بعد ذلك بيوم أو يومين ، وفى الحال اختفى فى أقرب ركن اليه •

وتحنفظ سلطات متحف يولاق يجماعة صغيرة من الحفارين المدربين الذين يعملون بصفة مستمرة في جبانة طيبة ، ويشرف الحاكم على هؤلاء الحفارين ، وترسل كل مومياء يعثر عليها مغلقة الى متحف بولاق • ونشكر أريحية الحاكم الذي سميح لنا في صباح أحد الأيام بحضور افتتاح احدى الجبانات ، وقد طلب حضورت عندما كنا على وشك تناول الافطار ، فركبنا القارب بنشاط • ويمكن أن تتخيل بسهولة كيف أننا تناولنا نصف افطارنا في القارب والنصف الآخر ونحن على ظهور الحمير . وأتذكر جيدا ركوبنا مبكرين في صباح هذا اليوم ، عبر سهل طيبة الغربية • وكان الشسعير حديث الانبات يلمع لعدة أميسال تحت أشسعة الشمس ، وقناة المياه الصغرة تجرى بجوار الدرب ، بينما تحوم الفراشات البيضاء في ثنائيات جميلة • وهناك المقبرة التي على جانب الطريق وقبتها الصغيرة ، وحصير الصلاة المفروشة على أرضها، وبثرها وقلتها المكسورة ، هذه كلها كانت تغرى المار بأن يدخل لشرب الماء وأدااء الصلاة • وهناك أيضا الكرمة البرية التي كانت تمتد بطول الحائط ، وأزهار البنفسيج اللامعة التي ظهرت بدون دعوة وسط الشسعير • وكانت تلال وبوابات مدينة هابو على يسارنها ، بينما كانت خرائب الرمسيوم على اليمين • وكانت فسيحة السهل والجبال الغربية الوردية اللون أمامنا طوال الطريق، وكانت التماثيل الضخمة متوهجة في ضوء النهار ، وهي ترتقع مقابل السماء الزرقاء الناعمة ، وقد اتخلت وضع الجلوس القديم وهي محطمة و بلا ملامح ، كما لو كانت حزينة على الربيع الذي تلاشي ٠

وقد وجدنا المقبرة المجديدة على بعد عدة مثات من الياردات خلف الرمسيوم • وكان الحفارون في داخل الحفرة ، بينما وقف الحاكم وعدد قليل من الأعراب وهم يتطلعون • وكان القبو مسقوفا بالطوب اللبن ، ومحفورا بشكل مربع في الصخرة السفلية • وقد وصلنا في الميعاد لأنه سرعان ما ظهرت حواف شيء مدفون من خلال الرمال والأنقاض التي كانت

العقر بحثا عن المومياوات

تملا المقبرة وبعد أن ألقى الرجال بالمجاريف والمعاول جانبا بدءوا في رفع التراب بأيديهم ، وخرج تابوت المومياء مرسوما فوق غطائه جسد مسجى بطوله واليدان متقاطعتان على الصيدر وقد حفرت كلتا اليدين والوجه حفرا بارزا وكان المتابوت أبيض اللون من الداخل (۱) وقد غطى سطحه بأساطير هيروغليفية وأشكال ملونة خشينة تمثل الآلهة الأربعة التي تقوم برعاية الموتى وأما الوجه فكان مثل اليدين ، ملونا باللون الأصفر الغامق ، ولامعا بشكل رفيع ولكن الألوان كانت غامقة وصارخة وغطت السطح قشرة رقيقة هنا وهناك وكان التابوت كاملا بنفس الحالة التي كان عليها عندما وضع في المقبرة وقد وضع صندوق خشبي عند أقدام المومياء و وم الستخراج هذا الصندوق أولا وتسلمه خشبي عند أقدام المومياء و و م الستخراج هذا الصندوق أولا وتسلمه الحاكم الذي وضعه جانبا دون أن يفتحه ، ثم رفع تابوت المومياء و نصبه على حافة الحفرة ثم وضعه على الأرض و

وقد أصبت برعدة عندما شاهدته كما كان موضوعا عندما تركه النائحون ، ثم سحب بالأيدى لكى يتم فحصه وفك لفائفه ، وربما كسره لأنه لا يستحق أن يحتل ركنا ضمن مجموعة متحف بولاق ، لأنه بعد الانتهاء من تسجيله وتبويبه فى المتحف يأتى الناس لمشاهدة هذه الأشياء بوصفها نماذج أو عينات ، ناسين أنها كانت فى يوم ما كائنات حية مثلنا • ولكن هذه المومياء الفقيرة كانت تبدو فى صورة انسانية مفرعة ، وقد رقدت فى قاع مقبرتها فى ضوء النهار مثيرة للشفقة •

وبعد رفع التابوت الى خارج المقبرة ، وجدت بين االانقاض كوب صغيرة من الحزف الأزرق وكرة من نفس المادة وشيء آخر صغير على شكل ثمرة الكريز • وكانت هذه الأخيرة مجوفة ، وتحتوى على مادة كانت تصدر صوتا عند تحريكها • ثم نقلت المومياء والتابوت الخشبني وهاتان المعبتان المزفيتان الى اسطبل قريب • وبعد أن كشف الحفارون عن شيء يشبه فوهة نفق من الطوب في جانب المقبرة ، بداوا في العصل مرة أخرى

<sup>(</sup>١) لا شك في أن هذا التابوت قد دفن خلال عصر الأسرة الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين وقد وصف مارييت طرازه كما يلي :

a Succèdent les caisses à fond blanc, autour de celles-ci court une légende en hiéroglyphes de toutes couleurs. Le devant du couvercle est divisé horizontalement en tableau où altirnent les représentations et les textes tracés en hiéroglyphes verdâtres. La momie elle-même est hermétiquement enfermée dans un cartonnage coust par derrière et paint de couleurs tranchantes. » — Notice des Monuments à Boulak, p. 46. Paris, 1872.

بسرعة • وأظن أنه كان يجري الآن اكتشاف عقله آخر أو ساسلة من العقودة في الأرض •

وفي نفس الوقت ذهبنا بعيدا لعدة ساعات ، وشاهدنا بعض المقابر الملونة المشهورة في هذا الجزء من جانب الجبل المرتفع المعروف باسسم الشيخ عبد القرنة ، وكان الجو حارا ، والشمس تلمع فوق رؤوسنا . والصخور تعكس الضوء والحرارة ، بينما كانت الأنقاض البيضاء اللون تلمع تحت أقدامنا ، وكانت بعض القبور العالية هنا محفورة على شكل ممرات ، وتظهر على البعد مثل صفوف من الفتحات التي يعيش فيها الحمام ، بينما يتغلغل بعضها الآخر في حواف الصخور المنعزلة ، والبعض منها يصعب الوصول اليه ، ولكنها ساخنة وخائقة بشكل لا يحتمل ، وقد قام بترميمها سبر جاردنر ويلكنسون منذ نصف قرن ، وما ذالت الأرقام موجودة فوقها ، وقد ذهبنا في هذا الصباح الى أرقام وما ذالت الأرقام موجودة فوقها ، وقد ذهبنا في هذا الصباح الى أرقام

وعندما كنت طفلة تأثرت بكتاب : The manners and Customs of the Ancient Egyptians وعنوانه: اساليب وعادات المصريين القدماء. وكذلك كتاب ألف ليلة وليلة The Arabian Nights ، حيث قرات كل سطر من الطبعة القديمة ذات الأجزاء الستة عدة مرات • وكنت أحفظ كل صورة من الصور التي يبلغ عددها سنمائة صورة عن ظهر قلب ، والآن وجدت نفسي في وسط أصدقاء قدامي نصف منسيين . لقد كان كل موضوع من موضوعات هذه الحوائط العجيبة معروفًا لي ٠ ولم يكن هناك جديد أو غريب سوى الاطار الخارجي والألوان والرمال التي تحت الأقدام وانحدار الجبل في الخارج • وتهيأ لي أنني قابلت جميع هؤلاء الناس اللطفاء ذوى البشرة البنية اللون منذ سنوات عديدة مضبت ، ربما في مرحلة سابقة من الوجود ، وأنثى قد تمشيت معهم في حداثقهم ، واستمعت الى موسيقى صلاصلهم ودفوفهم ، وشاركتهم في ولائمهم . هنا الموكب الجنازي الذي أعرفه جيدا ، ومنظر المحاكمة بعد الموت حيث تقف المومياء في حضرة أوزوريس ، وأرى قلب الموميساء وهو يوزن في الميزان • وهنا صائد الطيور القديم الذي لا أنساه وهو يجثم بين سيقان حشائش السمار ومعه سلته المليئة بالشراك الحداعية ، وقد رفع يده الذابلة الى قمه ، بينما يتطاير شعره الخفيف مع النسيم · واراه الآن وقد وضع نفسه في جانب الفريسة ، ولكن هذا الفارق تاه عني خلال قراءاتي في مرحلة الشباب • وهناك أعرف ستوديو النحات الذي كنت

أختنس النظر اليسه في ذلك الوقت وأرى رجاله يعملون بنشساطهم المعهود ولكنني عجبت لانهم لم ينتهوا بعد من تلميع سطح هذا التمثال المصنوع من الجرانيت الأحمر وصياد السمك الصبور الذي مازال يعتظر أن نتناول السمكة الطعم هو أيضا صديق قديم وهناك أرى تلك الحفلة المسائية التي كنت دائما ضيفتها الخيالية ألم تنته الحفلة يعد وهل هذا القادم المتخلف عن الحضور قد وصل الآن الى ممر مجاور ام أنه لم يصل بعد وهل سيستمر الموسيقيون في الترف حتى انتهاء المطقوعة وهل مازالت تلك السيدات مشغولات بالنظر في طرازات الحلقان التي تضعها كل منهن في أذنيها ويبدو لى أن العالم قد توقف عن الحركة هنا خلال السنوات الخمس والثلاثين التي مضت مل قلت خمسي وثلاثين ؟ أظن أننا لابد أن نضرب هذا الرقم في عشرة مرة ثم خمسي وثلاثين ؟ أظن أننا لابد أن نضرب هذا الرقم في عشرة مرة ثم مرة أخرى ، وهنا نصل تماما الى الرقم الصحيح ولقد عاش هؤلاء الناس في عصر تحو تمس وأمنحو تب وهي فترة نظر اليها رمسيس الشاني مثلما ننظر نحن الى أيام أسرة تيودور وأسرة ستيوارت و

وبعد مشاهدة هذه المقابر المرتفعة عدنا الى الحفائر السفلية · لقد قادت الفتحة التى وجدها الحفارون وكما توقعوا ، الى قبو ثان به تابوت مومياء أخرى قد غطتها الأنقاض التى أزيلت منذ قليل · ووجدت مومياء ثالثة بعد ظهر ذلك اليوم · ومما يثير العجب أن المومياوات الثلاث كانت تخص ثلاث سيدات ·

كان الحاكم يتناول غداءه ومعه المومياء الأولى فى حنايا الاسطبل الني كانت في يوم ما مقبرة فخمة ولكن تنبعث منها الآن رائحة السماد العضوى • وكان يجلس متقاطع الساقين على سهادة صغيرة ، وأمامه سلطانية من اللبن الرائب وصينية من الفطائر غير الجذابة • ودعانى للجلوس على سجادته ، وأعطانى ملعقته ، وقام بواجبات الضيافة فى الاسطبل بسرور كها لو كان فى قصر •

وقد سألته لماذا لا يتغاضى الحفارون عن العمل فى هذه المقابر ذات الأهمية الثانوية ويبحثون عن مقابر ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، التى من المفروض أنها فى انتظار من يكشف عنها فى واد معين يسمى وادى الغرب فهز رأسه وقال ان الطريق الى وادى الغرب طويل ووعر ولابه للرجال الذين يعماون هناك أن يعسكروا فى الموقع ، ولن يكون تزويدهم بالطعام أمرا سهلا لأنه لم يسمح له فى الحقيقة الا بمبلغ يكفى أجور

خمسين حفارا فقط ، ولن يكون من المفيد محاولة العمل في الوادي الغريجي بما لا يقل عن مائتي حفار . وأتذكر اننا تناولنا الغداء في هدا الصباك مع (ل) ، (ب) في القاعة الثانية بالرمسيوم ، وهي القاعة التي كانست على هذا الجانب من النهر وكنا نتناول الافطار كل يوم في احدى المها در التي في البر الغربي • ولكن هذا اللقاء ظل محفورا في ذاكرتي دون غيره • انني أرى الجماعة السعيدة متجمعة في ظل الأعمدة الضخمة ، وقد انتشرت السجاجيد الفارسية على الارض غير المهدة ، وكان الترجم ن يتمشى جيئة وذهابا بملابسه التي تغرى بالتصوير ، بينما كان الأعراسيم ذوو البشرة البنية بملابسهم الرثة يجلسون القرفصاء على مسافة قريبة ، صامتين ، وعيونهم جائعة وقد أمسك كل منهم بخيط يضم جعاد ببشه المزيفة ، وآلهته المقلدة ، أو قطع من توابيت المومياوات وعلب الكرنوت الملونة للبيع • وكانت الملامع اللامعة لسطح الزرض تظهر هنا وهناك حن خلال الأعمدة وقد امتدت الاطر الخشبية ذات الشعارات التي تحيط -راطيش ضخمة ما زالت نلمـــع بالوانها الحمــراء القرمزية والزرقناء اللازوردية \* وقد تجمعت الحمير الصابرة في أحد الأركان حول كوحمة صغيرة من الحشائش ، وامتدن فوقنا السماء الزرقاء بأعماقها الكثيفة ويعتبر الرمسيوم أكثر الآثار الطيبية جمالا وقد غمرته أشعة السمممس فظهر الحجر الجميري الدافيء الذي بني به وقد تحمول بمرور الزمن الحي اللون الذهبي ، ولم يكن محدودا بالحوائط ، ولم تظلله الصروح المرتفحة. ولكنه يرتفع شامخا • ويمر الهوااء دائريا حول هذه الأعمدة البسبيطة الجميلة • ولا توجد الكثير من الآثار المصرية التي يستطيع الانسان أث يتحدث ويسعد بينها ؛ ولكنه يستطيع أن يسعد بالساعة التي يقضيها في داخل الرمسيوم ٠

وسسواء كان رمسيس الأكبر قد دون في هذا المكان أم لا ، فأت هذه مشكلة قد تحلها الاكتشافات المستقبلة ، ولكن الرمسيوم ومقبرة رمسيس هما شيء والحد ، والمبنى نفسه عبارة عن بقعة لم أشك في جاذبيتها ومع قضاء يوم بعد يوم بين هذه الآثار ، ما بين الرسم همتاك ، والسير على الأرض خطوة خطوة وفحص كافة التفاصيل ، شعر ت أخيرا بالغرابة لما يثور من الشك حول مثل هذه الشخصية الواضحة ولا شك في أن ديودور الصقلي كان مخطتا ، لقد كنا نبحث عن الدقة فيها ذكره ديودور كما هو الحال بالنسبة لما ذكره هوميروس ، ولكننا عندما فحصنا بعض الأوصاف الطبوغرافية التي ذكرها عن الرمسيم وجدثاها والنهة الدقة .

انه يصف مبنى (١) يصل اليه الانسان عن طريق فناءين واسعين ، والى بهو الاساطين عن طريق ثلاثة مداخل فى الفناء الثانى ، وسلسلة من الحجرات تتضمن مكتبة مقدسة ، وسقوف ذات لون لازوردى «مرصعة بالنجوم » وحوائط مغطاة بالنقوش التى تبين أعمال وانتصارات الملك الذى أطلق عليه اسم أوسيماندياس (٢) والتى نلاحظ من بينها على وجه الخصوص مهاجمة قلعة « على مشارف نهر » ، وموكب من الأسرى القطوعى الأيدى ، وسلسلة تضم جميع آلهة مصر الذين كان الملك يقدم الينم القرابين ، وأخيرا فانه نوجه مقابل مدخل الفناء الثانى تمائيل للملك ، أحدها مصنوع من الجرانيت ، وقد صنع فى وضع الجلوس ، وهو ليس أعظم التماثيل المصرية ولكنه يحوز الاعجاب آكثر من الجميع « بسبب جمال صنعته ، وفخامة الحجر الذي صنع من مادته » ،

واذا وضعنا في فكرنا أن ما بقى من الرمسيوم هو السلسلة الطهرية للبناء كله ، فاننا نستطيع أن نتمشى من بداية البناء الى نهايته ، ونظل نعرف كافة ملامحه ، وسندير ظهورنا الى الأبراج المحطمة للصرح الأمامي ، ونعبر ما كان يعتبر فناء في يوم من الأيام ، ونترك التمتال الضخم الساقط الى يسارنا ، وندخل الى الفناء الثاني ، ونرى أمامنا المداخل الثلاثة الى بهو الأساطين ، وبقايا تمثالين آخرين ، ونسير في المداخل الثلاثة الى بهو الأساطين ، وبقايا تمثالين آخرين ، ونسير في المر الرئيسي بالقاعة الكبرى ونرى فوق رؤوسنا الأطر الخشبية المحيطة بالأبواب والمطعمة بنجوم صغراء فوق أرضية ملونة باللون الأزرق البراق الذي يضاهي لون السماء ، ثم نعبر من خلال حجرة بها صفوف من النقوش، ونصل الى المكتبة التي وجد شامبليون على عارضة بابها الرأسية طورتي تحوت وساف أي سيد الخطابات ، وسيدة الكتب المقسمة (٣) وأخيرا وجدنا بين شطايا الزخارف المنحوتة الباقية صورة الملك وهو يقدم وأخيرا وجدنا بين شطايا الزخارف المنحوتة الباقية وأجداده السالفين التقدمات الى قائمة مكتوبة بالهيروغليفية تشمل الآلهة وأجداده السالفين التقدمات الى قائمة مكتوبة بالهيروغليفية تشمل الآلهة وأجداده السالفين التقدمات الى قائمة مكتوبة بالهيروغليفية تشمل الآلهة وأجداده السالفين

<sup>(</sup>١) انظر: Dioderus. Biblioth, Hist الكتاب الأول \_ الفصل الرابع • ويجب أن ينسب خطأ عدم الدقة الى هيكاتايوس وهو الذي يمثل السلطة التي سار خلفها ديودور. •

<sup>(</sup>۲) من المحتمل أن يكون سميندس Smendes الذى ذكره مانيثون أو با - ان - ديد ، الذى وجد بروجش خرطوشه قوق ناووس محقوظ بمتحف قيينا • انظر : Hisl. : مناف وجد مارييت خراطيشه قوق بعض اللوحات الذهبية على وهو ملك يسمى سى ... منتو ، وجد مارييت خراطيشه قوق بعض اللوحات الذهبية على تنايس •

<sup>(</sup>۲) الخطاب رقم ۱۱ ، ص ۲۳۰ من مجموعة : Lettres d'Egyple التي نشرت في باريس سنة ۱۸٦۸ •



فناء التماثيل الأوزيرية والتعدال المنهاي في دعيد الرمسيوم في طيبة .

ونرى طابور الأسرى وكومة الأيدى المقطوعة (١) ونكتشف تسجيلا المركة هو في حقيقته صورة طبق الأصل من تسجيل المعركة الموجود في أبي سنبل وهذا الموضوع يشبه اللوحة الأصلية النوبية ، ولكنه مازال محتفظا ببعض الألوان ويظهر الأعداء بجلودهم البيضاء وشعورهم الخفيفة ، وقد ارتدوا نفس الثياب السورية ، ويظهر النهر هنا بلون أكثر خضرة من مثيله المرسوم في أبي سنبل ، كما أنه مرسوم بنفس الطريقة في شكل خط متعرج ( زجزاج) ، ويظهر الملك بمفرده في عجلته الحربية وهو يطلق السهام المتتالية ضد العدو الهارب ، ونرى الأعداء يقفزون في النهر ويسبحون لانقاذ حياتهم ، لقد غرق بعضهم بينما عبر البعض الاخر النهر سالمين ، حيث نالوا مساعدة رفقائهم الواقفين على الضفة الأخرى ، وقد تم النقاذ رئيس ذي شعر أحمر وقد نكس جنوده رأسه الى أسفل لكي يفرغوا من فهه الماء الذي ابتلعه ، والنهر هو نهر العاصى والمدينة هي أيضا مدينة قادش وكذلك فان الملك هو رمسيس الشاني والأحداث هي نفس أحداث قصيدة بنتاؤور ،

والنقطة التي لا يمكن اغفالها في هذه القصة هي تمثال سينيت الضخم التماثيل المصرية ، (٢) أما المصل والنهر وطوابير الأسرى فانها موجودة في مكان آخر ولكن لا يوجد تمثال بهذه الصفات في أي مكان آخر وهذا التمثال أضخم من التمثالين الموجودين في السهل ويبلغ عرضهما عند الكتفين ١٨ قدما ، و٣ بوصات اما هذا التمثال فان عرضه عند الكتفين يبلغ ٢٢ قدما ، و٤ بوصات والتمثالان.

<sup>(</sup>١) انظر خطاب شميليون رقم ١٤ ٠

<sup>(</sup>٢) كان تمثال الرمسيوم الجالس هو بلا شك اضخم تمثال كامل في مممر عندما زار تيودور الصقلي وادى النيل ذلك لأن تمثال تانيس الضخم الواقف كان قد تحطم بمعرفة شاشائق الثالث لأغراض تتعلق بالمباني وذلك قبل زيارة تيودور بزمن طويل ١ أما تفرق تمثال تانيس على تمثال الرمسيوم من حيث الارتفاع والضخامة فهر يرتكز بلا شك على حجم الاجزاء التي اكتشفها مستر بترى اثناء حقائره سنة ١٨٨٤ وكان تمثال تانيس طبقا لحساباته الحذرة يبلغ ارتفاعه ١٠٠ بوصة أي ٧٠ قدما أر ما يتراوح بين ٧٠ ، ٨ قدما وعلى ذلك ، يقول مستر بترى : « يجب أن نضيف ارتفاع التاج الذي يبلغ تقريبا لإ١٤ قدم ويجب أيضا أن نضيف الى ذلك قاعدة التمثال التي كانت أقل سمكا حيث بلغ سمكها ٢٧ بوصة فقط ، وعلى ذلك فإن الكتلة كلها كان ارتفاعها يبلغ حوالي ١٠٠٠ بوصة أي حرالي ١٩٠ قدما وعلى ذلك وكما هو معروف فإن هذا التمثال هر أكبر تمثال فرعوني ، وقد حسب مستر بتري وزن التمثال فرجده حوالي ١٠٠ طن أي بزيادة ١٠٠ طن عن وزن تمثال الرمسيوم و ولا شك في أنه كان يقف على قاعدة مناسبة ، وبذلك فإن ارتفاعه مع المناعدة التي لا بقل ارتفاعها عن ١٨ أو ٢٠ قدما بيلغ حوالي ١٠٠ قيما فوق مستوى سطح منسانة الى الطبعة المثانية ، وبذلك فان ارتفاعه مع منسانة الى الطبعة المثانية ، عائم عن المناهة ال

يجلسان بارتفاع يبلغ حوالى خمسين قدما بدون القاعدتين وماذال ارتفاع رأس هدا النمثال يزيد عمهما بعشرة أقدام ويقول تيودور ان طول قدمه يزيد على سبعة أذرع علما بأن الذراع الاغريقي يزيد طوله قليلا عن ١٨ بوصة ويبلغ طول قدم تمثال رمسيس الساقبط حوالي ١١ قدما وعرضه أربعة أقدام وعشر بوصات وهذا هو أيضا التمتال الطيبي الوحيد المنحوت من حجر أسوان السيني ( الجرانيتي ) الأحمر (١) ٠

ولا يشك أحد في أن هذا المتمثال كان قبل تخريب واحدا من عجائب الانجازات المصرية و ولابد أنه كان في كافة تفاصيله تكرارا لما ثيل أبي سنبل ؛ ولكنه تفوق عليها من حيث تشطيب النحت وكمال الانجاز •

وكذلك فان لون الحجر نفسه اكثر جمالا بالقارنة مع مسلات الكرنك الشهيرة ، وهو أقرب ومادته أصلب لدرجة أن صانعي الجعارين في الأقصر يستخدمون سطاياه كما يستخدم نحاتونا الماس لسن أدواتهم الني يستخدمونها في التقطيع ويبلغ الوزن الكلي للمشتملات الصلبة حوالي ١٨٨٧ طنا و فكيف نقلت هذه الكتلة المذهلة من أسوان ؟ وكيف رفعت ؟ وكيف أسقطت ؟ هذه كلها مشكلات ضاع حولها قدر كبير من التخمين الواسسع المدى ويؤكد السياح أن علامات الأوتاد التي استخدمها محطمو التمثال ظاهرة بوضوح وقام آخرون بفحص الأطراف المكسورة وأعلنوا أن العين الثاقبة لا تستطيع أن تكتشف علامات الأوتاد العسامات أخرى تدل على استخدام العنف ولم نبعد أيا من هذه العلامات أو الرموز ولم نسال أنفسنا أبدا ، كيف أو متى حدث التخرب الذي كان كافيا لاسقاط التمثال الضخم و

وحيث ان الانسان لا يستطيع أن يصعد ويقيس هذه الأجزاء الهائلة فان التمثال الساقط بوضفه حطاما أكثر اثارة للعجب مما لو كان سليما وهنا درنا حول وسط التمثال ، وعدنا مرة أخرى خلف الرأس الضخم والكتفين لكى نتسسلقها مثل تسلق الصيخرة ، ومنساك بين أكوام من الأنقاض التى يصعب ادراكها نرى قدما ضخمة ، ونرى بالقرب من الرأس جزءا من الجدة ع الضخم مع النصفين العلويين من الفخذين الكبيرين تغطيهما النقبة القصيرة ذات الثنيات ، وكذلك فان غطاء الرأس مخطط أيضا ، وتتميز هذه الخطوط في كليهما باللون الأصفر الرقيق الذي

<sup>(</sup>١) يبتلك المتحف البريطاني ايضا رأس تعثال جرانيتي وهي المعروف علي المستوى الشعبي باسم معترن الصغير ، ويبلغ احتفاعه ٧٤ "دعا قبل أنّ يكسرم الفرنسيون •

كان يغطيها في الاصل ولكي تحكم على الطريقة التي تم بها هذا التلوين نقول ان التمثال قد غطى بألوان خفيفة وليست ثقيلة و ونجد أن هذه التغطية بالنظر الى الأماكن التي بقيت فوقها ، ناعمة وجيدة التشطيب متل تقطيع الجواهر الثمينة وحتى أرضية الخرطوش الرائع على النصف العلوى من الذراع قد جرى تلميعها بشكل محكم وأخيرا فان القاعدة الضخمة ترقد في الحقرة التي حفرتها أثناء سقوطها وقد نقشت عليها الألقاب الرئانة للملك رمسيس محبوب آمون ونظرا لأن ديودوز لم يعرف شيئا عن رمسيس أو أسلوبه فانه يقسر النقش حسب أسلوبه الخيال :

« أنا أوسبماندبس ملك الملوك · اذا أراد أحد أن يعرف مقدار عظمتى ، وأين أقيم فعليه أن يبحث عنى في أعمال » ·

وتواجه قطع الحائط والبوابة العظيمة المعطمة التي ما زالت قائمة في الرمسيوم ، الشمال الغربي والجنوبي الغربي ، ويلي ذلك أن معظم نفرش السطح ذات الأهمية ( المحفورة حفرا غائرا جدا ) قد نقشت مع مراعاة الضوء بحيث لا تظهر بعد منتصف النهار ٠ ولم أنجح في تمييز شكل واحد من أشكال هذه اللوحة الاحتفالية التي على الحائط الجنوبي للصالة الكبرى ، ويظهر فيها المصريون وهم يستخدمون غطاء من الدروع. وسلما متدرج المراحل لمهاجمة قلعة سورية ، الا خلال زيارتي الأخيرة عندما حضرت مبكرة في الصباح لعمل رسم تخطيطي معين في ضوء معين (١) ٠ أما النقوش الجدارية التي في القساعة الثانية فهي مرسومة حسب مقياس أكبر وأكثر سمكا ويمكن مشاهدتها في أية ساعة من ساعات النهار \* ونرى الاله تحوت هنا وهو يكتب اسم رمسيس على ثمرة شيجرة اللبخ التي تشبه البيضة ، ومراكب كهنة حليقي الرؤوس يحملون على أكتافهم القوارب المقدسة للآلهة المختلفة ، وقد وضم في وسط كل قارب عرش تحمله جنيات مجنحة تشبه ملائكة الشاروبيم . وقد ظهرت بوضوم الستائر التي فوق هذه العروش ، والحلقات التي تمر منها القضيان الحاملة للقوارب وكافة أثاثات وذخارف القارب . وأحسست هنا بأنني قد حظيت في لمحة خاطفة بمشاهدة تلك العروش

<sup>(</sup>۱) انظر الرسم المطبوع من حفر على الخشب في كتاب سير ج. ويلكنسون وعنوانه : Manners and Customs of the Ancient أساليب وعادات المعربين القدماء Egyptians

الأصلية التي جلس عليها موسى لكي يدرس التراث الديني المصرى القديم، وفيما بعد صنع تابوت العهد على مثالها مع تغيير طفيف (\*) •

وتلى الكرنك فى الأهمية المحموعة الضحة من المبانى المعروفة بالاسم الشامل: مدينة هابو واذا حاولنا وصف هذه المبانى فاننا سنفوم بعمل ميئوس منه تماما مثل وصف الكرنك ومثل هده المحاولة تخرج فى جميع الأحوال عن حدود هذه الصفحات التى خصصنا العديد منها لموضوعات أخرى مشابهة ولأن المعابد مثل الجبال لا يوجد منها اثنان مشابهان ولكنها جميعها تبدو متشابهة عند وصفها لأنه من الصعب الكمابة عنها دون الاحساس بالملل ولذلك فاننى سأكتفى بتدوين بعض هابو المستفيضة كما أوردها موراى فى كتابه Hand Book of Egypt مابو المستفيضة كما أوردها موراى فى كتابه لاسم العربى الذى وبالنسبة لاسم مدينة هابو ، فان الجزء الأول منه هو الاسم العربى الذى يطلق على بلدة كبيرة (مدينة ) أما الجزء الثانى (هابو ) أو حابو أو تابو الذى ينطق بطرق مختلفة فهو يعنى بدون شك الاسم القديم لتلك المدبنة المشهورة التى أسماها الاغريق : طيبة وهو اسسم له اشستقاقات المشهورة التى أسماها الاغريق : طيبة وهو اسسم له اشستقاقات

وتتكون أطلال مدينة هابو من معبد صغير أنشأته الملكة هاتوهبسو المعدد المسامنة عشرة ومعبد آخر ضخم بناه

<sup>(★)</sup> جنع الخيال كثيرا بمؤلفة هذا الكتاب في مواضع كثيرة منه مما دفعها الى العديد من الاستنتاجات والتشبيهات غير الدقيقة ومنها هذا الادعاء الذي تدعيه على السبي موسى ، ذلك لأن ثابوت العهد قد صنع ليس حسب نمرذج قرعوني ، ولكن تنفيذا لامر الهي الملي عليه بالوحى كافة التفاصيل • انظر في ذلك الاصحاح الخامس والعشرين من سفر الخروج الذي أمر الله فيه موسى بصنع التابوت حسب الاوماف التي وردت في هذا الاصحاح الذي ببدا بالآية الاولى القائلة : « وكلم الله موسى قائلا » . ( المترجم ) •

<sup>(</sup>۱) من بين هذه الاشتقاقات الاسم أبوت بمعنى مسكن أر مارى أمين والاسم تا \_ يو \_
آبو . ومعناه تل ، والاسم تا \_ ابى ومعناه الراس أو العامسة ١٠ الخ ، انظر كتاب ١ ١٦٨٢ للعالم شاباس نشر سنة Recherches sur le nom Egyptien de Thebes.

وكذلك مقالا عنوانه . Textes Géographiques d'Edfu للعالم ج٠ دى روجيه نشر فى
ساسلة :

<sup>.</sup>٠٠ الغ ١٨٦٠ المنة - Revue Arch. Nouvel'e Sério المنة ١٨٦٠ المنة ١٨٦٠ المنة عشر ـ السنة ١٨٦٠ المن عشر (\*) هابن تحريف لاسم حابن ثسبة للمهندس الشهير أمنحتب بن حابن الذي عاش ـ في أيام الملك أمنحتب الثالث وقام ببناء معبده الجنازي الذي يتقدمه تمثالا معنرن ـ في أيام الملك أمنحتب الثالث وقام ببناء معبده الجنازي الذي يتقدمه تمثالا معنرن ـ في أيام المنازن الذي يتقدمه تمثالا معنون ـ ( المراجع )

<sup>(</sup>大大) المقصود بها الملكة حتشوسوت .. ( المراجع ) ٠

كلــه الملك رمسيس الشــالث من الاسرة العشرين ، ومبنى غريب ومثير استخدم جزء منه كفصر وجزء آخر كفلعة وهو مشهور باسم الجناح .

ويتوج حوائط هذا الجناح وحوائط القاعة الأمامية التى تقود الى المعبد الصغير وركن من الحائط الاصلى للدائرة ، حسب النموذج المصرى للرفات في السور على شكل دروع للدفاع تماما منل شرفات القلاع الحيثية والأمورية التى تظهر في اللوحة المحفورة في أبي سنبل وغيره من الاماكن ، وعندما تفترب الى مدينة هابو من أى اتجاه ، فان هذه الدروع الحجرية تصدم العين بوصفها من الملامح الجديدة والمثيرة ، وعلاوة على الحجرية تصدم العين بوصفها من الملامح الجديدة والمثيرة ، وعلاوة على الني فانها على قدر علمي ، هي العينة الوحيدة للشرفات الدفاعية المصرية الني نجت من التخريب ، وقد بنيت تلك الشرفات التي على حائط الدائرة على أيام رمسيس الخامس ، أما تلك التي على حائط الجناح فقد بنيت على أيام رمسيس الثالث ، أما الأخيرة التي على حائط القاعة الأمامية فهي تعود الى أيام الاحتلال الروماني ،

واذا نظرنا الى الجانب التاريخي فان المعبد والجناح اللذين بمدينة هاريس العظيمة (١) تنتسب كلها الى عصر رمسيس الثالث

<sup>(</sup>١) وصف الدكتور بيرش بردية هاريس العظيمة بأنها د واحدة من أغضم وأغضل ما اكتشف في مصر عن الكتابات التي حفظت من الضياع ، ويصل طولها الي ١٣٢ قدما ، وعرضها ١٦٢ يوصة ٠ وقد وجدت ضمن برديات أخرى في مقبرة خلف مدينة هابو ، وقد اشنراها الراحل ١٠ س٠ هاريس بالاسكندرية وتم فضها وتقسمها فيما بعد الى تسم وسبعين ورقة ، وحفظت في مستدوق من الكرتين ، وفيما عدا بعض الأجزاء الصغيرة الناقصة في الورقة الأولى فان النص كامل تماما ، • وتتضمن البربية خطابا للملك رمسيس الثالث يعيد فيه الفوائد التي استفادتها مصر من ادارته لها وتخليصه اياها من السيطرة الاجنبية • وتسجل أيضا العطايا الضخمة التي وهبها للمعابد المصرية مثل معبد آمرين في طيبة ومعبد أتوم في هليوبوليس ومعبد بتاح في منف ٠٠ الخ ٠ د والجزء الأخير موجه الى ضياط الجيش الذي يتكون بعضه من مرتزقة قاسين من سردينيا وليبيا ، والى شعب مصر في المنة الثانية والثالثين من حكمه ، وهو نوع من أحاديث المديع أو الومسايا السياسية مثل ذلك الصيت الخاص بالامبراطرر اغسطس الذي اكتشف في انكيرا Ancyra أما البردية نفسها غانها تتكرن من الاقمام التالية التي سبق ثلاثة منها الزخارف الملونة التي تملاً صفحات كبيرة : .. مقدمة م العطايا المقدمة الى العة طبية م العطايا المقدمة الى الهة مليوبوليس .. العطايا المقدمة الى الهة منف .. العطايا المقدمة الى الهة الشمال والجنوب .. ملقمر للعطايا .. الحديث التاريخي والفاتمة • وقد تحدث الملك بناسمه ، عن النائبة درن استثناء • انظر Introduction to Annals of Rameses III نشرها بيرش في مجلة: Records of the Past ... الجلد السانس .. من ٢١ ، سقة · NAVY

مثلما ينتسب أبو سنبل والرمسيوم وقصيدة بنتاؤور الى أيام رمسيس الثانى ، فالحروب العظيمة والانتصارات العظيمة والمدائح العظيمة التى نظمت فى بطولة الملك والقوائم الضخمة التى تشتمل على الأعداء الذين ذبحوا وأسروا ، وقوائم جرد محتويات العطايا المسلوبة والثمينة التى قدمها الملك المنتصر الى الآلهة المصرية ، تغطى الحوائط المنقوشة وتملأ الصفحات المكتوبة فى كلتا الحالتين ، واذا قارنا بين مجموعتى البراهين فسنجد أن كلا الاسلوبين قد أظهر بلاغة أسلوب الكتابة الشرقى الذى يجعلما بالنسبة للملك رمسيس الثالث ، نتعامل مع ملك لامع جرى، وناجح مثل رمسيس الثائن (١) ،

وربما استخدمت قبل عصر هذا الفرعون معابد معينة لاقامة الملك · ومن المحتمل تصديق ذلك بالنسبة لمعابد معينة مثل القرنة وأبيدوس ، حيث يتضمن تخطيط كل منهما الى جانب القاعات المعتادة ، حجرات جانبية وهيكلا وعددا من المجرات التي لا نعرف مجالات استخداماتها · ومن المحتمل أيضا أن يكون الملوك السابقون قد سكنوا في مساكن مبنية من

<sup>(</sup>١) كان رمسيس الثالت أحد الملوك المشهورين في تاريخ مصر ، وقد سبقت جلوسه على العرش فترة من الاضطرابات المبياسية وسيطرة الأجانب على مصر وكان والد ست ذخت قد دجع حقا في طرد الفزاة الأجانب واعادة أسرة ملوك طيبة الوطنية وهي الاسرة التانية والعشرون حسب ترتيب مانيثون ، ولكن رمسيس كانت أمامه مهمة صعبة خاصة وأنه استدعى للجلوس على العرش في سن مبكرة ٠٠٠ وكانت المهمة الأولى امام رمسيس في استعادة الحكومة المدنية وتنظيم الجيش • وفي العام الخامس من حكمه هزم الماكسيين Maxyes والليبيين في موقعة عظيمة عندما قاموا بغزو مصر تحت قياءة خمسة من الرؤساء · وفي نفس السنة كان عليه أيضًا أن يرد الساتو Salu أو الاجانب النين هاجموا مصر من الشرق • وببدو أن شعوب الغرب البحرية قد غزت فلسطين والساحل السورى في العام الثامن من حكمه • وبعد الاستيلاء على قرقميش تقدم لفزو مصر تحالف مكن من البولوسانا Pulusala والتيكارو Tekkaru والصقالبة والدانيين "Taup أو Danai والأوسكيين Pecl • ومن المعتمل أن يكونوا قد وصلوا الى بوابة الفرع الشرقي من النيل · ولكن رمسيس جمع جيشا في طها Taha شمال فلسطين وعاد للدفاع عن النيل • وقد اوقع هزيمة شنعاء بالحلفاء الغربيين بمعاونة قواته المرتزقة ، ثم عاد بالاسرى الى طيبة • وفي السنة الحادية عشرة من حكمه قام الماكسيون والليبيون بغزو مصر مرة ثانية لكى ينالوا هزيمة ثانية • ومنه تلك الفترة عاشيه البلاد في حالة من الهدوء ٠٠٠ ومازال المعبد الضمة غي مدينة هابو ، وقصوره وخريئته باقية شاهدة على عظمته • وإذا كانت حياته العادية هي حياة أي ملك مصرى عادى اقد كان يعيش كما هن معروف في ميدان القنال مثلما يعيش في القصر ٠ ولا شك في أن الخيانة العظمي قد الملقته في ايامه الاخيرة ولا نعرف الكيفية التي مات بها ، ولكنه تنحى بعد حكم دام واحدا وثلاثين عاما وعدة شهور ، وترك العرش لابنيه حبوالي سنا ۱۲۰۰ ق م انظر Remarks upon the cover of the Granite Sarcophagus • ۱۸۷٦ . فلم س بيرش \_ نشر لمي كامبردج سنة ١٨٧٦ •

الطوب اللبن وأشغال الخشب المحفور مثلما نرى في النقوش الجدارية في العديد من المقابر ·

والحقيقة أن المبنى الوحيد الذى نستطيع القول بأنه كان قصرا ملكيا والذى ظلت بعض آثاره باقية حتى يومنا الحاضر، هو الذى أقامه رمسيس الثالث، أى هذا الجناج الصغير في مدينة هابو .



مدخل القصر في مدينة هابو

وربما لم يكن هذا المبنى قصرا ، وربما كان مجرد بوابة حصينة ولكن بالرغم من ضآلة حجم الحجرات ، الا أنها مضاءة ، كما أن الرسم التخطيطي للجناح كله من الطراز المعتاد ، وهو يتكون كما نراه الآن من مبنين متصلين عن طريق أجنحة متعرجة مع برج مركزي ، ويقف المبنيان والبرج في مواجهة بعضهما البعض على شكل الأطراف التلاثة للزاوية المحادة ، وتضم هذه المعالم فناء على شكل مستعليل يقود الى الفناء المهدس عن طريق ممر تحت البرج المركزي، وهو حسب وضعة المطلق يتضمن ثباني

حجرات فقط وبالذات ثلاث حجرات في كل مبنى ، كل منها فوق الأخرى وحجرتان فوق البوابة (١) \*

وهذه الأبراج الثلاثة متصلة عن طريق ممرات ملتوية في الأجنحة النوصلة بينها و ونجد أن نافذتين من النوافذ التي في الجناحين تزينهما شرفات محمولة على ركائز ، تمثل كل ركيزة منها رأس وكتفي أسير جاثم على قدميه في وضع مزراب منحوت على شكل آدهى وهذه الرؤوس والملابس التي لهؤلاء الأسرى تبدو كما هي في حالة من البربرية ولكنها ذات لون لامع و

أما البرج المركزى فهو كامل وقد صعدت الكاتبة الى الحجرة الأولى التى كان سقفها ملونا بطريقة ممتازة وصعبة تماثل تقليد الموزاييك والحجرة العليا يصعب الوصول اليها والا أذا توفر متسلق جيد وقد وجد صديقنا ف وس الذى شق طريقه اليها منذ عام أو عامين بعض النقوش المثيرة التى على الجدران وهى تمثل كؤوسا وزهريات يبدو أنها جزء من قائمة محتويات مصورة تختص بالأوانى المنزلية ويوجد هنا ثلاثة منها (لا تشبه أية آنية مرسومة فى مؤلفات ويلكنسون أو روسيللينى) أخذناها عن الرسم التخطيطى الذى رسمه فى الموقع و ونلاحظ أن غطاء الزهرية الصغيرة ينفتح بواسطة ذراع بارز مثل ملعقة يضغط عليها الانسان بالاصبع الابهام مثل غطاء كوب البيرة الألماني الذى يستخدم فى الوقت الحسال والحسال والحسال والحسال والحسال والمسلم التخليل والمسلم التحديد المسلم الحسال والحسال والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الرسم المسلم ال

أما الزخارف الخارجية للمبنيين فانها ذات أهمية خاصة ، ذلك لأن الموضوعات السفلية تاريخية • أما تلك التي في الطوابق العليا فانها من الحياة اليومية أو رمزية ، وتصنف ضمن أعظم النقوش المصرية البارزة المشهورة • وقد طل العلماء يطنون أنها تمثل رمسيس الثالث بين زوجاته، سعيدا وسط الاماء اللائي كن في انتظاره • ونرى الملك في احدى المجموعات

<sup>(</sup>۱) هناك سبب للاعتقاد بان هذا الجناح ليس الا جزءا من المبنى وتمتد الاساسات التي تجعل من المحتمل أن المبنى كله كان مربعا بعرض الواجهة و وكانت به حجرات أخرى ربما كانت مبنية من الخشب أو الطين بالاضافة الى تلك التي وجدناها الآن و وقد يقلل ذلك من معيزات التصميم و لابد أنه كان مزخرفا في الأصل ، ويشكل مع كمال شرفاته وزخرفته مجموعة تثير البهجة ، على خلاف مفاميمنا هن الفن المعرى م انظر : منابعة وزخرفته مجموعة تثير البهجة ، على خلاف مفاميمنا هن الفن المعرى م انظر : منابعة وزخرفته مجموعة تثير البهجة ، على خلاف مفاميمنا هن الفن المعرى م انظر : منابعة منابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة منابعة منابعة المنابعة المنابعة المنابعة منابعة منابعة منابعة منابعة المنابعة منابعة المنابعة منابعة منابعة المنابعة منابعة المنابعة منابعة منابعة المنابعة المنابعة المن

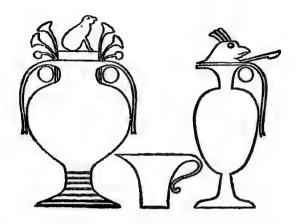

مميزا دائما بالخراطيش الخاصة به وهو يجلس مستريحا في نوع من الكراسي التي يمكن طيها ، وقد وضع خوذته على رأسه ورضع القدمين وهما داخل صندله على موطئ للقدمين ، هثلما يعود المقاتل من المعركة ويستريح من عناء القتال وكان يمسك في يده اليسرى شيئا مستديرا يشبه الفاكهة ، بينما يربت بيده اليمنى على ذقن فتاة ترتدى حلقا في أذنيها ، وقلادة في عنقها وترفع احدى أزهار اللوتس نحو أنفه ، وفي موضوع آخر أشد تشويها نراهما يلعبان لعبة الضامة وهذا الموضوع الشهير الذي لا يمكن رؤيته الا عندما يدخل الضوء من الجانب ، نادرا ما يكون واضحا ، ناهيك عن المساعدة التي توفرها القطع التي أوردها ويلكنسون واللوحات التي أوردها روسيلليني ، وليس ذلك لأن النقوش قد طمست ولكن لأن الكتل الضخمة التي تحملها قد رفعت من مكانها ، ومن المحتمل أنها ألقيت بشدة فوق رؤوس الأعداء خملل احدى مرات الحصار التي تحمل الأطلال آثارها الواضحة (۱) ، أما عن صورة السيدة

<sup>(</sup>۱) ظلت مدينة هابو موجودة حتى الفتح العربي • وكان يسكنها الاقباط من احناد البنائين الذين انشاؤها • ولابد انهم هربوا أمام عمرو بن العاص وجيشه • وهجروا المكان • ولا نعرف ما أذا كان الحصار قد حدث وقت الفتح العربي أو أثناء بحملة قمبيز ولكن بصرف النظر عن زهن حدوثه فالواضح أنها سقطت اثناء الحصار • ودوجه مؤلف كتاب : دليل موراي ـ الانتباه إلى حقيقة أن العوارض الراسية للمدخل الذي يقود إلى المعبد الاصغر والمصنوعة من الجرانيت ، قد كسرت بالضبط عند المكان الذي كان يوضع فيه القضيب عبر الباب •

تعليق للمراجع ، لم يحارب عمرو بن العاص وجيشه اقباط مصر ، وانما حارب الرومان ولم يصل عمرو بن العاص الى الأقصر عند فتح مصر ،

فقد بقى منها جزء صغير بجوار الذراع واليد التى تمسك النرد · وقد اختفت المنضدة ، وظهرت صورة الملك بدون ساقين ، وكذلك فانه بالرغم من ضياع المنضدة ، الا أن الكتلة التى فوقها مباشرة تتضمن القطع المستخدمة فى اللعب تلك التى مازالت ظاهرة من أسفل اذا استخدم الناظر اليها نظارة · ويورد روسيللينى ثلاثة أو أربعة موضوعات أخرى من نفس النوعية تتضمن مجموعة ثانية من لاعبى الضامة كانوا جميعا ظاهرين ، فى الوقت الذى قام فيه بالزيارة وقد بحثت الكاتبة عنهم بدون طائل ·

والمفروض أن هذه اللوحات تمثل الحياة العائلية للملك رمسيس الثالث وتؤكد الطابع المنزلي للجناح ويطلق عليها الأعراب الذين يبيعون المجارين ويسكنون الأطلال ، وأيضا الأولاد الذين يسوقون الحمير في الأقصر اسم : حريم السلطان ويحذر العلم الحديث من ازالة أية صورة من هذه الصور لأنها تطلق الغنان للخيال الذي يبعث البهجة والسرور •

ويبدو أن الملك وهو يحمل اسم رامسينيتوس Rhampsinitus وهو بطل كل أسطورة قديمة أوردها هيرودوت ، حيث ذكر أن الملك أثناء حياته نزل الى الهاوية وهناك لعب الضامة مع الالهة ديميتر Demeter التى كسب منها فوطة ذهبية و ويقول هيرودوت أن المصريين أقاموا عيدا تذكاريا لهذه المغامرة وعودته إلى الارض ، وكانوا يحتفلون به على أيام هيرودوت (١) وكما ذكر بلوتارخ نجد أن ايزيس قد حلت محل ديميتر و وأذا استعرضنا هاتين الروايتين في ضوء قطعة معينة من التراث الذي يتحدث عما ينعم به الميت السعيد من وعود و القدرة على تحويل نفسه بارادته لمارسة لعبة الضامة والاسترخاء في جناح ، و فاننا نجد أن الدكتور ببرش ذكر أن هذا المنظر كله قد يكون ذا طابع تذكارى ، ويمثل أحد المواقف التى تحدث في أرض ظلال الموت (٢) و

<sup>(</sup>۱) هيريدوت ـ الكتاب الثاني ، الغصل ۱۲۲ •

<sup>«</sup> A Medinel Habou, dans son palais, il s'est fait représenter (Y) jouant aux dames avec des femmes qui d'après certaines copies sémblent porter sur la tête les fleurs symboliques de l'Epypte supérieurs et inféraieure comme les déésses du monde supérieur et inférieur, ou du ciel et de la terre. Cette dualité des déésses, qui est indiquée dans les scènes religieuses et les textes sacrés par la réunion de Satis et Anoucis, Pasht et Bast, Isis et Nephthys, etc., me fait penser que les tableaux de Medinet Habou peuvent avoir été considérés dans les legendes populai =

وتأتى بعد هذه المجموعات من الحريم نقوس بارزة ضخمة ذات طابع دينى وعسكرى • فالملك كالعادة يضرب أسراه في حضرة الآلهة • ويظهر شخص رفيع كالشبح في وضع الاعداد للذبح ، بينما يمتى البطل الغاضب عبر الحائط « مثل بعل » (۱) وهو يهبط من أعالى السموات ، وأطرافه تمنح القوة الضرورية للانتصار وهو يمسك الجمهور الغفير بيده اليمنى ، بينما تطول يده اليسرى كالسهم هؤلاء الذين يفرون أمامه • وسيفه حاد معل سيف أبيه مننو (۲) •

وتحت هذه المجموعات العظيمة تجرى أفاريز منقوشة بأشكال أشخاص راكعين يمتاون الرؤساء المهزومين الذين نرى بينهم قادة ليبيين وصقليين وسردينيين واتروسكيين وجميع الرؤوس التى فى هذه الأفاريز تمثل صورا نصفية نتعرف منها الى القائد الليبى وهو بدون لحية وشفتاه رقبقتان وأنفه معقوف وجبهنه مسحوبة للخلف ويرتدى غطاء رأس محكما له دلاية تندلى عند الأذن وأما ملامح القائد السرديني (٣) فهي لا تقل عن الأسيوى ، وكان يرتدى المخوذة السردينية المعروفة التى تعلوها الكرة والقضيبان المعدنيان وأما الشكل الجانبي لوجه القائد الصقلبي فهو يماثل السرديني ، وهو يرتدى غطاء للرأس يشبه الطاقية الفارسية الحديثة والسرديني ، وهو يرتدى غطاء للرأس يشبه الطاقية الفارسية الحديثة و

<sup>=</sup> res comme offrant aup yeux l'allégorie de la scène du jeu de dames entre le roi et la desésse Isis, dont Hérodole a fait la Déméter egyptienne, comme il a fait d'Osiris le Dionysus du même peuple », — La Roi Rhampsinite et le cu des Dames, par S. BIRCH. Revue Arch : Nouvelle Série, vol xil., p. 58. Paris : 1865.

<sup>(</sup>۱) بعل مثل سوتدخ اله تعت استعارته من الاساطير الفيندقية و ويبدر ان عبادة بعل قد عرفت في مصر خلال عصر الاسرة التاسعة عشرة الما الاله الآخر الذي ورد ذكره هنا وهو منتو أو مونت فهو من الآلهة التي ترمز للشمس والتي كانت تعبه في طيبة وكان يعبد أيضا في هيرمونتيس أي أرمنت الحالية ، وهي مدينة حديثة لها بعض الاهمية ، ومازال اسمها متطابقا مع اسم برمنتو المستخدم في العصور القديمة وكان منتو هو اله الحرب عند المعربين مثلما كان بعل هو اله الحرب عند المينيةيين و

Antiquité : انظر كتاب التي نقلها شاباس انظر كتاب : ۲۲) عن أحد نقوش مدينة هابو التي نقلها شاباس النظر كتاب : Historiane

<sup>(</sup>٣) هناك حقيقة جديرة بالتسجيل ( وهى حقيقة اظن أن أحدا لم يلحظها من قبل ) وهى أنه عندما كان القادة الأسيويون والأفريقيون يظهرون بين صور هذه الأفاريز فانهم يوصفون فى النقوش الهيروغليفية المساحبة لهم ياتهم « الليبى الخسيء » أو « الماشواش الخسيء » وهكذا · أما القادة الأوربيون فانهم بالرغم من رسم صورهم بنفس الأسلوب الا أن القائد منهم كان يوصف بأنه « عظيم سردينيا » أو « عظيم صقلية » أو « عظيم الروريا » · · الغ · فهل يدل ذلك على أن قوتهم العسكرية كانت أشد من قوة المصريين أقرب جيرانهم ؟

أما عن النوعيات الاىنية (الجنسيه) فأن هذه الرؤوس ذات قيمة كبيرة الخلم يعد المستوطنون الاجانب يظهرون منذ رحيلهم من الشواطئ الغربيه لآسيا الصفرى الويظهر هؤلاء الاوربيون بطابع الملامح الآسيوية الهذا الطابم الذي احتفى الآن للية المطابع الذي احتفى الآن اللية المطابع الذي احتفى الآن اللية المطابع الذي المنابع المستوية المنابع المطابع المنابع المنابع

وهماك شعوب اوربيه اخرى موجودة فى أماكن أخرى فى مدينة هابو هذه ، فهناك البلاسيون من الجزر اليونانية ، والأوسكانز من مدينة بومبى والداونيون من المقاطعات التى بين تارنتوم وبروندوزيوم وكل فى ملابسه الوطنية ، ومن هؤلاء جميعا ينفرد البلاسيون بالشبه مع الشكل الأوربى الحديث ، وتوجد على الحائط الشرقى من بوابة الجناح فى اتجاه المعبد ، صورة بارزة ضخمة للملك رمسيس الثالث وهو يقود طابورا مقيدا من الأسرى فى حضرة آمون رع ، ومن بين النقوش التى فى حالة جيدة يوجد عدد من أشكال البلاسيين الذين يظهر بعضهم بملامح الاغريق الكلاسيكية وهم ذوو أشكال وسبمة ، ويشبه غطاء رؤوسهم قبعة شاكو Shako القديمة التى كان يرتديها جنود المشاة ، ويرتدى بعض الرجال تمائم على شكل أقراص فى وسطها نقب تخرج منه الذقن التى تجعلها معلقة حول العنق ،

واذا اتجهنا نحو اليسار فسنجد تمثالا جالسا رائعا للاله خونسر من البازلت الأخضر والى اليمين رفيقه التمثال الساقط و ونمر أسفل البرابة ، ونعبر فراغا من تلال الطوب المهجورة ونرى أمامنا خرائب البرج الأول لعبد خيسم العظيم وبمجرد أن نعبر عتبة هذا البرج ندخل فى سلسلة من الأفنية العظيمة والنقوش الهيروغليفية هنا ضخمة وأعمق من أى نقش آخر موجود فى مصر كلها وقد لونت بعين خبيرة قوية التأثير وقد دهلنا لروعة الألوان الزرقاء غير العادية ، واللمعان الغريب الذى تشعه أضواء معينة ولقد فعصتها على وجه المخصوص ووجدت أن تأثيرها ناتج عن ظلال دقيقة نظرا لتدرج الألوان التى تظهر بها لأول وهلة ، حيث اكتشفنا أنها درجات لونية مسطحة بسيطة وعلى سبيل المثال ففى اكتشفنا أنها درجات لونية مسطحة بسيطة وعلى سبيل المثال ففى بالأزرق الخالص وتتدرج حتى تصل الى درجة من الاخضر الزمردى عند بالأزرق الخالص وتتدرج حتى تصل الى درجة من الاخضر الزمردى عند القاع (۱) و

<sup>(</sup>١) ان زرقة سقف صف الأعددة العظيمة في القاعة الكبرى Hypaethral واضحة جداً بسبب لمعان ونقاء درجة اللون ، بينما تظهر هذه الزخارف المثيرة التي على العمود والطبقة الحجرية التي فوقه ، جلية على العمود الثاني الذي على يمين الداخل الى هذا البهر ، متل عينة مثيرة للزخرفة باللون الأصفر على أرضية ذهبية اللون .

أما الحوائط الداخلية لهذا الفناء الضخم والوجه الخارجي للحائط الذى في الشمال الشرقي فهي مغطاة بالنقوش المحددة بمعنى انها محفورذ في حلية غائرة النقش ، ولذلك فان الاشكال بالرغم من أنها دائرية الا أنها ظلت على نفس مستوى السطح العام • وفي هذه اللوحات يحيا العالم القديم مرة أخرى فنرى رمسيس الثالث وأولاده ونبلاءه وحبوشه وأعداءه وهم يلعبون مرة أخرى أدوارهم في مسرحية الحياة والموت القصيرة • وهنا نشاهد المعارك الكبرى أثناء خوضها ، والانتصارات العظمى أثناء تحقيقها ، وعمليات الذبح أثناء احصائها ، والأسرى وهم يجرجرون سلاسلهم خلف العجلة الحربية للملك المنتصر ، وانتصارات الملك وذبائحه التي يقدمها للآلهة • ونرى حروبا أكثر وذبائح أكثر في أماكن أخرى • وهناك ثورة في ليبيا ، وغارات على الحدود الآسيوية ، وغزاة قادمون في سفنهم من جزر البحر الكبير • وقد رفع السعار الملكي وتجمعت الجيوش ووزعت الأسلحة • ومرة أخرى يذهب الملك تتبعه زهرة الفرسان المصريين • ان فرسانه أيطال \* أما مشاته فهم مثل الأسود التي تزار في المجبال -أما الملك نفسه فانه يبعث بالشرر مثل « الاله منتو في أوج غضبه » • ويقع على العدو بمثل سرعة الشهاب ، وهنا نجد الأعداء المزدحمين في الشاحنات التي تجرها الثيران وهم يطلبون الأمان في الهرب • وهناك نجه سفنهم غارقة وجنودهم مذبوحين أو غرقى أو مأسورين ، أو سلطت عليهم النيران حتى « لا يعودوا مرة أخرى لبذر البذور أو حصاد المحسول على وجه الأرض » •

يقول الفرعون : د انظر لقد استوليت على حدودهم وجعلتها حدودا لى القد دمرت مدنهم ، وأحرقت محاصيلهم ودهست رجالهم تحت قدمي ، افرحي يا مصر ا ارفعي صوتك الى السماء ! انظرى ! اننى أحكم جميد أراضى البرابرة ، أنا رمسيس الشالث ، ملك مصر العليدا والسفلي ، (١) ،

وقد ربطت الصور بعضها الى بعض بواسطة نص يتضمن التعليقات أما القصة فقد كتبت في مكان آخر ويبلغ ارتفاع النقش الهيروغليفي ارتفاع الواجهة الشرقية للحائط الشمالي الضخم للبوابة الثانية وهو الحائط الذي يغطيه النقش وهذه البوابة تقسم القاعة التي تحتلها تماثيل

<sup>(</sup>١) عن نقوش مدينة هابر ، انظر : Anliquité Historique ، الغمىل الخامس ، باريس سنة ١٨٧٦ •

أوزوريس والقاعة الكبرى الثانية ، لكى يواجه النقش الداخلين إلى المعبد . ويسبق اللوحات ، وأظن أنه حتى قصيدة بنتاؤور لا تصبل الى قدرته على التأثير ، وكذلك فان هزامير داود أيضا ليست أكثر منه حماسة (١) .

وقد نصبت الكاتبة خيمتها في مدخل البوابة الاولى ، واستطاعت بذلك أن ترسم الركن الشمالي الغربي من الفناء بما فيه البرج بالنقوش والتماثيل الضخمة التي تمثل الاله أوزوريس ، وتمثل الصورة المرفقة الرسم الذي رسمته الكاتبة ،

لقد شوهت سقف صف الأعمدة الذى الى اليمين ، خرائب الطوب اللبن التى تعود الى العصور الوسطى • ومازالت النقوش الهيروغليقية المحفورة بطول الأطر التى تحيط بالأبواب ، وبطول جوانب الأعمدة حتى أسفلها ، لامعة اللون • وقد وصلت التماثيل الضخمة الى حالة سيئة نظرا لمرور ثلاثة آلاف عام حافلة بسوء الاستخدام • وينظر الانسان من خلال المدخل المنقوش إلقابل ، عبر القاعة الكبرى ، ويشاهد لمحة من قاعة الأعمدة المحطمة خلفها •

وعندما كانت الكاتبة تعمل في ظل البوابة الأولى ، جلس راوية من الأعراب عند هذا المدخل المقابل وآخذ يسلى الأولاد الذين يسوقون الحمير والبحارة • وبعد أن دفعوا له قليلا من التبغ وعدة قروش من العملة النحاسية ، استمر في رواياته عدة ساعات • وارتفع صوت غنائه حينا بعد حين حتى أصبح صراحا متهدجا • وكان رجلا عجوزا كثير الشكوى متغضن الوجه وشديد الفقر والبؤس • ولكنه كان يحفظ عن ظهر قلب قصص ألف ليلة ولياة ومئات من القصص الأخرى •

وكان من رأى ماريبت أن معبد مدينة هابو الذى أقيم على جانب مقابر طيبة العظيمة يشبه الرمسيوم، من حيث انه أثر جنازى أقامه رمسيس الثالث فى حياته تخليدا لذكره ١ أما هذه التماثيل الضخمة المحطمة فانها تمثل الملك فى شكل أوزوريس وهى ضخة فى الحقيقة مع أن التماثيل



قاعة تماثيل أوروريس - مدينة هايو

الجنازية ذات حجم صغير في العادة • وهي ليست الا صرحا تذكاريا ، وتكفي وحدها لبيان سمة البناء •

ولا شك في أن تلك السمة هي نفسها سمة معبد أمنحتب (\*) الصغير المعروف باسم: دير المدينة ، ومعبد حنسبسوت المعروف باسم الدير البحرى ومعبد القرنة وتقريبا كل المعالم المهمة التي أقيمت على جانب النهر وقد تبقى من معبد أمنحتب الصغير بعض الكتل المنقوشة والأساسات المحطمة وآخر التماثيل ذات الأحجام المختلفة التي بقيت من السارع وكذلك التمثالان المشهوران في السهل (١) أما معبد الدير البحرى الذي بني في شرفات على جانب الجبل وكان يتم الوصول اليه يوما ما باستخدام طريق عظيم اللكباش فما ذال أثره ظاهرا حتى اليوم وكان من المكن لو لم يتعرض للتخريب أن يصبح أهم معبد في الجانب الغربي للنهر وقد ظهر الغرض من اقامة هذا البناء وهو تخصيصه للالهة حتحور مع حقيقة أن ريند قد قام بالتعرف على قبر الملكة حتشبسوت منذ خمسة

<sup>(\*)</sup> يقصد الملك أعنصت الثالث \_ ( المراجع ) \*

<sup>(</sup>١) ان الحديث عن وصف هذين التعثالين اللنين يعتبران من الهضل الآثار المصرية . وتلوينهما ونقشهما وتصويرهما ، يحتاج الى اكثر من مرجع • اما وجهاهما اللذان بلا ملامح . ووصفهما وما يحيط بهما ، فهذه الامور كلها معروفة مثل الاهرام حتى بالنسية لهؤلاء الذين لا يعرفون شيئًا عن مصر • ونحن نعرف أنهما يمثلان أمنحتب الثالث ، وأن التمثال المرجود في الطرف الشمالي قد انشطر الى نصفين عند الوسط أثناء زلزال سنة ٢٧ ق٠م وقد قيل انهما يصدران صوبًا في الساعة الأولى من النهار مما جعل الأقدمين يظنون ان التمثالين يصدران الصوت عن طريق حدرث معجزة • وكان الاغريق يعتقدون انهما يمثلان ابن تيثونوس واودرا المشهور في الأساطير والذي أطلق عليه اسم ممنون ، وعلى الرغم ـ من هذا فان الممريين انفسهم يقولون ان التمثالين يمثلان المنحوت الثالث • وقد جاء الولاة والقناصل والأباطرة والأميرات للاستماع الى صدوت ممنون • ومن بين الزوار المشهورين الذين سافروا لهذا الغرض استرابون وجرمانيكوس وهادريان والاميراطورة عمايينا . وقد انقسمت الآراء حول سبب هذا الصوت . ولا شك أنه يوجد قراغ مجوف داخل عرش هذا التمثال كما هو واضح بالنسبة لكل من فحصه من الخلف • وقد قحصه اسيرج ويلكنسون وعبر عن اعتقاده بأن الصوت الموسيقي كان قطعة من شعودة الكهنة ، وهو رأى يأخذ به أغلبية المؤرخين • ريتفق كاتب مقال نشر بمجلة Review ، العدد رقم ۲۷۱ ، أبريل ۱۸۷۰ مع سدير د٠ بروستر في نسبة المسوت الى خلخلة الهراء من خلال شقرق الحجر الناتجة عن تغير الحرارة القجائي بسبب . شروق الشمس • والتمثال الذي يشبه زميله التمثال الاخر كان كنلة واحدة اصليبة ضخمة من الصدر الرملى · وقد جرى اصلاحه بالحجر الرملي خلال حكم الامبراطور الروماني ، سېتميوس مىقيروس ٠

وعشرين عاما مضت بوصفه أحد المقابر المحفورة في جانب الصخرة بالقرب من المكان الذي ينتهي اليه المعبد بالوصول مقابل الصخرة .

أما عن معبد القرنة فهو على الأقل صرح تذكارى مشل كاتدرائية ميدتشى فى فلورنسا أو سوبرجا فى تورينو ، وقد بدأ بناءه الملك سيتى الأول تذكارا لأبيه رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشرة ، وعلى كل حال فقد مات سيتى قبل استكمال العمل ، وهنا أكمل ابنه وخليفته رمسيس الثاني التخطيط العام ، وأكمل الجزء المخصص لجده ، وأضاف النقوش المحفورة اليه احياء لذكرى سيتى الأول ، وفيما بعد ترك مرنبتاح ابن رمسيس الناني وخليفته خرطوشيه على أحد المداخل ، وباختصاد فإن المبنى كله يعتبر أثرا عائليا ويتضمن معرضا لصور الأسرة النصفية ، ونجد هنا أن جميع الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم على أعمدة مقاصير عائلة رمسيس فى السلسلة قد رسمت أشخاصهم فى شكلها الصحيح ، عائلة رمسيس فى السلسلة قد رسمت أشخاصهم فى شكلها الصحيح ، عيث نرى الملك رمسيس الأول فى احدى اللوحات ميتا ومؤلها (١) ومربوطا وموضوعا فى الضريح ومتوجا مثل أوزوريس،حيث يقدم له سيتى الأول فروض العبادة ، ويقف خلف سيتى ملكته تويا عليه Tuaa ( توى )

وفى مواضع أخرى نرى سيتى الأول الذى مات حينذاك يصير الها ويتلقى العبادة من رمسيس الثانى الذى يسكب النبيد على تمثال أبيه وهماك شبه رباط عائلى يربط بين جميع هذه الرؤوس الوسيمة وهم جميعا يشتركون فى هذا الطراز الدانتي Dantesque type الذى يميز النصفية لرمسيس الثانى فى شبابه ونجد أن ملامح رمسيس النانى وسيتى الأول مضغوطة وصارمة الى حد ما مثل صور الأيام القديمة والنانى وسيتى الأول مضغوطة وصارمة الى حد ما مثل صور الأيام القديمة و

<sup>(</sup>۱) كان تاليه الموتى لا يجرى حسب المفهوم الرومانى أو حسب ما يجرى فى العصر الحديث من اعلان قداسة أحد القديسين ، لأن المعربين اعتقدوا بأن الميت المسائح تنضم أو تتحد روحه بالاله أوزوريس القاضى الكريم واله العالم السفلى ؛ وعلى ذلك فانهم من خلال عبادتهم للأسلاف لا يعظمون الموتى الخالدين فقط ولكنهم يعظمون الميت فى شخصى اوزوريس ويعظمون أوزوريس فى شخص الميت ،

<sup>.</sup> ومما هو جدير بالذكر أنه بالرغم من هذا عان التآليه التتابع الأشخاص الملك سيتى الأول والملك رمسيس الأول قد حدث باعتبار كل منهما مثل القديس الشقيع أو كما يسميه المحرون القدماء ( الآله الحارس للمعيه ) .

ويرسم وحده باللحية الدبية والمقلوبة الغربية الشكل مثل قرن الوعل الجبلى المعكوس . وهي السمة الغربية للألوهية •

أما المنظر الجانبي لوجه الملكة تويا ( توى ) الذي يشبه كثيرا بعض الصور النصفية للملكة اليزابيث (\*) فهو حاد الزوايا ولذلك فانه لا يثير الاعجاب و ولكن هذه التفاصيل الغليظة بالنسبة لوجه رمسيس الثاني المعروف تختفى ، ويبلغ جمال الجنس ذروته و لا تجد مميزات فناني النهضة المصرية بمثل هذه العظمة في رسم الأشكال الجانبية للوجوه أكثر مما يبدو في هذه السلسلة المثيرة للاهتمام و

وعندما وصلنا الى ما يمكن تسميته بالبحرة الأثرى هن البناء ، وجدنا من القاعات والحجرات التي لا نعرف شيئا عن استخداماتها ويقول معظم الكتاب انها كانت تمثل المسكن الخاص بالملك ويذهب البعض الى أبعد من ذلك فيعطى اسم المعبد لكافة هذه المعالم الجنازية ومن المحتمل أن تكون هذه المعابد الغربية قد أقيمت مترابطة بالرغم هن أنها ليست متصلة اتصسالا مباشرا مع المقابر الملكية في وادى باب الملوك المجساور "

والآن، فان كل مقبرة مصرية ذات أهمية تتميز بغرقة خارجية أو هيكل للنفور ، وقد غطيت جدرانها بالزخارف التي تغوق الوضف ، وأحيانا تغطيها مناظر الموتى على الأرض ، وفي مواضع آخرى مغامرات روح الميت بعد الموت ، وهنا وفي مواسم معينة يتم التعويض عن الأحياء بتقديم القرابين ، ويبدو أنه لم يكن هناك كاهن مخصص للقيام بهذه الخدمات السغيرة ، وقد تحضر العائلة بكاملها لتقديم بواكير حديقتها ، وأفضل دواجنها ، والفطائر المصنوعة في المنزل ، والخبر وباقات أزهار اللوتس ، ويقومون بتكويمها على المذبح بأيديهم ، ثم يقوم الابن الأكبر نائبا عن الآخرين بحرق البخور ، وسكب النبيد ، ويظهر هذا المنظر دائما على الآثار في كل فترة زمنية (١) وهذه الهياكل الخاصة بالنفور غير موجودة

一 نقصد الكاتبة الملكة اليزابيث الأولى وليست الملكة الحالية اليزابيت الثانية الملكة الملابية الملكة المرابيث المرجم ) · ( المترجم ) · ( المتر

<sup>(</sup>١) يوجد بين اللوهات الجنازية بعتف بولاق مجموعة من النقوش البارزة ثمثل وصول عائلة من النائحين عند قبر سلفهم المثوفى ويجلس تمثال الميت عند الطرف العلوى وقد حمل النائحون التقدمات ، فهذا طفل صغير يحمل حملا ، بينما يحمل طفل آخر اوزة ، ويقف أحد الكتبة في انتظار تسجيل الهدايا و تملد اللوحة الجنازية اسم شخص يدعى بسماتيك سنفر سسام ، الذي يظهر من النص الهيروغليفي انه احد ملوك الأسرة السادسة والعشرين ، أما الرشاقة الطبيعية وخاصة الحنان الدافق اللذان عولج بهما هذا الافريز الصغير ، فقد جعلاه أعلى من مستوى الفن المحرى العادى ويمكن مقارنته بالآثار التي اكتشفت مؤخرا في الطريق الاليوزي في اثينا ،

جالرة في وادى باب الملوك · ان القابر الملكية تتكون فقط من ممرات أسطوانية وعقود مقببة لدفن الموتى، وقد سدت مداخلها الى الأبد بمجرد وضع النواويس · ومن هنا يمكن استنتاج أن كل معبد تذكارى قد لعب بالنسبة لمقبرة الآله الحارس ، ذلك الدور الذى يلعبه الهيكل الخارجي الملحق بمقبرة الميت · ولا ننسى أنه كان هناك منذ وقت مبكر يعود الى أيام ملوك الأهرام هيكل للنذور ملحق بكل هرم يمكن ملاحظة آثاره على المجانب الشرقي في أى وقت ، كما كان هناك أيضا كهنة الأهرام كما نعرف من النقوش الجنازية التي لا تحصى ·

وقد يتطلب مثل هذا الهيكل الضخم احتفالا رسميا كبيرا • ولا شك في أن كل ملك ميت ومؤله كان يتبعه طابور من الكهنة ، وصلواته البومية. ومواكبه الاحتفالية ، والأضحية التي يجرى تقديمها • وكل ذلك يتطلب مرة أخرى اعاشة وحسابات اضافية ، أظن أنها كانت تشغل أي عدد من القاعات والحجرات الاضافية • ومازالت معذه النقوش باقية على حوائط هذه الحجرات الخربة ٠٠ وهي كلها في الخقيقة ذات طابع جنازي ومرتبط بتقديم الأضاحي • ويجب أن نتذكر أن لدينا هنا معبدا مخصصا لملكن ، و يخدمه كهنة ينتمون الى مدرستين مزدوجتين (١) والنقوش الجدارية بمعبد القرنة واثعة الجمال خاصة تلك التي أنجزت على أيام سيتي الأول . وحيث انها حفظت سليمة بالصدفة ، فإن السطح أملس ، والتنفيذ لامم مئل نقوش العاج الفاخرة التي تنتمي الى العصور الوسطى ، وعلى سبيل المثال فاننا نرى خلف عمود مكسور قد انحنى أمام الحائط الجنوبي الغربي للهيكل (٢) مقدمة قارب مقدس على شكل رأس كبش ، وهو سليم وفائق الرقة ، وقد جرى تشكيل رأس الكبش ببساطة وبدون ملحوظات ويندر القول بأنه قد اندثرت كل النقوش الموجودة ، لأن هذه القطعة ستكون وحدها كافية لكي تضع فن النحت الزخرفي لمصر القديمة في مكانة لا يتفوق عليه فيها الا النحت الاغريقي •

ويقع معبد القرئة في الطرف الشمالي البعيد من مجموعة طيبة عند مدخل ذلك الوادي المشهور الذي يسميه الأعراب باب الملوك ، بينما

<sup>&</sup>quot;Une dignité tout à fait particulier est celle que les (1).
inscriptions hiéroglyphiques de'signent par le titre "prophète de la
pyramide de tel pharaon." Il paraît qu'après sa mort chaque roi était
vénért par un culte special, "Histoire d'Egypte: Brugsch. 2nd ed.
chap. V. p. 35. Leipzig. 1875.

 <sup>(</sup>٢) يوجد شباك غريب في طرف هذا الهيكل ، به اخدودان يثبت فيهما المصراعان ، وثقبان ينزلق فيهما القضيب الذي يغلق النافذة -

سميه السياح وادى مقابر الملوك ويمكن وصف هذا الوادى بأنه وهدة منفرعة الى فرعين ينتهيان الى ما يشبه الزقاق وتنتهى أطرافها فى جميع الجوانب بحواف من الحجر الجيرى وهى تدور خلف الصخور التى تواجه الأقصر والكرنك وتتخذ مسارا موازيا لنهر النيل وتنتشر المقابر فى هذه السلسلة من الصخور على شكل ثقوب على كلا الجانبين وقد دفن الكهنة والنبلاء الذين ينتمون الى العديد من الأسرات صفا فوق صف على الجانب الذى يلى النهر ، ورقد خلف مقابرهم فى الوادى الصامت المفعم بالأسرار الملوك فى أضرحتهم الأبدية و

ويرسو معظم السياح عند الكرنك لمدة يوم أو يومين ومن هناك يبدءون جولتهم الى باب الملوك ، ويخسرون بذلك واحدة من أجمل الجولات في ضواحم طيبة ٠ لقد يدأت السيدة (ل) والكاتبة جولتهما من الاقصر في صباح أحد الأيام بعد شروق الشمس بحوالي ساعة ، وعبرتا النهر عند النقطة المعتادة ، ثم ركبتا حمارين بطول الضغة في اتجاه الشمال • وقد صار النيل في جانب وحقول القمح في الجانب الآخر ٠ وفي مسار مثل هذه المسيرة الراكبة يكتشف الانسان أكثر بقاع طيبة خصوبة · لقد تحولت كل بوصة من الأرض الصالحة للزراعة الى حكاية • وقد أخذت المحاصيل تنبو في قوة ، وأخذت أعواد الشعير تتماوج في موجة كاسحة من مدينة هابو الى نقطة تقع في منتصف المسافة بين معبدي الرمسيوم والقرئة • وتأتى بعد ذاك زراعات التبغ والقطن والقنب وبذر الكتان والذرة والعدس، في حقول متجاورة غنية بالمحاصيل ، بحيث يظهر القطر كما لو كان كله أرضا مقسمة الى حصص زراعية تمتد الى أميال عديدة • وفي المناطق التي جمع فيها محصول الأرز ظهرت مجموعات من الأكواخ المؤقتة في الأراضي الفضَّاء التي بين الحقول لأن الفلاحين اعتادوا الخروج من قراهم المزدحمة نى « الطف فصول السنة » لكى يعيشوا وسط المحاصيل التي يقومون الآن بحراستها والتي سرعان ما يحصدونها • أما حوائط هذه الأكواخ فانها مجرد أسوار من قش القمح الهندى مع حزم من نفس القش موضوعة عبر القمة لعمل السقف \* وتنتشر هذه الأكواخ الريفية في كل مكان \* ونرى هنا بعض الرجال يقومون بتشغيل الشادوف على ضفة النهر ، والنساء يغزلن في الشمس ، والأطفال يلعبون ، والكلاب تنبح ، وطيور القنبر تحلق في الجو وتغنى فوق رؤوسنا ، وهناك في مواجهة قواعد الصخور حبث تنتهى الأرض المزروعة وتبدأ القابر ، يفيض نهر هادى، تنمو على حافته أشجار النخيل • ومنذ شهور قليلة مضت كان من المحتمل أن تخدعنا هذه المياه الخرافية ولكننا نعرف الآن أن هذا هو السراب • ومع الاتجاه نحو اليسسار ، قصدنا يقعة تنحسر عندها الجبال وتنخفض ، ويمتد فوق السهل اسفين مثل أخدود من الصحراء الرملية ، وعلى حافة هذا الأخدود توجد مجموعة من أشجار الجميز والنخيل • ويلمم خلال الأغصان صف من الأعمدة الصفراء القديمة التي تحمل اطارا خشبيا منقوشا • وتستكين قرية صغيرة قريبة ، ونرى فوق المنحدر الصحراوي البعيد ، الذي في وسط المدافن العربية المهجورة ، مسجدا صغيرا ذا قبة وحيدة صغيرة تلمع بلونها الأبيض في ضوء الشمس ، هذه هي القرنة ٠ وتوجد هنا عين ماء ، وتقوم بعض الفتيات بسحب الماء من البئر القريبة من المعبد • وتقوم الحمير التي نركبها بارواء عطشها من الحوض المخصص لسقى الماشية ، وهو عبارة عن تابوت مكسور كان يحمل في يوم من الأيام مومياء أحه الملوك وهناك ساقية تديرها بقرتان لونهما أحمر ولهما وجهان مثل وبجه الالهة حتحور \* أما الرجل الكهل الذي يسوقهما فانه يجلس وسط العجلة ذات التروس ويدور معها ببطء كما لو كان يجرى تحميصه ٠ والآن نترك خلفنا البئر والأشجار والمعبد ذا الملامح الاغريقية ، وندير وجوهنا في اتجاه الغرب، متجهين نحو فتحة هناك وسط الصخور مرصعة بفوهات المقابر الخالية • ومن السهل رؤية أننا ناخل الآن فوق ما كان حوضاً للسيول في يوم من الأيام ، وكانت المياه المندفعة من التلال تنتشر هنا على هيئة مروحة فوق منحدر الصحراء، وتغطى الأرض بالصخور المتدحرجة ، وتحرثها فتحولها الى مئات من القنوات المتعرجة ، ويقع طريقنا " اليوم فوق حوض السيول المذكور • ` 

وتقف الصخور الموحشة مثل جنود الحراسة على الجانبين الأيمن والأيسر للوادى ، بينما يدخل الانسان من مدخل الوادى ، وتتخذ أشكالا غريبة مثل المسلات والكباش ، بعضها متآكل عند القاعدة ، وترتفع الى اعلى مثل الأهرام المهجورة ، وتذكر نا بالمقابر التي في طريق أبيان ، وكلما ضاق الوادى ، ازداد ارتفاع حوائط الحجر الجيرى ، وسطع المسار المكون من الطباشير تحت أقدامنا ، ولمعت أكوام من الشظايا المرتعشة ، وتلألأت عند قواعد الصخور ، أما الصخور فكانت تشع حرارتها البيضاء اللون ، وأخسة الجبو يخفق مشل البخار الغازى ، بينما الشمس فوق رؤوسنا ، ولم يكن هناك أيضا ظل بعرض اصنبع واحد على كلا الجانبين ، وكنا نشبه الذين يركبون في فوهة قرن مستعل ، وفي نفس الوقت أخذنا نبحث بلا جدوى عن أية علامة تدل على وجود حياة ، ولا تنمو هنا أية ورقة من أوراق النبات منذ بداية الخليقة ، ولا يسكن هذه الصخور أي مخلوق تتردد أنفاسه ، كل المنطقة موحشة ،

ويبدو هذا الخراب كما لو كان الانسان يحلم بأنه في عالم محاط بالنيران المساقطة من السماء • وعندما مضينا لمسافة أطول وبحن نتبع مساد حوض السيول ، وصلنا الى مكان انحرفت فيه الحمير عن المساد الرئيسي واتخذت مسادا اجباديا يشق سورا من الحجر الجيري الصلب • وكان هذا المكان في يوم ما مجرد تجويف في الصخور ولكنه محجوب من الجانب الآخر بحاجز طبيعي من الصخور • وهنا يرقد واد آخر يقود الى مدرج منعزل بين الجبال • ولابد أن أول فرعون اختار موضع دفنه بين هذه الطرق المخفية هو الذي شق المساد ومهد الطريق الذي نسير فيه الآن • وهذا المساد مو باب الملوك ، وهو اسم المكان ولا شك في أنه كان معروفا به عند قدماء المصريين • ويظهر من خلال البوابة جبل ضخم •

ان مصر هي بلد الجبال الغريبة الشكل ، وهنا نرى جبلا يمثل على نطاق واسع كل ملامح هرم زوسر في سقارة ، فهو مربع الشكل ، ويرتفع طبقة فوق طبقة في تدرجات من الصخور الأسطوانية التي تفصلها عن بعضها منحدرات من الأنقاض ، وينتهى الى قمة خشنة مربعة الجوانب ترتفع حوالي ١٨٠٠ قدم فوق مستوى سطح السهل \*

والآن وبعد أن جعلنا هذا الجبل أمامنا دائما ، فقد اتبعنا تعرجات الوادى الثانى وهو أكثر ضيقا وجفافا وبروزا من الوادى الأول وربيا كانت الحرارة هى التي جعلتنا نظن أن الطريق أطول من طوله الحقيقي بينما هو لا يتجاوز عدة أميال ولكن هذا الطول كسر رتابة الطريق ويتفرع منه واديان عبيقان صغيران ، أحدهما الى اليمين والآخر الى اليسار ، وتوجد في كل منهما عند قاعدة الصخور فتحات مربعة تنتشر هنا وهناك مثل مداخل السراديب ، حيث تجد نصفها غائصا تحت السطح ، بما يوحى بأنه يضرب في جوف الأرض ، وفي اللحظة التالية وجدنا أن طريقنا ينتهى فجأة في متاهة متداعية موحشة مثل محجر متهالك ، وقد أوصدته من حميع الجهات حواف معلقة تظهر عند قواعدها مداخل غاثرة في الصخر في الصخر في

ومنذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها تأكدت أننا سنجد مقابر الملوك في هذا الجبل الهرمي الشكل ، لدرجة أنني وجدت صعوبة في تصديق المرشد وهو يؤكد لنا أن هذه السراديب هي الأماكن التي جئنا لمشاهدتها وأن الجبل لا يحتوى على أية مقابر ، فتسلقنا منحدرا حادا ووجدنا أنفسنا على عتبة المقبرة رقم ١٧ ° وقال المرشد : « هذه هي هقبرة بلزوني هي مقبرة سيتي الأول .

كم أشعر بالحجل وانا اقول اننا تناولنا غداءنا في ظل هدا المدخل الموقود ، واسترحنا واحسسنا بالانشراح قبل ان نهبط الى المقيرة المقبضة التي غاصت درجات سلالها وممراتها في انظلام السفلي دما لو دست تقود الى أرض أمون مباشرة .

والمقابر التي في باب الملوك لا تسبه المفابر التي في الصحور المواجهة لمدينة الأقصر كما لو كان ملوك طيبة ينتمون الى جنس ومذهب يختلفان عن جنس ومذهب النبلاء • كان هؤلاء الكتبة والوجهاء المبجلون تصورون مع زوجاتهم وعائلاتهم ، وأصدقائهم وأتباعهم العديدين في أوضاع بهيجة ٠ انهم يعشقون مسرات هذه الحياة ، ولابد أنهم حملوا معهم متعلقاتهم والمعدات التي تسعدهم الى الأرض التي وراء القبر ، ولذلك قاموا بزخرفة حوائط مقابرهم بصور تمثل الطريقة التي عاشوا بها حيساتهم ، وتوقعوا أن المومياء وهي تقضي فترة الانتظار الطويل وحيدة ، لايد وأن تجد الراحة في هذه المواضع الظليلة التي تفيض بالذكريات ٠ أما الملوك فانهم على النقيض من ذلك فقد غطوا كل قدم من قصــور اقامتهم بمناظر من الحياة الآتية . فهناك جولات الروح بعه انفصالها عن الجسه، والأهوال والمخاطر التي تحاصرها في رحلتها عبر هاديس ، والشياطين التي تصارعها ، والاتهامات التي ترد عليها ، والتحولات التي تطرأ عليها • وهذه كلهما تمثل موضموعات لناظر عديدة لا تحصى • ولم نجد لمناظر صيد السمك والطيهور والولائم وحفلات التسلية التي رأيناها في اليسوم السبابق في هنذه المرات التي وراء الرمسسيوم ، أثرا في مقابر باب الملوك ، لقد وجدنا هنا بدلا من الغناء وغزف الصلاصل ، صلوات وابتهالات ، وبدلا من القوارب النيلية التي تثير النهجة ، وحفلات تناول الشراب ، ومطاردة الغزلان والوعول ، نجد الآن صياح البحار الذي ينقل في قاربه الأرواح عبر النهر الموصل الى مقر الموتى ، وحوض النار التطهرية ، والنزاع نمع آلهة الجحيم • وهكذا نرى أن التناقض بين الاثنين حاد وغريب ، كما لو أن إلارستقراطية المنغمسة في الملذات الحسية كانت تحت حكم ملوك شديدي التمسك بالدين • والمقابر التي تحتوي على هذه الموضوعات ذات طابع دنيوى ، بينما مقابر ملوكهم عبارة عن مزامير وثنيسة ٠

وعندما تهبط الى احدى هذه المقابر العظيمة فانك تدلى بنفسك الى المعالم السفلى ، وتسير فى ممر الظلال ، وبعد أن عبرنا العتبة ، نظرنا الى متوقعين أن نقرأ هذه الكلمات الرهيبة التى تحذر جميع الداخلين

من أن يتركوا الأمال خلفهم • لقه وجدنا المهر ينحدر أمام أقدامنا ، وضوء النهار يتلاشي خلفنا • وفي نهاية المر يظهر سلم من الدرجات نرى عند ا قاعدته ممرا أخر ينحدر الى أعماق الظلام الشامل . وقد غطيت الحوائط التي على الجانبين بأعمدة من النصوص الهيروغليفية التي تتخللها أشكال تنذر بالشر نصفها الهي ونصفها الآخر شيطاني • لقد كانت الحيات الضخبة تتلوى بجانبنا بطول الجدران ، بينما تتقهم الأرواح الحارسة ذات الطلعة المتوعدة وهي تلوح بسيوف من اللهب • وتنفتح فوق رؤوسنا سماء غريبة • سماء تسافر فيها النجوم فوق قوارب عبر بحار الفضاء • وتشرق الشبمس من اتجاء الشرق تحت حراسة الساعات والشهور وعلامات دائرة البروج ، وتغرب في اتجاه الغرب • ونعبر نصف الكرة الذي يحتوى على الليل الدائم • ونستور في جولتنا بينما يضمحل آخر وميض لضوء النهار على البعد • ونجد مجموعة أخرى من السلالم تقود الى مجموعة متتابغة من المرات والقاعات بعضها صغير والبعض الآخر كبير ، وبعضها مقبب والبعض الآخر محمول على أعملت • وهنا تنفتح حفرة عميقة نصف ممتلئة بالأنقاض • بينما تنفتح هناك مجموعة من حجرات ناقصة التشعليب تركها العمال • وكلما تقدمنا أكثر ، صارت الأرض المحيطة بنا أكثر وحشمه وكانت الحوائط تعج بأشياء قبيحة وشريرة منها الثعابين والخفافيش ، والتماسيح ، بعضها له رؤوس وأرجل بشرية ، وبعضها ينفث النار ، وبعضها مسلح بالرماح والسهام ، وكلها تتبع الأشرار وتعذبهم • وهؤلاء الأشرار ذوو الحظ السييء الذين مزقت صدورهم وأخرجت منها قلوبهم ، وضعوا في مراجل تغلى وقد علقوا منكسى الرؤوس وتحتهم بحار من اللهب ، كما نشبت الرماح في أجسامهم ، وضربت أعناقهم ، ودفعوا في مجموعات بدون رؤوس الى مناطق يلقون فيها عذابا أشد وطأة • وقد رأينًا في الضُّوء الخافت والمتقلب لبعض الشموع هذه الأهوال المرسومة وهي تكشف عن بعض ملامح الحقيقة الفظيعة وهي تبدأ عند مرورنا في النور ، ثم تغرق خلفنا في الظلام • وهذا الظلام وحده مثير للخوف ، والجو كله خانق ، والمكان مرعب ومسكون بالكوابيس •

وفي موضع آخر نأتى الى مناظر أقل رعبا ، فنرى الشمس تنبثق من نصف الكرة السفلى ، والموتى الصلحين يزرعون ويحصدون في الحقول السماوية ، ويجمعون ثمارا علوية ويستحمون في مياه الحقيقة ، وتستريم المومياء الملكية في مقبرتها ، بينما تتلقى التماثيل الجنازية

للملك التعظيم والتكريم بما يقدم اليها من تقدمات من البخور واللحوم وسكائب النبيذ (١) وفى النهار يصل الملك وقد أصبح نقيا ومبررا الى آخر مرحلة في رحلته الروحية و وترحب به الآلهة في جضرة أوزوريس وتستقبله في المقر المقدس (٢) وبعد أن خرجنا لحظة في الضوء المبهر أخذنا نفسا طويلا من الهواء النقى عبر ياردات قليلة من الأرض غير المهدة، ووصلنا الى مدخل حفرية أخرى و ودخلنا مرة أخرى في ظللم تحت الارض وأخذنا نكرر هذه التجربة الغريبة للمرتين الثالثة والرابعة انها تشبه رقاد الحمى الذي تقلقه الأحلام المخيفة وتقطعه نوبات الاستيقاظ المؤقتة و

ان المقابر متشابهة بشكل عام ، ولكن بعضها أطول من البعض الآخر (٣) وبعضها أعلى من البعض الآخر ، ونجد في بعضها أن الهبوط

<sup>(</sup>۱) يقف كن تمثال من هذه التماثيل الجنازية غوق قاعدة أو منصة قاتما ، واحدى قدميه متقدمة للامام كما لو كان سائرا ، بينما تمسيك البيد البينى بعالمة المنتج رمز الحياة ، وتمسك البيد البسرى بعكاز · والموقف هنا يشبه موقف التمثال الخشبى الذى لمى متحف بولاق · ومن المناظر التى تستحق المشاهدة أن التماثيل تقف منعزلة وليس لها مساند خلفية على عكس حالة تلك التماثيل الأخرى المنحوبة في الحجر أد الجرانيت · ولا شك في أن هذه السلسلة الغربية من التماثيل الجنازية تمثيل هؤلاء الذين كانرا في الحقيقة موضوعين في القبر ، وأن الطقوس المثلة هنا كانت في الحقيقة تجرى المامهم قبل اغلاق باب المقبرة · وقد أحضر بلزوني أحد هذه التماثيل الخشبية من نفس هذه المبارئ المبارئ الأوسط ) الفيرة الى الخبرة وهو مرجود الآن بالمتحف البريطاني ( رقم ٨٥٤ مـ الصالون الأوسط ) والخشب المستوع منه هذا التمثال تالف ولذلك فهر موضوع داخل صندوق من الزجاج · والخشب المستوع منه هذا التمثال تالف ولذلك فهر موضوع داخل صندوق من الزجاج · والخشب المستوع منه هذا التمثال تالف ولذلك فهر موضوع داخل صندوق من الزجاج · والخشب المستوع منه هذا التمثال تالف ولذلك فهر موضوع داخل صندوق من الزجاج · والخشب المستوع منه هذا التمثال تالف ولذلك موضوع داخل مندوق من الزجاج · والمناسئين هنا الطقوس المنكورة عاليه فقد نشرت نسخة منها في كتاب ورسيلليتي Mon, del Culto وهي اللوحات من رقم ١٠٠ الي رقم ٢٠٠ الهرور وسيليني

<sup>(</sup>٢) يوجد في هذه المقبرة نقش مثير للانتباه يمثل غضب رع وبمار الجنس البشرى وقد ترجمه مسيو نافيل في الجزء الأول من المجلد الرابع من كتابه الذي نشر في سلسلة وقد ترجمه مسيو نافيل في الجزء الأول من المجلد الرابع من كتابه الذي نشر في سلسلة المحيدة المحيدة المحيدة المحيدة التي تحمل تشابها عائليا مع سجل فيضائ تشالديا ( مدينة سومرية فيما بين النهرين ) والفيضان هنا فيضان من الدم البشرى ويغطى النقش حوائط حجرة صغيرة معريقة ماسم حجرة المقبرة والمسلم المسلم ال

<sup>(</sup>٣) اطول مقبرة فى الوادى هى مقبرة سيتى الأول ويبلغ طولها حتى النقطة التى تنلقها عندها الصخور الساقطة ٤٧٠ قدما ، بينما يبلغ عمق انحدارها حوالى ١٨٠ قدما ويبلغ طول مقبرة رمسيس الثالث ( رقم ١١ ) ٤٠ قدما ، بينما يبلغ انحدارها ٣١ قدما فقط - اما بقية المقابر فيتراوح طولها ما بين ٣٥٠ الى ١٥٠ قدما ، واقصرها محقورة الى مسافة ٦٥ قدما فقط ٠

متدرج ، بينما هو في البعض الآخر حاد ومفاجى ، وهناك بعض المعالم المستركة بينها جميعا مثل الحية الضخمة (١) والجعل (٢) والخفاش (٣) والتمساح (٤) وهذه المعالم واضحة على الجدران بصفة دائمة ، وكذلك نرى باستمرار منظر المحاكمة والصورة المعروفة للأجناس البشرية الأربعة ، وبعض المقابر تختلف من حيث الرسم التخطيطي والزخرفة (٥) وأكثرها غرابة مقبرة رمسيس الثالث بالرغم من أنها لا تضارع مقبرة سيتى الأول في الجمال ،

وهنا صممت الزخارف في معظمها على سطح غير منحوت مغطى بالجص الأبيض • والرسومات في الغالب غير مختلفة ، أما الألوان فهي متكاملة من حيث الخشونة والبهرجة • فاللون الأصفر متوفر ، واللونان الأحمر والأزرق يذكراننا بالكتب المصورة والملونة التي عرفناها في طفولتنا ومن الصعب حقا أن نفهم كيف كان منشىء مدينة هابو الذي توفر له أحسى في حينه ، راضيا بمثل هذه الزخارف الجدارية •

ومازال رمسيس الثالث هو الذي يتمتع بفكرة عظيمة عن دخوله العالم الآخر بهذه الفخامة وحوله خدامه و ونرى في سلسلة من الحجرات الصغيرة المؤدية الى حجرات كبيرة والتي تنفتح على المبر الأول ، رسومات كافة الأثاث المنزلي ، وكافة الألواح والأسلحة وثروة الملك وخزائنه ونرى فوق حوائط احدى هذه الحجرات الطباخين والخبازين وهم يجهزون

<sup>=</sup> وقد زربًا مقبرة في الاساسيف تتجاوز أبعادها أبعاد أية مقبرة أخسرى من مقسابر الملك وهذه المقبرة المذهلة التي تتكون من مقاهة ضخمة من القاعات والمرأت والسائلم. والحفر والحجرات تبلغ مساحتها ٢٢٨٠٠ قدما مربعا وهي تخص بيت آمون وهو كاهن لا نعرف العصر الذي عاش فيه •

<sup>(</sup>١) هى الحية أبو فيس وفى لغة قدماء المصريين أباب أي حية الظلام الضخمة التى. لابد وأن ينتصر عليها الاله رع بعد أن يغرب فى الغرب ، وقبل أن يشرق مرة أخرى. في الشرق . •

<sup>(</sup>٢) خيير الاله الجعران •

<sup>(</sup>٣) رمز الظلام ٠

<sup>(</sup>٤) التمساح يمثله الاله سويك وهذا الاله يطلق عليه في احدى البرديات المرجودة في متحف بولاق اسم: ابن ايزيس ويصارع اعداء اوزوريس وهو هنا يصارع الله رع ٠

<sup>(°)</sup> ان المقبرة رقم (٣) في أول وهده صغيرة الى يسارك وأنت تصعد الوادى ، تحمل خراطيش رمسيس الثانى وقد رُحات الكاتبة بقدر ما سمحت حالة المقبرة ، واكن المر كان لا بسمح بالرور بعد الثلاثين أو الأربعين ياردة الأولى •

الغداء الملكى • وقد ظهرت فى حجرات أخرى عروش فخمة وسفن مذهبة ذات أشرعة ملونة بلونين ، وزهريات ذهبية وفضية ، ومخزون ضخم من الأسلحة والدروع ، وأكوام من الأخساب النمينة وجلود الفهد الأسود ، والفواكه ، والطيور ، والسلال الغريبة ، وكافة هذه الأدوات التى تمثل الترف الشخصى مثلما كان الفرعون يستمتع بها فى قصره • ونرى هنا أيضا القيثارتين الشهيرتين وهما مشوهتان؛ ولكنهما مازالتا تكتسحان الأوتار باللمسة القديمة القوية التى خففت دائما من ثقل ساعات الحزن التى كان يعيشها الملك • وهاتان الصورتان الحماسيتان اللتان لا شك فى أنهما من الصور النصفية (١) تعوضان فقر بقية الصور

وما زالت التوابيت الفارغة تحتل أماكنها القديمة (٢) فقد رأينا واحدا منها في الغرفة رقم (٢) ( الخاصة بالملك رمسيس الرابع ) وناووسا آخر في رقم (٩) ( رمسيس السادس ) • والأول منهما عبارة عن كتلة ضخمة من الجرانيت الأسود ، وهو مقلوب ولكنه سليم تقريبا • أما الثاني فقد هشمه الباحثون عن الكنوز •

كانت معظم مقابر باب الملوك مفتوحة في أيام البطالمة ، وعلى ذلك فقد كانت جموع الزوار القدامي الذين تركوا كالعادة رسومهم التافه على المجدران ، يزورونها مع غيرها من مناظر وعجائب طيبة مثلما يحدث

<sup>(</sup>۱) كانت هاتان القيثارتان عندما شاهدهما سير ج ويلكنسون الأول مرة في حالة جيدة لدرجة أنه نكر أن احداهما على الأتل ، ان لم تكن كلتاهما ، ظاهرة والقيثارتان عظيمتان ومطلبتان ومزهرفتان بتماثيل نصفية للملك واحدى هاتين القيثارتين بها أحد عشر وترا وفي الأخرى أربعة عشر وترا و

<sup>(</sup>۲) تابوت سيتى الأول الذي الحضره بازونى الى انجلترا موجيد في متحف سير ج • سون Sir J. Soane وهو متحوث من كتلة واحدة من المرمر الفاخر ومغطى بنقوش هيروغليفية غائرة ، وعدة مئات من الاشكال والاوصاف الكثيرة لمسار الشمس خلال ساعات الليل • انظر مثالا بعنوان : Revue Arch المجلد الحادي والعشرين ، ص ۲۸۰ ، بمجلة ، ۱۸۷۰ •

الما تابوت رمسيس الثالث فهو موجود بمتحف فيتز ويليسام Fitz-Willinm في كمبردج ، أما غطاؤه فهو موجود ضمن الجموعة المصرية بمتحف اللوفرد S. Birch بقلم Remarks on the Sarcophag us of Rameses III. انظر : Notice Sommaire de بقلم المحمدة كمبردج سنة ۱۸۷۱ ، ولنظر ايضسا : E. De Rougé بقلم Monuments Egyptiens du Louvre باريس ،

الآن ، ولا نعرف بالضبط متى وبفعل من انتهكت حرمة هذه المقابر ؟! ولا نشك فى أن الفرس قد سلبوا بعضها ، كما أن المصريين أنفسهم قد سلبوا بعضها الآخر قبل قمبيز بوقت طويل · ولم يكن الملوك سالمين فى مقابرهم حتى فى أيام الرعامسة بالرغم من ترتيب حراسة خاصة تقوم بنوريات دائمة فى « الوادى العظيم » · وفى عصر رمسيس التاسع الذى توجد مقبرته هنا تحت رقم (٦) ، يبدو أنه كانت ثمة عصابة منظمة ليس فقط من اللصوص ولكن أيضا من هؤلاء الذين كانوا يتسلمون البضائع السروقة ويعيشون على الأسسلاب التى من هذا النوع · وتبين بردية معاصرة (١) كيف كانت المومياوات الملكية توجد ملقاة فى السراديب وقد سرقت جميع مجوهراتها الذهبية والفضية مع الكنوز التى كانت مصاحبة لها فى مقابرها · وفى موضع آخر نرى ملكا وزوجته الملكة وقد نقلت مومياء كل منهما ؛ لكى تحل أربطتها ويجرى العبث بمحتوياتها فى وقت الفراغ · وقد سجلت هذه المعلومات الغريبة فى شكل تقرير دونه حاكم طيبة الغربية الذى قام ومعه ضباط وقضاة آخرون بالتفتيش على مقابر طيبة الغربية الذى قام ومعه ضباط وقضاة آخرون بالتفتيش على مقابر طيبة المغربية الذى قام ومعه ضباط وقضاة آخرون بالتفتيش على مقابر المابة نهك السابقين » خلال حكم رمسيس الرابع ·

ولم تكتشف أية مقبرة سليمة في وادى باب الملوك • حتى مقبرة سيتى الأول دخلها اللصوص خلسة قبل أن يكتشفها بلزوني بعصرور طويلة ، وقد وجد في داخلها تماثيل من الخشب والصيني ومومياء ثور ، والكنه لم يجد شيئا قيما فيما عدا التابوت الذي كان فارغا ولا شك في أن

<sup>(</sup>۱) هذه البردية موجودة بالتصف البريطاني وتسمى بردية أبوت وقد ترجمها مسيو شاباس ضمن سلسلة Mélanges Egyptologiques \_\_ الكتاب الثالث ، باريس وشالون سنة ١٨٧٠ \_\_ وهي تسجل قائمة بالقابر اللكية التي قامت بالتقتيش عليها لجنة مصرية في شهر أثير ( في سنة غير معرونة ) خلال حكم رمسيس الرابع وتذكر ضمن المقابر التي زارتها اللجنة و التمثال الجنازي للملك أن \_\_ عا ، الواقع في شهران المعبد أمنحتب الذي في الشرفة وقد كسر ظهر التمثال في المكان الذي كانت اللوحة موضوعة فيه أمام الأثر بحيث كان تمثال الملك يقف فوق اللوحة بينما يقف كلبه الذي بسمى باحوكا بين ساقيه ، تم فحصه في هذا الميوم ووجد سليما ، وكان هذا هو تقرير كاتب هذه البردية مئذ ٢٠٠٠ سنة مضت ويعد ذلك يأتي دور احدى عجائب الكشوف الحديثة كان مسيو مارييت منذ عدة سنوات يقبم بالحقر في هذا الجزء من القبرة التي تسمى الاساسيف التي تتمل على صفحتها ويكامل طولها حفرا بارزا مقبرة هذا الملك واللوحة المكسورة التي تحمل على صفحتها ويكامل طولها حفرا بارزا المعلى الماك ان \_ عا ، أو ( أنتف \_ عا ) وأمامة ثلاثة كالب والكلب الرابع بين ساقيه وكان المحالات المدال المدال الموكا محفورا فوق ظهره باللغة الهيروغليقية ، انظر الرابع بين ساقيه وكان المحالات المدالية المحالات الكتب الحوكا محفورا فوق ظهره باللغة الهيروغليقية ، انظر الكاب باحوكا محفورا فوق ظهره باللغة الهيروغليقية ، انظر الكاب باحوكا محفورا فوق ظهره باللغة الهيروغليقية ، انظر S. Birch والكلب الحركا محفورا فوق طهره باللغة الهيروغليقية ، انظر S. Birch والكس الكلاب احوكا محفورا فوق طهره باللغة الهيروغليقية ، انظر S. Birch والكنات المحفورا فوقع عليه الموالم المحلورا والكلاب المحلاء . S. Birch والكلاب المحلورا عداله المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا أله المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا أله المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا المحلورا أله المحلورا أله المحلورا أله المحلورا أله المحلورا أله والكلاب المحلورا المحلورا أله المحلورا أله المحلورا أله المحلورا أله المحلورا أله والكلا والكلا المحلورا أله ال

الكهنة كانوا متورطين في تدنيس هذه القدسات التي كانت معاصرة لهم -لقد كانت هناك أسماء سبعة من الكهنة وثمانية من كتبة الشئون الدينية ضمن أسماء المتهمين التي أوردتها البردية المشار اليها آنفا وعددهم تسعة وثلاثون متهما •

وكانت تجارة متعلقات الموتى المسروقة من الأشغال التى تدر ايرادا وفيرا في طيبة • وقد تأكدنا أن الفراعنة العظام الذين دفنوا في وادى مقابر الملوك(١) قد ذهبوا الى قصورهم المظلمة المجهزة للحياة الأخرى(٢)

(١) تبين المجوهرات الجميلة التي وجدت على موسياء الملكة عا \_ حتب ، كيف كان يجرى تزيين جئت المرتى من الأسرة المالكة وكم كانت تسر سرقة مقابرهم من ايرادات . وقد صورت هذه المجوهرات وطبعت صورها بعد توصيفها حتى صارت معروفة لهؤلاء الذين لم يشاهدوها في متحف بولاق ، وقد حدث هذا الاكتشاف في ظروف مثيرة للشال المال مياء ( كانت في داخل التابوت الداخلي فقط ) قد وجدها حفارو مارييت في الرمل على بعد عدة اتدام تحت السطح بالقرب من سفح النال المعروف باسم ( فراع أبو النجا ) . ما بين القرنة ومنخل وادى الملوك ، وعندما نتذكر أن التابوت المحارجي لمومياء هذه الملكة قد وجد سنة ١٨٨١ في المقبرة المشهورة بالنير البحرى حيث اكتشف العديد من الملوك والرفات « في شربة واحدة ، وعندما يضاف الى ذلك حقيقة أن الغاس الرسمية المامير كامس ومجموعة من الصدريات الجميلة وغيرها من الأشياء ذات القيمة قد وجدت إن حايات اللغائف الخارجية لهذه الملكة فانه بيدو لي أن صر دفنها بدون مقبرة يحتاج الى تأسير بسيط • وإنا مقتنعة بأن مومياء الملكة عا .. حوتب ، قد نقلها الى هناك من أعماق المقبى المذكور الأعراب اللين كانوا يعرفون لسنوات طويلة سر هذا المكان المستضدم لاخذاء الكنوز ، وأنها قد دفنت في الرمال بشكل مؤقت حتى تحين فرصة منامسية لنقلها المي الاقصر • وعلاوة على ذلك فانه لم توجد أية مجوهرات فوق المرمياوات الملكية في مقبرة الدير البحرى ، لأنها قد اخذت منذ زمن طويل وبيعت ، ولذلك غان المجوهرات التي وجدت مع مومياء عا .. حتب تعشل التصنية الأخيرة وقد جمعت من مجموعة من توابيت المومياوات الملكية الأخرى • واخان أن وجود الفاس الرسمية للأمير كامس بينها لا يدل على أن الأمير كامس كان زوجا للملكة عا ـ حتب ولكنه كان ضمن الذين نقات مومياواتهم الى هذه المقبرة التاريخية • والدليل العملى على أنه كان زوجها يتمثل في حقيةة أن الأساور التي حول رسفيها ، والناج الذي فوق رأسها والحلى التي فوق صدرها كانت منقوشة أن مطعمة بخراطيش هذا الأمين • ( ماحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) •

(٢) هناك رسم غريب موجود في احدى البرديات بمتحف اللوفر يمثل أولا الموكب المجنازي للمدعو نيب ـ سيت المتوفى وثانيا داخل التابوت بما لميه المرمياء والتقدمات واثاث المقبرة ، جديعها مرسومة وملونة باسهاب شديد ، وغرى ضمن الاشياء المرسومة هنا مشعاين وثلاث زهريات وصندوق ومراة وزجاجة المكحل وصندلا وعصا وعلبة مرهم وزجاجة عطر وجرة للاغتسال ، وهذه الاشباء الخاصة بالتجميل ( لانه ريما كان الصندوق بدتوى على ملابس ) قد وضعت في المتبرة لليوم الذي تستيقظ فيه الجثة حسب المعتقد =

وعندما يفكر الانسان فى المجوهرات والآثاث والزهريات والمراهم والملابس والأسلحة والوثائق الثمينة التى كانت مدفونة فى هذه المقابر مع المومياوات الملكية التى كشفت عنها الحفائر ، نجد أنه من الأمور المثيرة أن تفلت مومياء ملكة واحدة بينما تقع جميع المومياوات الملكية الأخرى فى أيدى المصلوص .

ومن بين جميع المقابر التي في وادى الملوك اكتشفت مقبرة واحدة تخص الملك رمسيس الثالث وقد كان من أغني الفراعنة (١) وكان متذوقا ممتازا للفنون لا يشك أحد في أصالة ذوقه • ولذلك فاننا ربما نتآكد من أن مقبرته كانت مؤثثة بكافة أنواع الأشياء الجميلة والثمينة •

ما الذي ندفعه الآن في مقابل أن نجد بعض هذه الزهريات الذهبية والفضية المزخرفة ؟ وهذه العروش والأرائك المنجدة مثل الوسائد، وهذه الأقواس وجعبة السهام ، والقمصان الرجالي المرسومة بعناية فوق جدران الحجرات الجانبية التي في القاعة الأولى ! وأنا لا أشك في أن عينات جميع هذه الأشياء كانت مدفونة مع الملك وتركت مجهزة لاستخدامه الشخصي ، لقد مات وهو يعتقد أن روحه ( الكا ) ستستمتع وتستخدم هذه الكنوز ، وأنها ستعود بعد دورات طويلة من الاختبار، وتسكن مرة أخرى في جسدها المومياء ، كان يؤمن بأنه سيقوم مثل القيام من النوم ويحل أربطته ويأكل وينتعش ، ويرتدى صيندله وملابسيه المعطرة ويمسك عصاه بيده ويمضى في نور النهار الأبدى ، أيها الروح المسكن الذي يتجول في الفضاء بدون جسد ا أين هي الآن لحومك المطبوخة ، وملابسك التي تتغير باستمرار ، وعطورك ودهاناتك الثمينة ؟

الشائع ، ولذلك كان القبر مجهزا مثل مساكن الأحياء ، • هذه الفقرة مترجمة من كتاب : Catalogue des Manuscrits Egyptiens des Louvre المنشور في باريس سنة ١٨٧٥ ــ من ٨٠ ، وقد ظهر تخطيط مقبرة نيب ــ سيت ايضا في هذه البردية كما ظهرت روح المتوفي كطائر له رأس انسان وهو يحوم فوق المومياء • وهناك ناووس فأخر بمتحف بولاق ( رقم ٨٤ ) مزخرف بطريقة مشابهة حيث يبين المومياء في التابوت وقد زارتها أو اتصلت بها الروح • وعندى في المجموعة التي أمتلكها بردية جنازية بها رسم زخرفي على وجه واحد يتعرض لناس الموضوع ، بينما تحمل على الوجه الآخر رسما هندسيا للاثر الذي على مقبرة المتوفى •

<sup>(</sup>۱) كان الملك رمسينيتوس ( رمسيس الثالث ) يملك ، كما يقال ، ثروة طائلة من الفضة لدرجة أن أحدا من الأمراء أو الملوك الذين خلقوه ، لم يتفوق عليه أو حتى يتساوى معه في امتلاك مثل هذه الثروة • انظر : هيرودوت .. الكتاب الثاني .. اللصل

أين هو ذلك الجسم الذي كنت تحرص عليه يوما ما • من المستحيل العودة اليه بدون البعث (١) • ان الانسان يتخيل تنهداتك الضعيفة خلال.. هذه القاعات المهجورة غندما يخلد كل شيء الى السكون وينتشر ضوء القمر في أرجاء الوادى •

كانت حياتنا في طيبة مكونة من التناقضات • كان بزوغ الصباح بين المعابد ، يليه الظهر الذي ينقضى في اقتناص الآثاد ، وقضاء النهاد في التأمل بين المقابر ثم ينتهى بحفل عساء على سطح ذهبية بعض الأصدقاء ، أو الاستماع الى الموسيقى في القنصلية البريطانية • وقد نالت السيدة (ل) والكاتبة نصيبهما من اقتناص الآثار ، سواء في الأقصر أو غيرها ، ولكن في الأقصر بشكل أساسي • وأستطيع القول بأن حياتنا هنا كانت ملاحقة طويلة لمسرات الصيد • والحقيقة أن اللعبة كانت ممنوعة ولكننا مع ذلك استمتعنا بها لأنها كانت غير قانونية • وربما الستمتعنا بها آكثر •

وكانت هناك همسات تدور في ذلك الوقت حول مقيرة كانت قد .
اكتشفت في الجانب الغربي ، وهي مقبرة بديعة غنية بكافة أنواع الكنوز ، وبالطبع فان أحدا لم يشاهد هذه الكنوز ، ولا أحد يعرف من اللذي وجدها ، وكذلك لا يعرف أحد المكان الذي أخفيت فيه ، ولكن كان هناك ظل من شك يدور حول بعض الأعراب ، ونظرة ذات معنى نحو بعض الزوار ، ورائحة انتباه يقط نحو موظفى الحكومة الذين تآمروا في هذا الموضوع ، وقد أدت هذه الاشاعات شيئا فشيئا الى مقارنات محددة ، وقد ألقيت التلميحات على بردية معينة ، لقد أبلغت م ، ب ، التي تشرش حول المومياوات أن هناك مومياء فوق سطح ذهبية أمريكية ترسو بشكل بريء بالقرب من الكرنك ، والآن فان السيدة (ل) والكاتبة لم ترغب بريء بالقرب من الكرنك ، والآن فان السيدة (ل) والكاتبة لم ترغب

<sup>(</sup>۱) انه مستحيل من وجهة النظر المعرية « أن لا يضيع الحسم آو يفسد » ، هذا الموضوع محل عناية شديدة ولهذا الغرض كانت العديد من الاحجبة والتعناويذ تجهز مع ترتيبات سحرية معينة ، وتقدس بصلوات معينة ، أد حتى تقدمات وأضاحى صغيرة توزع على أجزاء مختلفة من المومياء • لقد كان خلود الجسم من خلال بعض الاساليب السرية ، ضروريا كمسار للروح • وفي فترة تالية أصبح النمو أو التعويض الطبيعي للجسد مطلوبا بنفس قوة التمسك بالحياة أو مسار الروح الى المناطق العليا • انظر . Introduction مطلوبا بنفس قوة التمسك بالحياة أو مسار الروح الى المناطق العليا • انظر . Bunsen's Egypt لما لندن برسنة ١٨٦٧ •

آى منهما في أن تمتلك شسيئا مصريا قديما • أما البردية فانها تبعث الرغبة في امتلاكها • وفي لحظة معينة أبدينا الرغبة في مشاهدتها • ومن تلك اللحظة فان كل واحه من خاطفي المومياوات اعتبرنا فريسته المشروعة • ومع تسللنا من وكر الى آخر شاهدنا جميع البضائع المسروقة في طيبة • وكان بعض هذه الأشياء غريبا وهثيرا للاهتمام • لقد عرضت علينا في أحد المنازل زهريتان من البرونز أحيطت كل منهما بمجموعة من النقوش الهيروغليفية المحفورة بشكل رقيق والتي تدور حول الحافة • وكذلك حامل مصنوع من القش الذي تصنع منه السلال وملون بلونين • ويشبه تماما ذلك الحامل المصور في الجزء الأول من كتاب سير ج • ويلكنسون (١) عن الأصلل الموجود بمتحف برلين • ورأينا الكثير من • وفي احدى المرات وجدنا أنفسنا في حضرة احدى المرمياوات !

لقد كانت جميع هذه المنازل مقابر وفي هذا المنزل وضعت المومياء في نجوة في نهاية ممر طويل محفور في الصخر وربما كان هو نفس المكان الذي احتله في يوم من الأيام المستأجر الأصلى والمومياء تنتمي الى نفس الفترة التي تنتمي اليها تلك التي رأيناها مدفونة تحت اشراف الحاكم وكانت محاطة بنفس نوعية التغليف الملون بعدة الوان على الحاكم ولمترب وكانت محاطة بنفس فرعية المنظر الغريب: القبو الظام والمترب والأعراب بمشاعلهم والمومياء بلقائفها الصارخة الألوان ترقد على سمجادة والأعراب بمشاعلهم والمومياء بلقائفها الصارخة الألوان ترقد على سمجادة قديمة تحت اقدامنا و

وفي نفس الوقت حاولنا بدون جدوى أن نرى البردية التى نشتاق اليها • وبعد هبوط الليل طرق أعرابى من لصوص المقابر طرقة أو طرقتين ، وتحدث حديثا غامضا مع الترجمان ، ولكنه لم يصل الله الهدف لقد عرضها في البداية مع مومياء لقاء مبلغ ١٠٠ جنيه استرليني ولما وجد أننا لن نشترى برديته التي لم نرها ، ولا مومياء مقابل أى ثمن ألح في المساومة وتردد لمدة يلوم أو اثنين محاولا أن يلعب معنا ضد منافس أو منافسين غير معروفين واختفى في النهاية • ووجدنا أن هؤلاء المنافسين هما م • ، ب • لقد اشتريا المومياء والبردية معا بمبلغ ضخم ولكنهما لم يستطيعا احتمال رائحة العطر المنبعث من المومياء المصرية القديمة فإغرقا الراحل العزيز عند نهاية الأسبوع ؟!! • وهناك مساومون

<sup>(</sup>١) عنوان الكتاب : The Ancient Egyptians • المجرَّم الأول ، القضل الثاني ، المماررة رقم ٩٢ ، لندن ، سنة ١٨٧١ •

اخرون أقل حساسية وعلى كل حال فقد سمعنا عن خمس عشرة مومياء هربت خفية خلال هذا الشتاء من جمارك الاسكندرية بمعرفة وكيل واحد والحقيقة أن السياح الذين يستخدمون نهر النيل لديهم رغبة متزايدة في حيازة المومياوات ولسوء الحظ فان السعر يرتفع مع زيادة الطلب وبالرغم من أن المنجم للم يستنزف الا أن حيازة مومياء في هذه الأيام ليست فقط ممنوعة ولكنها أيضا رفاهية مكلفة .

ان قناصل انجلترا وأمريكا وفرنسا بالأقصر من العرب أما قنصل روسيا فهو قبطي أما قنصل النمسا فهو أمريكي أو كان أمريكيا وقد أرانا القنصل الفرنسي المبنى القديم المتداعي الذي يسمى و المنزل الفرنسي ه (١) وهو بناء بدائي من سعف النخيل والطوب المجفف في الشمس وقد أقيم جزء منه مقابل معبد الأقصر والجزء الآخر فوق معبد الأقصر ، الا أنه له مكانته في التساريخ لأنه في سسنة ١٨٢٩ أقام به شامبليون وروسلليني معا للقيام بعملهما خلال جزء من فترة اقسامتهما الطويلة في طيبة .

ويحكى روسيللينى كيف أنهما اعتسادا الجلوس أثناء الليل لكى يقتسما ثمار عمل اليوم • فكان شامبليون ينسخ ما يمكن أن يكون مفيدا لقواعد اللغة المصرية القديمة ، بينما ينسخ روسيللينى الكلمات الجديدة. التى تشكل أساس القاموس الذى كان يقوم بتاليفه • وأقام هناك أيضا ضباط البحرية الذين أرسلتهم فرنسا سنة ١٨٣١ لنقل المسلة القائمسة الآن في ميدان الكونكورد • وهناك أيضا أقامت الليدى داف جوردون خلال مواسم الشتاء الأخيرة من حياتها تكتب هذه الحروف البهيجة التى أسعدت العالم • ولم يكن من السهل الوصول الى الحجرات التى عاشت فيها أولا ،

<sup>(</sup>۱) اكتسمت هذا المنزل الفرنسى الآن ، المنازل العربية المحديثة التى زحمت اطلال معبد الاقصر ، وقد رسمت صورة له من نفس البقعة التى يقع فيها ، واحتل هذا الرسم مسفحة كاملة فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، وبالرغم من أن المنظر قد تغير الآن كلية فان هذه الصورة قد اعيد طبعها فى الطبعة الثانية الحالية بوصفها تذكارا الماضى وقطعة من التاريخ القريب " وقد استطعت عن طريقها وبأسلوب المقارنة أن أحظى بعطف صاحب جريدة Blustrated London News نفسمت له صورة محفورة القسم من صف الاعمدة الذى يحيط بالهيكل الذى بنى فوقه المنزل الفرنسى القديم ، وإذا لم أكن مخطئة فان هذه الاعمدة المخاصة تربط الجانب الغربي للفناء الذى يعبره الانسان. الى درجات السلم الذى يؤدى الى حجرات الليدى دلف جوردون ، ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) ،



المتزل القرنسي في الأقصى



بهو أساطين أمنحوتب الثالث بالأقصى

والشرفة التى نالت فيها هذه المتعة ، وذلك بسبب الحالة السيئة التى وصلت اليها درجات السلالم ، ولكننا رأينا المجرات التى عاشت فيها مؤخرا ، ومازالت أريكتها وسجادتها وكرسيها الذى يمكن طيه ، كلها موجودة هناك ، وكانت الجدران مزينة ببعض الصور القليلة الرخيصة ، وزوج من الشمعدانات المصنوعة من القصدير ، والحجرات كلها عارية وغير مريحة ،

وسألنا عما اذا كانت هذه حالتها عندما كانت السيدة تعيش قيها ، فأجاب القنصل العربي بأنها كان لديها و منضدة وبعض الكتب ، ويبسدو

أنه هو نفسه كان يعانى من آخر مراحل مرض السل الرئوى فهو يتحدث ويتحرك مثل شخص فى نهاية حياته ، لقد صلحمنا بوحشة المكان حتى ذهبنا الى الشباك الذى يطل على نهر النيل والسهل الغلسربي من طيبة فوجدنا أنه يعوض فرش الغرفة ويبدل فقرها الى فخامة ،

وكانت الشمس على وشك الغروب، واستطعنا أن نميز تلال وبوابات مدينة هابو وموقع الرمسيوم • وكانت الصخور الكبيرة التي يعلوها جبل باب الملوك الهرمي الشكل، تبدو ذات لون قرمزى في مواجهسة السماء ذات اللون الأزرق الذي لاتشوبه شائبة • أما المر الذي يقود الى وادي مقابر الملوك فقد ظهر مثل ندبة بيضاء ساخنة تعور بطول وجه الصخور • أما النهر فكان يعكس درجات لون السماء اللازودية • وظننت أنني استطيع أن أرضى بقضاء العديد من فصول الشتاء في مثل هذا المسكن غير المريح مادمت ساشاهد دائما هذا المنظر العجيب بجمال نوره ولونه وفضسائه وتاريخسه وسسحوه الذي ليسست له حسدود ، أمام نوافذي (١) • وهناك منزل تاريخي آخر هو ذلك الذي بناه سمير ج • ويلكنسون بين وهناك منزل تاريخي مادة كتسابه مقابر الشيخ عبد القرنة • وقد عاش هنا عندما كان يجمع مادة كتسابه Manners and Customs of the Ancient Egyptians.

وهنا أيضا أقام لبسيوس ورفاقه الفنانون عندما كانوا يعملون فى البر الغربى • ولم يكن للعلم الا القليل من التأثير على العقول المحلية ، فلا أحد يتذكر الآن شامبليون أو روسيللينى أو السير ج • ويلكنسون ، ولكن كل عربى فى الأقصر يحتفظ بذكرى الليدى داف جوردون فى أعماق قلبه ، ويتحدث عنها بالخر •

وكان المنزل الفرنسى قد بنى فوق سطح الهيكل الذى فى الطرف الجنوبي من المبد و أما فى الطرف السمالى فقد بنى منزل مصطفى أغا أكرم وأرق القناصل الانجليز ، بين صف الأساطين الضخمة المنحوتة من الحجر الرملى و وكان مصطفى أغا قد سافر الى أوربا وهو يتكلم اللغات الايطالية والانجليزية والفرنسية بطلاقة و وكان ابنه الأكبر حاكما للأقصر ، أما الأصغر و أحمد الصغير ، الذى سعدت الليدى جوردون بتعليمه ، فقد قضى عامين فى انجلترا ضيفا على لورد دى Lord D واصسبح وجيها انحليز با مثقفا و

كانت القنصلية الانجليزية تلعب الدور القيادى في جـولة الترفيه التي تدور حول الأقصر • وكان مصطفى أغا يقوم بالترفيك عن جميع الذهبيات الانجليزية التي كانت تسعده • وقد دعينا الى العـديد من

<sup>(</sup>١) منح محمد على هذا المنزل للفرنسيين وغال ملكا لهم حتى هدمه مسيو مارييت منذ ثلاث سنرات ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) •

الحفلات في القنصلية وتعشينا مع مصطفى أغا في منزله الذي في الضاحية في المساحية في المساء السابق على يوم رحيلنا من الاقصر .

وكانت الساعة المحددة هي الثامنة والنصف • فوصلنا وسط نباح الكلاب الكثير ، واستقبلنا مضيفنا في صالة ضيخمة واسعة محاطة بديوان من الأرائك • وانتظرنا هنا حتى الاعلان عن العشاء ، وحينئذ اقتادونا الى غرفة مؤدية الى غرفة أخرى أكبر منها حيث وجدنا في انتظارنا انين من الخامة ملعمين الحفاة كان أحدهما يحمل حوضا وابريقا من النحاس بينما حمل الآخر مل وذراعه من المناشف التركية •

وعندئذ تقدم كل منا بدوره ورفع يديه فوق الحوض لكى يصب عليهما الماء وتسلم منشفة خاصة به حيث طلب الى كل منا أن يحتفظ بمنشفته لكى يستخدمها على المائدة ، وكانت الغرفة تنفتح على حجرة طعام رائعة الاضاءة ذات حجم متوسط ، فى وسطها منضدة نحاسية مستديرة. ذات حافة عصودية محفورة مشل صينية ضخمة ، وقد وضع لكل فرد كسرسى وكتلة ضحمة من الخبز وملعقة خشسبية وقدحان وباقة من الأزهار ، ولم توضع أطباق أو سكاكين أو شوك ،

وكانت الحفلة مكونة من الزوجين السعيدين ومدير مكتب تلغراف. الأقصر والسيدة (ل) والكاتبة وأحمد ومضيفنا • وقال مصطفى أغا وهو يرشدنا الى أماكن جلوسنا : « كلنا عرب في هذه الليلة لأننا سنشرب ماء النيل وناكل بأصابعنا » •

وشربنا ماء النيل، وآكلنا بأصابعنا للمرة الأولى في حياتنا والحقيقة أننا اكتشفنا فائدة هذه الأصابع وكان الغذاء فاخرا، وأقول مع احترامي لرئيس طهاتنا وكافة رؤساء طهاة أصدقائنا العديدين على نهر النيل مان ذلك العشاء كان أحسن عشاء تناولته خارج أوربا وكانت جميع الأصناف ساخنة وأخذ السفرجية يقدمونها بسرعة وهم يرتدون ملابس تثير الاعجاب وكما كانت نوعية الأصناف من أفضل النوعيات والبك قائمة بالأصناف التي قدمت لنا بتاريخ ٣١ مارس سنة ١٨٧٤:

شوربة تركية بيضاء ـ سمك مقلى ـ وكانت الأطباق الرئيسية هى : حمام مسلوق ـ سبانخ وارز ـ والمسويات : ضلمة مسـوية ـ ثم طبق. رئيسى مكون من كباب من لحم الضأن ـ وكبة من كلاوى الضأن ـ وأرز بالطماطم ـ وكفتة ، ثم أدخلت مسويات جديدة عبــارة عن ديك رومى بصلصة خيار ، ثم قدم طبق رئيسى عبارة عن أرز مفلفل بالزبدة والملح والفلفل ، وقدمت الحلوى فكانت مكونة من مشمش محفوظ ، وكنافة ، وأرز بالملين ، وجيل باللون المقشى، •

وقد وضعت هذه الأطباق في وسط المائدة واحدا بعد الآخر ٠ وكان يتم تغييرها بسرعة • وقد غمس كل منا ملعقته في الشورية ثم جذب قطع السمك أو لحم الضأن بأصابعه • ولما لم تكن هناك أطباق فقد استخدمنا أرغفة الحبز كأطباق • وأخدة مصطفى كمضيف يقظ يقطع الخبز بين الحين والآخر ثم يعطيه للضيوف فردا فردا • ان تناول الطعام بالأصابع في مأدبة فخمة ، والانحناء مع هذه الأصابع بمهارة ، علم له أصــول • ولكننى لا أظن أن ذلك سينسيني الطريقة العجيبة التي هجم بها مضيفنا على الديك الرومي وظفر به • وكان الديك عبارة عن كتلة صلبة تزن حوالى عشرين رطلا ومحمرا تحميرا كاملا • لقد قام مضيفنا نصف قيام وشمر أسورة القميص ووازن معصمه ثم دفع اصبعيه السببابة والابهام في عمق صدر الديك واستخرج شريحة طويلة صلبة الألياف ينبعث منها الدخان ثم أودعها في طبق الكاتبة ، ثم أدار الديك حول المائدة وسمل ضحكات الحاضرين • وقام كل منهم بمعاقبته كل في دوره • أما طبق الأرز المتبل الذي قدم بعد ذلك فهو دائما الطبق الأخير الذي يقدم في العشداء المصرى أو التركي • ربعد ذلك تم تغيير ملاعقنا ، ووضعت الحلوى فوق المائدة • وكانت المشروبات خلال كل ذلك لا تتعدى الماء القراح وشوربة الأرز والليمونادة • وأخذ بعض الموسيقيين الوطنيين يعزفون في غــرفة الاستراحة أثناء تناول الطعام • وعندما نهضنا عن المائدة غسلنا أبدينا بنفس الطريقة السابقة •

وعدنا الآن الى القاعة الكبرى • ولما كنا غير مدربين على فن وأسرار جلسة القرفصاء فقد تكورنا بقدر مانستطيع فوق الأرائك • وقد أرشد مصطفى أغا الكاتبة الى المقعد الذى فى الركن عند الطرف العلوى للحجرة حيث قال ان أميرة ويلز قد جلست فيه عندما تناولت سموها العشاء مع سمو أمير ويلز عنده فى العام الماضى • وبعد ذلك قدمت لناالغلاين والقهوة • أخذ الرجال يدخنون الجوزة والسجائر ، بينما قدمت لناالسيسة ضخمة بأنابيب طويلة لينة ، ومباسم عنبرية اللون • وتناولت السيدة (ل) غليون الأميرة وأخذت تدخن التبغ بمهارة طوال المساء ، ورويدا رويدا وصل المحافظ ثم قاضى الأقصر ثم القنصل البروسي وابنه ثم ثلاثة أو أربعة من التجار الذين يرتدون الثياب الحريرية والعمائم الكبيرة • وفي نفس الوقت أخذت الفرقة الموسيقية المكونة من عازفين للكمان وعازف وفي نفس الوقت أخذت الفرقة الموسيقية المكونة من عازفين للكمان وعازف فلرق وطبلة ، تعزف على فترات متقطعة عند الظرف البنيد من الةاعة •

وأخنت الغلايين والقهوة والليمونادة تمر بصفة مستمرة • واستمرت التسلية بالطريقة التي تجسري بهسا حسب عادة مواطني الأقصر ، مع استعراضات الراقصات •

لقد شاهدنا تلك الراقصات في حفلين موسيقيين سابقين وأعجبنا بهن في المرة الثالثة كما في الأولى • كن يرتدين سراويل تركية فضفاضة ، وعباءات مفتوحة من الطراز المبهرج ، وكمية كبيرة من المجوهرات • وكانت الراقصة الأولى امرأة لطيفة وجميلة الى حد ما • ولكن كانت ضمن الفرقة راقصة نوبية سميكة الشفتين بحيث لانكتشف فيها أية جاذبيـة • ان استعراضات الراقصات غير رشيقة وكلها ايحاءات • وتحتاج منا الى اعادة وصفها هنا • لقد رأيناهن مرة واحدة وهن يرقصن رقصا طبيعيا ، ثم أخنن يتمايلن قليلا الى الشمال والى اليمين وهن يطرقن الصاجات ويدرن ثم يدرن ويبالغن في الانحناء بطول الغرفة بين حين وآخر • وقد قيل لنا ان هذا الرقص غير معروف الأصل • وكن يغنين بين آونة وأخرى • ولكن أصواتهن كانت غليظة واللحن نشاز •

وكان ضمن الفرقة دائما عازف من المواطنين سمعنا عنه عدة مرات ولم نكل من الاستمتاع بمهارته وكان هو قائد هذه الفرقة الصغيرة وعو رجل عجوز يعزف على الربابة ولا نستطيع اخفاء أنه لا توجد آلة أخرى ليس لها دور في المستقبل أكثر من الربابة الا أن المواطن الكهل جعلها تصدر موسيقي رائعة الجمال كانت نغماته الصولو تتكون من أصوات نائحة وتغييرات مرتجلة مطرزة بجمل موسيقية صعبة ، وأحيانا متكررة أكثر من اللازم وكان يبدأ دائما برزائة ثم يسخن تدريجيا حتى يبدو في النهاية وقد نسى كل شيء فيما عدا سعادته بما يقدمه من العزف ويستطيع الانسان في تلك اللحظات أن يرى أنه كان ينسب بعض الرومانسية في أفكاره ثم يترجمها الى أصوات وبينما كانت الأوتار تنبض بعض تحت أصابعه ، كان يغمره الحماس وفي آكشر من مرة وهو يمطرنا بنغماته الحادة كان يصف في وعة العاطفة المتأججة ، وكنت حينه اك وجهه يتغير ويده ترتعش و

وبالرغم من أننا سمعناه مرات كثيرة ، ودعوناه اكثر من مرة ضمن اصدقائنا المدعوين للغداء الا أنتى آسف لأننى انسى اسم هذا الفنان العظيم الصادق وعموما ، فانه يلقى الترحيب فى طيبة ويستدعى كثيرا الى أرمنت واسسنا وقنسا وجرجا وغيرها من المدن الكبيرة لكى يعزف فى الحفلات المخاصة •

وعندما كنا فى الأقصر ذهبنا فى صباح أحد أيام الأحد الى الكنيسة القبطية وهى مبنى كبير فى الطرف الشمالى من القرية ، وهنا تجد أن الكنيسة والمدارس ومقر الأسقف مجتمعة تحت سقف واحد ، ومحاطة بفناء ، ذلك لأن الأقصر بها أحسد الكراسى الأسسقفية الاثنى عشر التى تنقسم اليها كنيسة مصر القبطية ،

أما الكنيسة التي أعيد بناؤها في السنوات الأخيرة فهي مبنية من الطوب الأحمر ، وبها محراب صغير ( شرقية ) جهة الشرق • وفي الطرف الغربي ردمة للسيدات منفصلة خلف ستار ٠ أما الجنام الأوسط فربما بلغ عرضه ثلاثين قدما • أما الأجنحة الجانبية اذا صم اطلاق هذه التسمبة عليها فهي مزدحمة بأعمدة حجرية كثيرة تسند عقودا دائرية • وقد أخذت مذه الأعمدة من الكرنك وقدمها الحديو هدية للكنيسة · وهذه الأساطين ذات تيجان تمثل براعم اللوتس، ويبلغ ارتفاعها حوالي خمسة عشر قدما • ويوجد في الطرف العلوي من الصحن أمام المحسراب بحوالي ثمانية عشر أو عشر في قدما ، حجاب رائع الجمال مرصع بأخشاب الأرز والآبنوس وأخشاب الأثاث والعاج وعرق اللؤلؤ ، ويعتبر هذا الحجاب مفخـــرة للكنيسة • ومن خلال الفتحة التي في الوسط ينظر الانسان مباشرة الي المحراب الصغير ( الهيكل ) ذي السقف الذي يشبه عربة البضاعة والذي يحتوى على مائدة صغيرة وقنديل معلق ، وهو مظلم مثل هيكل أحد المعابد المصرية القديمة • أما الحامل الذي يوضع فوقه الكتب التي تقهراً في الكنيسة ( المنجلية ) فهو يشبه كرسي مكتب بلا مساند ويواجه جمهــور المصلن • أما خلف الحجاب فيوجه كرسي الأستقف وقد بنيت معظهم الكنائس القبطية حسب هذا التصميم الذي يسائل تقريبا تخطيط الكاتدرائية الأولى للقديس بطرس في روما ، ولكنها تختلف جذريا في عدد المحاريب حيث يصل عددها الى خمسة محاريب في بعض الكنائس • أما الردهة فتحتوى على حوض يسمى حوض الغطاس حيث يغطس الرجال أثناء الاحتفال بعبد الغطاس تذكارا لعماد السميه المسيح وقد اقتادنا تادرس المنغير ابن القنصل البروسي الى الكنيسة فدخلناها في حوالي الساعة الحادية عشرة وشاهدنا نهاية القداس الذي كان يدور حينذاك منذ بداية النهار • وكانت الردهة مزدحمة بالنساء والأطفال بينما ازدحمت الأجنحة الجانبية بالرجال من النوعية الفقيرة • وقد تجمع عدد قليل من الأقباط الذين ارتدوا الملابس الفاخرة بالقسرب من الحجاب وأجذوا يستمعون الى شماس يلبس رداء أسود كان يقف على المنجلية وبيده اليسرى شمعة مضاءة • وكان الكاهن الذي يلبس الملابس البيضاء المطرزة بصليب

مالطى أحمر على الصدر والظهر يجثو على عقبيه عند مدخل الصحن · أما الأسقف وكان يرتدى ملابس سوداء بما فيها العمامة فقد كان يجلس متجها بظهره جهة الجمهور ·

وعندما دخلنا اتجهت الينا جميع الأنظار، وتوقف القارى، وانتصب الكاهن وحتى الأسقف نظر حوله • وفي الحال حضر اثنان من الشمامسة خدام الهيكل وقد حمل كل منهما كرسيين من الخيزران، وأبعدا جميع الذين كانوا يقفون بالقرب منا، ثم أجلسانا في صف عبر وسط الكنيسة، وبعد انتها، هذه المقاطعة استؤنفت القراءة •

وقد لاحظنا الآن أن كل كلمة تقرأ بالقبطية كانت تترجمه شفهيا الى العربية بمعرقة شاب يرتدى رداء كهنوتيا يقف أمام الحجاب في مواجهة الجمهور ولم يكن في يده كتاب ولكنه استمر في الترجمة بطلاقة متتبعا صوت القارىء، وقد قيل لنا أن ذلك لا يحدث الاعند قراءة الانجيل والصلاة الربانية وأما باقى القداس قانه يستمر بدون ترجمة ، وأن اللغة القبطية بوصفها لغة غير مستعملة في الحياة اليومية ، غير مفهومة لدى جماهير الناس .

وبعد انتهاء قراءة الانجيل تقهقر الشماس ثم تقدم الكاهن وأعطى اشارة لتلاميذ المدرسة الذين حضروا جسريا من كافة أنحاء الكنيسسة وانضموا الى المرتلين في موقع الانشاد بصوت مرتفع • وقد تهيأ لنا أن حدد الترنيمة هي خاتمة الجزء الأول من القداس •

وكان الجزء الثانى هو خاتمة صلاة القداس و وتقدم الكاهن الى ياب الهيكل و نظر نحو الجمهور ، وبسط يديه ثم اعتلى عتبة المحراب وبدا فى ترديد ما يبدو أنه ابتهالات ثم كشف عن القرابين المقدسة التى كانت حتى الآن مغطاة بمنديلين زرقاوين من القطن ، واسمستدار وهز المنديلين أمام الجمهور ، ثم قدس النخبز والخمر ووفع قربائة المحمل أمام الجمهور ، وبدأ بمناولة نفسه أولا من المخبز والخمر ٥٠ وكان هناك جرس صغير يدق اثناء التكريس ثم مرة أخرى أثناء توزيع القربان وفى نفس الوقت وقف الناس فى وقار وقد احتوا رؤوسهم ، ولكن أحدا لم يركع أثناء المخدمة و وبعد ذلك غسل الكاهن القائم بالخدمة يديه فى حوض نحاسى وجاء الشماس الذى هو نفسه ناظر المدرسة ودار جول الكنيسة حاملا طبقا به قطع صفيرة من القربان ثم وزعها على جميع الحاضرين ، وتبعه طبقا به قطع صفيرة من القربان ثم وزعها على جميع الحاضرين ، وتبعه المناهمية الخدمة فى العاضرين ، وتبعه

وحسبنا الآن أن الخدمة قد انتهت ولكن بقى أربعة أطفال صغار ذوى لون بنى معمدين وفى انتظار البركة الحتامية ، وكان هؤلاء الاقباط الأربعة الصغار قد حملوا الى الكنيسة بمعرفة أربعة من شمامسة الهيكل وتبعهم أربعة آباء قلقين وغمغم الكاهن بصدلاة قصيرة للبركة ورسم الأطفال بالصليب الذى غمسه فى ماء الحوض الذى غسل فيه يديه من قبل ثم شرب الماء ومسح الحوض بقطعة من القسربان ، وأكل القربان ، وصرف الأربعة المعمدين الصغار بعد أن باركهم فى سرعة (\*) .

وأخيرا ، فإن الأسقف الذي لم يشترك في خدمة القداس ولا في التناول ، نزل عن كرسيه ووقف أمام المذبح لكى يبارك الجمهور · وهنا اصطف جميع الرجال والأطفال في صف واحد بين الحجاب والحراب في جانب واحد ، ثم انصرفوا من الجانب الآخر بعد أن وضع الأسقف يده على رأس كل واحد منهم أثناء مروره · وعندما كانوا يتلكأون كان الأسسقف يصفق بيديه متعجلا ويقوم ناظر المدرسة بالإشارة اليهم طالبا سرعة المرور · وبعد انتهاء مرور الجميع ( تلاحظ أن النساء والبنات قد مررن ولم ينلن نصيبا من هذه البركة ) خلع الكاهن ملابس الخدمة البيضاء ووضعها في كومة فوق المذبح · وقام الشماس بتوزيع سلة من القربان على الفقراء ، وسار الأسقف نحو آخر الصحن ، وكان أثناء سده يأكل قربانة ويوزع قطعا منها هنا وهناك على الأقباط الذين كانوا يرتدون ملابس فاخرة · وهكذا اننهت هذه الخدمة المثيرة والغريبة التي وصعتها منذ قليل السبب الذي تمثله ربما مع بعض التغير ، وهو أنها أقدم عبادة مسيحية تجرى ممارستها في مصر منذ فجر التاريخ (١) ·

<sup>(\*)</sup> قدمت الكاتبة هذا لمحات غير دقيقة واوصافا الكنيسة وصلوات القداس بها بعض التجاوزات ويبدو إن أحدا لم يطرح لها .. ( المترجم ) •

<sup>(</sup>١) الأفاياط هم السيحيون من مذهب اليعاقبة الذي ينادى بالطبيعة الولصدة: المسيح • وقد رفض الغربيون عدمهم هذا وادائوه في مجمع خلقدونية الذي انعقد في عصر الامبراطور مرقيان • وقد اطلقت عليهم تسمية يعاقبة التي يشتهرون بها نسبة التي يعقوب البرادعي وهو سورى كان يعتبر المبشر الرئيسي بمقاهيم الطبيعة الواجدة أما نظام الكهنوت في الكنيسة القبطية قيتكون من البابا ، ثم رئيس اساقفة التيوبيا والاساقفة والقمامسة والشمامسة والرهبان • ومازال مدهب اليعاقبة هو المقيدة التي يتنعها الاثيوبيون • انظر كتاب E. W. Lane وعنوانه • The Modern

تعليق المترجم : تشير الكاتبة الى الاقباط في هذه الحاشية بل وفي جميع المراقفة، التي تخصيح في هذا الكتاب ، باعتبارهم خارجين على الدين وهو مذهب الطبيعتين الذي

وقبل ذهابنا طلبنا الاذن بالنظر في الكتب التي كانت تقرأ أثناء الحدمة ، وكانت كلها قديمة ومستهلكة وكان أفضلها حالا هو الكتاب الذي يجمع أسفار العهدد الجديد ، وكان مكتوبا على الرق بالحبر الأحمد والأسود ، ولاشك أن القبطي مثل اليوناني محافظ ولا يقبل الابتكار . ولفتت انتباهنا بعض الحروف القبطية لأنها تشبه الحروف الهيروغليفية المعروفة (\*) .

وعندما كنا نفحص الكتب أرسل الأسقف خادمه يدعونا لزيارته و تبعنا الرجل فصعدنا معه درجات سلم خشبى خارجى يقع فى احد أركان الفناء وأدخلنا الى حجرة كبيرة يقع جزء منها فوق سطح الكنيسة وهنا وجدنا الأسقف كان وسيما وممتلئ البحسم قليلا ووقورا وله عينان ناعمتان بلون بنى ولحية ذات لون رمادى تقريبا وقد جلس متربعا على أريكة وهو يدخن نارجيلته وقد وضعت قارورتان أو ثلاثة من الصينى الشرقى باللونين الأزرق والأبيض فوق منضدة فى وسط الحجرة وكانت النوافذ الكبيرة التى بدون ستائر تطل على الكرنك واخذت العصافير الدورية تدخل وتخرج منها مع هبوب الرياح و

وقد استقبلنا الأسقف بحفاوة ، وبدأ اللقاء كالعادة بتقديم التبغ والقهوة • وقد تضمنت المحادثة التي تلت ذلك الأسئلة التي كنا نقوم بتوجيهها والاجابات التي كان يقدمها من جانبه • لقد سألنا عن حدود ايبارشيته وعرفنا أنها تمتد من أسوان في الجنوب حتى قنا في الشمال • وقال ان ايرادها يحصل بكامله من أوقاف الأراضي الزراعية ، وقدر عدد

<sup>=</sup> نادى به الغربيون في مجمع خلقيدونية سنة ٤٥٠ م و ونوضح هنا أن الطبيعتين هما الالهية ( اللاهوت ) والانسانية ( الناسوت ) منفصلتين في شخص المسيح الواحد بينما الطبيعتان متحدثان في طبيعة واحدة في شخص المسيح الواحد لدى اليعاقبة ، لأنه لا انقسام في المسيح الاله المتأنس وقد ترقب على النزاع الذي جرى في مجمع خلقيدونية انفصال الغربيين عن الكنيسة الواحدة وظهور مذهب الكاثوليك الذي خرج منه في بداية العصور الحديثة كافة المذاهب البروتستانتية ، بينما ظلت الكنائس الشرقية على الايمان الخاص بالطبيعة الواحدة للمسيح وهو الايمان الأورثوثكي وظلت مصر ممثلة في كنيسة الاسكندرية القبطية الأرثوثكسية تقود العالم المسيحي حسب الفكر المسلم من رسل المسيح وتبعتها في ذلك بقية الكنائس الأورثوثكسية في الشرق ومن بقي عليه في الغرب - المسيح وتبعتها في ذلك بقية الكنائس الأورثوثكسية في الشرق ومن بقي عليه في الغرب -

<sup>(</sup>水) الحروف القبطية ما هي الاحروف يونانية مضاف اليها ثمانية حروف بيموطيقية - ( المراجع ) \*

الافباط في الأقصر بألفي قبطي وهي نسبة تبلغ ثلث عدد السكان وقد بنيت الكنيسة وتمت زخرفتها في عهد سلفه ، أما هو فقد جلس على كرسي الاسقفية منذ فترة لاتتجاوز أربع سنوات ثم تحدثنا عن الخدمة الذي مناهدناها منذ لحظة وعن الكتب التي اطلعنا عليها وأطلعته على كتاب الصلوات الخاص بي فقحصه باستغراب شديد و فشرحت له الاختلافات المدونة في الملحوظات المكتوبة بالحبر الأسود والعناوين المكتوبة بالحبر الأحور ، كما أشرت الى الأجزاء التي تؤدي في شكل ترانيم ، ولكنه كان أكثر اهتماما بالغلاف الخارجي عنه بمضمون الكتاب ، ونقر عليه مرة أو مرتين لكي يعسرف ما اذا كان مصنوعا من الجله أو الخشب أما عن الأركان المطلبة بماء الذهب والابزيم فلم يشك في أنها جميعها مصنوعة من الذهب و

ثم تحول الموضوع للحديث عن اللغة القبطية فسأله الرجل الكسول عما اذا كان يعتقد أن هذه اللغة هي نفسها لغة الصريين القدماء • فأجاب عن ذلك قائلا :

« لا شك في ذلك · وماذا يمكن أن تكون غير ذلك ؟ ي ·

وهنا ذكر الرجل الكسول أنه بعد أن اطلع على بعض كتب الكنيسة فان اللغة القبطية تبدو له بوصفها شكلا محرفا من أشكال اللغة اليونانية البيزنطية • فهز الأسقف رأسه وقال:

« ان اللغة القبطية لغة منفصلة مستقلة • وقد أضيفت الى الأبجدية القبطية من اليونانية ثمانية حروف عند دخول المسيحية الى مصر • ومندثاد دخلت العديد من الكلمات اليونانية الى معردات اللغة القبطية ، ولكن ظلت اللغة القبطية كما هي ، نقية وخالصة وليس بينها وبين اللغة اليونانية الية صلة جدرية » (١) •

<sup>(</sup>۱) كان الاسقف محقا في معظم حديثه فاللغة القبطية هي اللغة المصرية القديمة ( بعدني انها اللغة المصرية المتاخرة والمحرفة ) وهي مكتوبة بالحروف اليونانية بدلا من الهبروغليفية وذلك لأن التحرر من الكتابة المصرية القديمة كان ضمن أولويات اغراض الكنيسة المصرية المبكرة في مصر بعد التحرر من صور وتماثيل الآلهة القديمة ولما كان من الصعب اقتلاع جذور وابادة لمنة أمة عظيمة فقد اهتم الآباء المسيحيون بأن يلبسوها ثوبا جديدا بحيث تختفي منها كافة الرموز القديمة ويتم نسيانها • وفي عصر القديس كليمنت الاسكندري ( ۲۱۱ ميلادية ) بطل استخدام أصلوب الكتابة المهيروغليفية ولم ==

وكان هذا أطول حديث استمعنا اليه · وقد أدلى به الينا مع يعض التأكيد ·

ثم سألته عما اذا كانت اللغة القبطية لغة ميتة (أي غير مستخدمة في شئون الحياة اليومية) فأجاب بأن العديد من الكلمات القبطية متسل أسماء الشهور وبعض الأعياد . ما زالت مستخدمة حتى اليوم وأم يكن ذنك مو ما أقصده بالضبط ولذلك أعدت صياغه السوال وسأبته عما ادا كانت هناك بعض عبارات من القبطية مازالت موجسودة بين الفلاحين فترقف برهة قبل أن يجيب قائلا : « هذا سؤال يصعب الرد عليه بشكل دقيق ولكننى أظن أنك قد تجدين في بعض القرى البعيدة رجلا عجوزا يبيش هنا أو هناك يستطيع أن يفهم اللغة القبطية الى حد ما » ٠

- يضع سر قراءة الهيروغليفية حتى زمن ستوط الامبراطورية الرومانية الشرقية وقد تحدثنا في احدى حواشي هذا الكتاب من قبل عن الكيفية التي اكتشف بها شامبليون مفتاح اللغة الهيروغليفية ويقول شامبليون عن العلاقة بين اللغة القبطية واللغة المصرية القديمة :

«La langue égyptienne antique né différait en rien de la langueappélee vulgairement coupte ou Cophie ... Les mots égyptien écrits en caractères hieroglyphiques sur les monuments les plus anciens de Thèbes, et en caractères Grecs dans les livres coptes, ne different en general que par l'absence de certaines voyelles médiales omises, selon la méthode orientale, dans l'orthographe primitive. « Grammaire Egyptienne, p. 18.

وبالرغم من أن الاسقف كان مصيبا تماما في قوله بأن اللغة القبطية واللغة المصرية القديمة هما لغة واحدة ، وأن القبطية كانت لغة مستقلة ، وليست لها علاقة باللغة اليونانية الا أنه مخطىء تماما في هذا الجزء الثاني من التوضيح وهو المتعلق بالحروف الابجدية فقد ذكر أن هناك ثمانية حروف من الابجدية اليونانية أضيفت الى الابجدية القبطية عند دخول المسيحية الى مصر فلم تكن هناك لغة قبطية سابقة على هذا التاريخ فالابجدية القبطية هي الابجدية اليونانية كما فرضها على مصر آباء الكنيسة اليونانية المبكرة ، وأن هذه الابجدية كانت غير كافية لنقل جميع أصوات اللسان المصرى زلذلك تمت استعارة ثمانية حروف من اللغة الديموطيقية لاستكمال النقص .

تعليق من المترجم: كانت اللغة اليونانية هى لغة الإدب والعليم وظلت محتفظة بمكانتها دنه حتى في العصر الروماني ، وقد كتب اباء الكنيسة القبطية الاوائل امتال القديسين كليمنت وأوريجانوس واثناسيوس الرسمولي مؤلفاتهم باليونانية التي كانت مستخدمة الى جانب اللغة القبطية التي استعار الاقباط اكتابتها الابجدية اليونانية التي كانت معروفة ومستخدمة في مصر منذ فتح الاسكندر الاكبر وقيام أمرة البطالة الذين يعودون الى أصل يهناني مع اضافة الحروف الثمانية من الليموطيقية ، وهي حقيقة لا يمكن فن يضطيء فيها الاسقف و ولا شك أن الاقباط غعلوا قلك بمحض ارادتهم ولم يغرضها عليهم أحد لانهم كائرا على دراية باليونانية للي جانب لغتهم المصرية — ( المترجم ) .

واظن أن هذه اجابة مهمة على سؤال مهم \*

وبعد أن جلسنا حوالى نصف الساعة ، وقفنا للرحيل ، فشد الاسقف على أيدينا فردا فردا ، وقد صحينا الى قمة السلسلم وهو آمر كنال نحاول منعه •

وكانت هـذه مقابلة مسارة ، فقد قيل لنسا ان الاقباط يتصرفون بخشونة وأنهم شديدو التعصب ، لدرجة أنهم لا يكرهون الشخص المسلم بقدر كراهيتهم لأتباع الطوائف المسيحية .

وبالرغم مما تعرفه عن ذلك الا أننا لم نر شبيتًا منه ، بل على المكس وجدنا سلوكيات عديدة تنم عن الأدب من الأقباط الذين حضرنا معهم خدمة القداس • وأظن أن أي سائح يأتي الى مصر لايمكن أن يتجاهل حضور القداس في احدى الكنائس القبطية ، لأن الكنيسة القبطية الآن هي الكان الوحيد الذي يستطيع الانسان أن يستمم فيه الى أخر تعبرات ذلك الجنس البعيه الذي جعلنا رخارف مقايره على معرفة تامة يه ٠ اننا نعرف أنه قد دخلت تغييرات كثيرة على هذه اللغة منذ كانت هي اللعة التي تحدث بها رمسيس الأكبر وكتب بها بنتاؤور ٠ ونصرف أن أقباط اليوم يسبهون المصريين الذين عاشوا في عصور الفراعنة الى حسب ما ، ربما بمثل التشابه الموجود بين الانجليز الذين عاشوا عصر ماكولي وهؤلاء الذين عاشوا عصر تشوسر • ولكن اللسان المصرى القديم غير مستخدم حاليا ، ولذلك كنا مشتاقين لسماع تلك الأصداء الأخرة لهذه اللغة القديمة عندما كان يتلوها أحفاد هؤلاء المريين الذين لا يشك أحد في انتسابهم اليهم • وأتوقع في خلال الخمسين عاما القادمة أو نحو ذلك أن تحل اللغة العربية محل القبطية في تلاوة قداسات هذه الكنيسية • وحينذاك سيضيع تقليد النطق بها ٠ وقد قيل أن الأقباط أنفسهم أخذوا يفحصون العقيدة السائدة • وربما يحدث في الوقت الذي يقوم فيه أحفادنا بالاحتفال بمرور ألفي عام على ظهور المسيحية أن يكون الأقباط واللغة القبطية قد اندثرا معا من مصر (\*) •

<sup>(</sup>水) لو كان العمر قد امتد بالكاتبة الى اليوم لشاهدت الامتداد الحالى للاقباط وكنيستهم الارثونكسية ولنتهم القبطية الى بلاد اسيا وافريقيا وبلاد المهجر في الامريكتبن واستراليا واوربا • ولابد أن الاقباط في انجلترا كانوا سيوجهون لها الدعوة لحضور مناسبة الاحتفال بمرور الفي عام على ظهور المسيحية بالكنيسة القبطية الموجودة حاليا في اندن ـ ( المترجم ) •

وبعد ذلك بيوم أو يومين انحدرنا إلى الكرنك ، وبقينا هناك حتى نهاية الأسبوع ، وفي الأحد التالى استأنفنا رحلتنا إلى الشمال ،

واذا لم يكن عالم الأدب مشروطا وأن الكتاب الحالى غير محسدود. بعنصرى الزمن والمساحة ، فقد كنت أرحب باضافة فصل آخر هنا عن الكرنك ولكن الكتابة عن الكرنك بانصاف ، ستحتاج ليس فقط الى فصل بل الى مجلد ولذلك فما دمنا قد ذكرنا شيئا عن أول انطباع تركه فينا هذا التيه من العجائب فاننى لن أضيف شيئا آخر •

## الفصل الثاني والعشرون

## أبيدوس والقاهره

ومرت الأسابيع الأخيرة من رحلتنا النيلية مثل يوم صيف طويل يقود الى الكسل ، فقد أصبحت الأحداث قليلة ، وقد تفوقنا على زملائنا السائحين من حيث طول الفترة التى قضيناها · وحتى ركاب الذهبية باجستونز الأوفياء مفى على رحيلهم الى الشمال فترة طويلة ، وكانت ويلة هى آخر ذهبية لهذا العام ولم يتبق أمامنا من مناظر النيل العظيمة الا مشاهدة أبيدوس وبني حسن · ولم يعد لدينا الكثير من القوة للقيام بالرحسلات الصغيرة والنزعات اليومية واستطلاعات الطريق ، ذلك لأن درجات الحرارة كانت ترتفع كل يوم ، كما أخذ مستوى نهر النيسل ينخفض تدريجيا · وكنا على وشك الموت لو لم نشعر بتأثيرات ربيع مصر التي تتمخض عن اشاعة روح الكسل ·

ان المواطنين يدعونه الربيع ، أما بالنسبة لخيالنا نحن الذين نعيس فى الشمال فهو عبارة عن فصول الربيع والصيف والحريف مجتمعة معا فى فصل واحد ، ولن يستطيع تكوين مفهوم عن عظمة الأجواء والغنى الغزير المتربة فى هذا الفصل ، الا هؤلاء الذين تباطأوا فى الرحيل بالنسبة للآخرين ، وتجد الآن هدوءا شاملا لم تشهده صفحة الأرض من قبل ، وبدأت خضرة أشجار النخيل التى كانت يانعة فى الشتاء ، تتلاشى بسرعة ، وأخذت المحاصيل فى النضج ، وبدأ الحمام يتزاوج ، وقد جاء وقت غناء الطيور ، وأصبحت الرياح التى تهب كل يوم كافية لأن تجعل الذهبية تسير فى طريقها بشكل مستقيم ، وتحول دون خفقان الشراع ، لقد ارتفعت درجة الحرارة ولكنها ظلت عند المستوى الذى يستطيع الانسان أن يستمتع به ، وكان الرجال يجدفون ليلا ، وينامون نهارا تحت الأرائك المستطيلة ، أو يغنون الأغانى القديمة ، أو يقصون الحكابات تحت الأرائك المستطيلة ، أو يغنون الأغانى القديمة ، أو يقصون الحكابات غيما بينهم بصوت خفيض ، أما بخصوص الغطاء الرقيق من الدخان الذى يتعانق فوق القرى، فإنه يوحى للانسان بأن تلك المجموعات من الأكوان يتعانق فوق القرى، فإنه يوحى للانسان بأن تلك المجموعات من الأكوان

الطينيه قد هجرها سكانها و لأننا لم نعد نشاهد كائنا بشريا يتجول على الضفتين بعد سلطوع الشمس و كائت كل جاموسة تقف في المياه الضحلة التي تصل الى عنقها ، بينما كائت الحمير تتزاحم معا حيثما وجدت الظل و قد تخلت الكلاب عن النباح ورقدت نائمة تحت ظل الجدران و

لقد تغير وجه البلد وكذلك النيل ، عن المرة الأولى التي عبرنا فيها من قبل ، ذلك لأن الأرض التي كانت قد تحولت الى ساحة مربعة مشل رقعة الشطريم الضخمة وتخللتها آلاف القنوات الصغيرة ، قد أصبحت الآن بحرا والحدا يموج بسنابل القمم الصفراء \* أما النهر فقد تحول الى متاهة من الضفاف الرملية التي كان بعضها صغيرا والبعض الآخر كبيرا ، والبعض الأخير على وشبك أن يطل برأسه فوق سطح الماء • وكان بعضها بالغ الطول بحيث يشق النهر على امتداد ميل أو أكثر ، لقد قضي الريس حسن نصف حياته على مقدمة السفينة باحثا عن الأماكن الضحلة من النهر لكي يستخدم في عبورها البصي الطويلة إلتن تدفيع الى قاع النهر • وعندما كنا نعبر هذه اللساحات الرملية المستقيمة كنا تراها كما لو كانت جزءا من قناة السويس • وكذلك كان انحدار الضفتين يماثل ضعف انحدارهما عندما أخذنا طريقنا فنئ اتبجاه الجنوب أما حقول العدس التي كانت قد أزهرت على المنحدر الذي يلي حافة الماء فقد تباعدت الآن الى قمة الحافة الجبلية الشديدة الانحدار ذات اللون البنى التي يمند عند قاعدتها مسطح رطب مزروع بالبطيخ ، وقد امتد فوق سقف صغير من سعف النخيل لحمايتها من الشمس •

وفى نفس الوقت الذى أصبح فيه مستوى النهر منخفضا مع ارتفاع الضفتين ، لم نستطع لسوء الحظ أن نستمتع بهبات النسيم الخفيفة التى أخفت تحرك أعواد الشعير بين حين وآخر ، وأخف الترمومتر ( المعلق فى أشد أركان الصالون برودة ) يزحف الى أعلى متجاوزا درجة ٩٩ فهرنهيت ، ولكنه لم ينجح فى الوصول الى درجة ١٠٠ ، وعلى كل حال فقد كنا ونحن نعيش فى جو تصف مظلم ونوافذ مغاقة مع أشرعة مبللة ، قمنا بنشرها على جوانب الذهبية ، ومناشف مبللة معلقة داخل قمراتنا ، نجد أن درجة ٩٩ دافئة بما يكفى للاحساس بالسعادة ، وكنا نغمر السطح العلوى بالمياه عدة مرات يوميا ، ومع ذلك كان من الصعب منع الواح الحشب من البروز ، وفى نفس الوقت كرست السيدة ( ل ) والرجل الكسول أوقات فراغهما للقضاء على الذباب باستخدام مناشف

مبللة ورش الأرضيات • وفي خلال هذه الفترة كلها كنا نتقدم ببطء لان الرجال لا يستطيعون التجديف نهارا • وبينما كانت الشواطيء الرملية الغارقة تهددنا بأخطارها أثناء الليل فلم يعد في وسعنا الا التقدم لعدة أميال خلال الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها باستخدام العصى الطويلة التي تدفع الى قاع النهر • وكنا بين الحين والآخر نأتي الى مساحة خالية من العوائق ، كما أننا كنا في بعض الأحيان نتقابل مع النسيم الجنوبي الرقيق لمدة ساعة أو ساعتين ولكن هذه اللمحات من الحظ السعيد كانت قليلة ومتباعدة •

ونى مثل هذه الظروف والأجواء ، وجدنا أنفسنا على بعد ستة أميال من دندرة ولكن حتى السيدة (ل) لم تقع تحت اغراء ركوب الحديد لقطع هذه الأميال الستة تحت حرارة شمس ذلك اليوم • أما الكاتبة فأمرت بنصب خيمة الرسم وقامت بزيارة أخيرة للمعبد الذي كان يظهر كئيبا وضخما ووحيدا على بعد أميال وسط حقول الشعير الناضجة • .

ويعد ذلك بيومين أو ثلاثة أصبحنا في دائرة معبد أبيدوس . .وكان علينا أن نتخذ طريقنا الى البلينا وهي احدى النقاط المعروفة التي تبين حدود أبيدوس • ولكن لسوء حظنا وجدنا شاطئا رمليا غارقا يسد الطريق ، ولذلك رسونا عنه السمطة وهي قرية تقم جنوب أبيدوس بعوالي ميلين • وهنا طلب الترجمان من الأهالي أن يعضروا لنا الحمير • وكان موسم الحصاد قه بدأ في المنطقة المجاورة وانشغلت جميع دواب الحمل بالعمل ولذلك لم ننجم الا عند منتصف النهار في الحصول على تلاثة أو أربعة حمد بائسة بدأنا بها رحلتنا • واتضح لنا أن هذه الحمد لم يركبها أحد من قبل ، ولذلك قضينا معها فترة مفعمة بالخوف • وكان الحمار الذي أركبه يجمع مرة كل خمس دقائق • أما حمار السيدة (ل) فقد كان يزمجر كالجمل ويكشر عن أنيابه كالكلب أما حمار الرجل الكسول فقه كان يدق الأرض براكبه ويرقد ويتدحرج على فترات قصيرة • وبهذه الطريقة المثيرة قطعنا الأميال السبعة التي تقصل السمطة عن أبيدوس • وبعد أن سرنا بمحاذاة مزارع النخيل ، وعبرنا المجرى الجاف لاحدى الترع، خرجنا الى سهل واسع ذي سطح شبيه بسطح البحيرة ، وقه تناثرت على صفحته القرى هنا وهناك ، وغطت سطحه سنابل القمح المتموجة • هذا هو سهل ثنى القديم الذي يجرى موازيا لمجرى النيل مثل سهل طيبة ، وتحده من الجهة الغربية سلسلة من الجبال ذات القمم المسطحة • والمسافة بين النهر والجبال هنا أكبر منها في طيبة حيث تبلغ ستة أميال كاملة بينما يتلامس المنظر مع الأفق في الشمال والجنوب •

وكان طريقنا يقم في البداية في مسار مخصص لعبور الخيول عبر حقول الشعير الكثيفة ثم يهبط الى طريق البلينا وهو طريق يرنفع عبر السهل بحوالي عشرين قدما • وأخذ الفلاحون يسيرون ذهابا وايابا بطول هذا الطريق • وقد أقيمت بعض مجموعات الأكواخ المبنية من القش في المساحات الفضاء التي اجتثت منها أعواد الذرة • وهناك على البعد من هذا الطريق وعلى ممرات غير ظاهرة ، كانت تسير بعض قوافل الجمال التي تتماوج أعناقها ثقيلة الحركة ، وظهورها المحدية فوق مستوى سطح القمح ، مثل السفن التي تسير بالمجاديف وتتماوج مقدماتها الضخمة فوق بحر مترقرق الأمواج ذي لون أخضر • وكان الحمام يطر من قريسة إلى أخرى مثل السحب العريضة • وكانت القنابر تغنى وتحوم في نطاق ضيق يشكل الخطوة الأولى فوق السهل الطيني وبعد ذلك تأتى المصطبة الصناعية التي يصل عمقها الى خوالى ربع ميل حيث تقوم القرية الحديثة • ومرة أخرى يرتفع حائط الحجر الجيري الذي يحد الجرف العظيم • والقرية واسعة النطاق ، والمنازل مبنية بزخارف الأرابيسك الطبيعي تحكى عن ثراء السكان • وهي مزودة ببوابات ذات عقود مزخرفة بقوالب الطوب السوداء والبيضاء والحيراء ، والشبابيك ذات المشربيات ، وأبراج الحمام المبنية على شكل صفوف ، وقوالب الطوب ، مما يعطى للمكان روعة تجعله صالحا للرسم ، بينما تغطى المنحدر المتجه نحو الصحراء الشجرات القصدرة وأشجار النخيل ويجرى تجميع القمح الذي حصده الفلاحون على شكل حزم ، تمت هذه الحذائق المعلقة وعلى خافة الصحراء • وهنا ترقد الجمال لانزال أحمالها ، وهناك تدوس الثيران الحبوب بحوافرها ، أو تهرس أعواد القمم بواسطة آلة مثل الزحافة بها صفوف من السكاكين الدائرية ( النورج ) • وفي نفس الوقت كانت هناك آلاف بل عشرات الآلاف من طائر الحمام (١) تطير من كومة الى كومة وتستقر فوق الحزم ، وتلتقط القمم في وسط الأراضي المحاطة بالحزم دون أن يزعجها أحد ، وهي تختال في مشيتها بطول حافة الصحراء فتجر جناحيها ، وتبسط

<sup>(</sup>۱) يحتفظ الفلاحون المحريون بأعداد هائلة من الممام • وفي هذا الصدد يقول مستر زنك ان عدد الحمام المنزلي يبلغ عدة اضعاف عدد السكان • ويقترح أن يقوم السكان بتربية الخنازير للاقلال من عدد الحمام وان كانت لا تؤكل على نطاق واسع مثل الحمام ، لأن الخنازير تربي وتقرك في الخرائب بأعداد كبيرة لانتاج السماد العضوى لتسميد الارض • وقد صحح مستر البرت خطأ هذا الحساب حيث أرضح أن الحمام يكلف ثلاثين مليون فرنك وهي قيمة الخسائر التي يسببها للمحصول بما يتجارز الفائدة الناتجة عن استخدام زبله لتسميد التربة •

ريشها ، وتهدل ، وتنحنى ، وتقبيل بعضها مسرعة في أعماق الفضاء العالية وكانت آكلات النحل تلمع مثل الزمرد عبر مسارنا ، بينما أخذت طيور الهدهد تتبختر على جانب الطريق و وبعد أن وصلنا الى منتصف المسافة عبر السهل ، أصبحنا في وسط الحصاد ، وهنا شاهدنا الحصادين ذوي اللون البني حفاة وعراة حتى الوسيط وهم يعملون بمناجلهم تماما مثل المناظر التي يظهرون فيها داخل مقبرة تي ، وكانت النساء والأطفال خلفهم ، يلتقطون في أعقاب هؤلاء الذين يربطون المزم ، وكان الشيخ بعباءته السوداء وشبشبه الأحمر يركب حماره ذهابا وجيئة مثل بوعز (\*) بين حصاديه ، وبعد ربط الحزم كانت الجمال تحملها في اتجاه المساكن ، ويحمل الجمل أربع عشرة حزمة بمعدل سبع حزم في كل من جانبي السنام ، وعلى بعد قليل كانث الثيران التي وضع النير فوق كل جانبي السنام ، وعلى بعد قليل كانث الثيران التي وضع النير فوق كل اثنين منها ، تحرث الأرض ، وعلى مدى يوم أو اثنين ستكون الأرض قد بذرت فيها بذور الذرة العويجة أو صبغة النيلة أو القطن وسيجرى جمعها قبل وصول الفيضان ،

وفى نفس الوقت وبينما كان السهل يمتد خلفنا وتضيق السافة بيننا وبين الجبال ، رأينا خطا من الروابي العالية غير المنتظمة الشكل وقع غطت مسافة ميلين أو أكثر، بطول قواعد الصخور • وكانت الروابي تظهر على البعد كما لو كانت قد تكللت بخرائب مهيبة ، ولكن مع اقترابنا كشفت هذه الروابي عن نفسها في هيئة قرية هي قرية العرابة المدفونة التي تقم على جزء من تلال أبيدوس • ووصلنا الآن الى نهاية السهل المزروع ، إلى ذلك الخط الغريب الفاصل حيث يتوقف الفيضان وتبدأ السحراء أما عن الصحراء الحقيقية فلا يوجد منها هنا الا شريط ضيق •

والآن يتجه مسارنا جنوبا ، ونشق طريقنا بين المنازل حيث نلاحظً هنا كتلة محفورة ، مبنية في حائط من الطين ، ونشاهه هناك تابوتـــا مكسورا من المرمر يحوار بئر جافة ، والى أبعه من ذلك قليلا نجه أسطونا

<sup>(★)</sup> بوعز هن أحد وجهاء اليهود في عصر القضاة ، وقد ورد وصف له وهو يجول بين حصادى حقله في سفر راعوت من أسفار الكتاب المقدس · انظر : راعوت ، الاصحاح الثاني ~ ( المترجم ) ·

من الجرانيت مازال قائما وسط حديقة من أشجار النخيل · والآن وقد تركنا القرية خلفنا ، نجد أنفسنا عند قاعدة جبل ضخم من النفايات التي حفرت حديثا ، فنلقى من فوق قمته نظرة على ما يشبه فوهه بركان ، ونرى معبد أبيدوس العظيم تحت أقدامنا ·

وكانت الساعة الآن حوالي الثالثة ، ولذلك فانسا وقد شاهدنا ما يمكن مشاهدته حسب طروف الزمان بومع ما كنا ننتظره من رحلة طويلة للعودة على ظهور الحمير خلال بلد غريب ، فقد وحلنا مرة أخرى في حوالي الساعة السادسة ، ولن أفترض أنني سأصف معبدى أبيدوس مرة أخرى ، حيث ان أحدهما شديد الدمار لدرجة تجعل من الصعب الحديث عنه ، أما الآخر فهو مصمم بشكل غريب ومضمونه العام شديد الغموض حنى انه يعتبر معضلة كبرى أمام علماء الآثار ، وبعد زيارة صغيرة استمرت لمدة ثلاث ساعات ، اكتفيت برسم ما رأيت بايجاز ولكن في اعجاب ، ويعتبر موقع أبيدوس بالرغم من أنه مدفون تحت التلال المحيطة به ، مكانا له أهمية تاريخية كبيرة ، وكان في وقت من الأوقات قد تخلف عن القيام بدوره في تسجيل قصة الحضارة المصرية ، وتوجد شمال هذا الموقع بقليل مدينة تسمى ثنى (١) ولا نعرف العصر الذي تنتمي اليه هذه المدينة التي تعود الى ما قبل التاريخ المصري ، ولكننا نفرض أن سكان المدينة التي تعود الى ما قبل التاريخ المصري ، ولكننا نفرض أن سكان واهتدوا الى الحروف الأبجدية التي يجتمل أنها كانت في البداية مجرد واهتدوا الى الحروف الأبجدية التي يجتمل أنها كانت في البداية مجرد

<sup>(</sup>١) ان تانيس التي كان يطلق عليها الإغريق إسم تيني . Tini كانت عاصمة القاطعة الثامنة •

خطاب البروقيسور ج ماسبيرو الى المؤلفة ، أبريل سنة ١٩٧٨ ·

de la ville de Teni qui à la basse époque sous la domination romaine, n'était connue que par ses teinturiers en pourpre, elle doit avoir joui d'une très grande renommée chez les anciens Egyptiens. Encore au temps du XIXeme dynastie les plus hauts fonctionnaires de sang royal étaient ristingués par le titre de 'Princes de Teni,' » — Hist. d'Egypte, Brugsch, vol. i. chap. v. p. 29 ; Leipzig, 1874.

NOTE TO SECOND EDITION. — « Des monuments trouvés il y a deux ans, me portent a croire que Thini était située assez loin à l'Est au village actuel de Aoulad-Yahia. »

 <sup>(</sup>٢) كان الاسم القديم لمس مو kem-khem-kam ويعنى السوداء أو الأرض السوداء نسبة الى لون التربة •

سورة مثل الأبجدية المكسيكية ومن هنا أيضا جاء رجل يسمى مينا (١) وهو الذي ارتفع خرطوشه منذ زمن سحيق ، على رأس القائمة الطويله الني تتضمن أسماء الفراعنة المصريين ، ولا نعرف عن مينا الذي يرف شبحه على حافة التاريخ والتقاليد الا أنه كان أول زعيم أطلق عليه لقب ملك الوجهين أي مصر العليا والسفلى ، وقد اتجه شمالا وأسس مدينة منف ، ولم ينتقل مقر الحكومة الى العاصمة الجديدة قبل مرور عدة فرون ، أما مدينة ثنى التي يفترض أنها المكان الذي دفن فيه أوزوريس فسرعان ما فقلت أهميتها السياسية ، ولكنها استمرت لفترة طويلة بمثابة المدينة المقدسة لمصر .

وفى نفس الوقت أقيمت مدينة أبيدوس بجوار ننى ، وبالرغم من أبيدوس كانت مدينة لها أهميتها الا أنها لم تكن عاصمة لمصر ، وقد تنقل مركز القوة من أسرة الى أخزى فاستقر حينا فى الدلتا ، وحينا آخر فى طيبة ، وحينا ثالثا فى الفنتين ، ولكنه كان موجودا يوما ما فى البقعة التى كانت بسبب موقعها المتوسعد والمخصوبة غير المحدودة للأرض المحيطة بها ، أنسب المواقع لتمثيل هذا الدور فى تاريخ مصر ، ولم تعد المعاصمة بعد ذلك الى البقعة التى بدأت منها ، وقد كانت هذه البقعة هى المركز الذى انطلق منه المصريون العظماء للوصول الى مكانتهم العجيبة ، منا كان موطن قوتهم ، ومن ذلك الدين استحقت عنوانها الذى تفخر به كموطن خالص ، فليس هناك دليل أعظم من ذلك يدل على أصل الفراعنة المصرى الأصيل أكثر من الموقع الذى احتلته عاصمتهم الأولى على خريطة مصر ، ذلك لأن أصول أية قبيلة مستعمرة جاءت الى أى بله وغرست تفسما فى وسط السكان الأصليين ليست محل تساؤل ، ومن جهة أخرى بغضم أنه لو كانت مصر قد استعمرت على يد قوة آسيوية أو اثيوبية، قان الغرباء كان عليهم أن يؤسسوا مقرهم الأصلى بجواد البرزخ ، أو من جهة الغرباء كان عليهم أن يؤسسوا مقرهم الأصلى بجواد البرزخ ، أو من جهة الغرباء كان عليهم أن يؤسسوا مقرهم الأصلى بجواد البرزخ ، أو من جهة الغرباء كان عليهم أن يؤسسوا مقرهم الأصلى بجواد البرزخ ، أو من جهة الغرباء كان عليهم أن يؤسسوا مقرهم الأصلى بجواد البرزخ ، أو من جهة

<sup>«</sup> Mena, tel que nous le presente la tradition, est le type (1) le plus complet du monarque égyptien. Il est à la fois constructeur et législateur : il fonde le grande temple de Phtah à Memphis et règle le culte des dieux. Il est guerrier, et conduit les expédition hors de ses frontières, » — Hist. Ancienne des neuples de l'Orient. G. Maspero. Chap. ii. p. 55 : Paris, 1876.

<sup>&</sup>quot;N'oublions pas qu'avant Ménès l'Feypte était divisée en petits royaumes indépendants que Ménès réunit le premier sous un sceptre unique. Il n'est pas impossible que des monuments de cette antique préiode de l'histoire Egyptienne subsistent encore. " — Itinéraire de la Haute Egypte. A. Mariette Bey. Avant Propos, p. 40. Alexandrie, 1872.

عالثة يكونون قد توقفوا أولا بين سهول النوبة التى تنال ريا كافيا (١) ولكن المصرين بدوا من القلب الخصب لبالدهم ذاتها ، وبذلك بدوا مشوار العظمة من داخل حدودهم .

وقد قامت كل من أبيدوس وثنى على نفس البقعة الصحراوية ، ولابد أنهما كانتا متصلتين في وقت من الأوقات بواسطة ضاحية متخلفة كان يسكنها العاملون بالتحنيط والتجار الآخرون الذين يدخل في اختصاصهم أشغال الموت والدفن و ونجد سلسلة من الروابي المحفورة حيث كانت المعابد قائمة وهي تقف أمامنا الآن بوصفها مدينة أبيدوس المشهورة ويقودنا الى موقع المدينة سور قديم من الطوب اللبن ، وربوة صناعية صغيرة فوق مقبرة قديمة تشطرها المقبرة الكبيرة الآن الى قسمين يبعد كل منهما عن الآخر مثلما تبعد مدينة هابو عن الرمسيوم .

ولابد أنه كانت توجد في أبيدوس معابد أقدم من هذين اللذين برأيناهما الآن ، وقد بنى أحدهما الملك سيتى الأول بينما بنى الآخر الملك رمسيس الثانى ، أو أنه من المحتمل كما في حالات كثيرة أن تكون المبانى الأقدم قد أزيلت وأعيد بناؤها ، وسواء أكان هذا أم ذاك فان معبد سيتى الأول من ناحية زخارفه يعتبر واحدا من أجمل الآثار المصرية ، بينما يعتبر من ناحية تخطيطه واحدا من أعظم المعابد تفردا ، ولم يتبق من الواجهة الآن الا صف من أعمدة المحجر الجيرى المربعة التى لابد وأنها كانت في يوم ما تحمل اطارا يحيط بالأبواب ، ويأتى خلفها مباشرة بهو للاساطين مكون من أربعة وعشرين أسطونا تقود الى بهو آخر ، مكون من سبتة وثلاثين أسطونا عن طريق سبعة مداخل ، ومسرة أخسرى ينفتح هذا المحجرات الصغيرة ، ولذلك فان معظم المبنى يبدو متجانسا ، ويتصل المحجرات الصغيرة ، ولذلك فان معظم المبنى يبدو متجانسا ، ويتصل بهذه الكتلة وينطلق منها عن طريق عدة أبواب في الطرف الجنوبي من البهو الكبير مزيد من القاعات والحجرات التي ترتبط ببعضها عن طريق ممرات تقود الى حجرات أكثر ، ولكنها لم ترفع عنها الرمال بعد ، وقد

<sup>(</sup>۱) انظر الخطاب الافتتاحى الذى القاه البروفيسور R. Owen متضمنا تقرير اجراءات العمل للمؤتمر الدولى الثانى للمستشرقين (قسم الأجناس) الذى عقد في الندن سنة ۱۸۷٤ و كذلك الورقة التى عنوانها : الأصول الجنسية المسر المؤتمسر وقد نشرت في مجلة of Egypl من نفس المؤتمسر وقد نشرت في مجلة Institute Anthropological ، المجلد الرابع ، رقم ۱ ، ص ۲۶۲ ، ندن ، ۱۸۷٤ .

شست جميع هذه الدعائم والأساطين والقاعات والمرات والمقاصير (١) السبع ولوتت بألوان بديعة •

وهناك تشابه عائل بين المعابد التي تنتمي الى نفس الطراز والفترة الزمنية ، حتى ان الانسان يستطيع بعد تجربة بسيطة أن يخمن قبل أن يعبر عتبة المبنى ، كل ما يستطيع أن يشاهده من النقوش التي بالداخل ولكن غالبا ما نجد أن كل موضوع في معبد سيتى في أبيدوس جديد وغريب و تبدو جميع الآلهة في الهيكل الذي يجمعها كلها في صورة تدل

(۱) أورد مسيو مارييت في كنابه الكبير عن حفائر ابيدوس أن هذه المقاصير السبع المقيبة تماثل هياكل من الشكل المعتاد استخدامه ، وعلى وجبه الخصوص التوابيت المستطيلة ذات الأغطية المقوسة وقد ظهرت صورة اثنين من هذه الهياكل في اللوحة رقم ٤٩٦ في الجزء الثاني من كتاب سير ج ويلكنسون ( الشكلان رقم ١ ، ٢ ) واسم الكتاب A popular account of the Ancient Egyptians المعاشر ساندن سنة ١٨٧١ ويقول أيضا عن استخدامات المعبد ومضمونه ما يلى : وماذا تعرف عن الفكرة الاساسية التي تتصدر بناءه ؟ وما الذي جرى لها ؟ وهل كانت مقصورة على الله واحد ؟ وهل هو أوزوريس أم سبعة اللهة ؟ رمن هم هؤلاء السبعة الذين ورد خصصت الم الهياكل السبعة المؤسة ؟ أم أنها كانت مخصصة الآلهة التسعة الذين ورد خصصت الم الهياكل السبعة المؤسة ، أنها كانت مخصصة الآلهة التسعة الذين ورد نكرهم في قوائم الآلهة المتفرقة في مختلف أجزاء المعبد ؟ ١٠٠٠ أن الانسان يترك المعبد النسان عدم على المنسان عدم المنسان المنسا

«Les sept chambres Voûtées du grand temple d'Abydos sont relatifs aux céremonies que le roi devait y célébrer successivement. Le roi se présentat au côte droit de la porte, parcourait la salle dans tout son pourtout et sortait par le côté gauche. Des statues étaient disposées dans la chambre. Le roi ouvrait la porte ou naos où elles étaient en fermées.

Des que la statue apparaissait à ses yeux il lui offrait l'enceuse, il envelvait le vétemout qui la couvrait il lui impossait les mains, il la parfumait, il la recouvrait de son vétement, » etc. — Mariette Bey!— Intéraire de la Haute Egypte : Avant propos y. 62, Alex. 1872.

نشر بالاسكندرية سنة ١٨٧٢ ، ص ١٢ ٠

ويرجد في الطرف العلوى لكل من هذه الهياكل السبعة نوع وحديد من الأبراب الفجوات مخبا داخل نوع من الزخرفة له سمات هندية اكثر منها مصرية ، والنفق مربع وعميق وضخم بشكل غريب والسطح منبسط ، والمقصود منها جميعها أن تعطى الانطباع المطلوب عن طريق الظلال العميقة في الأجزاء المحفورة الفضل من الحفر البارز ، وهذه المجوات والأبواب للقلدة.قد صممت لتقيم بدور الخلفيات بالنسبة للتماثيل ولحنها ليست بالعمق الكافي لكي تعتبر محاريب ، وهناك لهجوة مشابهة محفورة في أحد جدران الغرفة التي في المرف الغربي بععبد القرنة ،

على أنها كانت تعبد معا ، كما كان لكل منها عرشه النخاص به ، وتجد أن الحوائط مغطاة برسوم تبين هذه العروش ومن يجلسون عليها ، بينما يقدم الملك أمام كل عرش منها بعض مظاهر العبادة ، وقد رسمت ضفدغة زرقاء ضخمة ، وكلب سلوقى ، وأوزة ذات رأسين ، ومخلوق بشرى رأسه على شكل مقياس النيل (١) وأشياء أخرى كثيرة لا أتذكرها ،

ورغم أن التقلمات الملكية كانت عبارة عن البخور والعقود والصدريات ، الا أنها في معظها من نوعيات فريدة لم نر لها مثيلا من قبل و ونرى الملك في احداها وهو يهدى الى ايزيس عمودا له أربعية تيجان ، وقد وضعت فوق التاج العلوى كرة أرضية واثنتان من الأفاعى الصغيرة تحيط بهما أثنتان من ريش النعام

ويبدو الهيكل الأوسط من السبعة وقد خصص للاله خيم الذى يبدو منا بوصفه الاله الرئيسى كما هو في المعبد الكبير بالكرتك وفي هذا الهيكل الرئيسى المتالق بالألوان ، والسليم من أى تخريب ، نرى صدورة نصفية للملك رمسيس الثانى (٢) وهو يفتح باب احدى المقاصير بمفتاح ذهبى على شكل يد وذراع بشريتين ويظهر كالون الباب مكونا من عدد من المزاليج المختلفة الأطوال التي يدفع كل منها بواسطة الاصبع السبابة لليد الصغيرة ، وبلا شك ، فان هذا يعطى بيانا سايما عن نوعية المزاليج المستخدمة في ذلك الوقت ،

<sup>(</sup>۱) توجد جميع اشكال الآلهة الصنغزى التي نرى صبورها في البرديات الجنازية ولكن يندر رؤيتها في نقرش: المعابد ، ومنها على سنبيل المثال الآلهة الضغدية ( بحكا التي ترمز الى الخلود ، وهي الهة قديمة جدا ، وجدت صور لها في آثار الاسرة الخامسة الما الآله الذي له رأس الأورة فهم الآله سب ( جب ) ، وهو أيضا اله قديم جها الما مقياس النيل فهو شعار ديني يعنى الاستقرار وربما وجد في هذه الحالة كرمز مؤله القط ،

<sup>(</sup>٢) نرى رمسيس الثانى هنا مع المزلاج الجانبى وقد انشا سيتى الاول هذا المعبد . واستمر العمل فيه عندما كان رمسيس الأمير يشارك آباه الجلوس على العرش ، واستكمل على أيام رمسيس الملك بعد وفاة سيتى الأول ، والمبنى معاصر في التاريخ ومشابه في الداراز لمعبد القرنة وهيكل بيت الوالى .

اللوحة الملكية سيتى الأول ورمسيس الثانى أحدهما يقدم البخور بينها يردد الآخر أنشودة مديح لأسماء الفراعنة الستة والسبعين ابتداء من مينا وانتهاء بسيتى نفسه (١) .

ولسوء حظنا ... بالرغم من أننا لا نستطيع الا أن نذعن لضرورة الاحتياط ... وجدنا مدخل هذا المر مقفلا ومسدودا على شكل تل • وقد ذكر لنا أعرابى عجوز يسكن في المعبد كحارس ، أن اللوحة لا يمكن رؤيتها الآن الا بعد الحصول على تصريح خاص •

ويبدو أننا قضينا هنا حوالى نصف الساعة ، عندما جاء المرشد ليحذرنا من اقتراب المساء ، وكان علينا أن نرى الموقع والربوة الكبيرة. للدينة ثنى ، وكانت الربوة تقع على بعد عشرين دقيقة بسرعة الحمير التى نركبها ، فهز المرشد رأسه ولكننا صممنا على الذهاب ، واقترب الطلام، وللمبرة الأولى منة عدة شهور حالت مظلة متجمعة من السحاب دون مشاهدة روعة الغروب ، وعلى كل حال فائنا امتطينا حميرنا واتجهنا نحو المشمال ، ولو ركبنا دواب أفضل من هذه الحمير كنا قد حققنا هدفنا الأننا رأينا أن الظلام تشتد كنافته في كل لحظة ، مما دفعنا الى التخلى عن الهدف ، وبدلا من محاولة الاستمراد في السير الى الأمام رضينا أن نتسلق تلا مرتفعا كان يشرف على المنظر الذي في ناحية ثنى ،

وفى ذلك الوقت أخذت السحب تتقارب فى سرعة ، وزحفت أمواج الطلال على السهل \* وقد ارتفعت عن يسارنا الحدود الجبلية والغسق. والمنخفضات ، بينما امتدت على اليمين ، مسطحات القمح المغلفة بالضباب،

<sup>(</sup>۱) ربما كان هؤلاء الغراعنة الستة والسبعون ( المثلون بخراطيشهم ) امراء ولدوا لعائلات يعود اصلها الى ابيدوس ، او حكاما حصلوا على لقب خاص بالتعظيم لى هذه المكان مقابل الاثار أو الانشاءات الدينية التي المدوها للمدينة المتسة ، وهناك لوصة مشابهة اقيمت لنفس الاسباب وان كانت للوك اخرين ، وهي تلك التي اقامها تحوتمس الثالث لى غرفة جانبية في العبد بالكرنك وهي موجودة الان يمتحف اللوفر ، وتتركز القيمة العظيمة للاثر الحالي في ترتيبه الزمني ، علاوة على انه منفذ باسلوب رشيق وسليم تماما ، « Comme perfection de granire, comme conservation, comme étendue, je est peu de monuments qui la deparsent »

A. Maietle Bey بقام La Nouvelle Table d'Abydos : النظر مقال Revue Arch المجلة Revue Arch المجلد السابع مسلسلة Nouvelle séric مدا المجلد من المجلة ايضا مسررة اللوحة •

أما عند أقدامنا فكانت هناك كل الروابي والمقابر المفتوحة والمقبرة الكبيرة المهجورة وقد ارتفع خلف النخلات التي خارج حدود حافة الصحراء ، وخلف شريط مظلم يحدد مكان ثنى ، تل منحدر ومنعزل يموج بالمان الأرجواني الذي تتميز به الظلال التي تنتشر عند الغسق وكان هذا التل الذي يطلق عليه المواطنون اسم : كوم السلطان ... هو الربوة التي أردنا مشاهدتها وقد ظهر لنا ونحن نرقبه من على البعد ، ومن خلال ضوء ضعيف ، تماما مثل مخروط بركاني يبلغ ارتفاعه حوالي مائتي قدم وهو يتكون من مجموعة من المقابر التي تتكدس احداها فوق الأخرى في طبقات تاريخية ، وكانت كل طبقة منها تمثل سيجلا لحقبة تاريخية ، بينما تمثل كلها مجتمعة ، نوعا من الشعاب المرجانية الصخرية الانسانية التي بنيت بيقايا الأجيال من عصر الي عصر .

ومنذ عدة سنوات مضت ، كانت الحكومة المصرية تحفر هذا التل العجيب • وكلما تعمقت المفائس ، ظهرت محتوياته الأقلم زمنيا • وكلما كانت المخلفات ثايتة ، كانت المحتويات ثابتة لدرجة تجعل المساهد يظن أن مجرفة الحفار كانت تصطعم بمقابر تعود الى الأسرة الأولى ، وبذلك تخرج الى الضوء رفات الرجال الذين عاشوا في عصر مينا • وقد كنب مارييت (١) يقول انه « حسب ما أورده بلوتارخ فان أثرياء المصريين جاءوا من جميع أنحاء مصر لكي يدفنوا في أبيدوس حتى ترتاح عظامهم بجوار أوزيريس • ومن المحتمل أن تكون مقابر كوم السلطان مخصصة لهؤلاء الوجهاء الذين ذكرهم يلوتارخ • وليس هذا هو الاهتمام الوحيد المرتبط بكوم السلطان ، لأن قبر أوزيريس المشهور لا يبعد كثيرا عن هذه البقعة • وهناك من الدلائل ما يدفعنا للاعتقاد بأنه محفور في قباعدة الصخرة التي هي بمثابة النواة لهذا التل وعلى ذلك فأن الأشخاص الذين دفنسوا في كوم السلطان يرقدون وهم أقرب ما يكونون الى القبر المقدس • والأعمال التي تبجري الآن في هذه المنطقـــة لها أهمية مزدوجة أولا لأنها ربما تقود الى مقابر أكثر قدما قد تعود الى الأسرة الأولى • وثانيا أنه ربما أمكن اكتشاف المدخل غير المعروف والمخفى لمقبرة الآله ، (٢) •

النظس . Intintraire de la Haute Egypte ، تاليف مارييت بك ، (١) انظس . الاسكندرية ، سنة ١٨٧٢ ، الاسكندرية ، سنة ١٨٧٢ ،

 <sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، من ١٤٨ ، لم يتحقق الأمل الذي جرى التعبير عنه هنا الأننى.
 اظن أن مقابر الأسرة الرابعة أن المفامسة قد اكتشفت منذ وقت مبكر .

وأسفت فى ذلك الحين لأننى لم أستطع أن أركب الحمار ولو حتى الى قاعدة كوم السلطان ، وأظن الآن أننى أفضل أن أتذكره ، كما شاهدته على البعد محوطا بالأسرار فى ظلمة ذلك المساء الغريب .

وكان هناك صمت ثقيل يلوح في الجو ، ولمحة حزن تعبر عن ثقل حمل العصور \* وبدت الروابي المتداعية مثل بحر مخيف ، وأخذ الليل يرخى سدوله خلف حافة الصحراء • وسرعان ما زحفت نحونا من بين المقابر البعيدة ، سحابة متحركة في بط ، ومع اقترابها في حالتها الناعمة والشفافة والمتقلبة والوهمية ، اتضح أنها ليست سوى الغبار الذي أثاره قطيع كبير من الضأن • وكان راعى القطيع يظهر خلال فتحات السحابة بين حين وآخر ٠ ثم نزلنا وانطلقنا في الطريق الواقع بين التلال والوادى ٠ وبدت أشجار النخيل والمنازل غير واضحة في ظلمة الغسق وبرزت قافلة من الجمال وهي تتقدم بخطوات سريعة وهادئة مثل الأشباح أمام خلفية من الضباب • ومع تقدم الليل أصبح الهواء خانقا • ولم تكن هناك نجوم فلم نستطع الرؤية على مدى ياردة واحدة أمامنا ٠ وزحفنا ببطء بطال الطريق المنحدر ، وشعرنا بأننا لم نستطم أن نميز شيئا من السهل المهتد على كلا الجانبين \* وفي نفس الوقت كانت الضفادع تنق غاضية ، بهنما أخلت حميرنا تتعثر في كل خطوة • وعندما اقتربنا من السمطة كانت الساعة تقترب من العاشرة • وكان الربس حسن قد شرع في ملاقاتنا ومهه الدحال والمشاعل ٠

وفى صباح اليوم التالى مرزنا للمرة النانية بمدينة جرجا ومسجدها المهدم وعمودها الذى يوشك على الانهيار، وعند الظهيرة رسونا فى مكان يدعى العسيرات حيث قمنا بزيارة أحد الوجهاء الذى يدعى أحمد أبو رطب أغا الذى كنا تحمل اليه خطابات توصية وكان رطب أغا يهتلك أبعادبان واسعة فى هذه المقاطعة المشهورة بلحوم الخيل وهو يعيش بأسلوب القبيلة محاطا بعشبرة كبيرة العدد من الإقارب والأتباع ويتكون محل اقامته فى العسيرات من ثلاثة أو اربعة منازل كبيرة، وما يقرب من عشرين برجا للحمام وحديقة واسعة واسطبل وأرض للتدريب وفناء ضخم ، وقد أحيطت جميعها بحائط دائرى و ودخلنا من بوابة تزينها أشاخال الأرابيسك واستقبلنا فى رواق مسقوف باشغال المشربية ويطل على الفناء وأخسر للى نستمتع بمشاهدتها وكانت شبيهة بتلك الخبول والكستنائى ، لكى نستمتع بمشاهدتها وكانت شبيهة بتلك الخبول

<sup>(\*)</sup> الكوبت من المنيل ما كان لونه بين الأمود والأحمد - ( المترجم ) .

التى أحب فالسكيز Valsquez أن يرسمها ، غليظة العنق ، وصغيرة الرأس ، وصلبة البدن ، وذات عروف متموجة ، وذيول حريرية طويلة ، وقد وقفت شامعة ومشدودة دلالة على انتمائها العربي الأصيل ، ولم يشر الشك في نفوسنا حول نقاوة دمائها ، وقد ظهرت لنا صلاحيتها للرسم بأغطية سروجها المطرزة بخيوط الذهب وسروجها العالية المغطاة بالقطيفة القرمزية والخضراء والزرقاء ، وركاباتها الطويلة ، وأغطية رؤوسها ذات السراريب ، وقام شقيق الأغا وأولاد أخيه بقيادتها لعرض خطواتها ، نم الشراريب ، وقام شقيق الأغا وأولاد أخيه بقيادتها لعرض خطواتها ، نم الثبات لكي تعدو في سرعة ، وعندما وصلت الى أقصى سرعتها توقفت عليلا وطرحت نفسها للارتكاز على مؤخرتها وتجمدت حركتها فصارت مثل خيول حجرية ، وقيل لنا أن مضيفنا لديه في اسطبلاته مائة حصان ودارت الغلايين والقهوة وسلسلة غير نهائية من مختلف أنواع الشربات ودارت الغلايين والقهوة وسلسلة غير نهائية من مختلف أنواع الشربات بفط، أجور العمال الزراعيين هي التي تدفع في شكل كميات من القمح . بفط، أجور العمال الزراعيين هي التي تدفع في شكل كميات من القمح .

وقبل رحيلنا ذهبت السيدة (ل) والسيدة الصغيرة والكاتبة أزيارة الحريم وتعرفن الى سبيدات الضبيعة ، لقد وجدناهن يقمن في مبنى منفصل له فناء مستقل ، ويعشن حسب الأسلوب المل الذي اعتادته سيدات الشرق \* دون أى نوع من العمل ، كما أنه لا توجد حتى مجرد حديقة يتمشين فيها · وكانت زوجة الأنما الأساسية ( أظن أنه كان يقترن بزوجتين ) امرأة جميلة ذات شعر كستنائي وعينين عسليتين ناعستين ، وبشرة فاتنة • وقد استقبلتنا على العتبة ، وقادتنا الى صالون محاط بالأرائك ، وعرفتنا بأبنائها الخمسة في فخر ٠ كانت الكبرى فتأة جميلة في الثالثة عشرة من عمرها ، وكان الأصغر فتى في الرابعة ، وقد ارتدت الأم والابنة ثيابا سوداء متشابهة مطرزة بخيوط من الفضة ، وشبشبين من القطيفة الوردية اللون في أقدامهما ، مع الأساور والخلاخيل الفضية ، والسراويل التركية الطويلة ذات اللون الوردى ، وقد صففتا شمعرهما مفروقا من المنتصف ، وقد ضفر في شكل ضفائر طويلة تتدلى على الظهر مع قطع من العملة والدلايات • بينما علق في مؤخرة الرأس حجاب من الشياش الأسود الشفاف مطرز أيضا بخيوط من الفضة • وجاءت سيدة أخرى عرفنا أنها الزوجة الثانية • وكانت شديدة البساطة وترتدى زينات آكبر ويظهر أنها تحتل مكانة ثانوية في زمرة الحريم \* وربما كان هناك حوالي دستة من السيدات والبنات بينهن اثنتان لونهما أسود·

وكان أحد الأطفال مريضا طوال حياته القصيرة ، فظهر لنا وكانه لن يعيش أكثر من ستة شهور · وقد طلبت الينا أمه المسكينة أن نصف له علاجا ولكن من الصعب أن تقنعها بأننا لا نعرف شيئا عن طبيعة مرضه، ولسنا بالمهارة التي تسميح لنا بعلاجه · وظلت تتوسل الينا ولم تقبسل الرفض ، ولذلك أشفقنا عليها وأرسلنا اليها بعض الأدوية غير الضارة ·

وكانت فرصتنا لملاحظة الحياة المنزلية في مصر ضئيلة • لقد قامت السيدة ( ل ) بزيارة حريم نائب الخديو في القاهرة ولكنها عادت في كل مرة بنفس الانطباع الكئيب • وكانت معظم السيدات المصريات يشغلن أيامهن التى تمضى بأشمخال التطريز وبعض لعب الأطفسال الموسيقية المصنوعة في جنيف ، والقيام بنزهة يومية في شارع شبرا ، وتدخين الغلايين والسجائر ، وتناول الحلوى ، والتحلي بالمجوهرات ، والنميمة . وكانت بعضهن ذوات اهتمام نشيط بالسياسة • وكانت مقصورات الأوبرا الخاصة بالخديو وكبار الباشوات في القاهرة والاسكندرية تحتلها السيدات في كل ليلة • ولكن الحكم على نظام الحياة المنزلية لا يسرى على سيدات الأمراء والنبلاء ، وكان المفروض أن نطلع على حياة سيدات طبقة الملاك ووجهاء الطبقة الوسطى • ولم يكن لدى سيدات العسيرات هؤلاء ، مركبات مصنوعة في لندن يجرها حصان واحد ، وليس لديهن شارع شبرا أو دار للأوبرا فلم تكن لديهن وسائل للتسلية ولا حتى وسائل للتهشية أو التريض • وكان الوقت يمضى ثقيسلا على نفوسهن ، ولم يكلفن أنفسهن الاهتمام بالأشياء التي تحيط بهن • وكانت سلالم الحريم قدرة وحجراتهن غير مرتبة ، والمظهس العمام اللمكان قدر وههمل • أما عن النزيلات فانه بالرغم من طبيعتهن الطيبة ورقتهن ، الا أن وجوههن كانت تحمل الملامح التعبيرية لمن اعتدن المعاناة من الملل . وفي الاقصر قامت السيدة ( ل ) والكاتبة بزيارة زوجة وجيه عربي وهو أبن المحافظ السابق للمكان ، وهي سيدة من الطبقة الوسطى • وكان الزوجان شابين ومن غير الأغنياء ، ويعيشان في منزل صغير لا يطل على أية مناظر وبدون حديقة • وقد احتلت الطيور الداجنة فناء المنزل • أما الشرفــة العليا الصغيرة فقد كانت مساحتها تقل عن اثني عشر قدماً مربعاً \* وقد أحاطت بمنزلهما من جميع الجهات منازل أخرى ، ولكن الزوجة الشابة كانت تعيش راضية في هذا السجن الخائق من سنة الى أخرى ، ولم تكن تخرج منه مطلقاً • ولابد أنها كانت تستمتع في طفولتها ببعض الحرية ولكنها كفتاة متزوجة وعروس كانت سجينة مشل الطائر في قفصـــــــ •. وبالرغم من أنها ولدت في الأقصر الا أنها لم تشاهد الكرنك مع أنه يقم على بعد ميلين · وسالناها عما اذا كانت تود أن تزوره بصحبتنا فضحكت. وهزت رأسها · لقد كانت غير قادرة حتى على الفضول ·

وظهر لنا أن زوجات الفلاحين كن أسعد الزوجات في مصر لأنهن يعملن باجتهاد ، وبالرغم من معاناتهن الفقر الا أن لديهن حرية استخدام أطرافهن ( الحركة ) ، ولديهن خبرة باستنشاق الهواء المنعش ، وضوء الشمس ، والحقول الواسعة ، وعندما تركنا العسيرات كانت هناك مسافة ١٣٥٥ ميلا تفصل بيننا وبين القاهرة ، ومنذئذ صارت الملاحة في النيل أكثر صعوبة ، وأخذت حرارة الذهبية ترتفع لدرجة أنه حتى رش المياه ومسح الأرضية لم ينجحا في خفض درجة الحرارة ، وعندما كنا نذهب في المساء الى قبراتنا للنوم كانت ألواح الخشب التي بطول السرير ساخنة عند لمسها باليد كما لو كانت في مواجهة لهيب نار ، وبالرغم من أن بحارتنا قد ولدوا في هذه الأجواء اللا أنهم عانوا أكثر منا ، وعانت السيدة ( ل ) في ذلك الوقت من ضربة شمس أصابت يديها ، ورويدا رويدا تجاوزنا الأماكن التي شاهدناها عند ابحارنا جنوبا وهي أسيوط ومنفلوط وجبل ( أبو فايدة ) والروضة والمنيا ،



ساقيسة علد اسبوط ٠

وبعد كل ذلك لم نشاهد مقابر بنى حسن لانه فى اليوم الذى وصلنا فيه الى هذا الجزء من النهر كانت هناك عاصفة رملية شديدة ، وهى عاصفة أصابت الكاتبة نفسها بالرعب • وبعد ذلك بشلاثة أيام ركبنا القطار الى ببا واتجهنا الى القاهرة تاركين النهبية فيلة لكى تتبعنا حسب الما تسمح به امكانات الرياح والطقس ·

وكنا قد شغفنا بحياة الذهبية حتى ذلك الوقت لدرجة أننا أحسسنا في البداية بالضياع في حجرات فنسدق شبرد الواسمعة ، كما أحسسنا بالارتباك في الشوارع المزدحمة ، الا أنسا أصبحنا في القاهرة التي وحدناها أشد روعة وأكثر جمالا من أى وقت مضى • وهنا شاهدنا نفس النجار في سوق تونس وقد جلسوا القرفصاء على نفس السيجاجيد وهم يدخنون نفس الغسلايين • ووجدنا أيضا نفس بائع الفطائر وهو مازال متربعاً على كرسيه في نفس المدخل في الموسكي • وكذلك وجدنا نفس تجار المجوهرات وهم يبيعون الأساور في خان الخليلي ، ونفس الصيارفة وهم يجلسون خلف موائدهم الصغيرة في أركان الشوارع ، ونفس النساء المحجبات وهن يركبن الحمير أو المركبات التي تجرها الخيول ، ونفس الجنازات المتعجلة ، والأفراح الصاحبة ، ونفس الصرحات الغريبة والعادات المتنوعة ، ونوعيات التجارة غير المعتادة • لم يتغير شيء • وسرعان ما عدنا الى حيساة الفرجة على معسالم المدينة ، والشراء من الأسواق ، فأشترينسا البطاطين والحرائر والحلي الفضية وأشغال الابرة القديمة والشباشب التركية ، وكافة أنواع الأنتيكات والأشياء الجميلة ، وأخذنا ننتقل من المساجد الاسلامية الى الكنائس القبطية القديمة النادرة ، كما كنا نكرس ساعة أو ساعتين خلال معظم فترات بعد الظهر للشجول في متحف بولاق \* وكنا ننهى عمل كل يوم بالركوب في شارع شبرا أو القيام بجولة حول حدائق الأزبكية ٠

وفى تلك الفترة كان يجرى الاحتفال بمولد النبى فى ارض فضاء واسعة على الطريق الى مصر القديمة وهنا وفى دائرة تحوطها حوالى عشرون أو ثلاثون خيمة مفتوحة كانت تجرى قراءة القرآن الكريم، وحلقات الدراويش طوال الليل والنهار بدون توقف وعلى مدى أسبوعين تقريبا وبعد حلول الظلام عندما تتوهيج الخيام كلها بالثريات المضيئة ، يبدأ الدراويش يصيحون ويقفزون ، وتشعل الألعاب النارية من منصة مضيئة فى وسط المنطقة وكان المنظر غريبا لأن القاهرة كلها اعتادت أن تذهب الى هناك على الأقدام أو فوق المركبات وذلك خلال الفترة ما بين الثامنة ومنتصف الليل من كل مساء وكانت نساء الخديو المحجبات يحضرن ومنتصف الليل من كل مساء وكانت نساء الخديو المحجبات يحضرن في مركباتهن الصغيرة التي يجرها حصان واحد ليتصدرن المشاهدين و



الفطائر التي تصنع باسم النبي

وينتهى مولد النبى باحتفال استعراض الدوسة ؛ حيث يركب شيخ الطريقة السعدية حسانه فى طريق مفروش بالريدين النبطحين على الأرض وقد شهدت السيدة (ل) والكاتبة هذا المنظر من الخيمة التى اقامها محافظ القاهرة ، حيث كانت هناك عدة مئات من البؤساء الذين رقدوا فى الطريق متلاصقين مثل بلاطات الرصيف وأخذوا يديرون رؤوسهم وهم تحت تأثير الأفيون ، والصوم ، والصلاة ، بينما كان أفراد الموكب يسيرون فوقهم راجلين أو راكبين وبدأ الموكب وفى مقدمته الموكب يسيرون فوقهم راجلين أو راكبين وبدأ الموكب وفى مقدمته الشيخ راكبا حصائه العربى الأبيض وقد أحاط به على الجانبين عدد من الشيخ راكبا حصائه العربى الأبيض وقد أحاط به على الجانبين عدد من الشيوخ الذين يسيرون حفاة ، وكان الحصان حميل المنظر وقد أخذ يخطو بصموية واضحة ، خطوات خفيفة وسريعة بقدر ما يستطيع فوق الطريق البشرى الذي تحت حوافره ويؤكه المسلمون أن أحدا لم يصب بجرح أو حتى

كهمة (١) خلال هذه المنساسية المقدسة ، ولكننى رأيت بعض الرجسال محمولين فى حالة من التشنج وظهروا كما لو كانوا فى حالة لن تسمم لهم بالسير مرة أخرى (٢) ٠

ومن الصعوبة ألا نقول الا كلمات قليلة لا تكفى لوصف مكان يحتاج الى مجلد شامل ، وكذلك فمن غير المستطاع أن نتجاهل متحف بولاق والحقيقة أن تجميع هذه المجموعة من الآثار يعود في المحل الأول الى سخاء الخديو السيابق وجهود مارييت ، وفيما عدا محمد على الذي اكتشف في عهده معبد دندرة ، فإن أحدا من الولاة السابقين لم يشغل نفسه بالاهتمام بآثار البلد ، أما هؤلاء الذين اهتموا بهذه النفايات التي أثقلت كاهل التربة أو رقدت مستخفية تحت رمال الصحراء ، فقد كانت لهم حرية الاسستيلاء عليها ، ولم يطلب منهم أحد القيام بهذا العمل أو يمنحهم شيئا الا التصريح بالحفر « بحثا عن الأنتيكات » التي تمثل ثروة متاحفنا من الآثار المصرية والمجموعات العديدة التي يمتلكها الأفراد ، والتي تنتشر في كافة أنحاء أوربا ،

وقد أنهى اسماعيل باشا هذا السلب الذى كان يجرى على نطاق واسع حيث كانت المومياوات تباع لأجل المراهم أو فى مقابل الخردة ، ولكن للمرة الأولى أصبح تصدير المومياوات خروجا على القانون ، وللمرة الأولى أصبحت لمصر مجموعتها الوطنية المملوكة لها \*

وبالرغم من أن متحف بولاق هو أصغر المتساحف العظيمة الا أن مجموعته الأثرية أغنى المجموعات في العالم من حيث التماثيل النصفية الأفراد ، واللوحات الجنازية ، والتعاويذ والمومياوات التي تمثل سكان وادى النيل القدماء ، انه بالطبع أقل غنى في التماثيل الضخمة التي تملأ

<sup>(</sup>١) « قيل أن هؤلاء الأشخاص والشيخ أيضا يستخدمن كلمات معينة ( أي يرددون معلوات وأدعية ) في اليوم الذي يسبق هذا الاستعراض حتى يستطيعوا احتمال وطأة حوافر الحصان دون أن يصابوا بالأذي وأن بعض الذين لم يستعدوا ثم جازفوا بالقاء انسهم تحت حوافر الحصان قد حدث في أكثر من مرة أنهم قتلوا أو أصييوا بجروح شديدة • وكان الناس يعتبرون هذا الاستعراض معجزة تتم بواسطة قرة خارقة الطبيعة وهبها ألله لكل خليفة من مشايخ الطريقة السعدية » • انظر كتاب ادوارد لمين : المحدد Modern Egyptians

 <sup>(</sup>۲) صدر أمر الخديس الحالى ( توفيق ) بمنع هذا الطقس البربرى · ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) ·

قاعات العرض الكبيرة بالمتحف البريطاني ومتحف تورين ومتحف اللوقر وقد كانت هذه التماثيل قوق الأرض وعددها قليل نسبيا الا أنها كانت تسلب منذ فترة طويلة وتصدر الى أوربا ، أما تماثيل منحف بولاق فهى مستخرجة من المقابر ، ان تمثال شيخ البلد المشهور والمصنوع من الخشب قد كتب عنه الكثير (١) والتمثال العظيم المصنوع من حجر الديوريت للملك خفرع باني الهرم الثاني ، والتمثالين العظيمين الجالسين للأمير وع - حوتب والأميرة نفرت مده التماثيل جميعها نصفية ، وهي مثل المقابر التي وجدت فيها قد تم تنفيذها في حياة الأشخاص الذين تمثلهم ، وبعد أن عبرنا عتبة البهو الكبير (٢) وجدنا أنفسنا محاطين بحشد من وجميعها في حالة حركة ، مثل الدخول الى غرفة مزدحمة بأحد القصور وجميعها في حالة حركة ، مثل الدخول الى غرفة مزدحمة بأحد القصور الملكية في عصر الدولة القديمة ،

والعدد الاكبر من تماثيل متحف بولاق النصفية منحوت فى الوضع اللتى يعرف بالوضع الهيراطيقى ، الذى يتمثل فى خفض الذراع اليسرى وضغطها ملاصقة للجسم ، بينما تمسك اليه اليسرى بلغافة من ورق البردى • أما الساق اليمنى فهى متقدمة للأمام ، واليد اليمنى مرفوعة وهى تمسك بالعكاذ • وكان ذلك يعنى بالنسبة لى معنى أعمق مما يظهر لأول نظرة بالنسبة لهذا الوضع التقليدى • وربما كان يوحى بلحظة البعث ، عندما يسير الميت للأمام وهو يمسك بنسخة كتاب الموتى الخاصة مه خارجا من قدره الى نور الحياة الأبدية •

ومن أشهر التماثيل المصرية تمثالا الأمير رع - حوتب ، والأميرة نفرت ولابد أنهما أقدم التماثيل النصفية في العالم (٣) وقد استخرجا

<sup>(</sup>۱) انظر Egypt of the Pharaoh's and the Khedive انظر النظر Egypt of the Pharaoh's and the Khedive انظر النظر النظ

<sup>(</sup>٢) لقد وجدنا تمثال الملكة تى في هذا البهو الكبير ٠

<sup>(</sup>٣) لا يوجد دليل يبين أن تمثالي سيبا ونيسا اللذين بمتحف اللوفر يعودان الى عصر سابق على الاسرة الرابعة ·



الأمير رع حوتب والأميرة ثفرت •

من قبر يعود الى عصر الأسرة الثالثة ، وكانا معاصرين للملك سنفرو ، وهو ملك حكم مصر قبل عصر الملكين خوفو وخفرع ، بمعنى أن هذين الزوجين اللذين يجلسان أمامنا جنبا الى جنب ، رشيقان وبراقان مثلما كانا عندما التهيا من آخر جلسة لهما أمام الفنان ، وقد عاشا فى عصر لم يكن قد تم فيه بنساء أهسرام الجيزة ، وفى تاريخ يعود الى ما بين ١٣٠٠ الى أهل النوبة ، وينتمى عقدها المكون من حبات من الحجر الكريم Cabochon الى طراز تحبه الراقصات اللائى يعشن فى أيامنا هذه ، وعينا كل من التمثالين مفتوحتان ، وقد صنعت مقلة العين الموضوعة داخل جفون التمثالين مفتوحتان ، وقد صنعت مقلة العين الموضوعة داخل جفون برونزية ، من الكوارتز الأبيض المعتم مع قرحيسة من البلور الصخرى تطوق السان العين المصنوع من نوع من المعدن البراق ، وهذه الصفة عن اللذكاء الشديد ، وهناك لمحة من الضوء فى مقلة العين ، ورطوبة فوق السطح لم يصل اليها فن صناعة العيون الزجاجية فى عصرنا الحال (١) ،

<sup>&</sup>quot;Enfin nous signalerons l'importance des statues de (1)
Meydourn au point de vue ethnographique. Si la race Egyptienne était à cette époque celle dont les deux statues nous offrent le type, il faut convenir qu'elle ne ressemblait en rien à la race qui habitait le nord de l'Egypte que'ques années seulement après Snefrou. > — Cat, du Musée de Boulag, A Mariette Bey, p. 277; Paris, 1872.

أما عن مجوهرات الملكا عا \_ حوتب فهي مكونة من الجعارين المعفورة والخوانم ، والتمائم ، وأدوات الزينة ، أما عن الزهريات فهي مصسنوعة من البرونز والفضة والمرمر والصيني • أما عن الموائد التي تسكب عليها تقدمات النبيذ ، والأقمشة المنسوجة ، والفخار الأسمر الضارب إلى الحمرة ، وموديلات الفنانين ، والمصمابيح والقوارب الفضمة والأسلحة وأوراق انبردى ، والآثار والأدوات المعدة للاستخدام الشخصي التي يبلغ عددها وأحدا بعد الألف والتي وضعت في هذه المساحة ، فلن تتسم هذه الصفحات لذكرها • لا يوجد شيء في مكان آخر يمكن مقارنته بمجموعة آتار متحف بولاق فيما عدا مجموعة بومبي التي في نابولي ، ولكن لم تكتشف في فيلات بومبي مثل تلك الحلى التي اكتشفت في مقابر المصريين القدماء • ولن نبالغ في القول ، اذا ذكرنا أنه لو عاد هؤلاء الموتى والمحنطون الى الأرض فان الكاهن سيجد جميع آلهة هيكله ، والملك وصــولجانه ، والملكة وجواهر تاجها ، والكاتب ولوحته ، والجندي وأسلحته ، والعامل وأدواته ، والحلاق وأمواسه ، والفلاح وفأسه ، وربة المنزل ومكنستها ، والطفل والنمى التي يلعب بها ، والأمشاط وزجاجات الكحل والمرايا التي تستخدم في التجميل ، أن كل أثاث المنزل موجود هنا وكذلك أثاث القبرة • ونجد هنا أيضا أن الصنوج المكسورة قد دفنت مع الموتى تذكارا لأحزان الأحسساء

ويمثل البنى الحالى مأوى لهذه المجموعة فى انتظار بناء صرخ أكثر صلاحية • وفى نفس الوقت فانه لو لم يكن هناك شئ يغرى السائح بزيارة

<sup>=</sup> ويذكر البروةيسور أوين عن رأس هذين التشالين أن « جمجمة الرجل بيضية الشكل ، وقد ظهرت فيها نتوءات العظمتين الجداريتين بصعوبة ، بينما ارتفعت النتوءات التي قي الجبهة في خطوط رأسية متسارية وهي عريضة الى حد ما ، وليست محدبة ، وقد ظهرت الجيوب الأمامية القريبة من الأنف ، أما الجبهة فهي واسعة ولكن غير بارزة ، والشفتان أكثر امتلاء مما هو معروف لدى غالبية الارربيين ولكن الفم غير نائيم ، أما ملامح تمثال السيدة فهي من طراز يتفق مع ملامح الزوج ولكنها تدل على جمال وتشطيب أكثر وضوحا وملون بدرجة أخف من لون تمثال الرجل ، ويكشف عن أثار ملابس الفضل وأقل تعرضا للشمس ، أما نوعية البشرة فهي وأضحة في مثل تلك الإدلة التي تكشف عنها درجة التدرج اللوني بسبب التعرض للعوامل الجرية ، أن اللون الأضلي للرجوء المضرية يظهر في حالته الحقيقية في تمثال الأميرة النصفي أكثر منه في النصلي للرجوء المضرية يظهر في حالته الحقيقية في تمثال الأميرة النصفي أكثر منه في النصلي المدرة المنائق عنها ، انظر : The Enthology of Egypt تأليف : سير أوين الرابع \_ لندن سنة كالمنائل المدرسة عالمنائل المدرسة على المدرسة المنائل الأميرة النصفي المنائل الأميرة النصفي المنازل وجها أن رفيقها ، انظر : Journal of Anthropological Institute \_ الجلد الرابع \_ لندن سنة المدرسة عنها ، انظر ، ١٩٨٤ وما بعنها .

القاهرة فيكفى متحف بولاق وحده كمكان يستحق القيام بالرحلة من أوربا وأول جولة يتحتم على الانسان أن يقوم بها عندما يعود الى القاهرة، وآخر جولة قبل أن يرحل عنها ، هى زيادة الجيزة ولا يمكن أن تشعر بالتعب من زيارة الأهرام وقد قضت السيدة (ل) والكاتبة هنا يومهما الأخير في القاهرة ومعهما الزوجان السعيدان •

وتركنا القاهرة مبكرين لمقابلة أهل الريف أثناء قدومهم فوق ظهور الحمير ، وعربات الكارو المحملة بالخضروات ، والنساء المحجبات اللائي يحملن السلال فوق رؤوسهن • وكان قصر الخديو الجمديد مزدحما بعمال البناء • وكانت قوافل الجمال تحمل كتل الأحجار الجيرية للبنائين • وبعد ذلك يأتى السبهل الواسع المزروع بالقمح سبواء ماكان منه أصفر اللون أو أخضر اللون • والشارع الطويل المستقيم الذي تقوم على جانبيه أشجار السنط ، وخلف ذلك كله الهضبة الصحراوية والأهرام . نصفها في الضوء ، والنصف الآخر في الظل ذي اللون الذي يتراوح ما بين الرمادي والأخضر في مواجهة الأفق ولم أستطع أن أفهم لماذا كان الهرم الثاني جالرغم من صغر حجمه وبعده ، يبدو من هذه النقطة أكبر من الهرم الأول (\*) . • وبعد ذلك شاهدنا الفلاحين وقد غاصوا حتى الركبة وسط الأزهار الأرجوانية المتفتحة وهم يقطعون البرسيم ثم تحمله الجمال وتمضى به بعيدًا • وكانت الماعز والجاموس ترعى في الأراضي الواسعة التي قطعت أشيجارها ، ثم تأتى المقبرة التي في منتصف المسافة وقد استكانت بين أوراق الشبجر الخضراء حيث كان الرجال والخيول يشربون الماء • وسرعان ما سرنا بمحاذاة بركة محاذية للنهر ، كانت تعكس الأهرام على صفحتها مثل المرآة · وكانت القرى والشواديف والقطعان ومزارع النخيل الواسعة، وحقول القمح ، ومساحات الأراضي المحروثة والمتروكة بدون زراعة للراحة، تتوالي واحدة بعد الأخرى • ثم يظهر المنحدر الرملي مرة أخرى والحافة المنخفضة للصخرة الصفراء القديمة ، والهرم الأكبر الذي كان يشرف علينا هن ناحية جانبه الظليل ويحجب عنا ضوء النهار ·

ولم تدخل السيدة ( ل ) أو الكاتبة الى داخل الهرم الأكبر ، ولكن الرجل الكسول دخله في هذا اليوم ، كما دخلته وصيفة السيدة ( ل ) في مناسبة أخرى • وأبلغنا كلاهما أن المكان خانق من الداخل ، وردى جدا

<sup>(\*)</sup> لانه مشيد على ربوة عالمية \_ ( المراجع ) •

تحت القدمين ، ويسبب الاجهاد الى درجة أننا كنا في كل مرة نتجاهل المنحول ، وأنهينا الزيارة دون أن ندخله ، أما الصعود فهو أكثر سهولة لأنه بالرغم من ضخامة الكتل الصخرية الا أنه لا توجد واحدة منها يصعب أن تجد فيها مكانا تضع فوقه قدميك لكى تقسم المسافة ، ولولا مساعدة ثلاثة رجال من الأعراب لكان الصعود آكثر اجهادا ، أما عن هؤلاء الرجال فانهم مهذبون ويقدمون العون عند الحاجة ، وهم أذكياء ويجيدون استخدام أساليب التملق أثناء قيادتهم لك من كتلة الى أخرى مستخدمين في ذلك كافة اللغات الأوربية ،

وكتا نرد عليهم باستخدام بقية العبارة التي ذكروا نصفها الأول فكانوا يرددونها مرة أو مرتين ويحفظونها وهم في غاية الرضا وقد سالتهم لماذا لم ينحتوا درجات في هذه الكتل الصخرية لاستخدامها مثل السلالم حتى تسهل تسلق الهرم وكان الجواب جاهزا ومخلصا:

« لا يا سيدتى · انه من الغباء أن يفعل الأعراب ذلك لأنه لو حفرنا هده الدرجات فان الخواجة سيصعد بمفرده ، ولن يحتاج الى الأعرابى المديد ، وبالتالى لن يكسب الأعرابي المزيد من الدولارات ! » ·

وعنه وصولنا الى القمة عرضوا علينا أن يغنوا النشيد الأمريكى « Yankee Doudle » ولما عرفوا أننا انجليز صاحوا قائلين : « ليحفظ الله الملكة ، ، وذكروا لنا أن أمير ويلز أعطى ٤٠ جنيها استرلينيا لأعراب الأهرام عندما جاء هنا مع الأميرة منذ عامين ، وقد شككنا في ذلك ٠ وقد قيل ان مساحة قمة الهرم الأكبر تبلغ ٣٠ قدما مربعا ، وهي ليست مسطحة كما كنت أتوقع ٠ لقد بقيت بعض الكتل من المدماك الثاني واثنتان أو ثلاثة من التي فوقه ، وبذلك وجدنا مقاعد مريحة ، وأركانا ظليلة ٠ وكان أكثر المناظر التي شاهدناها من القمة اثارة هو القرب المذهل من كافة مظاهر الهرم الثاني ٠ لقد كان يرتفع بجانبنا مثل الجبل ، ولكنه قريب لدرجة أنني تهيا لى أنني يمكن أن ألمسه أذا بسطت يدى نحوه ٠ وقد ظهرت بوضوح تام كافة تفاصيل السطح وكل شق وبقعة ملوئة بلوئين في الجص اللامخ تالمتصق بالقمة ٠

والمنظر من هذا المكان شديد الروعة ، فالأرض الزراعية منبسطة ، والنجو شديد الصفاء ، والنقطة التي نقف فوقها منعزلة لدرجة أن الانسان يرى أكثر وأبعد مما يراه من فوق قمة جبل ارتفاعه عشرة أو اثنا عشر الله قدم •



ابو الهول والأهرام

وتظهر الأرض كما لو كانت تحت أقدامنا مباشرة ، وتبدو المقابر العظيمة كما لو كانت مرسومة على خريطة تخطيطية ، أما التأثير فهو كما أظن مثل تأثير سطح الأرض عندما تنظر اليها من داخل بالون ، ولا يمكن تكوين فكرة عامة وإضحة عن الطريقة التي تم بها تجهيز هذه الجبانة للدفن بدون الصعود الى قمة الهرم ، ونرى من هذه البقعة كيف أن كل هرم ملكي محاط بفناء مربع من المقابر الأقل حجما ، بعضها على شكل أهرام صغيرة ، والبعض الآخر محفور في الصغر ، أو مبنى فوق مصاطب ضخمة مثل الأحجار التي في سقوف المعابد ،

اننا نرى كيف رقد كل من خوفو وخفرع تحت جبل الأحجسار الخاص به وحوله أفراد أسرته ونبلاؤه ، كما نرى الطرق المرتفعة العظيمة التي جذبت هيرودوت نحو هذه المعجزة ، والتي استخدمت لاحضار الأحجار الفنسخمة ، وعرفتنا بوضوح كيف أن الكان عبارة عن مقبرة عظيمة مما جملنا نعجب للأفكار التي يمكن أن تحول الأهسرام الى مراصد فلكية ونماذج معقدة لقياس الأحجام ، انهسا أضحم المقسابر في تاريخ العالم كله (١) ،

<sup>(</sup>۱) ان الكلمة الانجليزية التي تطلق على الهزم (بيراميد ۱۳۶۲amid دانتي لكرت عنها. الكثير من الاجتهادات اللنوية موضعة في بردية المتحف البريطاني الهندسية بانها مصرية خالصة وتكتب: بير - ام - اس .

وتظهر رأس (أبو الهول) وسط منخفض رملي على مسافة قليلة ضعو الجنوب ويجثم هذا المارد الخرافي الذي يبدو أنه أقدم من الأهرام مرفوع الرأس مثل كلب الحراسة الذي يتجه بأنظاره نحو الشرق الى الأبدكما لو كان ينتظر فجرا لم يبرغ نوره بعد (١) ٠

وهناك منخفض فى الرمال القريبة يبين هذا الأثر الغريب الذى يطلق عليه خطأ اسم معبد (أبو الهول) (٢) .

« On sait par une stéle du musée de Boulaq quele grand (\) Sphinx est antérieur au Rois Chéops de la 4e Dynastie, » Dic. d'Arch, Egyptienne : Article' Sphinx, P. Pierre, Paris, 1875.

[ وكان من رأى مارييت وهو أيضا رأى البروفيسور ماسبيرو أن تمثال أبى الهوال يعود تاريخة الى عصر « أتباع حورس » أى عصور ما قبل التاريخ عندما كان يحكم مصر عدد من الزعماء الصفار ، قبل أن يوحد مينا الاتاليم القديمة في مملكة واحدة • وأصبحت هذه الاقاليم نوماد أى مقاطعات تعود الى بدئية التاريخ المدون ، كما ممار الزعماء القدامي القطاعيين نصف مستقلين ، كما هو وأضح في سلطاتهم الكبيرة وأهميتهم الواسعة على أيام الاسرة الثانية عشرة • ( ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية ) ع •

وقد حلت مشكلة معنى اسم ( أبو الهول ) التى طال النزاع حولها ، عندما بين مسير روجيه حسب نقش وجده في ادفر ، أن (أبر الهول) يمثل تجسد حررس الذي اتخذ شكل أسد برأس انسان لكي يغلب ست ( تيفون ) وكان حورس يعبد بهذا الشكل في مقاطعة لينتوبوليس وقد ورد في لوحة متحف بولاق التي سبق نكرها والمعروفة باسم : حجر خوله ، أن ( أبو الهول ) العظيم قد عرف باسم هرم حور – ام – خو ، أو حورس الذي في الأفق ، وتعود هذه التسمية الى الاتجاه الذي يتخذه التمثال ، وقد جرت تساؤلات عن السبب الذي جعل التمثال يتجه الى الشرق ، وإظن أن الاجابة ستكرن : لأن حورس الذي ينتقم لابيه أوزوريس ينظر الى الشرق منتظرا عودة أبيه من العالم المعلى ، الصعر عنه الذي يحكم مصر ولذلك فقد أتخذ كل فرعون لقب حورس الحي ، الصعر الذهبي ، الخ ، الخ ولذلك كانت ملامح الملك الحاكم تتخذ دائما شكل ( أبو الهول ) عند التعبير عنها في الأعمال المعارية كما هو واضح في معابد الكرنك ، ووادى المعبور ، وتأنيس ، الخ ، الخ ، الخ ،

(٢) من المؤكد انه ليس معبدا ، وربما كان مصطبة أل هيكلاً لتقديم القرابين ، أنه شديد الشبه بالمقابر وقد بنى كله باحجار شديدة اللمعان من الرمر والجرائيت الاحمر ، نحتت في اشكالً مربعة ، ووضعت ببساطة مثل رجمة الاحجار التي في العسهل شامال سالزبوري بانجلترا ، والتي تعود الى عصور ما قبل التاريخ ، وهو يتكون من قاعة أمامية ، وبهي للاعدة وثلاث حجرات رئيسية وبعض الحجرات الاسغر حجما ، وتجويل سرى وحائط ، وتحتري الحجرات على لمجوات المقية عن الصعب المتراض انها كانت مخصصة لشيء الا استقبال المرباوات ، وقد وجدت في قاع البئر ثلاثة تماثيل للماك غفرع احدها هو التمثال النصلي المشهور الصنوع من حجر الديوريت والموجود حاليا متحف برلاق ، وقد ذكر مسيو دي بارى مرفال في مقال منشور بمجلة . Revue Arch =

وفوق أعلى منحدر في هذه الهضية الصحراوية ، بعيدا الى الغرب ، يقع هرم منقرع الذي لم يفقد من ارتفاعه الأصلى الا خمسة أقدام ، ولكنه يبدو من هذه المسافة كاملا تماما .

وهذه الأشياء الباقية على الدوام في متاهة الصحواء، هي أول ما وقعت عليه أعيننا والمنظر بوجسه عام يزيد في الطسول عن العرض ، وتحده الصحراء الليبية من الجانب الغربي ، وتلال المقطم من الجانب الشرقي وعند سفح هذه التلال الصفراء التي يفصلها عنا السهل المزروع الذي عبرناه عند حضورنا ، تقع القاهرة بقبابها اللامعة التي نهى نصفها من خلال الضباب الذي ينيره ضوء الشمس ويطل على هذه المدينة العظيمة مسجد القلعة بهآذنه التي تشبه أشرعة السفن وهي تشق عنان السماء الصافية وعلى البعد في اتجاه الشمال تقع مزارع النخيل الظليلة التي تمر عليها العين واحدة بعد الأخسري حيث تفقد اتجاهها في مناطق الدلتا السوداء الخصيبة و أما في الغرب والجنوب فلا توجد الا الصحراء الممتدة و وتبدأ عند موطيء أقدامنا هنا متاهة واسعة من الوديان والمنحدوات ، مع أنهار وبحار من الرمال تقطعها هنا وهناك حواف حادة من الصخور ، وتلال من أحجاد الأطلال ، والمقابر المفتوحة و وهناك خطف في يشق حافة هذا العالم الساكن ويضمحل في اتجاه الجنوب في في يشق حافة هذا العالم الساكن ويضمحل في اتجاه الجنوب في

ونرى على شمال هذا الخط الفضى محاجر طرة الصخرية ، ونخيل منف الذى يشبه ريش الطيور ، كما تقع أهرام ( أبو صبر ) وسقارة ودهشور أعلى الهضبة الصحراوية ، وقد ظهرت كل مصطبة من مصاطب هرم ونيفيس ( زوسر ) من خلال الضوء والطل فى بساطة متناهية ، وكذلك قمة هرم دهشور العظيم التى تشبه القبة ، وحتى الخرابة التى بجانبه الكومة فيها قوالب الطوب والتى حسبناها صخرة سوداء مازالت موجودة وواضحة تماما ، ويقف بعيدا عن هذه المعالم كلها مثل برج بابل الذى لم يكتمل بناؤه ، هرم ميدوم، شاحبا وسط أضواء الظهيرة الم تجفة ، وكانت عيوننا تتجه الى هذه الناحية فى اتجاه الصحراء المترامية الأطراف

<sup>= (</sup> المجلد السادس والعشرين ، باريس سنة ١٨٧٢ ) بوضوح أن معيد ( أبو الهول ) ليس في حقيقته الإ تابعا من توليع الهرم الثاني • ومن المكن أن تكون الفجوات قد صممت لاستخدام الملكة وأسرة الملك خفرع الذي من المفروض أن تكون مومياؤه قد. دفنت في الهرم الخاص به •

والتى تتخفى خلف أسرارها التى ترسل الضوء والهدوء ، الى نهر النيل. عندما تسطع مرة ثانية ، ومرة ثالثة ، حتى تنصهر أخيرا عند تلك المسافة: البعيدة الباهتة التى تقع بعدها طيعة وفيلة ، أبو سنبل .



#### الملحق الأول

# خطاب المحترم ماك كالوم الى محرر جريدة التايمز

سىيدى :

قد يهم قراءك أن يعلموا أننى وجدت فى الجانب الجنوبى من المعبد الكبير فى أبى سنبل المدخل الى حجرة ملونة منحوتة فى الصخر أبعادها ٢٦ قدما ، ٢٧ قدما ، ٢٧ بوصات ، وارتفاعها ١٢ قدما حتى قمة العقد ، وهى منحوتة وملونة حسب أحسن طرازات الفن المصرى فى أزهى عصسوره ، وتحمل الصسورة النصفية للملك رمسيس الأكبر وخراطيشه وهى سليمة تماما ، وتلى هذه الحجرة خرائب غرفة رئيسية ذات سقف مقبب مصنوعة من الطوب المجفف فى الشمس ومتصلة ببقايا ما يبدو أنه حائط ضخم أو بوابة يتضمن مدرج سلالم ينتهى الى مدخل مقبب يقود الى الحجرة الرئيسية التى سبق ذكرها من قبل ،

وكان مدخل الغرفة المنقوشة ومدرج السلالم والعقد المقبب، جميعها مدفونة في الرمال والأنقاض ويبدو أن الغرفة كانت مغطاة ومتروكة منذ زمن بعيد حيث كانت كلها لا تشوبها مخربشات السياح القدماء والمحدثين ولم يكن مدرج السلالم قد فتح حتى يوم ١٨ عندما اكتشف واحد من وجهاء مجموعتنا عظام المرأة وطفل ومعهما جرتان لحفظ الأحشاء وجميعها مدفونة في الرمال ولا شك في أن هذه كانت مدفنا تابعا وسواء اكانت هذه الغرفة المنقوشة هي الهيكل الداخلي لمعبد صغير أم جزءا من مقبرة أم مجرد مغارة صغيرة مثل المغارات المشهورة في ابريم ، فانها ستكون محل حفائر مستقبلة لتقرير ماهيتها ويسعدني يا سيدي أن

أندرو ماك كالوم كوروسكو ـــ النوية ــ ١٦ فبراير سنة ١٨٧٤

#### الملحق الثسساني

### مجمع آلهة قدماء المعريين

تتكون آلهة قدماء المصريين من آلهة سماوية ، وأرضية وجهنمية مع العديد من الشخصيات السقلية سواء منها ما يمثل الآلهة العظمي أو الآلهة الأخرى التابعة لها • وكانت معظم الآلهة مرتبطة بالشمس وتمثل ذلك الجرم السماوى في مساره من خلال نصف الكرة الأرضية العلوى أو السماء ونصفها السفل أي الجحيم ( هاديس ) وينتمي الى آلهة الدائرة العظيمة التي كانت تعبد في طيبة وهليوبوليس ، وقد رتبت الآلهة حسب عبادتها المحلية في مصر الى ثلاثيات محلية مثل ثالوث منف المتمثل في الاله بتاح وزوجته مرينبتاح وابنهما نفر آتوم أكما أنها كانت تمثل ثالوثا يضاف اليه أحيانا الالهة بست أو بوباستيس وفي أبيدوس كان الثالوث المحلى مكونا من أوزيريس وايزيس وحورس ومعهم تفتيس • وفي طيبة كان يوجه آمون رع أو آمون وموت وخونسو ومعهم نيس • وفي الفنتين كانت توجد الآلهة نيف ، وأنوكا ، وسيتي ، وهاك ، ونبعد أن أسماء الآلهة كانت في معظمها مصرية المعنى فمثلا بتاح يعنى : الفتاح ، وآمون يعنى : الخفي ، ورع يعني الشمس أو اليوم ، وحتحور يعني منزل حورس . ولكن القليل منها خاصة في العصور المتأخرة كان مرتبطا بأصول سامية مثل بعل وعشتاروت أو عشبتار وخين أو كيون ، ورسبو أو رسيف . والى جانب الآلهة الرئيسية دخل الى التنظيم الديني العديد من الآلهة السفلية أو الغريبة Parhedral كان يعضها يجسد أحيانا القدرات ، أو الحواس ، أو غيرها من الأشياء ، وكذلك المردة أو الأرواح أو يجسد أروام الآلهة • في فترة تالية انقسمت الآلهة الى ثلاث رتب الرتبة الأولى أو العلما تكونت من ثمانية آلهـة كانت مختلفة ما بين الطرازين المنفى والطبير • كان المفروض أنها تحكم مصر قبل عصر الفناء • وكانت الهة الطراز الأول في منف هي : ١ - بتاح ، ٢ - شو ، ٣ - تفنوت ، ع \_ حـب ، ٥ ـ نـوت ، ٦ ـ أوزيريس ، ٧ ـ ايزيس وحسورس ، ٨ \_ حتجـور ٠ أما آلهة طيبــة فكانت : ١ \_ آمون رع ، ٢ \_ منتــو ،

٧ ـ آتوم ، ٤ ـ شو وتفنوت ، ٥ ـ جب ، ٦ ـ أوزيريس ، ٧ ـ ست ونفتيس ، ٨ ـ حورس وحتحور ، لقد كانت آلهة الطراز الثانى يبلخ عددها اثنى عشر الها ولكن لم يكن من بينها أسماء مصرية سوى اسم واحد فقط هو اسم هركيوليس ( هرقل ) وقد ورد أن الطراز الثالث كان مكونا من أوزيريس الذي يظهر منضما الى الطراز الأول ، انظر كتاب . Guide to the first and second Egyptian Rooms ، دليل الخرفتين المصريتين الأولى والثانية بالمتحف البريطاني تأليف : س، بيرش ـ سينة ١٨٧٤ ،

وأشهر الآلهة التي ظهرت على الآثار هي بتاح وخنوم ورع وآمون رع ومين وأوزيريس ونفر آتوم أو آتوم وتحوت وجب وست وخونسو وحورس وموث ونيت وايزيس ونوت وحتحور وباست ويمكن التعرف عليهم بالصفات الآتية:

بتاح: فى شكل موميساء ممسسكة بالشعار الذى يطلق عليه البعض اسم مقياس النيل بينها يطلق عليه آخرون اسم رمز الاستقرار وهو يسمى « أبو كِل البدايات وخالق بيضة الشديس والقبر » وهو الأله الرئيسي في منف •

خُبُوم : له رأس كيش ويدعى صانع الآلهة والبشر وروح الآلهة . وهو الإله الرئيسي في الفنتين والشلال ·

دع : له رأس صقر ومتوج بقرص الشمس وتخيط الحية بالقرص ، وهو موزع ومنظم العالم ، وكان يعبد في مصر كلها .

آمون رع : على شكل انسان وهو متوج بغطاء للرأس ذى قمة مسطحة واثنتين من ريش العليور في وضع مستقيم ويلبس نقبة قصيرة وكانت بشرته تلون أحيانا باللون الأزرق • وتوجد أشكال كثيرة من هذا الآله والكنه يوصف بأنه هلك الآلهة • وهو الاله الرئيسي في طيبة •

مين : له شكل مومياء انسان ويلبس رداء الرأس الذي يلبسه آمون رع ويده اليمنى مرفوعة وهي تمسك بمضرب درس الحبوب ، وهو اله الانتاج والتوالد وهو الاله الرئيسي لمدينة أخميم ، وقد توحد في الاله آمون في العصور المتأخرة وأطلق عليه اسم : آمون خيم ،

أوزيريس: له شكل انسان ، فى وضع المومياء ومتوج بتساج مخروطى الشكل ، ويمسك فى يده مضرب درس الحبوب والعصا التى يستخدمها الرعاة ويسمى الكائن الطيب ، والسيد الذى يعلو فوق الجميع ، والسيد الأوحد ، وهو اله العالم السفلى وقاضى محكمة الموتى رممثل الشمس تحت الأفق ، ويعبده جميع المصريين القدماء ، وهو الإله المحلى فى أبيدوس .

نفر آنوم: له رأس انسان ومتوج بغطاء الرأس المعروف لدى قدماء المصريين « بسشنت » • وهذا الآله يمثل الشمس الغاربة أو الشمس. التى تهبط لتنير العللم السفلي • وهو الآله المحلي في هليوبوليس •

تعصوت: في شكل رجل وله رأس ابيس ويرسم في العادة ممسكا بقلم ولوح الكتابة اللذين يستخدمهما الكاتب، وكان هو الله المعلى في سيسون أو هرموبوليس •

سب ( جب ) : أبو الآلِهة واله النباتات الأرضية · في شكل رجل على رأسه اوزة ·

ست : يرمز له يحيوان رمزى له كمامة وأذنان مثل ابن آوى ، وله جسم حماد ، وذيل منتصب مثل ذيل الأسه ، وكان في الأمسل يشبه اله الحرب ولكنه في العصور الأخيرة صار رمزا للشر وعدوا لأوزيريس ،

خونس (خونسنو): له رأس صقر ومتوج يقرص الشمس والقرنين. ويصور أحيانا على شكل شاب معه كالون واقفا فوق تمساح •

حورس: يظهس على شكل حورس أرويرس أى المتوج أو حورس ـ
حربوقراط ( Harpocrates ) أو حورس الطفل • وهو يصسور فى الشكلين الأولين على هيئة رجل له رأس الصقر ويرتدى تاج الوجهين. المزدوج • أما فى الشكل الأخير فيظهر كطفل معه الكالون • وهو الاله المحلى فى ادفو وهى ( أبوللينوبوليس ماجنا ) •

موت: امرأة ترتدى رداء فضغاضا وتلبس غطاء الرأس الفرعوني المعتاد تحت تاج على شكل نسر • وكانت تعيد في طيبة •

نيت: امرأة ترتدى رداء فضفاضا وتمسك أحيانا بالقوس والسهام وهى متوجة بتاج مصر السفلى وهى تترأس على الحرب والأنوال المستخدمة فى النسيج وكانت تعبد فى طيبة • ایزیس : امرأة متوجة بقرص الشمس وتجلس علی عرش وأحیانا تحیط بها القرون و کانت تعبه فی أبیدوس وفیلة وقد سکنت روحها سوئیس أی نجم الكلب \*

نوت : امرأة منحنية بحيث تلمس الأرض بأصابع يديها ، وهى تمثل قبة السماء وهي أم الآلهة .

حتجور : لها رأس بقرة ومتوجة بقرص الشمس وريش الطيور ، وهى الهة أمنتى أو العالم الآخر لدى قدماء المصريين وكانت تعبد فى دندرة .

باستت وسخمت: يبدو أن باستت وسخمت شكلان لالهة واحدة لأن سخمت تصور في شكل امرأة لها رأس أسد وعلى رأسها قرص الشمس والحية ، بينما باستت لها رأس قطة وتمسك بالصلاصل وهي تعبد في يوباستس ( تل بسطة ) •

#### الملحق الثسالث

## العقيدة الدينية لدى قدماء المصريين

هل كان قدماء المصريين يؤمنون باله واحد ، كانت صفاته ممثلة في الهتهم المتعددة ؟ أم أن البناء الكلي لعقيدتهم كان معقودا على اسسطورة شمسية بكافة تشسعباتها المختلفة والمحتومة ؟ وهذه هي مشكلة علم المصريات المعويصة وهي مشكلة لم تحل بعد ، ويختلف علماء المصريات بشدة حول هذا الموضوع بحيث أصبح من المحال التوفيق بين آرائهم ، لدرجة أن وصف أي معبد يستكمل بدون العودة الى هذه المسألة المهمة ولما كان السؤال نفسه يتصدر كل رأى يتكون عن مصر القديمة والمحريين، القدماء فقد فكرت في أن أجمع هنا بعض المتطفات المعبرة من كتابات. واحد أو اثنين من كبار المؤلفين الذين تعرضوا للموضوع .

 ه تتكون ديانة المصريين القدماء من الإيمان بآلهة متعددة ممثلة. في سلسلة من المجموعات المحلية • وكانت فكرة عبادة اله واحد قائم بذاته موجودة في معظم مفاهيم الآلهة ألرئيسية الذين قيل عنهم انهم أنجبوا آلهة أخرى ورجالا وكافة الكاثنات والأشياء وكانت الشيس عني أكبر الأشياء التي عبدوها في أشكالها المختلفة مثل الشروق ، ووسط النهار ، والغروب تحت أسماء مختلفة وكانت موحدة خاصة في طيبة مع أشكال الآلهة الأخرى مثل آمون ومنتو . أما أقدم الآلهة وهو الاله بتاح الذي كان يعب في منف ، فقد كان هو حالق السماء والأرض والآلهة والبشر ، ولم يكن موحدا مع الشمس ، وبجانب عبادة الآلهة السماوية انتشرت عبادة أوزيريس والى جانبها عبادة خصمه ست ، الشيطان المصرى ، قرين الروح ، وقاضى المستقبل ، والجحيم ( هاديس ) والعالو Aahlu أى الفردوس ، والاقتحاد الأخير للروح مع الجسم بعد غيماب قرون عديدة • والى جانب آلهة السماء ، والنوز ، والعالم السفلي ، كانت هناك آلهـة أخرى تنجسه عناصر أو عمليات الطبيعة ، والفصيول ، والأحداث ، • عن كتان : Guide to the First and Second Egyptian Rooms • المتحف البريطائي ـ تاليف سن • برش ، سنة ١٨٧٤ •

■ « كانت هذه الديانة المختلطة بالعديد من الأساطير المعقدة قد اندهجت مع تفسيرات طبيعية متناقضة لم يتم تطبيق أى منها بشكل اجماعى • أما الذى لا نشك فيه وهو ما يظهر لنا كذلك من النصوص ويلقى قبول العالم كله ، فهو الاعتقاد فى اله واحد • أما تعدد الآلهة فهو مجرد مظهر خارجى • ان الآلهة المتعددة ليست الا توضيحا للكائن الواحد مي قدراته المختلفة • وهذا الاتجاه نحو الرمز للمعانى العظيمة برموز محسوسة ، وهو الذى انبتقت عنه اللغة الهيروغليفية ، قد أوجد تشابها فى التعبير عن الفكرة الدينية ، وهذه الفكرة قد اختفت فى العصور الأخيرة وراء رمزيات متعددة » •

عن كتاب العالم ب • بيير . Réligion عن كتاب العالم ب • بيير . Réligion المنشور سنة ١٨٧٥ وقد ترجمت عن المادة التي تحت عنوان:

والذكاء وأبعد ما يكون عن الغموض بحيث لا يستطيع أحد الحديث عن والذكاء وأبعد ما يكون عن الغموض بحيث لا يستطيع أحد الحديث عن الغموض وانه الواحد الذي يوجد بالضرورة ، والروح الواحد الذي يعيش فتي جميع الماديات، والمولود الوحيد في السماء والأرض الذي لم يلده أحد ، وهو أبو الآباء وأم الأمهات ، وهو دائم الوجود والكمال الذي لا ينغير ، وهو الموجود في الماضي والحاضر والمستقبل ، وهو يملأ الكون بحيث لا تستطيع أية صدورة أرضية أن تعبر عن حجنه الكبير ، وهو موجود بحيث تشعر بوجوده في كل مكان ولكنه غير محسوس في أي مكان » •

Histoire Ancienne des peuples عن کتاب العالم ج٠ ماسبیرو • de l'Orient • نشر فی بازیس سئة ۱۸۷۰ ، الفصل الأول ـ ص ۲٦

◄ من سوء الحظ أننا كلما تعمقنا في دراسة ديانة قدماء النصريين ؛ ازدادت شكوكنا حبول الموقف الذي يجب أن نتخذه حيالها ٠ لقد استمرت الحفائر منذ زمن طويل في دندرة وادفو وكشفت لنا مصدرا خصبا للمادة العلمية ٠

ان هذين المعبدين تغطيهما النصوص مثل كتابين دارت مادتهما حول الآنهة التي خصص لها المبدان ويتحدثان أيضا عن العقيدة في تفاصيلها العامة • ولكن لا يظهر من خلال هذين المعبدين ولا المعابد الأخرى التي عرفناها منذ فترة طويلة ، الاله الواحد واذا كان آمون « بداية البدايات »

فى ظيبة ، واذا كان بتاخ فى منف هو ، أبو جميع الكائنات ، الذى ليس له بداية ولا نهاية ، فإن كل اله مصرى آخر كانت تنسب له هذه الصفات الوحدانية ، وبمعنى آخر فإننا نجد فى كل مكان آلهة لم يخلقها أحد وهى حية لا تموت ، ولا نجد فى أى مكان هذا الآله الواحد غير المرئى الذى ليس له اسم أو شكل والمفروض أنه يحوم فوق القمة العليا لمجمع الآلهة المصرية ، وقد تم الكشف حاليا عن معبد دندرة وتم الوصول الى نهاية نقوشه المخفية ولكنها لا تتضمن أثرا لهذا الآله ، والنتيجة الوحيدة التى يمكن أن نتوصل اليها هى أن العالم ( من وجهة نظر قدماء المصريين )

عن كتاب العالم ١٠ ماريبت بك Itinéraire de la Haute Egypte ــ نشر في الاسكتدرية سنة ١٨٧٧ ــ ص ٥٤ ٠٠

و ان الشمس هي أقدم الأشياء التي عبدها المصريون القدماء كما وجدت على الآثار • كانت هي الاله الذي يولد كل يوم عندما يبزغ من حضن السماء ليلا ، وكانت ولادته هي الرمز الطبيعي للوجود الأبدي للألوهية ، ولذلك أصبحت السماء هي الأم المقدسة • لقد كانت على وجه الخصوص هي السماء الليلية التي تتجسد في هذه الشخصية • وكانت أنبعة الشمس وهي توقظ كافة مظاهر الطبيعة تعطى الحياة للكائنات الحية • ومع أن ذلك كان في الأصل مجرد رمز ، الا أنه كان هو أساس المقيدة الدينية • ان اله الشمس نفسه هو الذي نجده ممثلا في شكل الكائن الأعظم • أما بقية اسمه المصرى رع نقد كان يضاف الي أسماء آلهة محلية معينة ،مما يكشف لنا أن اسمه المعروف يمثل حقبة ثانية في تاريخ ديانات وادى النيل » •

عن کتاب الغایکونت ۱۰ دی روجیه Notice sommaire des monuments عن کتاب الغایکونت ۲۰ دی روجیه ۱۲۷۰ بـ ص ۱۲۰ ۰ Egyptiens d'Louvre

وعلى ذلك فان هذه الديانة سواء أكانت ترتكز على خرافة شمسية أم على عقيدة أصيلة فى الايمان باله روحى،قد أصبحت مادة ضخمة فى تطوراتها الأخيرة وهو ما يتضمح بجلاء لكل دارس للآثار • وقد أورد مسيو ماسبيرو التعليقات التالية فيما يختص بتدهور وانحطاط العقيدة القديمة :

« وعلى مدار العصور ، أصبحت مفاهيم العقيدة غامضة ، بينها ظل مفهوم الألوهية الذي رعاء قدماء المفكرين العقائديين في مصر القديمة

واضحا هنا وهناك في النصوص التي يعود تاريخها الى العصر اليوناني الروماني \* وتبوهن العبارات والصفات غير الكاملة على أن المبادىء الاساسية للديانة المصرية ظلت موجبودة • وبالنظر الى الكثير من هــذم العبارات لم يعد لدينا ما نقعله اذاء الاله القديم غير المحدود والذي لاتدركه الحواس ، ولكنا نجه أنفسنا أمام اله من لحم ودم يعيش على الأرض واكتفى بأن يجمل نفسه مجرد ملك من البشر ٠ ولم يعد هو الآله الذي لا يعرف أحد شكله أو مادته : انه إلاله خنوم في اسنا ، والاله حتجور في دندرة ، وحورس ملك الأسرة الألهية في ادفو • وهذا الملك لديه بلاط ووزراء وجيش وأسطول أما ابنه الأكبر حور حات أمير كوش ووريث العرش فانه يقود الجيوش ٠ ووزيره الأول تحوت مخترع حروف الكتابة فانه يملك في أطراف أصابعه الجغرافيـا وفن الخطابة • وهو المؤرخ الملكي والمؤتمن على واجب تسمجيل انتصارات الملك والاحتفال بها بصوت مرتفم، وعندما يشن هذا الملك حربا على جاره تيفون لا يستخدم الأسلحة الألهية الني يجب أن تعتبرها مواهب يسكن أن يوزعها حسب ارادته ، وانما يستدعى رماة السهام والعجلات الحربية ويهبط ألنيل في سفينته الشراعية بصفته آخر فرعون جديد ، ويوجه المساة ومرافقي المساة ويحارب في معارك ذات خطط موضوعة ، ويحمل المدن بواسطة العاصفة ويخضم مصر كلها تحت تعميمه • ونرى هنا أن المصريين في العصر البطلمي قد أضافوا إلى اله أجدادهم الواحد سلسلة من الملوك والآلهة ، وأحاطوا هذه الأساطير الحديثة بحشه من التفاصيل الخيالية » \*

Histoire Ancienne des Peuples de عن کتاب : ج ۰ ماسبیرو ۱۵۰۰ ـ نشر فی باریس سنة ۱۸۷۷ ـ الفصل الأول ص ۰۰ ـ ۱ ۱۵۰۰ الفصل الأول ص

#### الملحق الرايع

# تدوين التاريخ الزمني لدى المصريين القدماء

« لقد ظل تدوين تاريخ الأحداث في مصر القديمة محل نزاع لعدة: قرون ، فلم تكن لدى المصريين سنة دائرية ؛ ولكنهم أرخوا بسنوات حكم ملوكهم • أما المصادر الأساسية الاغريقية فكانت هي سحلات بطايبوس التي دونت في القرن الثأني بعد الميلاد وقوائم الأسرات التي أخذت عن كتباب تاريخ مانيشون وهو كاهن مصرى عباش في عصر بطلبهوس فيلادلفوس ( ٢٨٥ - ٢٤٧ ق٠م ) • وقد أثارت التناقضات الموجودة بس هذه القوائم والآثار ، العدّيد من الأفكار والأخطاء التاريخية \* أما النقاط التي تحدد الأسلوب الرئيسي لمعرفة التاريخ عن طريق الآثار ، فهي غزو قمبيز لمصر سينة ٧٢٥ ق٠م٠ ، وبعاية حسكم بسماتيك الأول سنة ٦٦٥ ق٠م٠ ، وحكم طهرقا حيوالي سنة ٦٩٣ ق ٠م٠ ، وحكم بوخوريس حوالي سنة ٧٢٠ ق٠٥٠ ، وتزامن حكم شاشانق الأول مم الاستيلاء على أورشليم حوالي سنة ٩٧٠ ق٠م٠ أما الصادر الأساسية الأخرى التي تلقى الضوء على الأجزاء الأخرى من التاريخ فهي اللفائف المدونة عن ثورة سوثيس أو نجم الكلب في أيام تحوتمس الثالث ورمسيس الثانى والثالث والسادس والتاسع • والفترة التي تقدر بأربعسائة عام من عصر رمسيس الثاني الى عصر ملوك الرعاة ، والألواح الجنازية للعجل أبيس في معبد السرابيوم ، وقواتم الملوك في سقارة وطيبة وأبيدوس ، والمرسوم التاريخي المدون في بردية تورين وغير ذلك من الملحوظات المتعلقة بالأحداث • ولكن لا توجد تواريخ محددة للأسرات السابقة التي بمكن الاهتداء اليها عن طريق الآثار • أما تلك التي وردت حتى ذلك الحين فالمفروض أنها لا تمنع فحص مدى صحة الانتقادات التاريخية أو اللغوية ، •

عن كتاب: العالم بيرش: Guide to the First and Second عن كتاب: العالم بيرش: ١٠٥٠ - ١٨٧٤ ــ ص ١٠٠ - و ١٨٧٤ ــ ص ١٠٠

ويكفى للدلالة على الاختلاف الواسع فى الآراء التى تدور حول هذا الموضوع ، أن نجد علماء المصريات الألمان وحدهم يختلفون فيما بينهم حول تاريخ الملك مينا (أول ملك أصيل فى الامبراطورية القديمة ) الى المدى التالى :

بوخ . يضع مينا في سنة ٥٧٠٠ ق٠٩٠ انجر يضع مينا في سنة ٥٦١٣ ق٠٩٠ بروجش يضع مينا في سنة ٥٥٤٤ ق٠٩٠ لاوت يضم مينا في سنة ١٩٥٧ ق٠٩٠ للسيوس يضع مينا في سنة ٣٨٩٢ ق٠٩٠ ق٠٩٠ بنسين يضع مينا في سنة ٣٦٣٣ ق٠٩٠

وبالرغم من أن مارييت كان يعرف الحاجة للانتباء الشديد عند قبول أو رفض أى من هذه الحسابات الا أنه يميل الى الابقاء على قوائم مانيثون التي تبين تواريخ الأسرات الأربع والثلاثين المدونة ــ كما يلى :

|               | الدولة الحديثة |               | الدولة القديمة |               |              |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| الأسرة        | العامسة        | التاريخ (ق٠م) | الأسرة         | العامية       | لتاريخ(ق٠م٠) |
| 14)           |                | 14.4          | ١)             |               | 05           |
| 11}           | طيية           | 1577          | Y}             | ثيس           | 8401         |
| 4.            | .: , 11 -      | 1444          | ۳j             |               | l eeen       |
| *1            | تلتيس          | 111.          | ٤              | منف           | 6773         |
| 41            | بوياستيس       | 14.           | (0             |               | 19901        |
| **            | نانيس          | ٧١٠.          | ٦.             | الفلتين       | 77.47        |
| 37            | سايس           | ALI           | v)             |               | 14.0         |
| YO            | أسرة اليوبية   | A/0           | ٨١             | مئلم          | 40           |
| 77            | ،سیاس          | . 770         | 1)             | alandel a     | 1 7701       |
| 77            | أسرة من القرس  | 077           | 1-)            | هيراكليوپوليس | 1 47E.       |
| ۲Å            | سایس           | £ . 0         | 1              |               |              |
| 71            | مندينان        | 799           | الدولة الوسطئي |               | ı            |
| 4.            | من سابين       | . 444         |                |               |              |
| 41            | أسرة من الغرس  | 48.           | (''            |               | 37.78        |
|               | 1              | 1             | 17             | طيبه          |              |
| الدول التللية |                |               | 14)            |               | 1047         |
|               |                |               | 31             | اكسويس        | APTY         |
| 77            | من القبونيين   | 744           | 10)            |               |              |
| 44.           | من الاغريق     | 4.0           | 17             | ملوك الرعاة   | 3177         |
| 37            | من الرومان     | ٧٠            | 14)            |               | 1            |

وتتعارض مع هذه التواريخ ، القائمة الموجزة التي جمعها مسيو شاباس وهي تبين فلسفة ما يمكن أن نطلق عليه اسم قائمة المدرسة الوسيطة لعلم المصريات وقدمها مسيوم وشاباس وليس كمحاولة للتأريخ للأنظمة ، ولكن للمعاونة في تبويب الفترات التي من الضروري تحديدها بالتقريب:

| ٠٠٠٠ ق٠٩٠  | مينا واغامة الدولة القديمة       |
|------------|----------------------------------|
| » "T"·     |                                  |
|            | يثاء الاهرام المضمعة             |
|            | الأسرة السائسة                   |
| * Y }      | الاسرة الدانية عشرة              |
| , ,        | غَرْوِةَ الزَّعَاةَ ،            |
| » 14.      | طرد الرعاة وبداية الدولة الحديثة |
| » /4       | تحوتمس الشالث                    |
| B 10** .   | · ,                              |
| n 16 · · } | سيتى الأول ورمسيس الثاتي         |
| 4 1000     | شاشائق غازى أورشليم              |
| » 'V··     | أسرات سايس                       |
| 2 0        | قىبىن والغرس '                   |
| » E·· j    | القزو الغارس الذائي              |
| ъ тът .    |                                  |
| · » Y }    |                                  |
| a 1 · ·    | اليطالة                          |

## الملحق الخامس

## التاريخ المعاصر لمصر وما بين النهرين وبابل

لقد ظهرت الى النور اضافة شديدة الأهمية الى معلوماتنا عن التأديخ لتاريخ مصر المتزامن مع تاريخ فلسطين وسوريا وما بين النهرين وبابل خلال هذا العام ( ١٨٨٨ ) بالاكتشاف العظيم للألواح المسمارية التى وجدت فى تل العمارنة بمصر ، وتتكون هذه الألواح فى معظمها من خطابات ورسائل أرسلت الى أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع (خود ان آتون) (أى أخناتون) من ملوك بابدل وأمراء وحكام فلسطين وسوريا وما بين النهرين ، وقد كان بعضها معنونا الى أمنحوتب الرابع (خون ــ ان آتون) من بورنا ... بورياس ملك بابل الذى عاش حوالى سنة ١٤٣٠ ق٠م، وهذه تعطينا تاريخ حياة أمنحوتب الرابع (أخناتون) وحكمه ، وما يترتب على ذلك من التوصل الى التاريخ التقريبي لانشاء المدينة التى تعرفها باسم تل العمارنة وتأسيس عبادة قرص الشمس المدينة التى تعرفها باسم تل العمارنة وتأسيس عبادة قرص الشمس المعاصرة لها ،

ومن هذه الألواح نعرف أيضا أن زوجة أمنحوتب الرابع كانت أميرة سورية وهي ابنة دوشراتا ملك نهارينا (سميت في الألواح باسم «أرض ميتاني») في أعالى الفرات • وللحصول على وصف كامل وعلمي لبعض هدفه الوثائق المكتشفة حديثا انظر ورقة الدكتور ارمان التي عنوانها: Der Thantafelfund von Tell Amarna التي قرئت أمام أكاديمية برلين في الثالث من شهر ما يو سنة ١٨٨٨ •

## اقدرا في هداء السلسلة

جوريف داهموس سيع معارك قاصطة في العصمور الوسطى

ليتراير تشامبرزرايت
 سياسة الواتيات المتحدة
 الأمريكية ازاء مصر

د- نبون شلطار كيف تعيش ٣٩٥ يُومًا قر السلة

> ہیپر البیر ا**لمسانة**

د غیریال رمیت از الکومینیا **الالهیت املالی** فی ال**فن التشکیلی** 

رسيس عرش تعب الروس قبل الأورة البلاشية ويعجا

ب مجمد شمان جائل يكة عدم الاتميال في عالم ملاين

مرادكلين ل . بلرمر الفكر الكورين المعيث 6 ج

شوكت الربيدى الفن الكائنكياني العامس في الوطن العربي

ي محى الدين دمند حنتين التجليلة التمرية والإيقاء المناقر

> ي دِئملي النور تظريات الليلم الكيرى

جسوزيف كهاراه مقتارات من الآمي القينمي

ر جرمان موردنر نحباة في الكون كيف الكاهد وأين توجد

ماثلة من العلماء الأمريكيين مساعرة الدقاع المستقراقيمين حرب الفقمام

السيد عليوة
 الشراعات الدولية

مصطفی عنائی
 المیکروکمپیوال

جمرعة من الكتاب لليابانيين القدماء وللمداين مقتارات من الآمي الياباني الشعر ... النراما ... للحكاية ... القصعة القصيرة ، بيل شرل رابينيت القو2 النفسية للأعرام

مطاء خلرمي فن الترجمة

رالف ئی مائلو **تولســـتوی** 

الكيتون برومبير ستندال

قيكتور هوجو رسائل وأمانيث من الملقي

فيرنر ميرنبررج لجزّه والكل « محاورات في مضمع الفيزياء الذرية »

سنئى مرك التراث القامش • ماركس والماركميون

اب ع البيتكراب الروائي عند الواساوي

هادی نمان الهیتی الب ا**لاط**ال د <del>فاسات</del> ، فلونه وسالطه »

د" نعمة رحيم المزاوى لمعه حسن الزيات كاتبا وتألدا

> -- فلنش أحمد الطاش اعلام العرب في الكيمياء

> > جلال المتسرى الكوة المسرح

مترئ باريوس الجمسيم

د" السيد عليرة ممتع القرار السياس في متعمات الشارة المسامة

جاكرب بروتولسكي التطور المقناري للالإسان

د" روجر ستروجان - بل استطيع تعليم الأشاق الخطال ؟

> كاتى ثير تربيــة الدواجن

1• ضينسر الموتى وعالمهم في مصر القنيمة

د- ناهم بيترونيتش اللمل والطب برتراند رسن ا**ملام الاعلام وقمنص الموي** 

ى و راس تكايارم جابراتسكى الإنكارونيات والمياة العديثة

> آلبس مكسيلي خطية مقيابل خاطية

ت و الريمان المجترافيا في ملكة علم رليمواند وليامز المنظلة والمستعم

ر ج• نوريس و ١٠ ج• ميكستر مور تاريخ العبلم والكتاولوجيا ٢ ج

> لیستردیل رای الارش القامشة

والدر آلن الرواية الإنوليزية اريس نارجاس الريس نارجاس الرائد الي المرح

تراتسوا دوماس آلهة عص

ــ قدري ملتي وكثرون الإنسان المعري على الشاشة

اراج فراكف القامرة منيلة الف أيلة وليلة

مائم اللماس الهورية أللومية في السيلما نهليد وايام ماكمرال مهمومات الللود " ممياتتها كستيلها ـــ عرضها

علىز للشران داوسيقى تعيير ذامي ومشق د • مسن جاسم الرسرى عصر الرواية

> ىيلان ئرىلى مجەرئة مقائلات تقية

جون لروس الإنسان ذلك الكائن اللرود

جرل ريست الرواية للمنيئة • الاجليزية وللفراسية

عيد للعلى شعرارى المرح للصرى المعاهر أعمله ويدايقه

اتور للمبدلوى على معمود بله للقاعر والاتساح

ب كوملان ىدى دورتسن حابرييل باير الأسلطين الاغريقية والرومانية الهيروين والإيدز واثرهما في الريم ملكية الأراشي في مصر المتعع الحسثة د خوماس ۱۰ هاریس التوافق النامي - تعليل انطونن دى كرسبنى ركينيث مبنوع دور كاس ماكلينتوك العاملات الإسنافية أعلام الكمطة السياسية مبور الربقية • يظرة على أَجِنة الترجِمةُ ، حيوانات للريقيا العلمىة الجاس الأعلى للثقافة دوايت غوين هاشم للتماس الدائل البيليوجرافي كتابة السينازيو للسينما تجيب مطوظ على الشاشة روائع الثداب للعالمية م ١ د محمود سری طه رانياساي نه س روی آرمز الزمن وقياسة ( من جرَّء من الكومبيوتر في مجالات الحياة لقة المتورة في السينما الماصرة البليون جزء من الثاثية وحلى مليارات السبين ) ناجاي متشيو بيتر اوري الثورة الاضلاحية في اليايان المتدرات مقائق تفسية مهندس لبرأهيم اللرضاري أجهزة تكييف الهواء برل ماریسون برريس فيدوروفيتش مبيرجيف العالم الثالث غدا وظائف الأعضام في الآلف بیتر ردای البساء ميكائيل البى وجيمس لغلوك الغمة الاجتماعية والانضياط الالقراض الكبير الإجتماعني ميليام بينز آدامز فيليب الهتصة الوراثية للجميع جوزيف والمعرس بليل التاج الماحف سيعةٍ مؤرخين في العصور ميليد البريون الومسطى فيكتور مورجان تريية أسماك الزيئة , تاريخ اللقود س-بم- بورا المملأ محمد ألعتواتي محمد كمال اميماعيل التمرية اليواالية كتب غيرت اللكي التمساني التمليل والتوزيع أالوركسرالي د ، غاميم ميمه ندلة ٠٠ ثير القاسم الفردوسي جون ۽ رڄ بورر وميلتون جولسنجر مراكن الميثامة في مصر القلسقة وقضايا الصُّر ٣ ج الشاهدامة ٢ م الإسلامية ارتواد ترينين بيرتون بورتر وونالد د- شمېمسون وتررمان د الحياة الكريمة ٢ م. . الفكر فللربش عبد الاغريق اتدرمنون Wala eliding elicion د- منالع پئسا جاك كرابس جوايور ملامع والشادا في للأن ي انور عبد الله كتابة للتاريخ أن مصر التون للشكيلي العامر الشاراع المضرى والقكر التاسع عش م ه کتے واخرون ولت وتيمان رومس ممعد قؤاد كويروان حوار حول التنبية التنساسة التضنية في البلدان النسامية قيام للمولة العثمانية الولى ، يأر قِرَكَ - سُ هيس جورج جاموف التمشل للسينما والتأوازيون وسنط الكيمياء بداية بلا تهاية تاجور ، شيڻ ين بنج و آخرون جوڻ لويس پورکهارت د • السيد مله السيد أبو سديرة مختارات من الأماب الأسيوية الغادات والتقاليد المرية للمرف والصناعات قيريص تامر شعرو علوى من المثال الشعبية في عهد الاسلامية متذ تلفتح العربي معقر ثامة عجمات علي ختى نهاية العصر الماطمي الان كاسبيار غاسن جورسيد وجريس أوجوت مباليلين, جاليليه التثوق السيلماكي حوار حول التقاؤمين الرئيسيين سقوط الطر وقصص أغرى للكون ٢ ۾ سامي عبد العطي التخطيط للسيامي في مصر احمد محمد الشتوالي اريك موريس والان هو

الارهاب

سيرل ألدريه

اعتالون

ارثر كيستار

للقبيلة الثالثة عشرة ويهود

لليوم

كتب غيرت الفكر الاتسائي

¥ج

جان لريس بورى واخرون

عي اللك السياسائي القراس

العثمانيون في اوريا

بول کولز

بين التثرية والتطبيق

فريد عويل وشائدرا ويكراما سيتج

البلور الكوتية

, حسين على الهندس

ساما الشاشة (بين التظرية

والتطيق ) للسياماو التليفزيون

د بيار وي مریس بیر برایر خريستيان ساليه السيتاريو أي السيتما القراسية الأزهر في الله علم ستيان رانسيمان زيجمونت هيز يول وارن جماليات أن الثقراج المملات المبليبية خفايا تظام اللجم الأمريكي مرن**ات**ان ریلی سمیت ه یم باز جورج ستايلر المملة المطيية الاولى واكرة مصالم تاريخ الاتسانية ىبن تولستوى وبوستوياسكم المروب المبلبية AL ۲ ۾ اللريد ج. بتار جرستاف جروبيبارم يانكو الارين الكنائس القبطية القديمة في عطبارة الإسلام الرومالتيكية والوالعيسة عصر ۲ ہے ١٠ عبد الرمين عبد الله الخبيم محمود سامی عطا الد ريتشارد شاخت رحلة بيراتون الي عمى والحجاق التيام التسجيلي روك القلسقة المنيثة ÷ 19 جوزيف يتس جلال عبد الفتاح ترلنيم زرادشت رحلة جوزيف بتس من كتاب الأفستا المقس الترن ذلك الميهول ستانلى جيه سولومون الماج يرنس المرى ارندا جزل واعرين الواع الفيسلم العدركي رملات فارتيما الطائل من الشامسة الي العاشرة ماري په ناش \* Y ەرىرث ئىلر الصبمر والبيش والمنود التمنال والهيمنة الثقافية بادئ اوتيمود جرزيف م يوجز المرينيا - للطريق الاش يرترانه راسل مَن القرمة على الأقلام السلطة والقرد د معد زينهم كروستيان ديروش دويلك ان النجاج بيتر تيكوللن لغراة للفرموتية السينما الميالية برنسسلان ماليتونسكي جوزيف يتنعام ادوارد ميرى السمر وللعلم وللعين موجز تاريخ العلم والعظماره عن النقد السينمائي الأمريكي ادم متز في المين للمضارة التسالمية تفتالي لويس مصر الروماتية لمويتاريس دافنتي فانس بكارد تظرية التصوير معتيفن أوزمنت اللهم يصلعون لليشى الناريخ من شتى جواليه ٣ج. ت، ع. ۳. ختير عبد للرحمن عبه لك الشيخ كثور القرامتة عولى براح والخسرون ألماما وكسانة قامن كاليمور السينما العربية من المايج الي رودولف أون هايمبيرج أياري شاترمان المحيط رحلة الأمير ردولف الى الشرق كوتنا المتمدد 44 **ھانس** بکارد سونداري الثهم يصنعون البشر ٧ ج مللكوم برابيرى للقلسقة للجوهرية الروأية اليوم جابر محمد الجزار وليم مارستان ماستريغت مارتن فان كريفلد رحلة ماركى يولو ٢ ب مرب الستثيل د. ابرار کریم اقد من هم التتأر هنري بيريين فرائسیس ج ، برجین خاريخ أوريا في العصبور للوعطر الاعلام التحفيقي ی" س∗ فریزد الكلتب للحنيث وعاله سفيه شتيس عيده مياش تظرية الأنب المعامس وقراءة للقنعر اليمرية المرية من منعد على للسيادات سوريال عبد الملك اسمق عظيموإل حبيث للتهن المالك ال الطم واغلق السطقيل من روائع الاداب الهنسية تبسيط للقلميم للهلاسية روناله دافيد لانج لوريتو تود عرماس ليبهارت المكمة والمنون والمماللة مدخل الى علم اللقة من المايم والبانتوميم کارل بوبر امتمق عظيموك يطا عن عالم الملسل leeler segete للشعوس التقجرة فللكير التيند اسرار العنوير توقا قورمان كالأراء التتمياد السياسي للعلم ويليام هـ ماثيري

ما هي الجيولوجيا

والتعنولوجيا

مبتاح الخلود

مارجریت روز

ما بعد الحداثة

رويرت سكولز ولغرون اللق أنب الخيال الطمي

ب٠ س سليز المهوم الحسيث للمكان والزمن

س هوارد <mark>شهر کارمبلات الی غرب **افریای**ب</mark>

و • بارتوله تاریخ التراه فی آسیا الوسطو •

> فلاديمسير تيمانيسانو ﴿ تاريخ اوريا الشرقية

جابرييل جاجارسيا ماركع الجنرال في المتساهة

> هنری برجسون القسیحات

مصطفى محمود س<mark>ليمان</mark> الزلزال

> م' و' ٹرنج خصمیر المہندس

۱۰ ر۰ جرنی المیثیون

ستينر مومسكاتي الحضسارات السامية

د البرت حرراني تاريخ الشعوب العربيه

مممود قاسم ال**اتب الاربى الك**توب بالفراسيه وندرہ هواد کانٹ ملکہ علی همی

عیس عتری برسد تاریخ مص

بول دائي<u>ن</u> الدقائق الثلاث الأشيرة

حورتف وهارى فيلدمان دينامية القيلم

> ج. كونتنو المضارة الذياليقيا

رتست كاصيرو ى المعرفة التاريضية

> کنت ۱ - کنفس رمسیس القالی

حان بول سارتر وتغرون م كارات من المرح العالم

روزالند وجاك يانسن الطلل المسرى القديم

> نیکولاس مای شراوای هواژ میجیل دی لییس الفتران

جومىيى دى لونا موسولينى

الريز جرايتر موتسارت

عنى عبد الردوف البعبي ممتارات من الشعر الإسبائي العبيد دمر الدين العبيد أطبلالات على الزمن الآتي

مسوح عطيه البرنامج اللووى الإسرائيلي والأمن القومي العربي )

> أيوبرسكاليا الحب

ايعور الفائس مجمل قاريح الأدب الالجديزي

> هبربرت ريد العربية عن طريق اللقن

وليام بينر معمم التكتواوجيا الحيوية

القين توفلر تحول السلطة ٢ ج.

يوسف شرارة مسحلات القرن الحادى والعشرين والعلاقات البولية

رولاند جاكسون الكيمياء في خدمة الانسسان

ت ج جيمر المعاة أيام القراعلة إ

جرج كاشمان غادا تلمب الحروب ٢ جـ

حسام الدين زكريا الطون بروكار

ازرا ف غرجن المعيزة اليابانية

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۷/۱۱۸۱۹

ISBN — 977 — 01 — 9895 — 1

صاعبة هذا الكتاب عاشقة لهصر ...

قبل أكثر من مانة عام قدمت إميليا إدواردز إلد مصر مفهمة بشوق متدفق لرؤية آثار حضارة الفراعنة التد كانت أسرارها قد بدأت تتكشف رويدا رويدا آنذاك بعد أن توصل العلماء إلد حل شفرتما. وقد تملت هذه السيدة بروح جسورة جذابة جعلتما لا تأبه بتقاليد العصر الفيكتورك المتزمت فلم تتردد فح أن تحوض تلك الرحلة الطويلة عبر صفيد مصر وحتك أعماق النوبة فك مركبة نيلية، وقد اختارت اسر الألف ميل عنوان لرحلتما حتك تشك بطولما.

وبقلهما الرشيق مفظت لنا صورة للمياة فك صغيد هصر فك أواخر القرن الهاضك وصورت لنا آثارها الماهة.

وقد كانت هذه السيدة من مؤسسك «صندوق اكتشاف مصر» وهك جمهية علمية أثرية الهتمت بتشجيع عمليات التنقيب الأثرك القائم علك أسس علمية وبذا ساعدت علك أن تميط اللثام عن الكثير من الصفحات المجمولة من تاريخ مصر وحفظ المديد من آثارها كما إنما ساعدت علك إخراج المفامرين من ميدان التنقيب عن الكنوز المحربة.

وبعد فهذا الكتاب سياحة جمتعة فحد الماضح البعيد والقريب وسيرة صاحبته جديرة بأن تكون مصدر إلهام لنا للاهتهام بتاريخنا وآثارنا.